



لمشروعالموصر بللرجه

موسوعة

## تاريخ النساء في الغرب

الجزء الأول بــداً من الإلهات القــديمة حــتى القديسات المسيديات

> تحرير: بولين شميت بانتل ترجمة: سحر فراج مراجعة: إسحاق عبيد



لقد اتخذ الخطاب عن النساء أشكالاً عدة: أسطوريًا، أو صوفيًا، أو علميًا، أو معياريًا، أو عالميًا، أو عالميًا، أو معياريًا، أو عالميًا، أو شعبيًا. أحيانًا يصعب إدراك التغيرات والنقلات التى تكمن أسفل التكوينات المتكررة؛ فقد نشأ التفكير في هذا الموضوع من خلال التعرف على مدرك شائع أو من خلال قالب مفاهيمي عرفه الرجال الذين أشاروا لأنفسهم بلفظ نحن وإلى النساء بلفظ هن؛ فلنستمع إلى روسو: دعنا نبدأ، عندئذ، بفحص التشابهات والاختلافات بين جنسها وجنسنا. كان الرجال الذين غالبًا ما يتحدثون هم رجال الدين، على سبيل المثال الذين أكدت لهم مكانتهم ووظائفهم وميولهم أنهم لن يتعاملوا مع النساء إلا في أضيق الحدود، والذين تخيلوا النساء من بعد وبرهبة معينة، في آن واحد، وفزعوا من ذلك الآخر العنيد الذي يصعب

الاستغناء عنه. من هي المرأة بالضبط ؟ماذاتكون؟هكذايتساءلون.

# موسوعة تاريخ النساء في الغرب

تحریر : جورج دویی ومیشیل بیرو

الجزء الأول بدءًا من الإلهات القديمة حتى القديسات المسيحيات

تحرير: بولين شميت بانتل ترجمة: سحسر فسراج مراجعة: إسحاق عبيد



#### المشروع القومي للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد : ١ ه
- موسوعة "تاريخ النساء في الغرب" (الجزء الأولى)
  - جورج دوبي ، ومیشیل بیرو
    - بولين شميت بانتل
      - سحر فراج
      - إسحاق عبيد
    - الطبعة الأولى ٢٠٠٥

هذه ترجمة الجزء الأبل من موسوعة : A History of Women In the West General Editors :

**Georges Duby and Michelle Perrot** 

الجزء الأول بعنوان:

From Ancient Goddesses to Christian Saints

**Editor: Pauline Schmitt Pantel** 

Translator: Arthur Goldhammer

Originally Published as "Storia delle Donne in Occidente", vol. 1 L' Antichità, © Giuvs. Laterza & Figli Spa, Roma - Bari, 1990

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٢٣٩٦ ٥٣٥ فاكس ٨٠٨٤٥٧٠

تهدف إصدارات المشروع القومى الترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة .

### الحتويات

| 7   | نوع جديد من التاريخ - ناتالي زيمون ديفز ، وجوان والاش سكوت                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | كتابة تاريخ النساء - جورجيز ديوبي ، وميشيل بيرو                                  |
| 29  | تمثلات النساء - بولين شميت بانتيل                                                |
|     | الجزء الأول: نماذج المؤنث من العالم القديم                                       |
|     |                                                                                  |
| 41  | الفصل الآول : ما الإلهة ؟ نيكول لورو                                             |
|     |                                                                                  |
| 85  | • بناء النوع                                                                     |
| 87  | الفصل الثانى : الفلسفات الجنسية لأفلاطون وأرسطو - جيوليا سيسا                    |
|     |                                                                                  |
| 129 | • النساء والقانون                                                                |
| 131 | الفصل الثالث : تقسيم الأجناس في القانون الروماني - يان توماس                     |
|     |                                                                                  |
| 201 | • الصور والوضع الاجتماعي                                                         |
| 203 | الفصل الزايع : صور النساء – فرانسوا ليسبراج                                      |
|     | استقل الرابع ، فقول بصبوح فرانسون بينميرا ع الالالالالالالالالالالالالالالالالال |

|     | الجزء الثانى : إستراتيجيات الزواج                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 259 | • إستراتيجيات الزواج                                               |
| 261 | الفصل الخامس: الزواج في اليونان القديم - كلودين لودوك              |
|     | الفصل السادس: الزواج بصفته وحدة سياسية في روما القديمة -           |
| 337 | ألين روســـيل                                                      |
|     | الفصل السابع : بنات باندورا والطقوس الممارسة في المدن الإغريقية -  |
| 395 | اویس بروی زایدمان                                                  |
| 445 | الفصل الثامن : الأدوار الدينية للنساء الرومانيات - چون شيد         |
| 483 | الفصل التاسع: النساء المسيحيات الأوليات - مونيك ألكسندر            |
|     | الجزء الثالث : أمس واليوم                                          |
| 529 | • النظام الأمومي والأسطورة                                         |
| 531 | الفصل العاشر: إيجاد أسطورة للنظام الأمومى – ستيلا جيورجودى         |
| 549 | الفصل الحادى عشر: النساء والتاريخ القديم اليوم - بولين شميت بانتيل |
| 563 | المساهمون                                                          |

#### نوع جديد من التاريخ

#### ناتالی زیمون دیفز ، وجوان والاش سکوت

Natalie Zemon Davis and Joan Wallach Scott

تنتمى الأجراء الخمسة "تاريخ النساء" لجذور إيطالية. وقد قدم الناشران جويسبي Giuseppe و فيكو لاتريزا Vico Laterza الفكرة إلى مجموعة من المؤرخين الفرنسيين، نتيجة لذلك، كان الناشران العامان فرنسيين، بينما ينتمى معظم ناشرى هذا الجزء إلى البلد التى أمدتنا فى السنوات العشر الماضية ببعض أفضل ما قدم فى التاريخ الاجتماعى الجديد. وقبل الإقدام على التحرير العام لـ تاريخ النساء" بزمن طويل، أعاد جورجيز ديوبي Georges Duby تعريف طبيعة ودينامية الإقطاعية الفرنسية والفكر الاجتماعى العصور الوسطى ، كما أمدت ميشيل بيرو Michelle Perrot قراءها والفكر الاجتماعى للعصور الوسطى ، كما أمدت ميشيل بيرو التاسم عشر. ولكن ما يثير الدهشة هنا هو تجاهل المؤرخين الاجتماعيين الطليعيين لدراسة النساء والنوع ؛ ميث إنها لم تلعب سوى دور ضئيل فى الإصلاح المنهجي. وتعد دراسة جورجيز ديوبي عن الزواج فى العصور الوسطى دراسة نادرة ، وذلك منذ عشر سنوات . وقد احتفى عن الزواج فى العصور الوسطى دراسة نادرة ، وذلك منذ عشر سنوات . وقد احتفى بالحلقة الدراسية التى عقدتها ميشيل بيرو وذلك لسنوات عدة ، حيث تعد هذه الحلقة الدراسية من الأماكن القليلة فى باريس التى يمكن ارتيادها ، ويستطيع الفرد من خلالها مناقشة تاريخ النساء فى القرن التاسم عشر.

ولكن إذا لم يستطع المرء في فرنسا الاعتماد على قاعات المحاضرات المليئة بدارسي تاريخ النساء فيمكنه الاعتماد على الشهية المتدة لعامة القراء من الفرنسيين – داخل وخارج الأكاديميات – الذين يقرأون كتبًا تتميز بالكفاءة والمستوى

الرفيع عن تاريخ النساء ، وينطبق القول نفسه على إيطاليا ، حيث توجد مناهج دراسية جامعية قليلة تناقش تاريخ النساء ، ومع ذلك لا يزال هناك العديد من القراء الراغبين في التعرف على الموضوع . ومن هذا المنطلق ، بزغت فكرة وجود كتاب "تاريخ النساء" ويقع في عدة أجزاء ، وقام بكتابته فريق دولى . في هذه الأجزاء، التي حررها وكتبها مؤرخون مشهود لهم بالكفاءة والعمل المتميز عن تاريخ النساء تتكشف للقارئ أشياء كثيرة عما يمكن أن تحتويه الدارسة عن النوع ، وكيف يمكن أن تكون هذه الدراسات مثيرة وأيضاً إلى أي مدى يمكن أن تقودنا.

ووفقًا التقليد الأوروبي في العمل الموسوعي ، فإن كتاب تاريخ النساء لا يعد كتابًا تقليديا ، وهو أيضًا لا يقوم ببساطة بتتبع ورصد موضوعات انتقائية لها نهايات مفتوحة مما كان يمكن أن يكون عليه لو أن فريقًا أمريكيا هو الذي نَظُم هذا المشروع اليوم. الأسئلة التي تشغل العديد من المؤرخين الأمريكيين النساء، أي تلك التي تدور حول المساواة والاختلاف، والتي تتناول الوظائف التكاملية للأدوار الذكورية والأنثوية ، وعن التواصلات المتداخلة السلالات (الطبقة والنوع) ، وعن التراكيب النوعية والنشاط الجنسي (العلاقات الجنسية الطبيعية بين الذكر والأنثى وكذلك الشاذ منها) – كل هذه الأسئلة لا تُنظم بشكل تصنيفي سواء في المقالات الفردية – الأجزاء الفردية ، أو الطبعات المسلسلة بأكملها. وعلى وجه التأكيد ، تحتوى هذه الأجزاء على كم من المادة التي تتحمل طرح تلك الأسئلة ؛ حيث تتناولها بعض المقالات بطريقة مباشرة . ولكن هذه المقالات تدور حول محور تحليلي واحد يحكم منظومة هذه الأجزاء الخمسة .

ومع ذلك يبقى "تاريخ النساء" انطلاقة لعمل مهم فى مرحلة الإعداد ، وبدلاً من تقديم مؤالفة نهائية a final synthesis فقد ركز بطريقة رئيسية على التجربة الأوروبية الغربية ، مع إعطاء بعض الانتباه لأمريكا الشمالية. وبدلاً من تقديم تأليف نهائى، تقدم الأجزاء تاريخًا يتكون من عدة أوجه. فتكشف نطاق لمعان أعطى للنساء فى سياقات وحقب مختلفة، وتنظر للطرق التى تُشكَل من خلالها النوع ، ومن ثم تُشكَلت منظومة الحياة الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية، وتعرض الاتجاهات المنهجية والنظرية المتنوعة التى يمكن استخدامها فى دراسة حياة النساء ويتم تحليل مواقف النساء من

خلال التجربة ومن خلال التمثلات أيضاً . وترى النساء كموضوع ينصب عليه الخطاب وأيضًا كفاعلات ناشطات يقمن بأدوارهن في مواقعهن . ويعد الفرق بين ما تقوله النساء عن أنفسهن وما يقوله الرجال عنهن واحدًا من أكثر الاتجاهات أهمية ، والتي رسمتها خريطة هذه الأجزاء .

وتُعوّل هذه المقالات على المادة العلمية المعاصرة الأصلية وأيضًا على تواتر من أشكال أدبية مختلفة ، وهي بهذا تعكس جوانب من جمال الدراسة ، وبوجه خاص الدراسة على يد الدارسين أو الباحثين في الغرب الأوروبي . وقد تمت معالجة أعمال النساء والاستدجان والعلاقات الأسرية والدين ، وسياسات الدول الداخلية بطريقة أكبر من حيث المساحة عما هو مخصص اقضايا الممارسات الجنسية والشذوذ والعرقية والاستعمار . ولم يكن القصد من إعطاء بعض الثقل النسبي لبعض مناطق تجارب النساء أكثر من غيرها أن يقترح قياسًا مطلقًا عما هو مهم وما هو ليس كذلك ، ولكن أن تقدم هذه الأجزاء ما هو بمثابة عينة لأولئك المهتمين بكشف مجال تاريخ النساء ومدى تنوعه فتعمل كمحفز لمزيد من الكشف ، ومن ثمَّ العمل المستقبلي. وكان أهم إسبهام قُدَّم في هذا الصدد هو إرساء القاعدة بأن تاريخ النساء" يعد مجالاً مفتوحًا التحري والتأويل كما يعد مادة ثرية وغير متناهية الحدود من حيث النطاق والمادة مثله مثل التاريخ نفسه.

#### كتابة تاريخ النساء

جورجیز دیویی ، ومیشیل بیرو Georges Duby and Michelle Perrot

في وقت ما بدا "تاريخ النساء" مشروعًا عبِثيًّا يصعب تصوره . فقد اتسمت الأدوار التي قدرت للنساء بكونها أدوارًا صامتة: الأمومة وصناعة المنزل ، مهمات تتدنى إلى إبهام وغموض الاستدجان والتي لا تستحق التقييم. هل لدى النساء ما يكفى لعمل تاريخ لهن ٩ في عقول القدامي، ترادفت النساء مم البرودة ؛ فقد كنُّ مكونات خاملات في عالم ساكن بينما كان الرجال مفعمين بالنشاط والطاقة والحيوية. مبعدات عن خشبة مسرح التاريخ ، والذي من خلاله سيطر الرجال على أقدارهن وأخذوا يتنازعون، ووضيعت النساء في مكان بائس كي يقمين يدور الشاهدات على ما يحدث . ففي أوقات بُقدُّمن أيوارًا ثانوية ، ونادرًا مايقمن بالأيوار الرئيسية، وعندما يقمن بذلك تطفو نقاط ضعفهن على السطح فتبدو جلية . وعمومًا تعد النساء موضوعات، على استعداد بأن ترحب وتهتف للمنتصرين و أن تنتحب عندما ينهزم الأبطال ، لا تكتمل أية تراجيديات بون وجود كورس النساء المنتحبات .. وفضالاً عن ذلك فماذا تعرف عن النساء؟ إن الآثار الهزيلة التي خُلِّفُنها لا تنشأ من تلقاء نفسها – لا شيء معروف ، وحروف مقروءة - ولكن تُصفى وتُنقى بواسطة تحديق الرجال الذين بمسكون بخيوط القوى ، يُعُرِّفون الذاكرة الرسمية ويتحكمون بالأرشيفات العامة . ويُّشُكُّل معاسر الانتقاء للكُتاب الرسميين التسجيل الأوَّلي لما تفعله وتقوله النساء. غير مبالين بالحياة الخاصة. يركز الرجال بالأخص على جمهور العامة ، والذي لا تلعب فيه النساء أية أبوار . وعندما تبرز النساء فجأة للعيان على المشهد العام يرى الرجال

الاضطراب بطريقة حتمية . منذ هيروبوت Herodotus إلى تين Tane ، من ليقى الله شرطة اليوم، كانت النساء دائمًا مجرد كورس على خشبة المسرح العام حبس فى قوالب مألوفة. حتى إن التعداد الرسمى السكان كان قد أهمل تعداد النساء . فى روما لم يتم إحصاء النساء فيما عدا الوريثات منهن فقط. وظل الأمر على هذا الحال حتى القرن الثالث بعد ميلاد المسيح ، عندما أمر الإمبراطور دقلديانوس بإدخال النساء ضمن التعداد السكانى ، وذلك لأسباب مالية (ضريبية) فقط . وفى القرن التاسع عشر كان عمل المرأة بالفلاحة والزراعة لا يلقى تقديرًا بل يُحَط من قدره باستمرار ؛ حيث لا يتم تسجيل أية وظائف سوى وظيفة رب الأسرة . وهكذا نُقشت حالة العلاقات بين الجنسين فى المصادر نفسها ، حيث تقل المعلومات المقدمة عن النساء عن نظيرتها بالنسبة الرجال .

منذ القدّم وحتى الزمن الحاضر يقف غياب المعلومات المادية التفصيلية عن النساء في تضاد جاًد مع الإسراف في الخطابة والمجاز. فقد كان الاتجاه أن تُمثّل أكثر من أن توصف أو أن تُخبر قصصهن – عن أن يُسمح لهن بإخبار قصصهن بانفسهن . وكلما غابت النساء عن الميدان العام كثرت ووفرت تمثلاتهن . يزخر أوليمبوس Olympus بالإلهات ، بينما تفرغ مدن اليونان من النساء. تحكم السيدة العذارء مذابح الكنائس والتي يقف عندها القساوسة ( من الذكور) كي يؤدون مهام وظائفهم . وتعد ماريان Marianne تجسيدًا للجمهورية الفرنسية، أي أقوى الأنظمة . تُقدَّم النساء – الخيالية والمُتخيلة ، وحتى المتوهمة ، ويصورة مصغرة أي شيء آخر .

كيف نشأت صور وخيالات النساء ؟ ولأن هذا السؤال مهم للغاية، فقد أفسحنا مساحة كبيرة في هذه الأجزاء من هذه السلسلة "لتصوير الأرشيفات" ، والتي لا نفكر فيها باعتبارها مجرد صور مُوضحة ، ولكن باعتبارها بيانات يجب فك شفرتها واكتشاف معانيها . لا تُدوِّن ببساطة الأواني الفخارية الإغريقية للقرنين الخامس والسادس قبل الميلاد الحياة اليومية أكثر مما تفعله اللوحات النسيجية له بايو Bayeux أو اللوحات الإعلانية المعاصرة . وفقط عن طريق تحليل الطريقة التي تغيرت بها الصور عبر الزمن نستطيع أن نفهم تمثلات النوع. تركز طقوس الزواج على الانتقال المادي للعروس من مكان إلى آخر . تتحرر المرأة حديثة الزواج من كل مفردات البيئة المحيطة

وتقع فى شُرك سلسلة من الأفعال التى ترمز إلى الانفصال والتكامل . وهكذا فإن للزواج بناء عندما تُصنور المرأة غازلة للنسيج فى مجتمع غير مبال بقيمة العمل ، أو عندما يترادف الجمال المؤنث مع التزين أكثر مما يترادف مع الجسد نفسه ، كشىء بلا شكل ومحجوب عن الرؤية ، عندئذ نستطيع أن نلمح الطريقة التى تُدْرُك بها الأنثى .

ومن خلال هذه المظاهر نستطيع أن نحدد الكيفية التى يفسر بها الرجال علاقتهم بالجنس الآخر ، ومن ثمُّ طرق تمثلاتهم له وليس طبيعة العلاقة فيما بينهما .

تتميز الصبور الأدبية بنظرة أكثر عمقًا فتسمح الطواعية التي تتمتع بها اللغة بقدر كبير من الحرية عمًّا هو ممكن بالنسبة الصور المجازية ، والتي تكون عرضة لقواعد صارمة. وربما يتمتع الأدب بحرية وشمولية أكثر من الفن التشكيلي ، ولكن تظل رغبة السيد هي المسيطرة . ربما تظهر السيدة Lady في الحب الصافي Refined Love والتي غناها جييوم دي بواتيه Guillaume de Poitiers في القرن الثاني عشر في صورة المرأة المسيطرة على قلوب الرجال ، ولكن يجب أن نتذكر أن هذه القصائد لم "تُظهر المرأة" ولكن "صورة ما يتخيله الرجل عن المرأة". على أي حال اختار بعض الرجال صورة يطورونها وفقًا لتبنيهم لإستراتيجية جنسية جديدة. لقد تغيرت اللعبة ، ولكن ظل الرجال مسيطرين . ونستطيع أن نطبق الشيء نفسه على تعقيدات الحب الرومانسي. قال بلزاك Balzac إن المرأة عبد يجب على المرء أن يتعلم وضعه فوق العرش من خلال إغراقه بالورود وإمطاره بالروائح العطرة . يحتفى الرجال بالموزّية أي بالهة الشعر والغناء ، ويُعلون من قدر صعبتي المراس مادونا وأنجيل Madonna and Angel . في المجتمعات الغنائية يتغنى الرجال الشهوانيون بالأغاني البذيئة عن الأنسة فلورا Mademoiselle Flora فيجردونها من مالابسها عارية ويمنحونها مؤهلات العاهرة (١) . بينما يظل وجه المرأة الحقيقى مُقنَّعًا ، مغطيٌّ بحجاب ثقيل من الصور،

ماذا يمكن لنا أن نفعل تجاه تنوع الطرق التي ناقش بها المفكرون والمُنظِّرون الاجتماعيون والمتحدثون الأخرون فكر العصور عن النساء؟ لم يرهق الفلاسفة ورجال

الدين والقضاة والأطباء والأخلاقيون والتعليميون أنفسهم في وضع تعريف للنساء وفي تشخيص سلوكهن المناسب. لقد عُرِّفت النساء أولاً وأخيراً من خلال مراكزهن الاجتماعية وواجباتهن. عندما كتب روسو Rousseau في الجزء الخامس من كتابه "إميل" Emile عن شخصية صوفي Sophie المرأة التي تصورها لبطله الذي تحمل قبيلته اسمه، كان ما قاله هو أن تسعد (الرجال)، وأن تفيدهم ، أن تقوم بتربيتهم صغارًا، وأن تعتنى بهم عندما يكبرون ، أن تقدم لهم النصح وتواسيهم ، وأن تجعل لهم الحياة سعيدة رمبهجة ، هذه هي واجبات النساء في كل العصور ، واجبات بجب أن يتلقين فنونها منذ الطفولة . في العصور الوسطى ، لاحظ الأسقف جيلبرت ليميريك Bishop Gilbert Limerick أن "النساء تتروجن وتقيمن بخيمة هؤلاء الذين يصلون ويعملون ويحاربون " . وكانت وجهة نظر أرسطو ، كمعظم الرجال بصفة عامة، مشابهة إلى حد كبير ، لقد تغيرت النظرة اواجبات النساء قليلاً عبر القرون ، في القرنين التاسم عشر والعشرين ، تمت دعوة النساء ، تحت مسمى المنفعة الاجتماعية ، بأن يتركن بيوتهن وأن تمتد منافع الأمومة لتشمل المجتمع بأسره. تُدعُّم متطلبات الدين والأخلاق بعضهما البعض . وبالنسبة لروما ، سواء في عصرها الوثني أو بعد اعتناقها المسيحية ، فقد ظلت تصر على أن تحافظ النساء على عذريتهن وأن يتحلين بالتواضع والعفة النسائية .

ترتدى النساء الحجاب: "لا يرى المرء في المرأة المحترمة سوى الوجه فقط". كما يقول هوراس الذي تجد عواطفه صدى لدى القديس بولس Saint Paul، وأيضًا لدى باربى دوريڤي Barbey d'Aurevilly . بعد ذلك بتسعة عشر قرنًا النساء قابعات داخل أنوثتهن أو داخل بيوتهن الفيكتورية. بلا زمن محدد، تعكس هذه المارسة في تقييد النساء افتراضات معينة عن طبيعتهن ؛ أي أنهن هشًات وهنات و أيضًا متوحشات تنقصهن التربية والنظام، أي أنهن يعتبرن تهديدًا إذا لم يتم تُقييدهن. وفي كلام آخر أكثر تأكيدًا ، تداعت العوائق المادية فقط كي تُستَبدل بها أنظمة تعليمية أكثر تعقيدًا ، والتي تهدف بدورها إلى تنويت أو دمج المعايير الاجتماعية . ولقد أعطت هذه الانظمة دَفْعة المرأة الشابة" وفيما بعد لذات الوجه الأكثر غموضًا ألا وهي "الفتاة الصغيرة" .

وببطء شديد أصبحت النساء أفرادًا ، بشرًا يوضع رضاهن في الاعتبار، ويعد تاريخ هذه التغيرات ، المنعكس في الخطاب عن النساء ، محوريًّا في دراستنا هذه .

لقد ظهر التفكير عن فكرة الاختلاف بين الجنسين وأصبح سؤالاً شغل الضمير الغربي ، وذلك منذ عصر الإغريق . لقد تأرجح التفكير في هذا الموضوع بين نقيضين . فقد سمح المفكرون الإغريق ومفكرو عصر الباروك بإمكانية الجمع بين عناصر الذكورة والأنوثة في فرد واحد، مثل المختثين أو مزبوجي الجنس . وعلى النقيض ، ركز الاتجاه الفكري الكلاسيكي على الاختلاف الجنري بين الجنسين. أي أن الذكر والأنثى نوعان ، كل له شخصيته المتميزة التي تُدرك بالإلهام أكثر من إدراكها بالمعرفة العلمية . إن الأفكار البدائية قد وقفت عائقًا أمام محاولة دراسة الجسد الأنثوي . منذ جالن Galen الأفكار البدائية قد وقفت عائقًا أمام محاولة دراسة الجسد الأنثوي . منذ جالن Freud وحتى ريموند روسيل Raymond Roussel (ويطريقة أكثر جدلية ، فرويد Freud) قويت الأفكار عن طبيعية النساء الجسدية ، وبالتالي عكست أفكارًا عن طبيعتهن الأخلاقية. ولقد استغرق الأطباء وقتًا طويلاً لإدراك العواقب الخاصة باكتشافات تخص الفسيولوچية الأنثوية وكذاك النشاط الجنسي (مثل اكتشافات القرن السابع عشر التبويض) .

لقد اتخذ الخطاب عن النساء أشكالاً عدة ما بين الأسطورى ، والصوفى ، والعلمى ، والمعيارى ؛ ومن ثم يصبح إدراك التغيرات والتحولات التى تكمن أسفل التكوينات المتكررة أمراً صعبًا . فقد نشأ التفكير فى هذا الموضوع من خلال التعرف على مُدْرَك شائع أو من خلال قالب مفاهيمى عرفه الرجال الذين أشاروا لانفسهم بلفظة "نحن" وإلى النساء بلفظ "هن" ، فلنستمع إلى روسو: "دعنا نبدأ ، عندئذ ، بفحص التشابهات والاختلافات بين جنسها وبين جنسنا . كان الرجال الذين غالبًا ما يتحدثون هم رجال الدين – على سبيل المثال – الذين أكدت لهم مكانتهم ووظائفهم وميولهم بأنهم لن يتعاملوا مع النساء إلا فى أضيق الصود والذين تخيلوا النساء من على بعد ويرهبة معينة ، وفى أن واحد انجنبوا وفزعوا من ذلك الآخر العنيد الذي يصعب الاستغناء عنه . ما هى المرأة بالضبط ؟ ماذا تكون ؟ هكذا يتساءلون .

وماذا قالت النساء؟ من ناحية يعد تاريخ النساء هو تاريخ عثورهن على صوت لهن. في بادئ الأمر تحدثت النساء من خلال آخرين ، أي من خلال الرجال ، الذين صوروهن على خشبة المسرح وفيما بعد في الرواية . غالبًا ما صورت النساء في المسرح الحديث والقديم مجرد أفواه لكتّابهن من الرجال ، حيث جسدت النساء المستحواذ الرجال . لم ترمز ليسستراتا لأريستوفانس Aristophanes' Lysistrata الأريستوفانس الله توف الذكر من أو نورا لإبسن Nora إلى تحرير النساء بقدر ما رمزتا إلى خوف الذكر من الأنثى (على الرغم من اختلاف طرق التقديم ، يعد هذا الاختلاف السبب في إمكانية وجود مقارنة دقيقة ، ولكنه يعوق أي اقتراح التكافؤ). ومع ذلك دُفع الكُتّاب لاستيفاء متطلبات الواقعية كي يتعرفوا أكثر على شخصياتهم ، امتلات أعمال شكسبير Henry James وراسين ABalzac وراسين Racine ، وبلزاك Balzac وبلزاك صبغت المثلات الأدوار بشخصيات نسائية متفردة ذات مستوى رفيع ، وخلال ذلك صبغت المثلات الأدوار (المحرمات : Taboos) التي لعبنها بشخصياتهن الخاصة . وعلى الرغم من التابوهات (المحرمات : Taboos) العديدة المحيطة بمهنة العمل على خشبة المسرح، إلا أنه من خلال هذه المهنة استطاعت الفديدة المحيطة بمهنة العمل على خشبة متفردة وإدراكًا عاما .

لقد عبرت المرأة عن ذاتها أيضًا من خلال التظاهرات والتمرد والانتفاضات الشعبية ، والتى سجلها باهتمام زائد حماة القانون والنظام (من الذكور) . فقد علمنا من خلال تقارير الشرطة والمحاكم الأهمية المنسوبة للاعتراف، وهي أهمية ترادفت مع تصور جديد للنظام العام . من خلال هذه التقارير وتسجيلات الاعترافات نستطيع أن نسمع الأصوات المرتعشة والمشروخة لهؤلاء الأناس غير المهمين والذين تحركت النساء من خلالهن.

إذا سمعنا أصوات النساء بصورة مباشرة ، فيجب أن يكون لهن أولاً مدخل إلى وسائل التعبير : الإيماءة ، البيان ، الكتابة . تعد معرفة القراءة والكتابة شيئا ضروريا ، وبصفة عامة يكتسب الرجال معرفة القراءة والكتابة قبل النساء ، على الرغم من أن العكس كان هو الصحيح في بعض المناطق. وكانت قدرة النساء بأن يدخلن إلى عالم التعبير ، وهو عالم اعتبر مقدساً وعلى ذلك سنيج بممنوعات دائمة التغير ، أهم بكثير من معرفة الكتابة والقراءة في حد ذاتها . فسمُح النساء بممارسة بعض الأنواع

من الكتابة: الكتابة للاستهالاك الخاص ، على سبيل المثال ، كما هو الحال فى الخطابات ، ومن بين النصوص الأولى التى كتبتها النساء كانت الخطابات البيثاجورنية Pythagoreans . وتعد خطابات مدام دى سيفينيه Madame De Sevigne من بين الأعمال الأدبية التى قدمتها النساء . وفيما بعد ، أصبح الدوام على المراسلة أحد واجبات النساء المنتظمة ، وأصبحت الخطابات مصدرًا قيمًا المعلومات الأسرية والشخصية . وكانت الكتابة الدينية شكلاً أخر من أشكال التعبير المفتوح النساء . في نستطيع أن نسمع أصوات قديسات مشهورات ، متصوفات، ورئيسات أديرة وراهبات : هيلدجارد من بنجن Hildegard of Bingen ، هيراد من لانسبرج Herrad of Lansberg (مؤلفة هورتس ديليسياروم "نزهة المشتاق") ، ولحقت النساء البروتستانت بحماسة حركة "الإحيائية" وانشغلت النساء الخبرات في وعظ الفقراء .

مُنعت النساء من ممارسة بعض الأشكال الأخرى للتعبير عن ذواتهن في مجالات العلم ، ولدى متزايد التاريخ ، وفوق كل ذلك الفسلفة . وفي القرن السابع عشر توهجت شعلة نشاط جماعة عرفت باسم برسييز عن الفسلفة . وفي القرن السابع جديدة في الشعر والرواية وهي على وعي تام بمخاطر التورط في متاهات تجويد اللغة . ولم يكن الهدف مجرد الكتابة ولكن النشر ، وباسم الشخص نفسه . وقد أربك التأليف المجهول وكذلك استخدام الأسماء المستعارة الموضوع، وكذلك فعلت الأعمال متوسطة الجودة ، والأخلاقيات الموحدة الملة للأعمال التي لا تحصي ، والتي أثارت تشابهاتها تساؤلات القيود المفروضة على التعبير بواسطة متطلبات تفرضها الفضيلة والعفة . وكانت الكتابة في حد ذاتها – وبلا شك – تخريبية بطريقة كافية ؛ حيث كان المضي قدمًا في اتجاه المعارضة أو في اتجاه التجريب من الأمور غير الواردة .

متعثرًا في بادئ الأمر ، اكتسب صبوت النساء قوة بطريقة تدريجية ، وخاصة عبر القرنين الماضيين ، وذلك بفضل قوة الحركة النسائية الدافعة. لا يمكن فهم التغيير الا من خلال فحص كل مقولة في سياقها المناسب ، ومقارنة كل نموذج للتعبير مع الأشكال الذكورية . إن الكلام والقراءة والكتابة والنشر هي المفردات التي من خلالها تثار التساؤلات حول العلاقة بين الجنس والإبداع ، وبين الجنس والثقافة السائدة .

ويعد الحفاظ على ذكريات النساء موضوعًا أخر صعبًا . في مسرح الذاكرة، تعد النساء مجرد أشباح تحتل مساحة صغيرة فوق أرفف الأرشيفات العامة ، وقد عانت من التدمير المستمر للأرشيفات الخاصة . كم عدد اليوميات والخطابات الخاصة التي أحرقت بواسطة الورثة اللامبالين أو الحاقدين ، وحقا بواسطة النساء أنفسهن اللائي ، بعد سنوات طويلة من المعاناة ، حَرِّكْن الجمرات الملتهبة الذكريات ففضلن أن تُدمَّر من أن يُفشى أمرها؟ غالبًا ما حُفظت ذاكرة النساء في شكل أشياء : تعويذة أو خاتم أو كتاب مقدس أو مظلة أو قطعة قماش من الكتان أو رداء أو من مئات الكنوز الخفية القابعة في حجرات الخزين أو في أحد الدواليب . ويمكن تَذَكُّر النساء أيضًا من خلال صور تُرى في متاحف الموضة والملاس ، أي ذكريات المظاهر ، يمكن العثور على أثار أنثوية أولية للحياة اليومية في متاحف الفن الفلكلوري وفي التقاليد ، ولا يعتبر جمعها احتقارًا للحياة الأسرية ، منذ القرن التاسع عشر عملت ناشطات الحركة النسوية على جمع الأشياء التي يدل وجودها الإشكالي على شخصيتهن المهمشة. تصور مكتبات عديدة مجموعات ذات علاقة وثيقة بتاريخ النساء: مكتبة مارجريت بوراند Bibliothèque Marguerite Durand ومجموعة بوجليه The Bougle Collection وفي الكتبة التاريخية بمدينة باريس Bibliothèque Historique De La VIIIe de Paris والمكتبة النسوية بأمستردام The Feminist Library in Amsterdam ، ومكتبة شليسنجر في كــمــــــريدج Schlesinger Library in Cambridge ، ومــاســـاتشــوســتس Massachussetts ، وهذا على سبيل ذكر قليل منهم . وفي شارلات سنيكا ، Elizabbeth Cady Stanton نيويورك، حيث يقم منزل إليزابيث كادى ستانتون Falls تم حديثًا تأسيس المنتزه التاريخي القومي لحقوق النساء على شرف أول مؤتمر لحقوق النساء (الذي عُقد في ١٩، ٢٠، يوليو ١٨٤٨) . وقد نُشرت أول مجموعة من الوثائق في الولايات المتحدة وفرنسا. ويتم إعداد المعاجم الببليوجرافية عن "النساء البارزات" وناشطات الحركة النسوية. وتعكس مثل هذه المشروعات الوعى المتنامي بتاريخ النساء والذي تطور عبر العشرين سنة الماضية .

وما كان مفقودًا من قبل هو الرغبة في المعرفة ، لن يكون هناك تاريخ للنساء إذا لم تؤخذ النساء مأخذ الجدية ومالم يتم الاقتناع بأن العلاقات بين الجنسين تؤثر في

الأحداث والتغيرات الاجتماعية . وفي ملاحظاتها في كتابها بعنوان مذكرات هادریان Memoirs of Hadrian کتبت مارجریت پورسینار Marguerite Yourcenar "إنه من المستحيل ، من ناحية السرد ، أن تُتخذ الشخصية النسائية شخصية محورية، بمعنى أنه لا يمكن أن ينصب الخطاب على شخص الأنثى "بلوتينا" أكثر من دورانه حول شخص الذكر "هادريان"؛ ذلك أن حياة النساء إما أنها محدودة للغاية ، أو أنها تتسم بالخصوصية الصارمة ، وإذا ما قُدِّر المرأة أن تبوح بقصتها فإن أول نقد سوف تلقاه من الناس هو أنها لم تعد امرأة . وكان من الصعوبة بمكان أن نضم ولو قليلاً من الحقيقة على فلم الرجل ، ولوقت طويل اشترك المؤرخون في شكوكهم مع الروائيين. لم يجد المؤرخون الإغريقيون إلا قليلاً ليقولوه عن النساء، واللائي شوهدن ضحايا لحروب ، وعلى هذا اصطففن إلى جوار الأطفال، وكيار السن ، والعبيد وذُكرت المثلات بطريقة عارضة ، على سبيل المثال ، عندما هدد انسحابهن النظام السياسي . كان مؤرخو العصور الوسطى بتحدثون عن الملكات وسيدات الصالوبات، وهن اللائي لا يمكن الاستغناء عنهن في ترتيب أمور الزواج وإقامة الاحتفالات وتنسيق زينات الأعياد . لقد أظهر كومينز Commynes عظيم الاحترام لـ مارجريت من برجاندي . استطاعت الأميرات في عصره أن بمارسن السلطة ، وأن يجعلن من أنفسهن نساء "لامعات"! وبعد ذلك دلالة على الأزمنة والقوانين المتغيرة. كان بلاط لويس الرابم عشر عالمًا مجنسًا، وكان القديس سيمون على وعى تام بما يُدبر من مكائد في البلاط ، حيث لعبت النساء دورًا ، وهن واعيات لما يقلن ومن بضاجعن ، صوره كاتب المذكرات بطريقته الخاصة.

لقد انتبه التاريخ الرومانى انتباهًا كبيرًا النساء. في كتابه "تاريخ فرنسا" History of Revolution رأى ميشيليه of France وحتى بطريقة أكبر في "تاريخ الثورة" History of Revolution رأى ميشيليه Michelet العلاقة بين الجنسين قوة دافعة ومحركة التاريخ؛ فقد اعتمد التوازن النوعى ولكن في التصنيف العام النساء تحت مسمى الطبيعة الاجتماعي على التوازن النوعى ولكن في التصنيف العام النساء تحت مسمى الثانية وهي طبيعة مزدوجة تتذبذب بين نقيضين، الطبيعة الأولى أمومية والطبيعة الثانية متوحشة – بينما صنف الرجال تحت مسمى الثقافة ، كان ميشيليه مرددًا لوجهة النظر السائدة في عصره، وهي وجهة نظر تطورت بواسطة علماء الأنثروبولوچيا مثل

باتشوفين Bachofen . في القرن التاسع عشر، عندما اتخذ تاريخ الوضعية شكل النظام الأكاديمي مع الحفاظ على حدته وصرامته، استُثنيت النساء من معنيين : من الموضوع ، الذي ركز على ما هو عام وسياسي ، ومن المهنة وهي مهنة الرجال الذين الربطو بكتابة تاريخ الرجال ، والذين قدموه كتاريخ كوني ، بينما غطت حوائط السوربون جداريات النساء. ولأن النساء لم يكن جديرات بالاعتبار الجاد كموضوع، فقد تُركن لمؤلفي اليوميات، ولكتاب السير الذاتية الكتابة عن السير الذاتية المهذبة أو الفاضحة، والمؤرخين الذين نجحوا في فن النوادر (جورج لونوتر George Lenôtre كان أول مثال فرنسي ) . وإلى جوار "التاريخ العلمي" نما "تاريخ النساء" ولا يزال موجودًا حتى أليوم ، وهو نوع غالبًا ما يكون تهذيبيًّا ، أو مسفهًا ومغريًا أو هازًّا للعواطف ومذرهًا للدموع، وقد وجد ضالته في مجلات النساء حيث يُهذَّب وفقًا لأذواق جموع الجماهير .

يعد محتوى تاريخ النساء شيئًا مختلفًا حيث أسهم في تشكيل تصورهن ، وهو إنتاج العشرين سنة الماضية . وقد تأثر تطوره بعدة عوامل ، بعضها متقارب، والأخر متباعد . بدأ المؤرخون منذ أكثر من قرن مرة أخرى في اعتبار الأسرة الخلية الأساسية للبناء والتطور الاجتماعي . واليوم أصبحت الأسرة النواة المحورية لنوع من التاريخ الأنثروبولوچي ، والذي أكد على تركيبات نوى القربي ، وكذلك التركيبات الجنسوية وبناء عليه المؤنث بالإضافة إلى ذلك ، توسعت في فرنسا مدرسة "الحوليات المسلوك الجنسوية وبناء عليه المؤنث بالإضافة إلى ذلك ، توسعت في فرنسا مدرسة الحوليات السلوك الشائع، ومن ثم تشاركت العقليات ولمزيد من التأكيد لم تكن العلاقات بين الجنسين المحور الأولى لمؤرخي الحوليات افقد أظهروا اهتمامًا كبيرًا بالأزمات الاقتصادية والتصنيفات الاجتماعية بطريقة عامة . ومع ذلك ، تعد مدرسة الأنال ذات فكر متفتح لتاريخ النساء الجديد . وقد ظهر عامل آخر مهم في المقدمة خاصة بعد جلاء الاستعمار كثفته أحداث مايو ١٩٦٨ ، ألا وهو الاهتمام السياسي بأماكن النفي ، وبالأقليات وأعضاء الثقافات المقهورة أو التي أخرست بواسطة القوى المسيطرة ، وهو اهتمام وعلاقاتهم بمراكز القوة . وعلى الرغم من ذلك لم تصبح النساء مركزًا للبحث التاريخي وعلاقاتهم بمراكز القوة . وعلى الرغم من ذلك لم تصبح النساء مركزًا للبحث التاريخي

في الحال . لقد انشغلت حركة النساء بالقضايا العديدة التي أثارتها كي تضع تساؤل النساء في جيول الأعمال التاريخي . "من نحن؟ من نكون ؟ من أبن أتينا؟ وإلى أين نذهب"؟ كانت هذه هي التساؤلات التي سألتها النساء لأنفسهن في جماعات إيقاظ الوعى . في الجامعات كان لهذه التساؤلات تأثير حاسم على طرق التدريس والبحث . لقد قدمت النساء الأمريكيات والإنجليزيات طرقًا جديدة للتساؤل : ففي إنجلترا لعيت "ورشة التاريخ" History of Workshop دورًا رائدًا، بينما في الولايات المتحدة ، فتحت الجالات التي تأسست على "دراسات النساء" كالصحف مثل "سابنز" Signs، و"دراسات نسوية" Feminist Studies وقد سارت معظم الدول الأوروبية على النهج نفسه - أي معظم الدول في الغرب، ومعهم بولندا الدولة الوحيدة من الكتلة الشرقية. وقد قادت كل من فرنسا ، وألمانيا ، وإيطاليا الطريق في الفترة ما بين ١٩٧٠ و ١٩٧٥ ، ولقد استغرق الحماس وقتًا طويلاً كي يصل إلى باقي الدول. لقد تم بذل الكثير من الجهد ، وإن لم يوزع توزيعًا متساويًا . وإذا كان بعض ما قُدم من أوائل الأعمال "بدائيا " ، فالأمر لم بعد كذلك الآن ، يعد تاريخ النساء تاريخًا في حد ذاته، حيث تغييرت موضوعاته ، طرقه وأفكاره عبر الزمن. ففي بادئ الأمر كان هدفه الأول هو ببساطة إمداد النساء برؤية . لقد تصدرت في المقدمة مشاكل جديدة ، حيث تغير اتجاه العديد من العلماء من مجرد اتجاه وصفى خالص إلى أكثر منه علاقي. ولقد احتل سؤال "النوع"، والعلاقات بين الجنسين مكانه بحثية رئيسية في السنوات الأخيرة ليس باعتباره حقيقة خالدة ذات طبيعة غير محددة ، ولكن كبنية اجتماعية تتحدد مهمة المؤرخ في تفكيكها.

إن هذه السلسلة من الحلقات المتتابعة حول قضايا المرأة والجنس كانت وليدة عصرها بطبيعة الحال ولم يكن توقيتها اعتباطيًا. فقد كانت (أى هذه السلسلة) النتيجة للتفاعل المثمر بين تاريخ النساء وحاجة المؤرخين لإعادة فحص طبيعة دراستهم . ولذا فقد استفادت من مجال واسع من التساؤلات التاريخية العديدة التي يصعب تلخيصها هنا. لا يقتصر هدفنا على مجرد الإبلاغ بنتائج البحث الحديث . فنحن نأمل أيضاً في تحديد مشاكل جديدة « وأن نعمل على إثارة أسئلة محفزة .

إن تاريخ النساء هو تاريخ الزمن الطويل ، زمن تم استيعابه على نطاق واسع . فهو يشمل تاريخًا بدأ في القدم وامتد حتى الوقت الراهن . وغالبًا ما يُرى تاريخ النساء كمادة ساكنة، وحقا لقد قاوم التغير لدرجة ما حتى إنه أحيانًا بدا غير متغير . ولكن حدث التغير ، والسؤال هو أولاً أن يُدرك هذا التغير ، ثم يتم تحديد مظاهر الحياة التي أثر فيها . وما نقاط الانطلاق والتمزق التي أثبتت أهميتها ؟ وما العوامل التنموية الكبرى في كل فسترة ؟ وما الدور الذي لعبه كل من الاقتصاد ، والسياسة، والثقافة؟

يعد عقد المقارنة بين الفترات المختلفة شيئًا مفيدًا . وبالفعل فقد أحدثنا اختيارًا جدليا إيجابيا على نحو يصعب إنكاره: فقد اخترنا استخدام الفترات التنظيمية المألوفة للتاريخ الأوروبي نفسها ، وبذلك نفترض ببساطة أن هذه الفترات التنظيمية صالحة لدراسة التطور التاريخي للعلاقات بين الرجال والنساء . يتوافق كل جزء من هذه السلسلة مع إحدى هذه الفترات المألوفة . تعد هذه الأجزاء مستقلة إلى حد ما . فكل له تنظيمه الداخلي ، مفاهيمه المرشدة الخاصة به ، وكذلك أسلوبه الخاص . وقد كان ذلك اختيارًا مريحًا "مناسبًا" لنا أ والاختيار العلمي الوحيد، ولكن هل أحدث إطارًا مفاهيميًا مفيدًا ؟ وما علاقة ميلاد المسيحية ، والنهضة ، والإصلاح ، والتنوير ، والثورة الفرنسية والحربين العالميتين بتاريخ النساء " أو في كلام أخر : ما عوامل الاستمرار الرئيسية في تاريخ النساء ؟ وما عوامل الانقطاعات الكبري والأحداث المهمة ؟

وكان اختيارنا الثانى هو تحديد المدى الجغرافي لتساؤلنا في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، ننظر أولاً إلى أوروبا الإغريقيلاتينية ، أو الجريكو – لاتينية ، ثم إلى أوروبا البهو – مسيحية، ولكن بنظرة نادرة إلى أوروبا الإسلامية. نتعامل مع التوسع الأوروبي مبدئيا في أمريكا الشمالية . لقد بدأ العمل فقط على أمريكا اللاتينية ، حيث أثار استيراد النماذج الأيبيرية للسلوك الأنثوى في أوائل القرن السادس عشر العديد من القضايا لدى المجتمع الهندى . وكمرحلة تمهيدية للبحث الجارى ، لم نكن قادرين على كشف تلك القضايا. وبالمثل لم ننتبه انتباها كافيًا لتأثير الاستعمار على الجنس وعلاقات الأجناس ، وهو موضوع له تضميناته الخاصة في الولايات المتحدة، حيث

عزمت الجماعات النسوية الأولى على إلغاء الاسترقاق. تعتبر هذه القضية هامشية ولكنها مهمة للغاية في أوروبا ، وما قمنا بكتابته يعد بالضرورة تاريخًا للنساء من البيض، ولكن لا يشمل هذا الاختيار أي إقصاء متعمد أو إصدار أحكام قيمية، فهو يعكس ببساطة محدوديتنا بصفتنا علماء وحاجتنا للمساعدة من الآخرين ، نود أن نرى تاريخًا للنساء الشرقيات والأفريقيات كُتب بواسطة النساء الشرقيات والأفريقيات وكذلك الرجال الشرقيين والأفريقيين ، مثل هذا التاريخ سوف يختلف حتمًا عن تاريخنا، حيث إنه سيكتب وهو واضع عينًا على الشرق وأفريقيا والأخرى على أوروبا وأمريكا. لا تعد الحركة النسوية أو تمثلات المؤنث قيمًا كونية .

وبالرغم من تمركزه في أوروبا ، فإن تاريخنا يهتم بالنساء ، ليس في حدود دول معينة (حدود، على أي حال ، ذات تاريخ حديث نسبيا) ، ولكن بإسهاماتهن في مجال التاريخ الشائع في أوروبا . ويتكون بناؤه من تيمات رئيسية . ننظر لمتنوع من الأفكار والتيمات من منظور مقارن. لقد استفاد المؤلفون بالطبع من معرفتهم المتخصصة لدول معينة ، ولكنهم حاولوا أن يضعوا "حالاتهم" في سياق أكبر . وتاريخ عام مثل هذا التاريخ يفسح المجال لدراسات أكثر عمقًا وأقل انتشارًا. وقد تتسم تغطيتنا للموضوع في بعض الأحيان بالتفاوت . ويفسر القصور في الأدب وفي معرفة الناشرين بالخبراء في مجالات عديدة هذا العيب وإن كان لا يبرره .

تعد هذه السلسلة نتاجًا الثورة ، ثورة مستمرة، بعيدة المدى فى العلاقات بين الرجال والنساء فى المجتمعات الغربية . ولذلك فهى شرعية ويجب أن تركز بطريقة أولية على منطقة معينة فى العالم حيث ولدت .

وتعتبر التعددية ميزة أخرى في هذه السلسلة. تعكس هذه الأجزاء العديد من وجهات النظر المختلفة ، وحتى المتناقض منها ، ولا يكون هدفنا دائمًا هو إقامة التصالح بين هذه الاختلافات. يتفق المؤلفون في إيمانهم ببعض المعتقدات الشائعة ، وأكثرها أهمية أن تاريخ النساء يجب أن يؤخذ مأخذ الجدية عند التناول ، ولكنهم لا يتفقون في أي سياسة حزبية أو رطانة تسفيهية. وتعتبر هذه الأجزاء تعددية بمعنى أخر ، فهي تهتم ليس بتاريخ المرأة ولكن بتاريخ النساء، بعض النساء ، نساء معينات .

إن النساء اللائى ندرسهن يختلفن من حيث الحالة الاجتماعية، والمعتقد الدينى، والأصول العرقية ، والتجربة الحياتية . أينما كان الجنس مرتبطًا بالموضوع، فإننا نحاول أن نضعه فى الاعتبار من حيث ارتباطه بعوامل أخرى مثل الطبقة، والسلالة، وهى عوامل ربما فى بعض الأحيان تلغى الانفصال الجنسى . هل يعتبر الجنس شكلاً من أشكال الطبقية بالمعنى الماركسى ؟ هل هناك "مجتمع نساء" حقيقى أو إيجابى ؟ هل "الجنس الآخر" متحد بمعنى آخر غير المعنى المفاهيمى ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هو الأساس لهذا الاتحاد ؟

وأخيرًا ، لا يربعى من هذه السلسلة أن تقدم مجرد تاريخ للنساء ، ولكن أن تقدم تاريخًا للعلاقة بين الجنسين ؛ حيث تكمن النقطة الحيوية الحاسمة لهذه المشكلة فى تلك العلاقة ، وفى مصدر هوية النساء والآخر . ويعد ذلك هو الدليل المرشد لنا، ونأمل أن يوحد بين كل الأجزاء . وما طبيعة هذه العلاقة ؟ واضعين فى الاعتبار تقديمها من خلال تمثلات ، ومعرفة ، وقوة ، وممارسة يومية ، كيف تعمل وكيف تتطور عبر الزمن ؟ كيف يتم تفعيلها فى الحياة العامة ؟ فى الأسرة ؟ لا يتطابق التمييز بين العام والخاص كيف يتم تفعيلها فى الحياة العامة ؟ فى الأسرة ؟ لا يتطابق التمييز بين العام والخاص بالضرورة مع التمييز بين المذكر والمؤنث ، ولكن غالبًا ما يُصور كجزء من إستراتيجية متكررة ودائمة التغير كى تقوم بتعريف أدوار الجنس وكى يستطيع الرجال والنساء تحديد عالميهما الخاصين ، كما نرى فقد سيطر الرجال على النساء عبر التاريخ . وقد أقرت العلوم الاجتماعية والتى تشمل علم الإنسان أو الأنثروبولوجيا هذا الحكم اليوم . بدت السلطة الأمومية وكأنها تصور أبتكره علماء الأنثروبولوجيا فى القرن التاسع عشر مثل باتشوفين الحركة النسوية الأمريكيات الأوليات . ففى المجتمعات التى تقبل بواسطة ناشطات الحركة النسوية الأمريكيات الأوليات . ففى المجتمعات التى تقبل الفحص التاريخي لا نجد لها أثراً .

وعلى الرغم من ذلك ، تختلف نماذج السيطرة الذكورية بطريقة كبيرة ، ويمثل هذا الاختلاف محور اهتمامنا. لا تعنى السيطرة الذكورية أن النساء بلا حول أو قوة، ولكنها تعنى ضرورة فحص طبيعة النساء وكيف تتصل بقوى الرجال. هل يمكن أن توصف قوى النساء كنوع من المقاومة، أو التعويض، أو الموافقة، أو كقوى مضادة (في هيئة خداع وحيلة) ؟ يجب أن يُسلم الفكر في العلاقة الجدلية التأثير إلى عملية صناعة

القرار: إن القوى المنسوبة للنساء مستترة وغير محددة ، بينما تلك المنسوبة للرجال واضحة ومحددة .

كيف يحكم الرجال النساء؟ يعد هذا السؤال وجوديًّا كما هو سياسى ، ويزداد تعقيدًا كلما اقتربنا من العصور الحديثة ومن إمكانية تطبيق السياسات الديمقراطية . وبثار هنا قضايا جدلية، كما سوف نرى عندما نأتى لدور النساء فى النازية. لقد نفيت النساء إلى الحياة الخاصة حيث شُرِّفن واحتُرمن داخل حدودها . هل كانت النساء ببساطة ضحايا ، أم عميلات لنظام يسهمن فى إدراته ؟ إلى أى مدى تعتبر النساء فاعلات سياسيات؟ منذ عصر الإغريق وحتى الثورة الفرنسية وفيما بعد، أغلقت ثلاث مناطق كبرى على النساء حيث اعتبرت مناطق احتكار ذكورى: الدين، والجيش مناطق كبرى على النساء حيث اعتبرت مناطق احتكار ذكورى: الدين، والجيش والسياسة. وظلت السياسة أكثرهم عنادًا وعدم استجابة حتى يومنا هذا و بلا أدنى شك. في مثل تلك القضايا لا يكمن هدفنا فى الخروج باستنتاجات ، ولكن يكفينا إثارة التساؤلات .

جاء الدافع لكتابة "تاريخ النساء" أثناء مناقشة دارت بين فيتو Vito وجويسبى لاتيرزا Giuseppe Laterza في ربيع ١٩٨٧ وبين كل من جورجيز ديوبي وميشيل بيرو وحيث اشترك كلاهما في سلسلة أخرى عن تاريخ الحياة الخاصة History of Private حيث اشترك كلاهما في سلسلة أخرى عن تاريخ الحياة الخاصة الخاصة المتحدة). Life (والتي نشرها لاتيرزا في إيطاليا، وفي مطابع جامعة هارفارد بالولايات المتحدة). وقد قُبِل العرض في الوقت الملائم وقام الناشران العامان معًا باختيار فريق Pauline من المؤرخات وكان أول اختيار هو ناشري الجزء الأول: بولين شميت بانتيل Christiane Kiapisch—Zuber روير Schmitt Pantel (للجزء الأول)، وكريستيان كلابش— زوير Natalie Zemon Davis وأرليتي فارجي (الجزء الثاني) ، وناتالي زيمون ديفز وسيي Genevieve Fraisse وأرليتي فارجي وفرانسوا تيبو Francois Thebaud (للجزء الخامس). قام ناشرا هذا الجزء بإرساء كل وفرانسوا تيبو السلسلة ، وتحملا مسئولية تفاصيل الإنتاج . ومعًا قاما بتشكيل فريق يصل عدده إلى سبعين مؤرخًا تقريبًا معظمهم أكاديميون يتمتعون بسمعة طيبة في مجال النشر المتميز . وعلى الرغم من أن أغلبيتهم كانت من النساء ، ويعكس في مجال النشر المتميز . وعلى الرغم من أن أغلبيتهم كانت من النساء ، ويعكس في مجال النشر المتميز . وعلى الرغم من أن أغلبيتهم كانت من النساء ، ويعكس في النساء المشتغلات في هذه المنطقة من البحث التاريخي فقد جاءت المساهمات

من عدة دول مختلفة (وإذا لم تتقدم بعض الدول إلا بنسبة قليلة من المساهمات، فسبب ذلك يرجع إلى قلة اتصالات الناشرات في تلك البلاد) . في يونيو ١٩٨٨ اجتمعت كل المساهمات في المركز الثقافي الإيطالي في باريس كي يناقشن المشروع برمته ، وكي يخططن محتوى كل جزء ويعقدن المقارنة بين وجهات النظر. ونتيجة اذلك، نشأ العمل في كل جزء بطريقة مستقلة، بينما حوفظ على التعاون بينهن من خلال لجنة النشر. وكانت للمساهمات الفرديات الحرية الكافية في أن يكتبن ما يرغبن ، وسمح لهن بإبداء أرائهن فيما قدَّمن ولكن طوابن جميعًا ببذل الجهد كي يخرج العمل متلاحمًا من الناحية المسلمية . نود أن نشكر كل من جعل المستحيل ممكنًا .

لقد رفض فلوبير نفسه المحاولة في أن يُقدّم العمل في إيجاز. بما أننا أردنا أن نترك التساؤل مفتوحًا للمناقشة، وأن تكون الكلمة الأخيرة للنساء أنفسهن، فسوف ننهى هذه المقدمة بمقتطف من نورثنجر آبي لچين أوستن Jane Austen's Northanger ننهى هذه المقدمة بمقتطف من نورثنجر آبي لهين أوستن Abbey

"لكن التاريخ ، وهو تاريخ حقيقي جليل ، ولكني لا أستطيع أن أهتم به . هل تستطيع أنت ؟"

"نعم إننى لمغرم بالتاريخ"

'أتمنى لو كنت مثلك. فإنى أقرأ القليل منه على سبيل أداء الواجب، ولكنه لا يخبرنى بشىء ، لا يثيرنى أو حتى يريكنى . ففى معارك البابوات ، والملوك ، فى الحروب أو الأوبئة ، فى كل صفحة ، كان الرجال خيرين بلا داع ، ونادراً ما تجد النساء على الإطلاق . إن هذا لمثير الضجر والملل .

ربما تجد جين أوستن تاريخًا لم تُقصَ منه النساء ، ومن ثمُّ ربما يكون أقل ضجرًا ولا يبعث على الملل .

#### الهوامش

. المريقة مايكل فوكو Michel Faucault في التحليسل يمكن أن تطبيق عسلي حالتنسا – ١ Folie et deraison . Histoire de la folie a L'oge classique ( Paris I, Supervised by : انظر Maurice Agulbon) .

#### تمثلات النساء

#### بولين شميت بانتيل

**Pauline Schmitt Pantel** 

فيما يخص فضائل النساء يا "كليا" فإنى لا أتبنى نفس فكر ثيكوديديس Thucydides حيث إنه أعلن أن أفضل النساء هى من تدور حولها أقل الأقاويل والأحاديث بين الناس سواء باللوم والنقد أو بالمدح والإطراء ، شاعراً بأن الاسم الحسن المرأة، مثله مثل شخصها ، يجب أن يحبس داخل المنزل ولا يخرج أبداً . ولكن بالنسبة لى يبدو أن جورجياز Gorgias قد قدم تميزاً حين نصح بأن شهرة المرأة وليس شكلها هى التى يجب أن تكون معروفة الجميع ، وأفضلهم جميعاً هو العرف الرومانى ، والذي يعود علناً على النساء ، كما هو الحال بالنسبه الرجال ، بتذكار مناسب بعد انتهاء حياتهن ... وقد كتبت اك أيضاً ما تبقى مما يجب أن أقوله على الموضوع بفسه : بأن فضائل الرجل والمرأة سواء ... ولكن إذا أضفيت البهجة على نقاش من خلال طبيعة الإيضاح، فعندئذ لا تخلو المناقشة من التناغم الذي يساعد في العرض ولا يتردد في :

أن تشترك

الفضائل مع الموزيات أي "ربات الفنون"

وهن أكثر الرقيقات انسجامًا

كما يقول يوريبيديس Euripides ، وإن يتكل اتكالاً تاما على حب الجمال الكامن في الروح .

إذا أكدنا بطريقة يمكن تصورها ، بأن الرسم الذى قام به الرجال والنساء كان سواء ، وأن الرسومات المعروضة والتى قامت بها النساء ، من ذلك النوع الذى تركته لنا أبيلاس Apelles أو زيوكسس Zeuxis ، أو نيكو ماخوس Apelles ، فهل يمكن أن يوبخنا أحد على أساس أننا كنا نهدف إلى إضفاء نوع من الإبهاج والافتتان أكثر من الإقاع؟ لا أظن ذلك .

ومرة أخرى ، إذا كان يجب أن نعلن بأن الفن الشعرى أو النبوئى لا يعد فنًا واحدًا عندما يمارسه الرجال وآخر عندما تمارسه النساء ، ولكنه نوع واحد ، وإذا كان يجب أن نضع قصائد سابفو Sappho جنبًا إلى جنب تلك القصائد التي كتبها أناكريون Anacreon ، أو نبوءات سيبيل Sibyl بجوار تلك الخاصة باسيس Baxis ، هل لدى أحد القدرة على الطعن في هذا العرض لأن تلك القصائد تجلب على السامع البهجة والسرور كي يؤمن بها، لا ، لا تستطيع أن تقول ذلك أيضاً ؟

وحقا لا يمكن أن تعرف أفضل أوجه التشابه والاختلاف بين فضائل الرجال والنساء من أى مصدر إلا من خلال مقارنة حياة بحياة أخرى وأفعال أمام أفعال ، مثل أعمال الفن العظيمة ، وأن تضع في الاعتبار ما إذا كانت عظمة سميراميس Semiramis تضع في الاعتبار ما إذا كانت عظمة سميراميس Tanaquil الفاصة الفاصة بسيسوستريس Sesostris ، أو نكاء تاناكيل العظهمة الفاصة بذكاء الملك سيرفيوس Servius ، أو الروح المتعالية له بورشيا بذكاء الملك سيرفيوس Servius ، أو الروح المتعالية له بورشيا بيلوبيداس Pelopidas ، أو تملك الخاصة بيلوبيداس Timocleia في مقارنة مع تيموكليا ,Timocleia عندما تقارن بالنظر إلى أكثر النقاط أهمية من حيث الماهية والتأثير!

هكذا كانت كتابات بلوتارخوس Plutarch في مقدمة مقاله المختصر عن "فضائل النساء" Gynaikon Aretai) The Virtues of Women)، والتي كُتبت في الجزء الأول من القرن الثاني الميلادي. وكان عرضه – بأن يُعامل الرجال والنساء على قدم المساواة – عرضًا وجيهًا ويستحق أن نضعه في قلوبنا .

ومن المثير للدهشة أن يعتنق بلوتارضوس وجهة النظر هذه ، إذا وضعنا في الاعتبار أن الفكر الذي نسبه ثيكوديديس إلى بيريكليس Pericles ما هو إلا انعكاس لوجهة النظر السائدة عن النساء في العالم القديم: ألا وهي أنه كلما قلِّ الحديث عنهن كان أفضل . واسوء الحظ ، لم يحفظ بلوتارخوس وعده . فلم يكشف في المقال عن الفضائل الذكورية في تواز مع مثيلتها الأنثوية . ولم يكتب أيضًا عن حياة النساء اللامعات ؛ إذا كان قد فعل ذلك فكان يمكن أن يعترف بأن النساء لهن حق كتابة السير الذاتية. لكنه قد أنقذ بالفعل عملاً واحدًا من السقوط في دائرة النسمان، وهو عمل بطولى اتخذه كمثال ضارب على البسالة الأنثرية ( الكلمة بالإغريقية تميل إلى البسالة أو الشجاعة أكثر من الفضيلة) ، بالإشارة إلى أن بعض الأفعال والمواقف المنسوية النساء بحكم العادة ما هي إلا مجرد أشياء مألوفة واعتيادية في البلاغة القديمة ، فقد أنكر بلوتارخوس أن هناك أشياء معينة مميزة تخص الجنس الأنثوى . وفي نصوصه يُولد كل من بيريكلز Pericles وفاييوس ماكسيموس Fabius Maximus وبكتسبا القوة والمجد ويموتا، ولكن أريتافيلا من سيرين Aretaphila of Cyrene وبعد أن خلصت المدينة من اثنين من الطغاة ، تعود إلى الجيناسيوم (٥) وتقضى هناك بقية أيامها في أعمال الإبرة . لقد أنهت نساء طروادة ترحال الطرواديين بإحراق سفنهم في مصب نهر التيبر وبعد هذا أخذن في تقبيل أزواجهن ، راجيات العفو عن مثل ذلك التصرف الأهوج ، وحيث إننا بصدد الكتابة عن العالم القديم فإننا بذلك نواجه مازقًا: إما ألا نذكر أي شيء عن النساء ، أو أن نخضع إلى طغيان الصور المألوفة . ألا يوجد اختيار آخر ؟

يتسم طموحنا بالمبالغة الحمقاء . وهو أن نقوم بتغطية أكثر من عشرين قرنًا منذ الإغريق وحتى الرومان، أى ما يشمل حيزًا يبدأ من بحر الشمال وحتى البحر الأبيض المتوسط، ومن أعمدة هرقل Pillars of Hercules إلى ضفاف الإندوس Indus ؛ وأن نكتشف مصادر بدءًا من شواهد القبور وحتى الرسومات التخطيطية للأراضى، ومن النقوش التذكارية على الأحجار وحتى لفافات البردى ، ومن نقوش الأوانى الفخارية

<sup>(\*)</sup> ركن من أركان البيت الروماني القديم خاص بالمرأة ، وهو عادة ما يكون في أقصى مكان بالمنزل .

حتى الأعمال الأدبية الإغريقية واللاتينية والتى تحدثت بإسراف عن النساء، بالرغم من القصاء النساء من الاشتراك في عملهم . وعلى الرغم من أن هذا العالم كان قرويا بالضرورة ، فما نعلم عن المدينة يعد أكثر مما نعلم عن الريف . فقد كان عالم اللامساواة ، والذي كان غالبية سكانه غير أحرار أو أجانب بينما شغلت نسبة الأقلية الذين كانوا يتمتعون بحق المواطنة من السكان بؤرة الأحداث . كما كان عالمًا مليئًا الذين كانوا يتمتعون بوق المواطنة من السكان بؤرة الأحداث . كما كان عالمًا مليئًا بالتنوع الشقسافي واللغسوي ، والذي تمترج فيه مدنه ، وولاياته ، وممالكه ، وإمبراطورياته في فترات فاصلة وجيزة من الوحدة السطحية والتي غالبًا ما يكون مشكوكًا في أمرها . ومن الواضح أن عملاً من هذه النوعية لا يستطيع أن يضع في ولا نستطيع أن نضع أن يضع في ولا نستطيع أن نصف المجال الكامل للوثائق والمؤلفين القدامي. ومن أجل أن نعلم شيئًا عن دور مالكات الأراضي من الإناث في بويوشيا الهيلينية Hellenistic Boeotia عن دور مالكات الأراضي من الإناث في بويوشيا الهيلينية Diodorus of Sicily الصقلي وأوفيد Ovid ، فسوف يضطر القارئ المهتم أن يلجأ إلى الأدب الدراسي .

إن الهدف من هذا الكتاب ليس استبدال الأدب الأساسي والموجود عن موضوعات من هذا النوع ، أو بغرض تحقيق نوع من التأليف أو التركيب. لقد أخذنا فقط قليلاً من الأسئلة والتي نعتبرها مهمة في محاولة لفهم موقع النساء في العالم القديم . وبما أن هذا المجلد يعد جزءًا من سلسلة تتعامل مع تاريخ النساء عبر العصور ، فقد كان من المهم أن نضع في الاعتبار تكوين عادات ثقافية معينة ، وأشكال قانونية ، ومؤسسات اجتماعية والتي بقيت عبر قرون من التاريخ الأوروبي . وعلى هذا فإن محتوى هذا الجزء يعكس اختياراً متعمداً ، محدداً بطريقة جزئية بالحالة الراهنة للبحث . ومن خلال معطيات تدفق العمل على المرأة في السنوات الأخيرة، نسأل أنفسنا أي المناطق نود أن نراها مختصرة. فقد تم عمل مسح حديث للعديد من الموضوعات مثل الدور الاقتصادي للنساء في مدن الولايات الإغريقية ، ومكانة النساء في مصر الرومانية والهيلينية ، وموقع النساء في العائلة الرومانية، وقد يبدو الأمر بلا هدف إذا ما كررنا هذه الاكتشافات هنا . ولكن تم حذف موضوعات مهمة تماماً من أعمال أخرى ،

ولم يجد القراء المهتمون أى خيار إلا من خلال البحث المضنى عن المقالات فى الجرائد المتخصصة - وهى علامة على التجزؤ المستنكر لدراسات النساء . ولذلك فقد اخترنا أن نركز اهتمامنا على المناطق المهمة ، مثل الأيقنة أو صنع الأيقونات ، والتى لم تكن تطوراتها الحديثة متاحة بطريقة أو بأخرى لعموم القراء . وقد حاولنا أيضًا أن نبرز الفروق والتشابهات بين اليونان وروما . وسوف يظهر، على سبيل المثال ، أن الظروف البيئية والاجتماعية للإنتاج كانت متشابهة فى المكانين. ويشير مقالان مرتبطان عن دور النساء فى الطقس اليونانى والرومانى إلى مناطق التلاقى والتباعد . ولقد أمليت بنية الكتاب بطريقة جزئية بواسطة تصميمنا بأن نتناول الموضوعات الأساسية بالنسبة لكل من البونان وروما .

وندين بالشكر لما حقق الباحثون من أهداف حيث وهبت أبحاثهم الأرشيفية وانعكاساتهم المنهجية ، ومناقشاتهم التأريخية الموضوع حياة جديدة و أنقذته من تلك المياه الراكدة التافهة والمعروفة بـ تاريخ الحياة اليومية . يعد هذا الكتاب كتاب تاريخ ؛ وبنحن لا ننكر التناولات الأخرى الموضوع، ولكن تتميز طريقتنا بكونها تاريخية تماما . فقد عمل المسهمون في هذا الجزء على موضوعات النوع ، حتى وإن لم يكن النوع هو البؤرة الجوهرية في بحثهم . لقد أسهم العديد في دراسات النساء، وإن كانوا يعملون في مجالات متنوعة مثل تاريخ القانون ، والتاريخ الديني، والتاريخ السياسي ، وتاريخ الفكر المسيحى . ونحن لا نتبع أي سياسة حزبية . وما يوحدنا هو عزمنا بأن نظهر كيف ولماذا كان تاريخ علاقات الرجال والنساء جزءًا من ومتكاملاً مع تاريخ العالم القديم . ولقد اتسم تناولنا بكونه داخليًا وخارجيًا ، ففي مجال يمكن بسهولة أن يصل إلى جدال عنيف أو مناظرة عدوانية ، حاولنا أن نمارس الوظيفة النقدية المؤرخين .

وتعد الموضوعات التى تناولها كل من جورجيز ديوبى وميشيل بيرو فى مقدمة السلسلة وثيقة الصلة بهذا الجزء عن العالم الإغريقيرومانى أو الجريكو - رومان ، وتعد بعض المشاكل - المصادر ، على سبيل المثال - ربما أكثر جدية فى هذا الكتاب عنها فى مكان آخر ، لقد ترك العالم القديم كتابات قليلة بواسطة النساء ، بال غم من كثرة

تردد اسم سايفو Sapho . عمومًا تمد المصادر بوجهة نظر الرجل عن النساء وعن العالم ، وعلى هذا تعتمد ضرورة وجود مثل هذا الكتاب ويكثافة على الخطاب الذكوري ، حتى في التصوير الأيقوني الخاص به . وكان البديل الوحيد ، كما يبدو لنا ، هو الامتناع عن الكتابة عن هذا الموضوع برمته . ولأننا ننظر من خلال عبون الرجال فلا يوجد إلا المعلومات القليلة عن حياة النساء؛ وما لدينا بديلاً عنه هـو تمثلات . ومن خلال طبيعة المصادر المعطاة ، نشعر أنه من الأفضل أن نواجه الموضوع مباشرة. ولذلك ننظر أولاً إلى ما تقدمه لنا الوثائق القديمة ، والمسماة بالخطاب الذكوري عن النساء ، ويطريقة أكثر عمومية عن النوع ، والفرق بين الجنسين . وسوف ننظر إلى المصادر بطريقة زمنية كي نحصل على فكرة أفضل عن كيف نشأ التفكير في الموضوع من خلال الإغريقيين القدامي وصولاً إلى قساوسة الكنيسة الذين ابتكروا صورًا للقديسة الأنثى الشهيدة ولمريم العذراء . ولكن حتى بعد تناولنا لهذه النصوص والصور ، مازلنا لا نستطيع أن نصف كيف عاشت النساء بالضبط . وربما يثير هذا النقص أو العيب غضب بعض ناشطات الحركة النسوية لسبب وجيه ، فنحن حتى لا نستطيع أن نعطى وصنفًا عامًّا لثقافة النساء . وما نستطيع فعله هو وصف ممارسات اجتماعية معينة والتي أثرت ، وشكلت وتركت بصماتها على حياة النساء : الزواج ، والإنجاب ، والدين . ومن خلال ذلك نكون قد لمسنا المكان الذي شغلته النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويطريقة أكثر عمومية في التاريخ الخاص بعالم الجريكو - رومان . واسبوء الحظ ، لم تحك نسماء العالم القديم أسرارهن في اليوميات أو في العلوم الإنسانية ، وإذلك كان مستحيلاً بالنسبة لنا أن نتبع نصيحة إيفون فيردييه Yvonne Verdier أن تفهم النساء من خلال كلماتهن " .

وحتى إذا لم نستطع أن ننصت بطريقة مباشرة لنساء الماضى، فقد حاولنا أن نكون متيقظين لاهتمامات نساء اليوم . ويشير المقالان التأريخيان المختصران اللذان يضمهما هذا الجزء إلى أن تاريخ النساء القدامى والعلاقة بين الجنسين فى العالم القديم لا يزال تاريخًا حيا ، وقصصًا زاخرة بالأعمال البطولية ، وقد اتسم المسهمون فى هذا الجزء بكونهم مشاركين متواضعين .

وربما أكثر من الأجزاء التالية في هذه السلسلة، فقد تعامل الجزء الأول مع التمثلات ، ومع التخيل ، وتعد أول مهمة أمامنا هي أن نقوم بوصف هذه التمثلات ، وإنه لمن المهم أن نعرف بالضبط ما اعتقده أرسطو فيما يخص النوع ، وكيف تأسس القانون الروماني برمته على الألوهيات الأنثوية ، وكيف اختلفت عن باقى الآلهة ، ويجب أن نكتشف الطرق التي استخدم بها اليونانيون ، والرومان والمسيحيون الأول النساء في طقوسهم الدينية ، وفيما بعد تم "تفكيك" هذه التمثلات ، ولكن وبعناية شديدة ويقظة متفحصة نكتشف نوع الخطاب المتضمن ، ونحن متيقظون لأي نظام حاو والذي قد يعتم على الاختلاف الضمني ، وهو اختلاف لا يقل بمرور الزمن ، والذي تشتد تجاهه يعتم على الاختلاف الضمني ، وهو اختلاف لا يقل بمرور الزمن ، والذي تشتد تجاهه حساسية العديد من المقالات في هذا الجزء ، والقارئ هو الوحيد الذي يستطيع الحكم عما إذا كان الاهتمام المكرس هنا لخطاب الرجال يمكن أن يساعدنا في فهم علاقتنا بالنوع .

لقد شكًل هذا الجزء من خلال أسئلة محددة ، ومن خلال عزم على توضيح بعض النماذج القديمة المعينة والتى طالما شغلت – ولا تزال تشغل – الخيال الغربى . ويكرس الجزء الأول إلى دراسة نماذج الأنثوية العالمية القديمة . ويبدأ بالسوال، "ما الإلهة ؟" وتستمسر نيكول لورو Nicole Loraux بفحص ليس فقط وظائف وأهمية الإلهات في البانتيون اليوناني ولكن ، بطريقة أكثر عمومية ، موقع الأنثى في التمثلات اليونانية . وتكمل جيوليا سيسا Giulia Sissa هذا الفط من التحريات في هذا العالم المتخصص الفكر الفلسفي . ويفحص الطريقة التي عرّف بها أفلاطون وأرسطو النوع ، المتخصص الفكر القديم عن المكانة الخاصة بالرجال والنساء . وينفس القدر من الأهمية نجد موقف القانون الروماني تجاه تقسيم الأجناس . ويظهر يان توماس Yan الأهمية نجد موقف القانون الروماني تجاه تقسيم الأجناس . ويظهر يان توماس من خلال النساء وحدهن ، وأن كل عجز أصاب النساء كان نابعًا من تعريف نظام خلال النساء وحدهن ، وأن كل عجز أصاب النساء كان نابعًا من تعريف نظام الميراث . تُعرّف التمثلات المرئية نموذجًا مختلفًا . يصبح إدراك الذكر للأنثى هو الأساس لشفرة رمزية تخترق الثقافة بأكملها . وتفحص فرانسوا ليساراج Francois الإساس المياد المياني كما هو مسجل في الرسومات على السيراديك .

والطريقة التى استخدمها ، والتى اختُبِرت من قبل فى موضع آخر، تستحق أن تجرب على فترات مختلفة (الرومان، على سبيل المثال) ومن خلال أشكال أخرى من التعبير الفنى ، مثل النحت .

والحقيقة أن دراستنا للنماذج المؤنثة كي نفهم الخطاب القديم لا تعنى أننا نؤمن أن التمثلات يمكن فصلها عن الواقع، والخطاب عن المارسة . ويعد مقبولاً بصفة عامة أن يكون مثل هذا التقسيم مصطنعًا وأن كل تأسيس اجتماعي له تمثلاته الخاصة به ، مَثَلَه مثل تأثير أي خطاب على الحياة الواقعية . إن تقسيم الجزعين الأولين لهذا الكتاب لا يتأسس على أي تصور منهجي مسبق . ويعتبر تحليل الخطاب سائدًا في الجزء الثاني كما هو في الجزء الأول. والاختلاف الوحيد هو أن في الجزء الثاني يترادف الخطاب ، وبعد التدقيق والتفحص مع الممارسات التي تحدد كيفية حياة النساء بالضبط .

وربما أهم هذه المارسات هو الزواج ، حيث تكشف كلودين لوبوك Leduc عبر Leduc عن مظاهره اليونانية. فيختبر تناولها الأنثروبولوجي الموهبة الحرة للمرأة عبر امتداد زمني موضوع في الاعتبار منذ هوميروس Homer وحتى القرن الرابع ، وفي مدن متعددة . وبهذا الاتجاه الجديد أصبح ممكنًا أن نعيد صياغة سؤال العلاقة بين الزواج والمواطنة بطريقة جديدة مثمرة. ففي روما كان قَدر السيدة المتزوجة هو إنجاب ذرية شرعية . ولا تكشف آلين روسيل Aline Rouselle العواقب البيولوچية فحسب واكن الاجتماعية والأخلاقية أيضًا لهذه الحقيقة لحياة النساء . ومن بين الموضوعات المأخوذة في الاعتبار : السن عند الزواج ، وعدد مرات الحمل ، ووضع القابلات ، والتقسيم الجنسي للعمل بالنسبة للنساء من مختلف الطبقات ، والنشأة البطيئة لمواقف جديدة تجاه ضبط النفس جسديا .

وعندما نفكر في النساء القدامي ، فلابد من أن نفكر في المينادات : (النساء المشاركات في مهرجانات وعذاري الفيستا ، تلك العذاري الفضليات وأيضًا شديدات الاهتياج) واللاتي نبدأ في طفولتنا بالقراءة عنهن ، وتقتفي لويز بروى زايدمان Louise

Bruit Zaidman أثر حياة النساء اليونانيات منذ الطفواة وحتى البلوغ و وتفحص مشاركتهن في الطقوس العامة و وتلاحظ بعض المراحل المعينة ذات المغزى وبعض المعوقات والتي وجدها أيضًا جون شيد John Scheid في روما: الإقتصاء من التضحية، دور الأنثى المساعدة لبعض أنواع من القساوسة ، ويطريقة أكثر عمومية البحدل الخبيث لحضور الأنثى وغيابها والذي يعد المنافس الديني الموقف الغامض تجاه العنصر الأنثوى في عالم المواطنة ، حيث إن وجود النساء لا يمكن تجنبه كما لا يمكن الاعتراف به ولكن في تواز بين اليونان وروما ، تعطى المجتمعات أهمية لأشكال أخرى المشاركة النسائية في الطقوس : فلا تعد المينادات أو عنداري الفيستا يونانيات ، وتوضع مونيك ألكسندر Monique Alexander كيف أن النساء المتواضعات ويونانيات ، وتوضع مونيك ألكسندر الأولى ، بالإضافة إلى الشهيدات الرمزيات ، وحدن بين التصورين عن الصورة القديمة المرأة المتزوجة : ألا وهما المنجبة والمحبة . وشكّن أيضًا جسرًا بين العالمين القديم والأوسط .

كل التاريخ – "وتاريخ النساء" – يجب أن يعبر الفجوة بين أمس واليوم . ولأن العديد من الناس يتمتعون بنوع من التالف مع العالم القديم، فغالبًا ما نسال عن الأمازونيات(\*) والسؤال الكلى عن قوة النساء في القدم ، أو عما إذا كانت بينولوبي Penelope أو كليتيمنسترا Clytemnestra رمزين للأمومة . وتراجع ستلا جيوجودي Stella Georgoudi محتوى موتاريخت له باتشوفين (قانون الأمومة) أو القانون الأمومي Bachofen's Mutterrecht . وتُظهر كيف ألقى البحث الحديث بظلال الشك الخطير على المعتقدات والتي أعارت بعض التشابه مع الواقع لهذه الأسطورة من القرن التاسع عشر . وأخيراً ، وبما أن معظم المؤرخين القدامي لا يستسيغون تاريخ النساء ، على الرغم من التطور السريع في هذا المجال في السنوات الأخيرة، فإنني أسهم بفصل عن مكان تاريخ النساء في التاريخ القديم اليوم .

<sup>(\*)</sup> الأمازونية : امرأة من عرق خرافي من المحاربات زعمت الأساطير الإغريقية أنهن كن يقمن قرب البحر الأسود. (المترجمة)

والقارئ والقارئة اللذان يستطيعان أن يجدا طريقهما حتى نهاية الكتاب سوف يجدان أن كلمات بيربيتوا Perpetua ، وهي امرأة شابة حُكم عليها بالموت لأنها كانت تدين بالمسيحية في قرطاج في بداية القرن الثالث ، كانت ذات صدى ينضح بالأمل . وسوف يكون الكتاب بذلك قد حقق هدف إذا ما ساعد القارئ على أن يفهم "لماذا لم تستطع أومفال Omphale أن تكتسب القوة الدائمة" .

الجزء الأول

غاذج المؤنث من العالم القديم

### الفصل الأول

# ما الإلهة !

نيكول لورو Nicole Loraux

يقدم أحد مشاهد النهاية في تراچيديا يوريبيديس Euripides "هيبوليتوس" النهاية وواحد من البشر . يحتضر هيبوليتوس ، والذي يعاني من جسد مهشم كنتيجة العنة التي ابتلاه بها والده . ويسبق الموكب الحزين الذي يُشيع الجسد المرتعش لابن زيساس Theseus ، وصول أرتميس Artemis حتى تبدأ في إعلان غضبها حيث اضطرت إلى مشاهدة موت واحد من رعاياها، " من بين كل البشر كان هذا الرجل هو الأقرب لي " وعندئذ يرقد جسد هيبوليتوس على الأرض. ويبعث العبير القدسي ، وهو عبير الآلهة الذي يفوق الوصف ، في جسده الحياة. وفي جسده – وهو جسد تمني أن يتجاهله ولكنه ذُكرٌ به بقسوة – يخمد الألم فجأة.

ويبدأ حوار بين الإلهة والبشرى:

- هل الإلهة أرتميس بالقرب من هذا المكان ؟
  - إنها أقرب الإلهات إليك .

بالنسبة لك ، هى أقرب الآلهة . أو يجب أن تُقرأ "أقرب الإلهات"؟ فى حالة اللغة الهوميرية ، لا يجب أن نسال السؤال السالف ، حيث توجد حالة المضاف إليه فى صيغة المؤنث الجمع ثيون theaon ولكن فى اليونانية القديمة فمع الشكل ثيون

يصبح مستحيلا أن تكون متأكدًا إذا كانت أرتميس هنا تُصنف مع مجموعة الألهة بصفة عامة أو ، بطريقة خاصة ، مع الإلهات .

وعلى الرغم من أن أرتميس صرحت بشغفها تجاه هيبوليتوس وذلك في غيابه، إلا أنها أحجمت عن الإفصاح بمشاعرها في حضوره . ويواجه هيبوليتوس ببساطة مشاعره : بالنسبة لك أرتميس هي أقرب الإلهات إليك . وربما لهذا السبب قام بمحاولة أخرى يقتحم بها التحفظ الإلهي : "هل ترين معاناتي سيدتي؟ " ردت عليه قائلة : "نعم أراها . لكن تُمنع العين من أن تذرف الدمع " . وهذه الإجابة غير المشخصة – تتجنب الإلهة حتى من استخدام صفة الملكية ، عيناي ، دمعي – تتناسب مع إعلان قانون : الإلهة حتى من استخدام صفة الملكية ، عيناي ، دمعي – تتناسب مع إعلان قانون : بلا وهو أن الإلهات بصفة عامة وليس فقط أرتميس غير مسموح لهن (ou themis) أن يذرفن الدمع على ما هو بشرى . [ قارن ترجمة جرين Grene "يمنع القانون الإلهي يذرفن الدمع على ما هو بشرى . [ قارن ترجمة جرين Grene "يمنع القانون عزاء موعي"] بالنسبة لهيبوليتوس المعذب ، على أي حال ، تقدم كونية هذا القانون عزاء قليلاً . إنها الإلهة – هذه الإلهة بالتحديد – والتي سائلها اللطف والسلوان ، ولكن تجيب أرتميس قائلة بأن ما هو إلهي بداخلها يطغي على ما هو أنثوى ، وبذلك تتجنب المعاناة ألإنسانية ، والتي هي في عالم الرجال تترادف مع الدموع .

هل هذا يعنى أن الإلهى الأنثوى ليس له أية علاقة مع الأنثوى في عالم النساء البشريات؟ أو هل يجب أن نعزى هذا التكتم (أو المسافة) كي نظهر عذرية أرتميس الشديدة ؟ وعندئذ يقول هيبوليتوس، في محاولة ثانية كي يقوى الرابطة بينه وبين الإلهة ا

- الرحيل هو صيادك ، والآن الرحيل هو خادمك
  - نعم ، هذا حقيقي : ولكنك ستموت بسببي
- الرحيل هو عريسك ، الرحيل هو حارسك المقدس .

ولكن لم تتأثر أرتميس بهذا الإسراف العاطفى . وتكشف عن اسم الإلهة المسئولة عن هذه الكارثة : إنها أفروديتى Aphrodite التى احتقرها هيبوليتوس ، وإذا فهى تنتقم ، ثم تهم أرتميس بالقيام بمهمة عاجلة ألا وهى ؛ أن تصلح بين الابن وأبيه . وبعد ذلك ، وباعتبارها مالكة لزمام أمرها ، ترحل تاركة البشريين لأنفسهم :

- الوداع ، لا يجب على ً [ou themes] أن أنظر إلى الموتى(١) .

لا يجب أن أفسد عيني بأخر

التقاط للأنفاس . وأرى أنك قد قاربت من ذلك .

ورحلت الإلهة بالفعل ، وقبل أن ينتهى هيبوليتوس من إجابته ، وهي إجابة مليئة بالمرارة الخالصة : (انظر رقم 1441-1440)

- الوداع لك أيضاً ، أيتها المقدسة ! اذهبي في سلام (٢).

تستطيعين أن ترحلي ببساطة وتتركى خلفك صحبة طويلة.

هل استوعب هيبوليتوس البشرى الحقيقة، أن هذه الصحبة الطويلة بالتحديد والتي يشعر بالفخر تجاهها وهي ميزة مُنحت له وحده (أسطر ٨٤-٨٨)، سوف تكلفه حياته ؟ حيث إن غيرة أفروديتي ليست ببساطة غيرة امرأة وحسب ، عندما تصف أفروديتي في مقدمة المسرحية (سطر ١٩) الصحبة (homilia) بين الرجل – وبين الإلهة تصفها بأنها شيء رفيع ونبيل لأن يحظي به بشرى ، على أي حال لم تجد أية غضاضة في أن تستخدم لغة الألوهية الغاضبة، وترسى قواعد التقوى الإغريقية على ضرورة وجود مسافة بين الإنسان والإله : لقد كان خطأ هيبوليتوس أن يسمح لسعادته بأن تقترب من الصائدة الإلهية لتلقى ظلالاً على جوهر هذه العقيدة . كانت الصحبة مع الإله ، حتى في الأطراف الإغريقية الغابة ، شيئًا غير ملائم بالمرة ، ويعد من أكثر الأشياء وقاحة .

وربما - وأقترح ذلك مجرد افتراض - أن هيبوليتوس قد اقترف خطأ آخر ، وهو من النوع الذي يصعب وصفه في كلمات . ففي تتبعه لخطوات إلهة عذراء، كان بلا شك يجمع بين إنكار المرأة كأم مع الاجتذاب نحو الأنثى . وقد أقترح هذا التفسير من خلال الكلمات الشديدة الغموض التي استخدمها وهو يخاطب أرتميس في بداية المسرحية، وهي كلمات، بينما تبدو مادحه للعفة والطهارة ، تطوى بين ثناياها رغبة وتنم عن علاقة إثارة جنسية عالية . وهنا مرة أخرى يُواجه المفسر بتساؤل . هل يكمن خطأ الشاب في فشله في أن يدرك أن الطبيعة الأنثوية بالنسبة للنساء البشريات

تختلف عن مثيلتها بالنسبة للإلهات ؟ أم يكمن في اعتقاده أنه محمى من جنس النساء بواسطة صداقة إلهية ، كما لو أن الإلهة لا تعد سوى كلمة إله في صيغة المؤنث؟ من يستطع أن يقول إن إلهات أخريات سوف يقبلن القانون الذي ذكرته أرتميس لهيبوليتوس وهي على بُعرِ منه أثناء احتضاره ؟

ان نعرف مطلقًا ، ولا شيء يمكن أن يجبر نصًا على أن يظهر أكثر مما تصرح به الكلمات ، ومع ذلك لا نستطيع أن نكف عن التفسير. في هذه الحالة يجب أن تعترف المفسرة بأنها وجدت نفسها محرجة . بذلك نكون قد انتهينا إلى افتراضين . إما أن "إلهة" لا تعد سوى صيغة المؤنث لكلمة "إله" و أن المؤنث في الإلهة يعد صفة ضرورية . أو أن "الإلهة" هي شيء آخر غير الإله ، و في هذه الحالة ، يوجد احتمالان : أن يكون التأنيث ضروريًا ، واكن ربما يكون التأنيث مشابهًا لنفس التأنيث في النساء البشريات أو من نوع مختلف ، وهو نوع مكثف. وفي كل تفسيراتنا ترددنا بين كل هذه الاحتمالات .

#### ثيوس Theos ، ثيا Theos : إلهة

كيف يمكن أن يُنسب المؤنث إلى "إله" ؟

على الرغم من أن ناشطات الحركة النسوية حاولن مرارًا أن يجدن صيغة المؤنث لكلمة إله (هو/ هي- إله) ، فإن الجنس الإلهى دائمًا ما ظهر في صيغة المذكر في كل الديانات الموحدة . في الديانة غير الموحدة - في كل هذه الديانات غير الموحدة والتي أشرنا إليها ، في لغتنا ، مع الكلمة اليونانية - "إلهات" تظهر كطريقة للتعبير عن التعددية الضمنية (متعدد) للنظام.

وما إن يبدو الأمر مغريًا في أن نوحد الإلهي تحت مبدأ متفرد ، إلا ويبدأ شك آخر في الظهور ، وعلى سبيل المثال ، تصرف الرواقيون كما لو أن سؤال جنس الآلهة قد وُضع في إطار سيىء ، إذ كان زيوس Zeus الجميع كما كان بالنسبة لـ كريسيبوس Chrysippus ، على هذا فلا يوجد إله ذكر أو إلهة أنثى ولكنهم مجرد أسماء ، يحمل

كل منهم نوعًا من الناحية النحوية ، أو ربما يكون النوع مجرد استعارة مجردة عن مظاهر الإلهي: "ويؤكد الرواقيون(") أنه لا يوجد إلا إله واحد ، والذي يتغير اسمه وفقًا الفعاله ووظائفه . حتى إنه يمكن للمرء أن يقول إن القوى لها جنسان ، ذكور عندما يكونون في حالة فعل ويكونون إناتًا في حالة السلب أو اللافعل . وعلى هذا يتحدد جنس الآلهة من العملية العقلية التي تربط بين القوى والعوامل وبين المذكر والمؤنث. وبترادف الهواء مع جونو Juno ( أو هيرا Hera ) ، يقال إن الرجال قد أنثوها لأنه لا يوجد ما هو أكثر رقة من الهواء . وبالإضافة إلى ذلك ، إذا كان الآلهة مجرد خيال (fictos deos) يقيس كل شيء بالتضاد مع معيار الضعف الإنساني ، وإذا كانت الصفات الإلهية قد وُضحت من خلال عمودين، على رأس الأول ذكر والثاني أنثى ، فعلى ذلك يصبح الاختلاف بين الجنسين مجرد واحد من التصنيفات التي تجعله مستحيلاً بأن يؤسس عليه سلاسل طويلة من المرادفات: "يقول الرواقيون إنه لا يوجد إلا إله واحد وقوة واحدة ، والتي ، وفقًا لوظائفها، تتخذ أسماءً مختلفة للرجال . وهكذا فإن الشمس sun ، وأبولك Apollo وليبر Liber كلها أسماء مختلفة لنفس الشيء وينطبق نفس الشيء على القمر Moon ، و ديانا Diana وسيريس Ceres، وجوبو ويروسيريينا Proserpina. ولكنها جميعًا مقتطفات لاتينية ، ويمكن الاعتراض عليها بافتراض أنها تعكس صفة متفردة للدين الروماني ، حتى بالرغم من أن كريسيبوس Chrysippus ، والذي بادر بهذا الجدال ، كان يونانيا، وعلى هذا ، دعنا نعود إلى اليونان القديمة والكلاسيكية ، أي إلى الفترات التي يختص بها هذا الفصل . يوجد الآلهة والإلهات في أماكنهم، ولكن إذا وضع أي إنسان الطبيعة العامة للإلهي في الاعتبار، فسوف يظهر، باعتباره ذا صفة إلهية، أو شيء إلهي "، الاصطلاح "المحايد" ثيون theion بينما إذا ما وضع في الاعتبار كلمة "إله" فإن الاصطلاح المذكر ثيوس theos سـوف يتبادر إلى الذهن . إن الإلهات لموجودات ، ولكن لا يمكن أن يعبر عن الإلهي في صيغة المؤنث.

<sup>(\*)</sup> الرواقيون Stoics هم أصحاب مذهب الرواقية Stoicism وهو المذهب الفلسفى الذى أنشأه زينون حوالي عام ٢٠٠ ق.م والذي قال بأن الرجل الحكيم يجب أن يتحرر من الانفعال ولا يتأثر بالفرح أو الترح وأن يخضع من غير تذمر لحكم الضرورة القاهرة . (المترجمة)

وغالبًا ما يبدو أن مؤرخى الدين غير متأكدين ماذا يفعلون تجاه هذا البُعد النوعى ، والذين يلمحون إليه بصفة عامة دون تحليل . ويلاحظ والتر بيركيرت Waltert Burkert أن التعارض بين الذكر والأنتى يعد واحدًا من الاختلافات الأولية بين الآلهة ، ولكن فيما بعد اهتم فقط بالعلاقات الأسرية وأزواج الآلهة (حيث الاختلافات النوعية ليس لها علاقة بالموضوع) وفي العلاقات بين الآلهة كبيرة السن والأخرى صغيرة السن ولكن يعد الاختلاف النوعي عاملاً مهماً في طرق التفكير الإغريقية عن الآلهة ، حتى بالرغم من أن هذا الاختلاف بين الأجناس لا يلعب نفس الدور على أوليمبوس(\*) Olympus من أن هذا الاختلاف بين الأجناس لا يلعب نفس الدور على أوليمبوس(\*) Hesiod كما يفعل في عالم البشريين. في الثيوغونيا(\*\*) theogony ، يشير هزيود Hesiod في السرد الكبير لإصلال جيل من الآلهة بأخر ، إن كل الآلهة سواء ذكوراً أو أناثا والتيتان هي منافسة كبرى ، ألا وهي المعركة العاسمة بين أطفال كرونوس Kronos والتيتان عندامة الأخطار المتوقعة ، لا يستطيع أي بشرى أو إله أو إلهة ، والتيتان علي النداء. وهذا يقترح بأن في عالم الآلهة لا تعود الحرب ، كما هو الحال بين البشر ، حكراً قاصراً على الذكور . في الصراع تتساوى أثينة Athena مع أريس على البانبين .

لذلك يجب أن نستسلم للدليل . ففى التحريات الخاصة بالآلهة الإغريقيين ، يعد الاختلاف النوعى تصنيفًا موجهًا مهمًا ، ويجب أن نسأل أنفسنا كيف تختلف إلهة عن إله فى الصفات وأنماط الفعل . وقبل أن نفعل ذلك " على أى حال ، يجب أن نقوم بتحليل تلك الإحلالات المتعددة والتى استخدم فيها التصنيف مؤنث فى كونه قد نشأ من عالم الرجال فوق ذلك العالم الخاص بالخالدين . فى الوقت نفسه ، ربما نسأل كيف تُغير الحالة الإلهية ، أو حتى تُشوه " تعريف الأنوثة .

<sup>(\*)</sup> جبل أولبوس في تساليا، في الجزء الشرقي اليوناني ، وكان الإغريق يعتبرونه مثرى الآلهة [المترجمة] . (\*\*) الثيرغونيا : مبحث أصل الآلهة وتحدرهم. (المترجمة)

وهناك نقطة أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار . إذا كنا نتحدث عن البدايات الأولى للكون فنحن لا نستطيع أن نشكل هذه التساؤلات بنفس الطريقة عندما نتحدث عن الجيل الحاكم من الآلهة . ماذا كان يوجد في البداية : "واحد أو اثنان أو عدة؟ ذكر أو/و أنثى؟ أم أم للخيرين وأخرى للأشرار ؟ .

#### مشكلة النوع

يعد النحو مكانًا جيدًا للبدء منه . فبينما الكلمة اليونانة لـ إله مى ثيوس ، يوجد طريقتان شرعيتان متساويتان ومختلفتان لتعيين إلهة : باستخدام كلمة ثيا وهى الشكل المؤنث لكلمة ثيوس ، أو باستخدام الكلمة المذكرة الصرفية ثيوس ولكن على أن تُسبق بأداة تعريف مؤنثة أو تؤنث بالسياق . وهكذا تظهر في النقوش الأثينية الرسمية أثينة بهذا الشكل he theos ، وهي حقيقة قادت أريستوفانس Aristophanes إلى السخرية من مدينة ولد بها إله على هيئة امرأة فبدت وهي مسلحة من قمة رأسها حتى أخمص قدمها (٢٠).

#### Ho theos, he theos: الإله والإلهة

مما لا شك فيه أنه باستخدام الاصطلاحات الخاصة بمدرسة براغ للغويات ، فإن العبارة he theos هي الشكل الميز لكلمة إله ، تشير he theos إلى كيان إلهي والذي تميز بوجود علامة تأنيث قبله.

ولناخذ فى الاعتبار المقابلة الدالة على الحب والتى تمثل إشكالية أيضًا بين أفروديتى والبشرى أنشيسز Anchises . اجتاحت إلهة الرغبة رغبة جامحة تجاه راعى القطيع ، ولكى لا يصيبه الفزع من شكلها" ، اتخذت شكلاً يطابق ما تصورته هى عن الشكل والحجم البشرى لشابة صغيرة السن . ولكن لم يُخدع أنشيسز ، وقام بتحية

الشبح كملكة وتسامل عن كينونتها الإلهية (هله هي أرتميس ، ليتو Leto ، أفروديتي الشبح كملكة وتسامل عن كينونتها الإلهية (هله هي أرتميس ، ليتو Themis أو ريما تكون حورية؟). وتنكر أفروديتي كل ذلك : "لا ، أنا لست إلهة ، لماذا تقارنني بالخالدين ؟ إنني بشرية وامرأة هي التي أنجبتني Hymn to Aprodite,109-110) وإذا كان لي أن أترجم كلمة theos ، فسوف لا أستخدم كلمة إلهة ولكن إله ، حيث تُظهر عموميتها في المسعى الذي قصدته أفروديتي : وهو أنه لا يرجد شيء إلهي بداخلها .

ولمزيد من التأكيد ، لم يسأل أنشيسز مرة أخرى ، بل ويعطى الإلهة السعادة التى تأملها . والآن تستطيع أفروديتى أن تسمح بأن تكون كيانًا وهى فى فراشه ولذلك تسمح المقدسة من بين الإلهات لنفسها بالظهور ، ولم يستطع محبها المسكين أن يفعل أى شىء سوى التلعثم: "منذ اللحظة التى وقعت عيناى عليك ، فهمت أنك ؟ إلهية أى شىء سوى التلعثم: "منذ اللحظة التى وقعت عيناى عليك ، فهمت أنك ؟ إلهية (Hha,185-186) . "أنت إلهية ؛ لقد أدركت بوضوح الألوهية بداخلك" . وما هو الدليل الأفضل الموجود فى تلك الأبيات فى ترنيمة هوميرية Homeric Hymn الذى يدل على أن الإلهة تحوى ثيا thea وثيوس thea عمًا ؟ ثيوس theos : الألوهية الشاملة فيما وراء الاختلاف فى الجنس؛ ثيا thea : ألوهية مؤنثة .

### إلهات : هل هي نظام للمؤنث؟

إلهات Theai ، إذا كان لنا أن ننسى الحظة بأن ثيا theos يمكن استبدالها بثيوس theos ، فإنه لمن المغرى أن تفحص كل إلهة باعتبارها تجسيداً النموذج الأنثوى على أمل إظهار وبطريقة قصوى أن الإلهات هى مجموعة تشكل نظاماً رمزياً التأنيث . ولكن هذه المجموعة نادراً ما تنفصل عن بعض من المعادلات العامة جداً و التى تُرادف الإلهات مع الآلهة . وأكثر من ذلك ، لا يوجد دليل بأن كل إلهة ، كما يدعى بعض مؤرخى الأديان ، هى النموذج الأصلى (هيرا الزوجة الرسمية ، أفروديتى المغتصبة ، أثينة منعدمة الجنس ، وهكذا) . وقد وجد أحد المؤرخين سعادته في هذا النوع من الألعاب، وهو بول فريدريك Paul Friedrich الذي لم ير في أفروديتي شيئًا سوى رمـز الحب(1) الأنثوى الخالص، وكنتيجة، كان ملزمًا بإهمال أو بالتقليل من شان

أى تصور عن فعل الإلهة والذى لا يمكن إدراجه تحت هذا التصنيف: ومنها على سبيل المثال ، حميميتها مع كتيبة أطفال الليل الكئيبة ، والذين يكونون قطارها فى شوغونيا ؛ وارتباطها ، والذى لا يعد مثيراً من الناحية الجنسية ببساطة ، مع أريس Ares القاتل ، بالإضافة إلى لقب أريا Areia والذى ارتبطه باسمها فى بعض المدن ؛ ولقبها بانديموس Pandemos ، الذى ، كما أصر أفلاطون Plato بطريقة غادرة، لم يصولها إلى قينوس Venus ، على مفترق الطرق ، ولكن وصف نشاطها السياسى ، ودورها فى حفظ وحدة الشعوب وحماية أهل المدينة وصف نشاطها السياسى ، ودورها فى حفظ وحدة الشعوب وحماية أهل المدينة

وهذا ليس معناه أن الإلهة لا تستطيع ، في أكثر المظاهر المُدْركة ، أن "تجسد وجهًا واحدًا من الواقع الأنثوى على حساب الأوجه الأخرى". ولكن كما يلاحظ جان بيار فيرنون Jean-Pierre Vernant ، أنها تقف على بعد من "الحالة المؤنثة" كما يجب على النساء البشريات أن تتحمل هذه الحالة المؤنثة والمليئة بالتوتر والصراع ، وذلك لأن الصفة المؤنثة المجسدة التي تكمن في الحالة الإلهية هي تقريبا "نقية" من الناحية الكيميائية، ولزيادة الأمور تعقيدًا، تحتاج هذه الملاحظة أن تُقيمً، حيث إن مثل هذا النقاء نادرًا ما يُعزل إذا ما وبعد عمق الشخصية الإلهية. إن صفات الألوهية لمتعددة، ومجال عملها متسع وبلا حدود، وذلك وبعد الفحص نجد أن حتى هستيا العذراء للحائة الأمر .

ولنأخذ في الاعتبار الإطار المفسر والذي قُدَّم من خلال "أعمار" المرأة أو، لذكن أكثر تحديدًا ، من خلال النظام الخدَّمي البيولوجي و الاجتماعي الذي شكَّل المرأة كما تبدو عليه ، في نوبليا Nauplia تستعيد هيرا عذريتها كل عام بواسطة الاستحمام في نبع كاناثرس Kanathos في لهذا يعني أنها لا "تجسد" فقط نضج المرأة المتزوجة ولكن أيضًا عندرية الشابة الصغيرة ؟ في ستيمفالوس Stymphalos كُرِّمَت من خلال ثلاث مراحل، حيث تبجل، وذلك على التوالي الآتي "شابة" (Pais) ،

وامرأة ناضجة Taleia ، و"أرملة" (Khera). هل هذا يعنى أن الإلهة هى التجسيد الخالص المرأة فى مراحل عمرها ؟ أن نؤيد هذا الادعاء يعنى أننا نخطئ الطبيعة المتفردة لحياة هيرا ، حيث إنها شُرفت دون ذكر للزمن كأم ، وهو الوجه الوجه الوحيد "النضج والاكتمال" كامرأة بشرية. عند إعادة قراءة نص بوسانياس Pausanias ، يتضح أن الثلاث مراحل وبعيدًا عن وجود أى قصد رمزى صاف ، تُكرّم ثلاث فترات فى قصة هيرا "الشخصية" ، متضمنة المرحلة النهائية ، والتى، وفقًا لهذه الرواية، تنفصل عن زيوس بعد معركة عنيفة على غير المعتاد وتذهب لتعيش فى ستيمفالوس .

وتثير إلهات العذارى انعكاسات مشابهة . إذ اختارت كل من أثينة ، وأرتميس وهستيا بأن يظللن عذارى parthemoi للأبد ، وإذا كانت العذرية هى واحدة من صفاتهن الضرورية ، فقد قدمت كل واحدة منهن تأويلات مختلفة جدًا لهذه الحالة ، فواحدة تُصور العذار المحاربة ، والتى تلجأ بإسراف إلى استخدام الخدعة والسحر ، وأخرى تُصور الصائدة المتوحشة، التى تطارد أيضًا إلهة ميلاد الأطفال ، والثالثة تصور الحارسة للمأوى في المدينة وكذلك في البيت .

وهناك اتجاه غير واعد يُفسر العلاقات بين الإلهات بطريقة مشابهة لعلاقات الأقارب. ربما تُفسر كل من أثينة وأرتميس كأختين على سبيل المثال. في الواقع نجد ديميتر Demeter وبيرسيفوني Persephone فقط أو كما أطلق عليها ميتر Meter وكور Kore في عقيدتهما ، يمكن أن يُتَخذ منهما رمز للأم وابنتها . إذا انتبهنا للأسطورة ، كما هو الحال في الترنيمة الهوميرية لديميتر نجد أننا مازلنا نميز بعناية بين التسجيل الإنساني للقصة ، حيث تحتل العلاقة بين الأم والابنة مركزاً مهماً في الحبكة المحورية للقصة ، وبين التسجيل الإلهي المستقل ، حيث بين التسجيل الإلهي

وتعد كلمة ثيا thea الشكل المؤنث للكلمة ، وفي فن النحت دائمًا ما ظهرت كلمة ثيا كأنثى ؛ ولكن لا يوجد دليل بأن الصفات الأنثوية في إلهة تحتل أهمية أكبر من الصفات الإلهية .

# إلهة ، امرأة

هل ما هو إلهى له الأولوية على ما هو أنثوى في إلهة ؟

على الرغم من أن هذا السؤال لم يُطْرَح ببساطة إلا أن الإجابة عنه لم تحدث إلا مؤخرًا ، وقد كانت بالنفى من خلال دراسة للقصائد الهوميرية، والتى يفترض فيها بأن الرغبة المشوشة للآلهة الذكور ونظرائهم من البشريين دائمًا ما تتخذ مادتها من "النساء" ، سواء كن "إلهيات أم بشريات" .

ربما يكون ذلك حقيقيًا بالنظر إلى ما يتحقق من حب eros وسعادة لدى الذكور ، سواء كانوا بطوليين أم إلهيين ، ولا يحدث ذلك إلا من خلال الاتحاد الجنسى. بينما أعيدت المقدمات في بلاغة وسردت النتائج في فخر ، إلا أن قليلاً ما قيل عن سعادة الآلهة لدرجة أننا لسنا متأكدين في هذا الصدد بالذات ما إذا كان تخيل هوميروس عن البعد قد فشل أم لا. ولكن كان كل شيء أخر مركبًا بدرجة تستحق مزيدًا من الاهتمام .

ويوجد بالطبع عذراوات مشابهات للإلهات بحيث لا تستطيع عين بشرية أن تميز بين نوسيكا Nausicaa على سبيل المثال وبين أرتميس . في "الترنيمة الهوميرية لديميتر" ، على سبيل المثال، نجد بنات الملك كيليوس King Keleos أربع في العدد مثل الإلهات، وفي سن النضج "بالإضافة إلى ذلك ، نجد أن أفروديتي تمنت أن تظهر أمام أنشيسز ك" امرأة تشبه الإلهة"، ولكن كما رأينا أثبت التشابه الإنساني عجزه عن إخفاء الإلهة الحقيقية.

أن تقول إن المرأة البشرية تشبه الإلهة هو أن تنسب للبشري بعض الإشعاع الكامن في أجساد الآلهة (كل الآلهة، ذكورًا وإناتًا) وكذلك بعض العظمة التي تتحلى بها الإلهة عند الظهور المقدس. عندئذ ، عند اتخاذها للأشكال المتعددة التي استعارتها لتُظهر نفسها أمام البشريين، فهي تلمس قمم البيوت العالية وتشع شذًا إلهيًا(). لكن من الذي يستطيع أن يقول عما إذا كان الظهور ليس شكلاً – الشكل اللاهوتي – من أشكال التحول ؟(١) ربما يعتقد المرء ذلك بسهولة عند رؤية ديميتر ، في الترنيمة الهوميرية المهداة لها ، مُبدلةً شكلاً (ameipse) ، من ممرضة كبيرة السن مبتلة ،

إلى شكل آخر، وهو لامرأة جميلة فارعة القوام. أو ولرة أخرى بعد أن مارسا الجنس الظهر أفروديتى لـ آنشيسز في كامل مجدها اليومض جمالها البراق على وجنتيها الخالدتين ، مثل وجنتى كيثيريا Kytherea وعلى رأسها التاج الأنيق" (175- 444,174). ويعد اسم كيثيريا أحد أسماء أفروديتى ، فهل تشبه الإلهة ذلك الوجه الذي عرفها به البشريون في مراحل حياتها ؟

ربما تضلل المظاهر البشريين . دعنا نسعد أنفسنا بتقدير تقريبى ، حيث إن المهما كان الأمر، كل القصص عن إلهة تعد خيالاً – وفى الحالة الراهنة الشعر. ولمقارنة العذارى بالإلهات هو ببساطة أن تخصهن ويطريقة جوهرية بالجمال . ويعد الجمال الإلهى بالأساس نقيًا ، وهو أيضًا تفضيلى حيث يعبر عن ماهية الإله . وهكذا كانت ديميتر جميلة فى ظهورها ، كما كان الحال بالنسبة لـ هيرا فى القسم الرابع من الإلياذة billil، عندما أعدت نفسها بغرض غواية زيوس. وتعتبر حالة هيرا على وجه الخصوص شيقة ، حيث إنها تُظهر كم يكون الجمال بالضرورة مظهرًا من مظاهر القوة .

ولم تكن هيرا جميلة فقط ، ولكن وُصفت بأنها "أجمل الإلهات الخالدات ، الابنة المتألقة لـ كرونوس الماكر Kronos ولد ريا الأم Rhea the Mother، الألهية المبجلة والتي استطاع زيوس بتخطيطه الخالد أن يحصل على زوجة ناضجة مكتملة ومحترمة".

ووفقًا لذلك ، كان يجب أن تفوز هيرا صاحبة السيادة في مسابقة الجمال والتي ترأسها باريس Paris، وقد كانت هذه المسابقة ، كما قال دوميزيل Dumézil ببساطة منافسة بين الثلاث فضائل الهندي – أوروبية حيث لابد للسيادة أن يكون لها الأولوية . ولكن لا يوجد رجل أو إله ، يستطيع أن يقاوم إلهة الرغبة ... ولذا فازت أفروديتي ، حيث بالنسبة للبشريين وكذلك للآلهة ، كانت الحرب الطروادية هي النتيجة .

إذا كان الجمال ملْكًا للإلهات ، فإن الصوت كان من حظ النساء لكونهن بشريات . عندما يأمر زيوس هيفاستوس Hephaestus بأن يصنع كيانًا من الأرض والماء ، يشير له بأنه يريد لهذا الكيان أن يمتلك "الصوت البشرى ؛ anthropou . بالأساس كانت هيرمس Hermes الماكرة ، والتي قبل أن تطلق اسم

باندورا Pandora على الشرك الأنثري الذي صنعه هيفاستوس ، هي التي منحتها الهدية القصوى : الصوت (phone) . وهنا سوف أصب اهتمامي على كلمة aude ، والتي، وفقا للدليل النصى الثرى أعطاها المعجميون معنى الخطاب البشري () . ويعد الاتصال ب إينو Ino ، ارتفعت ابنة كادموس Kadmos بموتها إلى مرتبة الشرف الإلهي . ولكن أثناء حياتها كانت بشرية ، ولذلك كان من الطبيعي أن يكون لها صوت الإلهي . ولكن أثناء حياتها كانت بشرية ، ولذلك كان من الطبيعي أن يكون لها صوت بأنها deine theos audeessa (مرة واحدة) ولذلك وصفت بأنها deine theos audeessa إلهة مفزعة بصوت بشرى . ولقد أحرج ذلك المعلقين ، والذين منذ القدم ، حاولوا أن يستبدلوا audeessa بصفة أخرى. ومن الواضح، على أي حال ، أن audeessa (أرضى) و auleesa (بمصاحبة صوت الناي) يعدان بديلين باعثين على السخرية . ولذلك يجب أن نستخدم النص كبديل مؤقت ، خاصة وأن التعبير يضع الكينونة الإلهية ، والصوت الإنساني والمؤنث في إرداف خلفي مدهش . من خلال إلهتين قاصرتين تقف الألوهية و الأنثى في مواجهة حميمية ويقترح النزاع من خلال إلهتين قاصرتين تقف الألوهية و الأنثى في مواجهة حميمية ويقترح النزاع بين الأنواع (الأنثى تنتهي بـ audeessa والمؤنث معه .

نعود الحظة إلى باندورا . في فصل عن "الإلهي والمرأة" ، يمكن ويدرجة أعمق فحص هذه المرأة التي لا تملك فقط "الصوت الإنساني والقدرات" ولكن أيضًا شكل عذراء مرغوبة وجميلة ، تتخذ شكل الإلهات الخالدات". تقليديًا كانت باندورا تسمى "المرأة الأولى" ، وهذه التسمية في حد ذاتها تقترح بأن محاكاة الإلهات لم تكن غير متوافقة مع الحفاظ على مسافة معينة بين الإلهي والبشري . لكن يُظهر جان رودهارت مشرية ، ولكن أيضًا على أنها أول عضو مؤنث في إنسانية متحضرة . ويتطلب مثل هذا الادعاء إعادة ترتيب تصنيفي وربما اصطناعي لسرد هزيود كي يُكون ميقاتًا زمنيًا مؤثرًا . بينما يتردد المرء في أن يتفق مع رودهارت بأن "باندورا لم تكن الأنثي الأولى تمامًا في الجنس البشري " فمن الواضح أنه كان محقًا بشأن أنها تدل على توزيع معين لأدوار الذكور والإناث .. توزيعًا مختلفًا تمامًا عن ذلك التوزيع فيما بين الآلهة".

وجه باندورا ، ولذا فيجب أن يعطى الانتباه لكل الكينونات الأنثوية بدءًا من الوحشيات وحتى الإلهات .

وعلى ذلك ، فإن الإلهة ليست امرأة . ويتضح صدق هذا التأكيد، ولكنه يستحق بذل الوقت كي تتأسس القاعدة التي يرسى عليها . كيف ترجمت هذه الحقيقة بأن الإلهة ليست امرأة إلى فعل؟ لسبب واحد ، ألا وهو أنه من الخطر لرجل بشرى أن يجامع إلهة ، خاصة إذا كان اسمها أفروديتي. تذكر استعطاف أينياس Aeneas للإلهة والتي كانت لليلة واحدة عشيقته: 'أشفقي على ، فالرجل الذي يضاجع إلهات خالدات لا يزدهر. وتشير إحدى القطع في إيون له يوريبيديس Euripides' lon إلى الخطر الكامن في أي اتحاد غير متكافئ بين البشريين والآلهة ، وهو خطر يقره القدر التعس لما حدث لبعض من عشاق زيوس ، بداية من داناي Danae التي أغرقتها أمطار ذهبية، حتى صاعقة البرق التي أصابت سيميلي Semele عند رؤيتها لمغتصبها ذي السلطة والنفوذ وهو في أوج مجده (^). على أي حال ، يتضح أن المسافة بين الآلهة والبشريين تعد أكثر أهمية من الهوية الجنسية الشركاء. ويما أن الإلهات هن محور اهتمامنا هنا ، فسوف أسهب في فحص حالتين تم ذكرهما باختصار من قبل: الإلهات العذريات ، واللائى تعد عفتهن رفاهية مقدسة حتى إذا ما اختارهن أى بشرى ذكر كان أم أنثى يتعرض لعقاب شديد ، كما يتضح في مثال هيبوليتوس وأتالنتا Atalanta ، وهيرا ، المدافعة عن الزواج واكنها هي نفسها زوجة وأم مشكوك في أمرها ، وهي الزوجة ولكنها أيضًا أحْت زيوس، حيث اعتبر اتحادهما المثالي محرمًا في ظل القانون الأثيني، والذى أقر الزواج بين أخ وأخت غير شقيقين ولهما أب واحد ولكن حرَّمه في حالة الأم الواحدة<sup>(٩)</sup>.

# الزوجة المقدسة والإلهات العذراوات

فلنضع أولاً هيرا في الاعتبار ، تلاحظ كليمانس رامنو Clemence Ramnoux أن في كل المقدسات التي ذُكرت في الإلياذة ، تعتبر هيرا أكثرهن تباعدًا عن

البشريين . ولذلك ربما يبدو منطقيًا أن نقول إن هذه المسافة تعكس مكانتها كزوجة لأقوى إله ، تدعمها مقولة بيندار Pindar الذى بدأ قصيدته الغنائية المنتصرة بتضرع لـ ريوس الأكثر علوًا وهيرا التى تشاركه العرش . وقد يختلف الأمر من وجهة نظر عقائدية .

في مدن حيث تعتبر هيرا حامية الزواج ، شُرُفت بلقب تيليا Teleia والذي يعنى "كاملاً" أو "ناضجًا" ، وتخبرنا مارسيل ديتيان Marcel Detienme أنها تدين بهذا الشرف "لتنافسها الخاص والذي من خلاله تحددت كلمة telos لتصف النساء" . وتلفت ديتيان انتباهنا إلى ثيوجاميز Theogomies ، وهو مهرجان يُحتفل به في أتيكا Attica ديتيان انتباهنا إلى ثيوجاميز (Gamelion) على شرف زواج زيوس وهيرا ، حيث يقال إن زيوس كان مرتبطا به هيرا (Heraios)، بينما بين الرجال كانت الزوجة هي القوة الداعية للزواج وليس الزوج .

ومن المعروف أن مثل هذا التحول يمكن أن يكون موجودًا في النصوص ، ويقال إن هيرا كانت تستمد قوتها من "نومها بين ذراعي زيوس العظيم . ولكن في أوقات أخرى يقال إن قوتها تخصها هي وحدها وإن النصوص قد غالت إلى حد بعيد حينما أشارت إلى زيوس " بأنه وبدون تلطف، "رفيق فراش" هيرا . بالإضافة إلى ذلك " تحمل تماثيلها طريقة تصفيف شعر الإلهات العظيمات بصفة خاصة. ولذلك لم تكن مفاجأة أن يعتبر بعض مؤرخي الدين هيرا الإلهة الأم .

ولكن كأم (ويبساطة كأم) تخلت هيرا عن ما هو مرغوب، تمامًا كما كانت مُحيرة في دورها كه تيليا . دعنا نتذكر هيرا من ستيمفالوس Hera of Stymphalos ، والتى تحيط صورتها أثناء الزواج بصورتين أخريين تحتفيان بشبابها البرىء و بانفصالها عن زيوس ليس بأكثر من ذكر هيرا ميتر Hera meter كما لو أن هيرا المتزوجة دائمًا ما كانت تهرب في اتجاه ما قبل وما بعد الزواج ، ويعلق أيضًا والتر بيركيرت Walter ما والذي لاحظ هذه النقطة ، بأن وجه الإلهة يخلو من أي أبعاد أمومية . ويعترف زيوس في الإليادة بكراهيته لابنه الشرعي من هيرا ، وهو آريس ، الإله المنفس في الصراع ويشبه والدته ؛ ولكن لا توجد أية إشارة بأن هيرا كانت تدلل

ابنها والذى يشبهها إلى حد كبير ، ولنتذكر أيضًا سوء المعاملة والتى عاملت بها هيفاستوس ، ونزوعها الغريب إلى الامتناع عن طلب خدمات من زيوس كى تنجب أطفالاً لا يدينون بشىء لأى إنسان سواها، وأحيانًا كان أريس واحدًا منهم (١٠).

باختصار ، كانت هيرا هي الحامية والمدافعة عن الزواج ، ولكن ما أسوأ زواجها ! كيف كان اكتمال الإلهة التي شُرِّفت بلقب Teleia إشكاليًا ! من الواضح أن الحالة المؤنثة تتواجد فقط بين البشريين .

لقد تجنبت العذارى المقدسات ، أو Parthenoi واللائى يُعد وجودهن وعفتهن المؤكدة صفات مميزة للدين الإغريقى ، حالة المؤنث . فوق الأوليمبوس كانت الإلهات اللائى لا يتأثرن بالرغبة ثلاث ، وقد ذُكرت أسماؤهن فى الترنيمة الهوميرية إلى أفروديتى" كى تُدعِّم بالتضاد قوة الإلهة المبتسمة :

الأولى كانت ابنة زيوس التى حملت الدرع بعيون لامعة وهى أثينة Athena اللم تجد أية سعادة فى أعمال أفروديتى الذهبية ، ووجدت سعادتها فى الحروب وفى أعمال أريس ، وفى الكفاح والمعارك وفى إعداد الأعمال الحرفية الشهيرة ، فبدأت بتعليم الحرفيين من الرجال البشريين كيفية صنع عجلات العروب والعربات المطلية بالبرونز ، كما قامت بتعليم الشابات فى المنازل وقدمت لهن المعرفة عن فنون المنزل ، ولم تتمرن أفردويتى المحبة للضحك على حب أرتميس ، وهي الصحصصائدة

برماح من ذهب؛ حيث كانت مخرمة بالرماية وذبح الوصوش المفترسة في الجبال ، كما أحبت عزف القيثارة والرقص وإطلاق المسرخات العالية والغابات الظليلة ومدن الرجال المستقيمين أخلاقيًا ولم تحب هستيا البكر أعمال أفروديتي ، فهي أولى أطفال كرونوس الماكر Kronos وأصغرهم أيضًا ، ووفقا لرغبة زيوس الذي حمل الدرع - كانت ابنة مُلَّكية والتي سعى كل من يوسيدون Poseidon وأبوالو للزواج منها ، ولكنها لم تكن راضية بالرة ورفضت تماما ، وبلمسها لرأس أبيها زيوس الذي كان يحمل الدرع ، أقسمت هذه الإلهة الجميلة قسما عظيما . والذي تحقق بصدق ، وهو أن تظل بكرا طوال عمرها . وإذلك أنعم عليها أبوها زيوس بشرف عظيم عوضاً عن الزواج ، وأخذت مكانها في وسط المنزل ، حيث تمتعت بالنصيب الأكبر ، في كل معابد الآلهة كان لها نصيب من الشرف ، وبين كل الرجال الخالدين كانت رئيسة للإلهات . لم تستطع أفروديتي أن ترقع أيًّا من الثلاث في فخ القلوب ، ولكنها لم تُفلت أيًّا من الآلهة المباركين أو من الرجال الخالدين ،

وعلى النقيض ، تعتبر أرتميس المرتدية زى الصائدة أكثرهن إثارة ، وربما أكثرهم إرهابًا ورعبًا لكل من يقع تحت حمايتها : نساء فى فراش أطفالهن تموت فجأة مصابات برماحها ، وكان يجب على الصائدين الحريصين على الحياة أن يتحملوا التحديق فى الجسد الجميل للإلهة العارية وهى تستحم - كما علم أكتيون Actaeon بالخطر المحدق به . ولقد انتزع يوربيديس اعترافا منها بالكراهية التى تملأ بها قلوب العذارى الخالدات تجاه أفروديتى : " من كل الآلهة ، هى أكثرهن بغضا لنا ، والتى سلبتنا سعادتنا من العذرية " .

ويفترض أن أثينة هي أقل الثلاث اهتماما بالناحية الجنسية ، أو هكذا يحب مؤرخو الدين أن يرددوا ، وذلك ليتجنبوا لغز شئونها الجنسية . وحتى إنه تم الادعاء بأن " الفكرة الإغريقية عن الإله قد حررت نفسها من الصفات الجنسية فقط من خلال عذرية أثينة . ربما وجد هؤلاء المؤرخون في تأنيث الإلهات أمراً محيراً . ولذا فهم يفضلون أن ينظروا للأمور كما هي . ولأن النساء البشريات لا يحت فظن بعذريتهن دائمًا ، فهذا لا يعني أن اختيار الإلهات للعذرية يُشكّل نوعا لأي درجة من درجات الأنوثة . وقد أمدت أثينة نفسها بالدليل. فقد كانت مرغوبة بدرجة تكفي أن يتبعها الأنوثة . وقد أمدت أثينة نفسها بالدليل. فقد كانت مرغوبة بدرجة تكفي أن يتبعها أيريتشتونياس الأعرج ، وكانت النتائج معروفة : أخصبت منّى الإله الأرض ، ويولد الطفل أيريتشتونياس Erichthonius، وتقوم أثينة برعايته وهي لا تزال تحتفظ بعذريتها .

أما عن دور هستيا ، فقد قيل إنها كانت كارهة لجنس النساء ، ولم يُسمح لأى المرأة بأن تتدخل في هذا الصرح السياسي الرفيع الشأن ، ألا وهو البريتنيوم Prytaneums ، والذي بالرغم من أنه كان مكرسا لها ، إلا أنه كان رمزًا إلى مدينة الذكور ، في جسد أنثى ، "سكنت البيت وهي في هيئة مزدوجة تجمع بين العذراء والسيدة العجوز " . وعلى هذا ، وأكثر من أثينة ، أرضت هستيا تساؤل الألوهية الخالي إن لم يكن من كل مظاهر الجنسوية ( الأنثوية ) فعلى الأقل من بعض المتممات الميزة للنضوج الأنثوي ، ولم يكن له هستيا ، ولو بقدر ضئيل للغاية ، أي تاريخ ، وأخذ كل ما هو معروف عنها من " الترنيمة الهوميرية لأفروديتي " .

لقد أُكِّدت الصفات الخاصة بالإلهة ولكنها تعقدت من ناحية العذرية المقدسة . وإذا تم تناولهن بطريقة فردية ، فإن العذراوات الثلاث لجبل أوليمبوس يرضحن لنا أن

صيرورة الواحدة منهن ربة من الربات لا يعنى صيرورتها أنثى . ولكنهن مجتمعات يعتبرن ضروريات لفهم الهيئة الإلهية للمؤنث . وبسبب توقف أنوثتهن ، التى تحوم وترفرف كما كانت على الأعتاب ، فقد قدمت غذاءً وفيرًا للفكْر فيما يخص تلك "السعادة في العذرية " والتي تحدثت عنها أرتميس بطلة مسرحية الشاعر يوربيديس . ربما كانت "إلهة " هي الشكل المؤنث لـ " إله " ولكن يجب من الآن فصاعدًا أن نركز اهتمامنا على الفكرتين ، المؤنث وأيضًا الإله ، كمادة تأمل وأيضا كمادة لفكرة خيالية في مدينة الرجال .

### أشكال المؤنث لما هو مقدس أو إلهى

يشير الاصطلاح "إلهة "بصفة عامة إلى الإناث وسط الاثنى عشر مقدسا للبانتينون الأوليمبى ، وبالرغم من بعض الغموض والتداخل ، تعتبر الإلهات " مثل نظرائهان الذكور "أفرادًا ، وبالطبع فإنه لا يفيد كثيرًا أن نتحدث عن الشخصيات "الإلهية ، وذلك "كما يعلق جان - بيار Jean - Pierre ، لأن الآلهة الهيلينية تعد قوى ، وليسوا أشخاصاً ، وحيث من خلالهم "توجد قوة إلهية لا يمكن تواجدها إلا من خلال علاقتها بالنظام الإلهى ككل". على أى حال ، فإنه من الواضح " أن هناك إلهات وهناك مقدسات أو بالأحرى يوجد إلهات كأفراد كما يوجد المقدس فى المؤنث ، حيث يعتبر كلٌ من العدد والاسم الصفتين الميزتين الأساسيتين .

#### المؤنث الجمع

لا نجد فى الأدب الإغريقى الشخصيات المتفردة فقط ، بل نجد أيضا الكينونات الجَمْعية . ففى " الثيوغونيا ، على سبيل المثال ، يتبع المقدسات التقليدية الجيل الثالث " منشدين مدنيين " مكونيين من هوراى Horae وشاريتس Charites وتحتوى أمثلة أخرى على موراى Moirae وكيريس Keres ، ونيريدز Prinye وأوشنيدز والتى Erinye والتى

كانت واحدة وفي نفس الوقت ثلاث ، واكن حتى عندما كانت ثلاثًا ، كما كان الحال في فريق المنشدات في اليومينيديز لأسخيلوس Aeschylus' Eumenides ، كانت تحمل اسمًا واحدًا للكل : الإيريني أو الإيرينات ، بتأمل هذه الألوهيات " المتعددة " ، تُحدُث أحد العلماء عن "النوق الإغريقي للشخصيات في صيغة الجمع " . واقترح بأنهم "يعتبرون التفسير في العالم المقدس للمشاكل المتضمنة في اكتساب السيادة فوق العدد". بينما قدم عالم أخر افتراضه الجرىء بأن "الإغريقيون ، وقبل تعلمهم كيفية عد المجموعات المنثلة بنقاط على يد فيثاغورث Pythagoras ، عرفوا كيف يعدون المجموعات المقدمة في صور ألوهيات". على أي حال، لم يلتفت أحد إلى ما هو واضح اوهو أن هذه الشخصيات الجمعية غالبا ما كانت في صيغة المؤنث ، كما لو كان ضروريا الجمع والمؤنث أن يترادفا(١٠).

وكنت أود أن أتحدث أكثر عن المؤنث في صيغة الجمع ، وإن كان فقط لتفسير هذه المجموعات من الإلهات والتي لا تظهر شخصياتهن إلا في هيئة التعددية ، وعندئذ ساحتاج إلى مزيد من الكشف عن تلك الرابطة العميقة بين غرامهم بالعدد والميل الشائع للتعميم – أو في أي الأحوال إلى اللا تفرد – عند الحديث عن الإلهى في صيغة المؤنث ، يتحدث المرء عن إلهات " أو حتى جنس الإلهات ، حيث يفضل الناس أن يشيروا إليهن ك " جنس " أو بطريقة أفضل ك " قبيلة " النساء (٢١). وسوف يؤدى ذلك إلى التفكير في سبب نزوع نساء الكورس إلى اتخاذ شكل الثالوث ، ربما يكون هذا هو أول تكوين للجمع ، إذا كان الجمع (كمضاد للازدواجية أو للمفرد ) يعني حقا العدد ثلاثة . لكن مع عدم وجود أدوات مفاهيمية محددة خاصة بالإغريقيين ، فسوف لا أذكر شيئا في الوقت الحالى ، فيما عدا لفت الأنظار إلى أهمية الموضوع . وأهم نقطة في هذا الموضوع ، هي أن بسبب التناقض الحاد بين الشخصيات الأوليمبية القوية وأفراد هذا الكورس الزائلين فإن التأنيث في الآلهة يعتبر أقل تجانسًا عما يفترض أن يكون طربقة عامة في انساء الخالدات .

تقاوم الألوهيات النسائية أيضا التفرد في طرق أخرى « وعلى سبيل المثال ، تقترح أسماء معينة هوية غير مؤكدة . ربما يشير لقب معين إلى إلهة محددة ، ولكن ربما تشير أيضًا إلى وظيفة محددة يتشارك فيها عدة إلهات مختلفات . وهكذا تدل إيليثيا Eileithyia (هي التي وصلت) على الألوهية والتي ينتج عن حضورها أثناء العمل في ميلاد طفل . لكن تعتبر إيليثيا إلهة والتي بسببها يزداد بيندار Pindar حماسا في قصيدة نيمان الغنائية السابعة Seventh Nemean Ode : "تجلس إيليثيا بجوار القبر ، تستمع إليها المؤزّيات الحكيمات ، وطفل هيرا العظيمة ، جالبة الأطفال : بدونك لا نستطيع أن ننظر إلى ضوء النهار أو إلى ظلمة المساء " وبالترادف مع كورس مواري Moirae ، وبنات هيرا ، تنتمى الإلهة إلى عالم مؤنث : فهل بسبب ذلك تعتبر وجهًا غير مستقرًا ، في الجمع كما في المفرد ، حيث يمكن أن يلخص كيانها في توسل أو تضرع بسيط؟ ولذلك عندما أشرفت أرتميس ، مثل هيرا على عملية إنجاب الأطفال كما كان الحال في أرجوس ، حملت كل منهما بنفس صفات إيليثيا . وتتشاركان صفات أخرى متشابهة، مثل سوتيرا Soteira المنقذة ، والتي بالرغم من أنها لم تتجسد مطلقا في صورة وجه إلهي ، تهيم من مدينة إلى مدينة ، مرتبطة به بيرسيفوني مطلقا في صورة وجه إلهي ، تهيم من مدينة إلى مدينة ، مرتبطة به بيرسيفوني

ونتناول فيما يلى بعض " المُطلقات المؤلهة " مثل ريناون Renown . يقول هزيود إنها " إلهة هي الأخرى " ، ويلقبها بيندار ب أجيليا Aggelia الرسولة . نجد في شعر بيندار وفي النقوش على الأواني الفخارية في أواخر القرن الخامس الرسام ميدياس الماطة . Midias الهات تتلخص طبيعتهن في لقب يشير إلى بعض الفضائل الإنسانية . لدى بيندار نجد على سبيل المثال ، يونوميا Eunomia (الحكومة الحسنة) ، دايك Nike (العدالة) ، ابنتها هوسوكيا Hesukhia (هدوء)، إيرين Eirene (سلام) » ونايك Aidos (نصرر) في تضاد مع هوبريز Hubris (زيادة ضارة) . مثل إيدوس Aidos ونيميسس Nemesis (العفة وعدالة العقاب) في هزيود ، أو مُضيف الأمراض ونيميسس Maladies والذي أفقده زيوس قوة الحديث ، جميعا سكنوا أرض البشر ، ووهبوا صفات حميدة مع " أجساد جميلة " شاملة » والتي ظلت غير مرئية بينما تجنبوا أي تلميح عن التفاصيل الذاتية .

لكن تتواصل كل هذه التصنيفات للإلهى المؤنث مع بعضها البعض . ففى هذا الصدد ، تتشارك كل المُطْلقات المتعددة ، والمسماة بصفات سائدة بين البشر ، فى أكثر من نقطة مع إلهة ، والتى على الرغم من أنها أوليمبية ، " نادراً ما تتطور

كشخص ". وأشير هنا إلى هستيا ، " وهي تقريبًا وجه هندسي "، كما اتفق مؤرخو الدين بصفة عامة ، تقف "بمعزل عن مكائد الميثولوجيا أو علم الأساطير".

هل من الصواب أن نقول إنه من خلال منطلق القوى يعتبر التعارض بين المفرد والكونى ، والمادى والمطلق ، غير ذى صلة بالموضوع . ربما أعدًّل من هذا التأكيد بإضافة ما يستطرد بطريقة أولية إلى القوى " المؤنثة " .

وإذا لم يكن ذلك ضروريا ، أخيرًا ، كي أنهى هذا الاتصال بين المادي والمطلق ، المفرد والجمع ، فسوف أتناول بتوسع مجموعة أخرى مألوفة ولكن لم تأخذ حقها في التعريف بها ، ألا وهي الحوريات أو نوفماي Numphai ، واللائي سكنً الأشجار . وراقبن طفولة البشريين (١٠٠) . خُيرًات كإلهات ، ينكلن الأمبروزيا أو طعام الآلهة مثلهن مثل الآلهة ، ولكن على الرغم من طول حياتهن ، إلا أن أعمارهن تقدر بيوم واحد كي تنتهى ، وفي هذا الصدد يشبهن البشريين، لكن لا يُعتبرن إلهات ، ولا أيضًا بشريات ، فهن مثل البشر يعانين من التآلف مع الآلهة. وأفكر الآن في صرحة الآلم التي أطلقتها حورية كاريكلو Khariko عندما أصابت أثينة ولدها بالعمى . ولكن يُعرَف عن الحوريات أنهن في ساعة الظهيرة الخطرة يستحونن على البشريين في الغابات . ووفقا "الترنمية الهوميسرية لـ أفردويتي" لا تُعتبر الحوريات بشسريات أو خالدات ، ولكن يصنفن الهوميسرية لـ أفردويتي" لا تُعتبر الحوريات بشسريات أو خالدات ، ولكن يصنفن تحت تصنيف كائنات غامضة وغير محددة مثل الجورجونات (ع) Gorgons (اثنتان منهن والوحشيات مثل إيكيدنا Bhard والتي كان ملجؤها "بعيداً عن الآلهة والرجال كانتيا مثل إيكيدنا Ekhidna والتي كان ملجؤها "بعيداً عن الآلهة والرجال والإيرينيس والتي اتفقت كل من أثينة وبيثيا Pethia على طبيعتها غير المحدة وذلك في اليومينيديز (١٤) لـ أسخيلوس .

<sup>(\*)</sup> الجورجونة : إحدى أخوات ثلاث في الميثولوجيا الإغريقية ، مكسوات الرووس بالأفاعي بدلا من الشعر ، كان كل من ينظر إليهن يتحول إلى حجر، (المترجمة)

# جى Ge: بلا حدود أم معين الحدود ؟

لقد أن الأوان كى نتحدث عن الكيان العظيم غير المحدد: جى Ge ، جيا بلور Gaia Pelore (الأرض المتوحشة) ، بكل ضخامتها واتساعها . أيتها الأرض الأم الطيبة !lo, Gaia Maia! بهذا التعجب يستعيد الكورس التراجيدى صوت الأم الطيبة !do, Gaia Maia! الأم الطيبة ؛ وأحيانا الجدة ، أو عندما تشير الكلمة بلاحظ كلمة : Maia الرجال فهى تعنى القابلة ، وتعد جى Ge كل ذلك وأكثر . ولكن هذا لا يعنى أنه عندما يُذكر اسمها في حديث من خلال تعبير صيغي (o ge kai theoi) لا يعنى أنه عندما يُذكر اسمها في حديث من خلال تعبير صيغي (o ge kai theoi) يربطها وفي الوقت نفسه يميزها عن باقي آلهة الأرض ، ويعنى أن تَحُكم الأخرين (٥٠) . وفي علاقتها بالبشر ، ماذا نفعل حيال القول المأثور الذي ينادي بأن في إعادة الإنتاج وفي علاقتها بالبشر ، ماذا نفعل حيال القول المأثور الذي ينادي بأن في إعادة الإنتاج حتى وصل حد الغثيان(٢٠) . ولكن حقيقة يجب أن تُقرأ هذه العبارة داخل سياق قبل أن تُفسَّر ، حيث توجد داخل مزيج من الخطاب الرسمي الجنائزي . في حضور الأرض الأم ، على أي حال ، يفقد العديد من الغطاب الرسمي الجنائزي . في حضور الأرض الرياح كي يصلوا إلى الجوهر – المؤنث وبالفط العريض . ويتحول مؤرخو الدين إلى عدة جي Ga .

وُتمثل 'الإلهة العظمى' "بأم الأرض" فى حالة تجسيد. تتكاثر أمهات الأرض، بأمثلة يقال إنها كانت "كُلية الوجود"، من الأناضول وحتى اليونان ومن اليونان وحتى اليابان، يون أى ذكر لأفريقيا السوداء، ويالطبع يُقال أحيانا بأن "جى "ترمز" إلى المؤنث أو تُعد استعارة عن الأم البشرية "، ولكن فى أول فرصة تعود نظرية المحاكاة إلى أصلها: يقال إن الأم البشرية، والتى اخْتُزلَت لما هو أقل بكثير من مجرد رحم المحدد الصورة الخالدة لأم الأرض ".

إذا كنا قد وصلنا إلى هذا الحد ، فلماذا لا تُعرُف ديميتر ( بعد تفكيكها إلى دى – ميتر ، حيث يقال إن المقطع دى هو عبارة عن زوج من جى ) بالأرض الأم ؟ وبالرغم من المقطع الذى يرادف فيه يوربيديس بين جى وديميتر فإنهما تتميزان الواحدة عن الأخرى ، وذلك على الرغم مما ورد فى الأنشودة الهوميرية لد ديميتر حيث تقدم جى Go للساعدة لخاطف السيدة الباكية (١٧) . وقد لقترح أيضًا بأن

الأرض هي أم بيرسيفوني ، ومع ذلك تعالت صيحات الأصوات المخالفة ، أحيانًا من أماكن غير متوقعة : وعلى سبيل المثال من كيريني المنسوبة إلى جانج Jungian (١٨) .

وعندما نركز الانتباه على الاختلافات أكثر من التشابهات ، يتضح أن في دويلات المدن باليونان – في تضاد الهيلاس (\*) ما قبل التاريخ Helias وما تتميز به من غزارة ووفرة لأمهات الأرض – كانت عقيدة جي عقيدة سياسية وأيضا "زراعية" (١٠١). وأن في أسطورة أثينا الأصلية لم تكن جي أمًا فقط ( وممرضة ) ولكن كانت أيضا باتريس patris ، أي أرض الآباء ، وبهذا عرفت بوضوح من خلال حدود أتيكا .

وعلى هذا يعد التأويل مسألة اختيار . ويستطيع المرء أن يختار تفسيرا من خلال "الإحياءات" ولكن يجب عليه عندئذ أن يكون مستعدًا بإعادة ممكنة "لتفسير الدلالات ويمكن له أيضا أن يختار تأكيد الوحدة التركيبية لنظام يتم تحليله تحليلا عميقا في نقطة معينة في الزمن ، ولكن يجب عندئذ أن يواجه تساؤل "الإلهات الأم" والذي تجاهله علماء الأنثروپولوجيا الدارسون لليونان الكلاسيكية ، بالرغم من كونه لبعض مؤرخي التاريخ المفتاح لكل شيء .

#### الإلهة ، سؤال الأمومة

#### ميتر Meter

لقد وُجدت الأم وعَبدها اليونانيون . ويمد الأثرى بوسانياس Pausanios بالدليل المتأخر لذلك في القرن الثاني ، وهو تاريخ متأخر جداً عن أن يكون مؤكّداً ، ومع ذلك لا يزال أكثر ارتباطا من إحياءات العصر الحجرى الحديث .

لقد كانت كلمة " الأم " تكتب بحروف كبيرة ، أو كما كان الحال في إسبرطة وليكوسورا Lykosoura كانت الصفة " عظيمة " ملاصقة لها . وأحيانا كانت ببساطة

<sup>(\*)</sup> Hellas الهيلاس: هن الاسم القديم اليونان.

تدعى ميتر كما كان الحال فى كورينث Corinth أو دلفى Delphi . وفى أوقات أخرى الكانت توصف بد دندومينى Dindumene بالإشارة إلى أصولها الآسيوية . وكان هذا هو الحال فى طيبة ، حيث كرّم بيندار بنفسه الإلهة من خلال عقيدة وتمثال . وبطريقة أكثر شيوعا ، كُرّمت كما حدث فى أثينا ، كورنيث ، وعبر البيلوبونيساس Peloponnesus شيوعا ، كُرّمت كما حدث فى أثينا ، كورنيث ، وعبر البيلوبونيساس Megalopolis . (فى لاكونيا وميجالوبوليس Arcadia بأوليمبيا وميجالوبوليس Podona وفى أركاديا ما الآلهة (٢٠٠). وفى دودونا Dodona عُرقت بالأرض ولكن قبل ذلك ، فى القرن السادس قبل الميلاد ، احتفل صولون الأثينى "بالأم الكبرى ولكنة، الأرض السوداء". وقد بجلها بيندار بلقب "الأم الكبرى، الإلهة الموقرة"، "الأم الموقرة"، وسيبيل Cybele أم الآلهة " . وعلى هذا نرى أن الأم كانت آسيوية بوضوح فى الفترة الكلاسيكية . فهل كانت دائما كذلك ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فماذا لنا أن نفعل مع الأم المقدسة المذكورة فى دفاتر بايلوس Pylos ، وعلى هذا فهل هى تنتمى إلى أصل ميسينى ؟ دعنا نأمل أن يكون لدى الإغريقيين فكرة أوضح عن الأمر أكثر مما لدينا .

وبالرغم من أننا نتعامل مع تنويعات عديدة لاسم واحد ، فإن ذلك لا يضمن أننا نتعامل مع إلهة واحدة ، ولا يوجد أى دليل على عكس ذلك . باختصار ، لا يوجد شىء مؤكد . لكن تبدأ مشاكلنا فقط حيث يعد شائعا بين مؤرخى الدين اليونانى أن تتعدد أسماء الأم دون توضيح عما إذا كانت كل هذه الأسماء تشير إلى نفس الشىء بالضبط أم أنها تحتوى على طرق متعددة لتكون فى النهاية إلهة أمومية كبرى . لقد أربك العلماء الحديثون موضوعا كان اليونانيون أنفسهم واقعين فى حيرة تجاهه .

# عظيمة هي الأم ، وشاسعة هي مملكتها

لدينا الأم والأمهات ، الإلهة الكبرى والإلهة الأم الكبرى ، وليس لدينا أى شىء بخصوص الإله ، فكيف لنا أن نشق طريقنا وسط هذه الغابة من الأسماء ؟ لست متأكدة أننى أعرف الإجابة ، وبالنسبة لى وحتى هذه اللحظة أرغب فى أن أقترح مهمة أسهل ، ألا وهى أن أفحص بعض النقاط التى طالما ترددت بواسطة أنصار الأم :

تشير الأم إلى أصولنا ، وكي نجدها وهي في أوج مجدها ، يجب أن نعود إلى الماضي ، إلى العصر الحجري الحديث ، وربما إلى أبعد من ذلك : إلى العصر الحجري

القديم ، ولكن لكى نفعل ذلك ، يجب أن يمنح العلماء صوتا " للأوثان المؤنثة " المُخْسَة .

تعتلى الأم عرش مقاطعة تمتد إلى ما فوق حدود الوبنان وهي مقاطعة بلا حدود ولذلك فإن البحث عن الإلهة لن يكون له حدود ويفترض أن يكون حكمها حكما كونيا وهكذا يكون معيار الدئيل في مجال ينبع فيه النقاش على أساس الترادف أكثر من وجوده في قواعد المنطق .

ويمثل الرحم الكناية عن الأم ، جزء يعبر في شمولية عن الكل . وإذا امتدت حدود الزمن والمساحة إلى أقصى الحدود ، فإن الإلهة ، تُحدد أو تُقيد داخل الد metra ، ألا وهو موضع الأمومة في الجسد الأنثوى . ولا يمكن الهروب من المنطق . يعتقد المخلصون المتحمسون لإلهة أن ذريتها ليست بحاجة لـ يورانوس الغيور Uranos ولكن ستظل أي الذرية محاصرة ومقيدة داخل أعماق جسد الأم(٢١). وعلى هذا فهى كل شيء ، يعتبر رحمها وعاءً عظيمًا والذي يحتوى على كل ما في الوجود(٢١) . ويعد هذا زائدًا من ناحية المنطق ، وذلك لأن في النظام الخاص بالدُمي الروسية تعد الدمية الداخلية بنفس كبر حجم الدمية الخارجية. (لقد استخدمت هذه الاستعارة قبل علمي بأن في الروسية يشار إلى هذه الدمي بأن في الروسية يشار إلى هذه الدمي بكلمة ماتريوكا Matriochka) .

تنشأ قوة الأم من هذه القدرة داخل جسدها على الامتداد دون حدود . وبالنسبة الباتشوفين ، يتميز حكمها من خلال قانون المادة – الجسدية " . معتقدًا بأن الثقافة الأمومية قد توحدت بواسطة تجانس فكرة مسيطرة ... وأن كل هذه المظاهر تخرج من نفس القالب " . فقد بحث باتشوفين في تبسيط الفكرة عن ثقافة المُدرك : ولنفترض ، على سبيل النقاش ، أن الأم الكبرى كانت واقعًا ، فهل يتبع ذلك أنها واقع مادى " لا يمكن ذلك . إذا قُدمت الأمومة دراميا في صبيغة المفرد وسط هؤلاء الإلهات واللائى وصفن بأنهن أمهات ، فإن يونج gub وأتباعه سيفسرون أن ذلك كان بسبب أن الأم الكبرى كانت حالة عقلية أو " باستضدام مصطلح باتشوفين "فكرة مسيطرة" ووفقًا للكبرى كانت حالة عقلية أو " باستضدام مصطلح باتشوفين "فكرة مسيطرة" ووفقًا لم بيار لوفيك Pierre Lévêque فإن وحدة وجه الأم غير المتجزئة لم تُعْرَض بوضوح أكثر مما عُرض وجهاها المتضادان : الحسن والمروع . بالنسبة له لوفيك تعد الأم المروعة "تصوراً" (٢٢) .

وعلى هذا فإن الأم هى كل شىء (الكل) بالنسبة للعلماء الآخرين، فهى الفكرة المسيطرة، ولذلك فهى الدليل على أصل الدنيا، حيث إنها الأصل. وقد أخبرنا بأنها كذلك، حيث راها الإغريقيون مصدرا لأسرتين مرسومتين بدقة وعناية، أسرة للآلهة والأخرى الرجال. وقد وافق على ذلك بعض مؤرخي الدين الإغريقي الحديثين، أو يبدو أنهم وجدوا راحتهم في ألا يضعوا تحديدًا لبدايات تحت حماية الإلهة العظمى غير المحددة، الواحدة والمتعددة، والتي توجد آثارها ليس فقط في اليونان بل في العالم أجمع.

وهؤلاء العلماء الذين يرجعون إلى بداية الزمن لا يُقصرون ملاحظاتهم على ما قبل التاريخ على أى حال . فيشكلون وجهة نظرهم عن السنوات الأخيرة لتتناسب مع وجهة نظرهم عن الماضى غير المسجل . وعلى هذا لم تسلم إلهات الأوليمب من تساؤل الإلهة فأحيانًا يُفسَّرن مجرد مفاتيح ألغاز بعرض فهم الأم . وأحيانا أخرى يُقرأن كد " ناجيات " حيث تنقذهن شهادتهن من الوقوع في ظلمة النسيان . ولذلك فإن هيرا ، والتي لم تظهر أمومة إلا بقدر قليل ، كانت تُرى بواسطة البعض كأم . ولكن ركزت اللهفة للتفسير على الإلهات العذراوات ، وكان الغرض من ذلك هو استنباط اعتراف منهن بأنهن لم يكن طوال الوقت Parthenoi . فلنأخذ على سبيل المثال أرتميس الصائدة . وألقها كوريثة للعشيقة القديمة لعالم الحيوانات المتوحشة ، فستبدأ الإلهة الكبرى الأناضولية بالتلويح في الخلفية . أو خذ أثينة ، والتي أحكمت رفضها للزواج . يشير الكورس في إحدى التراجيديات إليها " كأم ، عشيقة وحارسة " , (Mater ) يردها في فخر إلى " حالتها الأولية " ويقال إن هناك دليلاً إضافيًا يكمن في الحقيقة يردها في فخر إلى " حالتها الأولية " ويقال إن هناك دليلاً إضافيًا يكمن في الحقيقة في أن إيليس Elis كانت قد حملت الصيغة الرسمية Meter حيث إنها جلبت الخصوبة في أن إيليس Elis نقص فيها عدد السكان .

لم تكن هذه الجدالات مُحْكَمة أو خالية من نقاط الضعف ؛ فسرعان ما قوبلت بالاعتراضات من جانب علماء آخرين من بين محبى صورة الأم . يصر كيرينى ، على سبيل المثال ، بأن توصيف Meter لا يمكن أن يتناقض مع " طبيعة " أثينة . قام هوبرت بيترسمان Hubert Petersmann بعمل بحث على إلالهات الأمهات لما قبل العصر الهيلينى ، ولكنه اعترف بأن عددًا قليلاً من إلالهات في اليونان القديم حَمَّلن لقب Meter

وأن الدليل المجرد لهذه الصيغة كان دائما متصلا بعقيدة محددة ، ولا يوجد أى دليل على وجود " عقيدة الأم " . ونتيجة لذلك ربما يستخلص المرء بأن فى اليونان لا توجد أية ميثولوجيا خاصة بالأم بـ Meter . فما هو إذن الذى يبحث عنه هؤلاء المخلصون للأم ؟ المؤنث الأبدى ، ربما .

#### المؤنث الأبدى

على الرغم من الاحتفاء "بالأم الكبرى" فإن دارسى الدين الإغريقى القديم اعتبروها النموذج الأصلى وأن يونج يعتبر رسولها – هكذا يجادل إريك نيومان Perich في رسالته العلمية عن الأم . ويعد النموذج الأصلى صورة مُذُوته أو أضيف اليها الصفة الذاتية، والتي خُلُدت في " بسيخي " Psukhe بوصفها نقطة محورية ومبدأ مُوحد اتنظيم نفسى . وهي صورة ثابتة أو كما قال أحد الكُتّاب ، " اسم تلك التي حكمت فيما وراء كل الأسماء "(١٤) . وعلى هذا فلا يهم ألا تشير كلمة أم الأمومة الحقيقية " أو أن تعنى كلمة "كبرى " فقط "أفضلية الرمز على الحقيقة" . إذا كان لنا أن نقبل هذين الافتراضين ، فيجب أن يكون كل شيء بسيطا ، واكن في حذر . واكن لا يزال مطلوبًا مزيد من التبسيط . ولذلك يجادل نيومان قائلاً بأن كتاب باتشوفين لا يعد في حقيقة الأمر كتابًا عن "قانون" الأم ؛ كما يوحي اسمه ومحتواه . ولكن يهتم باتشوفين ، كما يقول نيومان ، بالطبيعة الأنثوية .

وتعدد الأمثلة في هذا الصدد لن يقدم جديدًا ولكن هناك مقولة له باتشوفين تستحق الاهتمام ، يقول إن المصريين أشاروا إلى إحدى إلهاتهم ، "بالإلهة الكبرى" ، يفترض أن يرمز هذا التوصيف الشامل إلى الغُفْلية اللا شخصية للنموذج الأصلى بنفس الطريقة التي استخدم فيها جوته Goethe صيغة الجمع " الأمهات " في الجزء الثاني من فاوست Faust ، وفي كلام أخر ، يعتبر المؤنث المفرد شاملاً ، بينما المؤنث الجمع جَمْعيًا ، ويتفق هذا التوازي مع ملاحظاتي السابقة ، وحقا ، سواء أكان مفردًا أم جمعًا ، شاملاً أم جَمْعيًا " ، فإن النموذج الأصلي للمؤنث – أو بالأحرى ، المؤنث والذي هو بالأساس نموذج – يمكن أن يُدرك فقط في طبيعة اللاشخصي أو حتى

فى صيغة أما وراء الشخصى أن وربما يكون الأمر هكذا. ولكن طالما تحدث باتشوفين منذ زمن اوباستخدام لغة مثيرة للذكريات اعلن صفة السمو أو الرفعة القديمة المحيًا التلون التفردي أو الذي يدعو للتفرد والذي رآه جوهريًا بالنسبة لثقافات الأم الم

وعلى هذا فهل الأم هى رمز اللاتشخيص الأنثوى ؟ هكذا أخبرنا . يضيف بعض الكتاب أن هذا اللا تشخيص يقارب شيئًا أصليا أو بدائيًا ، فهو يميل لتطوير الوحدة . ويتحدث أحدهم عن أسطورة الأنوبة عند التفاعل وكأنها اللغز الذى جلب التصالح إلى العالم . لكن لم يلاحظ أى من هؤلاء الكتاب أن ما كان مختفيا وبشدة في مثل هذا الخطاب المصايد هو المؤنث تحديدا ، فلم يذكر أى شيء عن النساء ، اللائي تم إغفالهن تماما .

لا يوجد شيء أكثر رفّعة من الأم (أو الأمهات)، مهما كانت مروعة (مهما كنّ مروعات). ولذا فقد أهملت كوجه يقيم التصالح، وهو ما وجده بعض الناس مؤكدًا. ولكن ربما يشعر المرء، كما أفعل، أن مثل هذا الرأى لكل من تصنيف المؤنث، وبنية النفس يمثلان حلا لفك الاشتباك القائم بين الصراع والسامة اللذان يعدان جزءًا لازما في الحياة.

# أم وابنة

عندما نناقش الأم والابنة "أى له ديمتير Demeter وكور Kore ، تفسح الرفعة والسمو مجالا لما هو عاطفى . يتحول النثر إلى شعر غنائى ليحتفل ، وبإسراف فى استخدام الكلمات بالحسروف الكبيرة ، بقطبى النموذج الأصلى للمؤنث الأبدى - أو النماذج الأصلية لنموذج أصلى " الأم الناضجة والعذراء " واللتان تجسدان معا " غموض المؤنث ... القادر على التجدد اللا نهائى" .

وها قد جاءتنا الفرصة كى نختبر مدى صلاحية التعميمات اللا شخصية التفكير الخاص بالنموذج الأصلى . فى عقائد الإلهتين والتى فيها العدد اثنين يعتبر تنويعًا للعدد واحد ، يقترب النموذج الأصلى من العلامة . وكما أشرنا من قبل ، فإن ديمتير وكور تعتبران أكثر الإلهات ملاءمة من الناحية الرمزية لكل أعمار المرأة. ولكن هناك

أيضا الأسطورة ، بالإضافة إلى البناء الدينامى البانتينون الأوليمبى والذى تلعب فيه كل من ديميتر وكور دورهما المحدد. وهناك أيضا البناء الكلى للدين الإغريقى: يصعب القول بأن ديميتر وكور تمدان بالقاسم المشترك لمتنوع من الإلهات الإغريقيات .

بإضافة الابنة إلى الصورة ، تصبح الأم غير وحيدة ، ولكن ربما يكون الأمر مُحيراً أن نعتقد أنها وجدت نقيضها ، لأنها ربما كانت تريد ابنا ". وإذا كانت صيغة الجمع لـ ديميتر Demeteres ، والموجودة في عقائد في مدن عديدة ، تشير في حقيقة الأمر إلى الاثنتين ديمتير - كور ، فهناك سبب يجعلنا نعتقد بأن حضور ديميتر القوى يحتوى ببساطة على ابنتها . ( يحدث العكس في أركيديا ، حيث توجى التسمية ديسبوينا Despoina بانشطار وجه الابنة ، والتي سُميت ديسبوينا أو العشيقة) وربما يصحح الاستخدام ، والذي كان شائعا في أثينا ، للشكل المزدوج لـ (Theo الألوهيتان)(٢٥) . هذا الانطباع باقتراحه لتوازن متكامل، زوج موحد - واحد في اثنين ، كما يراه البعض . وفي الأسطورة الإلوسينية Eleusinian ، يوجد تاريخ لكل من ديميتر وكور والذي لا تعتبر فيه مواقعهما المتتالية متبادلة أو بيساطة رمزية ( تعتبر الحورية بيرسيفوني مشالاً صارخًا على انصراف الصوريات) . ويجب احترام الفرق بين الأسطورة والعقيدة . تنتمى الأم والابنة إلى البانتينون المكون من اثنى عشر إلها كفردين مقدسين مترادفين ولكن متميزين وغير متشابهين . ويشاركان الآلهة عالمهم في شكل ثالوث يضم زيوس Zeus من العالم السفلي والذي يشبه إلى حد كبير هاديس Hades . وبين عقيدتهما الشائعة ، والتي محت الفرق بينهما ، واشتراكهما في البانتينون تتدخل الصفة الزائلة أو المؤقت السرد، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل ترادفات أخرى.

وبنظرة عامة على الشكل العقائدى للاثنين ، أحيانا يتم التأكيد بأن كل الإلهات الأمهات الإغريقيات هن أمهات خصبات وبناتهن العذارى ، حيث توصف الأخيرات بطريقة متباينة بأنهن منجذبات السباب المفعمين بالفحولة . في ضوء الملاحظات السابقة ، يفضل التحفظ فيما يخص التعميمات . ويبدو أنه من الأصوب أن نناقش الترادف القريب له ديميتير وكور بأنه ظاهرة خاصة بالدين الإغريقي . وهكذا فلسنا في حاجة للبحث عن التوازيات في أماكن أخرى أو في تلك الوفرة الغامضة لفترة ما قبل

التاريخ (٢٦) . وعلى أية حال فإننا نعلم أن مناقشات المؤرخ يصعب الإنصات إليها فى مجال تكثر فيه الكلمات المكتوبة بحروف كبيرة ويكون الدافع الموجه هو محو الاختلافات أينما وُجدت .

#### سلسلة

فلنتأمل للحظة تلك السلاسل من المعادلات ( Y = X = A ) والتي تسمح للمدافعين عن الإلهة بأن يتغاضوا عن فردية إلهات معينة وذلك بتقليص كل إلهة إلى إله أخسر وهذا الإله الآخس إلى الأم ، كما لو أن الألوهيات المؤنثة متبادلة بطريقة ما بينما يتعذر ذلك مم الألوهيات الذكورية ، ولذا تحدث العلماء عن التكافؤات أو التجسدات. فهم يدَّعون أن أرتميس هي الإلهة العظمي لآسيا الصغري Asia Minor، وأن الجورجون هي أرتميس – هيكات Artemis - Hecate ، أو أن الإلهة الفاضية هي ديميتر أو عشتار Ishtar أو هارثور Harthor أو هيكات ( وعلى هذا مكملات دائرة كاملة بدمًا من اليونان عن طريق ميسوبوتاميا Mesopotamia والثالوث المصرى ثم العودة مرة أخرى إلى اليونان) . وتتفكك أفروديتي إلى أوسا)(·) Usa (أورورا - الهندي -أوروبية ) (the Indo - European Aurora) وكيبيل Куреle وعشتار ، ناهيك عن "أبهـة أفرودايتويدس" Aphroditoids التي تشمل هيلين، وتيتيس Thetis وبنتولويي penelope ، وكاليبسس Calypso ، وسيرس Picce ، إينق Ino ، وتوسيكا Nausicaa من بين أخريات . كما كان الحال مع باندورا، والتي قال عنها هنيود " إنها تلقت موهية من كل الآلهة " ، وقد أُخبرنا بأن اسمها يعنى إفسادًا لكلمة قديمة جدا تعنى مانح الموهبة الكونية ، وعلى هذا فإن باندورا هي الأخرى مرتبطة بشدة ب " الأرض الأم" .

وفى هذه النقطة أود أن أسترجع التحذير المفيد لـ مارى دلكور Marie Delcourt عن أخطار الممارسة ، والتى وللأسف ، لم تستطع هـى الأخـرى تجنبها . تُذكرنا ، أن الميثولوجيا الإغريقية هى أن الميثولوجيا الإغريقيين أنفسهم

(\*) Usa ! إلهة الغجر لدى الرومان وتقابلها Eos الدى الإغريق. (المترجمة)

لا يلعبون هذه اللعبة . فقد كانوا أول من قدم التأويلات المتعددة والتي هي محل التنازع بين العلماء المحدثين . وعلى سبيل المثال ، عَرَف الإمبراطور جوليان Allian جي Ge أو ميتر برى Rhea وقد حُول تابعو العقيدة الأورفيوسية ديميتر إلى الأرض الأم (۲۷) . ولكن مثل هذه التعريفات كانت من عمل العصور المتأخرة أو الطوائف الصوفية ؛ وقد تجنبها الدين الإغريقي في فترتة الزمنية الأرثونوكسية وقد ألمح طرح تساؤل السلسة أو "التسلسل" مرة أخرى إلى الطرق العديدة التي حاول من خلالها المفكرون بدءًا من علماء الدين الإغريقيين إلى مؤرخي الأديان أن يربطوا المؤنث بالجمع . ومع ذلك فنحن عارمون على مواصلة طرحنا دون أن نسترسل في هذه النقطة أبعد من ذلك .

### الإله الأم؟

ويعتبر السؤال المهم هو: هل حكمت الأم العظمى فى الواقع . كان حلم هؤلاء العلماء الذين آمنوا بأهميتها هو تأسيس الإلهة العظمى كألوهية عليا لما كان يجب أن يكون عليه بانتينون غير رسمى نسبيا ، وذلك لأن قوتها كانت كبيرة الغاية لأن تترك مكانا ولو بسيطا للآخرين. وعلى هذا كان يمكن أن تحكم ألوهية مؤنثة فى محل وبدلاً من إله . وقد أخبرنا بأن الإلهة الأنثى جاءت قبل الإله الذكر ، أو ، كما تقول مارى موسكونيتسى Marie Moscovici أن "الإله الأم". جاءت قبل الإله – الأب (٢٨) .

وقد اعترض المؤرخون على هذه الصيغة . وقد لاحظ والتر بيركيرت على سبيل المثال ، احتضان دين المينوى (\*) (بالرغم من أنه كان قبل - هيلينى ، ولذلك كان معلقا على ذلك التملق الأندو - أوروبي الخاص بالأب ) لتعددية الآلهة ، ولم يكن على نحو يشبه الأديان التي تؤمن بوحدانية الإلهة الكبرى ، ومع ذلك فقد انتبه العلماء الذين أشعلوا لهب هذا الاعتراض بأن الإيمان ، بالأم العظمى ، وصل ذروة قوته بين محبيها لدرجة مقاومته لكل الجدالات : وقد أثبت كل تحد حماسهم المعلن . يقول بيركيرت إن كل شيء بلا شك كل شيء بلا شك عُرْضة للتأمل والتحزر .

(\*) المينوي : نو علاقة بعضارة جزيرة قريطش ( كريت ) القديمة ( ٣٠٠٠ - ١١٠٠ ق. م. ). (المترجمة)

دعونى أوضح موقفى التعد الإلهة الكبرى الأمومية نوعًا من الخيال أو الفانتازيا ، وهى فانتازيا قوية تتمتع بقدرة مذهلة على مقاومة النقد . فهى توجد بين المناصرين المؤيدين النظام الأمومى وبين عبدة إلهة جاءت من عصر ما قبل التاريخ وتتمتع بقوى عظمى على تقديم المواساة . والأساس المشترك الذي استطاعت من خلاله بعض ناشطات الحركة النسوية أن تراهن عليه بخصوص هذا الموضوع مع بعض الأكاديميين المتميزين هو أن تقول أقل الأشياء إثارة للدهشة . فكر في الأمر الأخير مليًا ، حيث إن ما يشغلنا الآن هنا هو عمل أولئك الناشطات .

ما الذي يجنيه المرء من خلال توحيد ما قبل التاريخ تحت مظلة سلطة وجه أمومى متفرد ؟ والإجابة هي أن يشبع المرء ، ربما بطريقة لا شعورية ، شوقا لمرحلة وجود غير متميز . وربما أيضا أن يرغب المرء في أن يوضح اسم الثقافة الأبوية ، كما اقترح فرويد ، والذي ربما يكون قد آمن بوجود نظام أمومى بدائي ولكنه أيضا كان دائم التشكك في الإلهة العظمى ، عندما قال إن النظام الذكوري المنتصر اخترع إلالهات الأم " عن طريق التعويض "(٢٩) . وإني لمعجبة بجرأة فرويد في رفضه للأفكار المبهمة وإزاحة التعميمات ، وفي تمييز الأم العظمى كمنتج ثانوي لأغراض أخرى . تعد مثل هذه الفكرة بعيدة كل البعد عن الطرز البدائية لديونج وعن افتراض رائك Rank "لأم بدائية ، والتي مع وجودها تعد كل التمثلات التالية مساوية لنوع من الإنكار " . وعلى النقيض ، نجد أن فرويد يقترح بأن إعطاء قوي عظمي لأم بدائية يعد طريقة تعوض بها الأمهات عن العديد أو ربما عن كل ادعاء اتهن بالقوة في الوقت الحاضر . ابن الماضي والحاضر شيئان مختلفان ومع ذلك فإن الماضي هو الأساس الذي يقوم عليه الحاضر " .

دعنا ناخذ نزهة سريعة خارج اليونان إلى الهند الهندوسية ، حيث تحكم إلهة ذات قوة سائدة ، وتدعى ببساطة إلالهة ، فهى تبدو مروعة تارة وطيبة تارة أخرى ، وتتواجد في كل الأماكن وبكثرة لدرجة أنها في بعض الطوائف تتفوق على المظهر الذكوري للألوهية ، ويجادل بعض العلماء قائلين بأن أصولها سبقت البراهمانية Brahmanism وحتى أيضا اله فيدا Veda ، فهل أخيرًا نحن بصدد التعامل مع متّل غير غامض للإلهة العظمى ؟

وضعت مادلين بياردو Madeleine Biardeau نهاية لكثير من التأملات. ربما وُجدت الإلهات الأوليات ، تكتب ، ولكن " إنه لمن المفيد أن ترى كيف حُفر مكان الإلهة بعناية في جدار النظام الهندوسي ... ولا تخبرنا الأصول الأجنبية (لهذا العنصر في النظام ) عن كيف تكون طبيعتها خارج البناء الذي اشتقت منه معناها ". ويُشار إلى النظام ) عن كيف تكون طبيعتها بلا أبناء . بالإضافة إلى أن في الفكر الهندوسي تعتبر الإلهة به أم الدنيا " ، ولكنها بلا أبناء . بالإضافة إلى أن في الفكر الهندوسي تعتبر المرأة البشرية زوجة أولاً ثم أمًا ثانيا " وهي إشارة تفيد بأن مفهوم الإلهة الأم الكلية لم يكن مهمًا في الهند كما تصوره الدراسة الحديثة. وكتجسيد الإله الأعظم سيفا Siva العبد . بالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت محاربة فهي تُقدَّم " كفداء المعركة " حيث إنها العبد . بالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت محاربة فهي تُقدَّم " كفداء المعركة " حيث إنها تعتبر انبثاقا أو ثمرة من الذكر ، ولذلك تُمنح خصاله. وفي استعداد لتحمل أي تشوه أو تدنيس يصل حتى حد إراقة الدماء " تُستعف الإله من الخطر المحتوم الذي يحف بطهارته في المعركة ضد الشياطين ".

مع وضع ذلك في الاعتبار ، دعونا نعود مرة أخرى إلى الإغريقيين . مرة أخرى إذا اعتبر البانتين نظاما بنائيا ، عندئذ لا يوجد أساس للاعتقاد بأن الإلهة العظمى لما قبل التاريخ مارست وجودا أو حضورا بارزا حتى وإن كان محجوبا أو غامضا ولكننا نرى أيضا الدافع للاعتقاد بأن الأم غير قابلة للنقد: تعتبر الأم العظمى ، سواء تنتمى إلى العصر الحجرى القديم Paleolithic أو إلى ثقافة أرض بعيدة ، وجها ثابتا في هذا النوع من التأمل . وتعد الإلهة العظمى اسمًا أعطى لخيال أو لفانتازيا واسعة التشارك . وتتبلور حقيقتها عندما تستمر الفانتازيا حين يفشل اختبار الواقع في أن يجعلها تختفى .

## المؤنث في تاريخ الآلهة

على الرغم من عدم وجود شيء إغريقى بصفة خاصة عن الأصهات ، دعونى الخص من خلال التحدث باليوناني . وهذا ليس بالضرورة لأن للإغريقيين الكلمة الأخيرة في الموضوع. إذا كان لنا أن نضع ذلك كميدئنا المنهجي ، فكيف كان لنا أن

نعرف ما لم يخطر للإغريقيين مطلقا أن يقولوه ؟ وكما يحدث ، كان لدى الإغريقيين الكثير ليقولوه عن الإلهات في تواريخ الآلهة والذي تكرر ، مُنتهجا نفس النهج في مدينة تلو الأخرى (٢٠) . لقد أن الأوان لندع الإغريقيين يتحدثون عن أنفسهم بأنفسهم ، أو فلنلق نظرة على هزيود ، والذي قدم عمله كشيء يشبه ما قدمه علم الأديان أو اللاهوت الخاص باليونان القديم ، وسوف أعتمد على التفسير المستقل والملخص للديوغونيا (٢١) لـ كليمانس رامنو كمرشد في قراءتي لـ هزيود .

## انشطار الأم

لا تبدأ القصة كما توقعنا ، فقد بدأت بوجود أمين . كان هناك بالطبع جايا Gaia ، أيرث Earth الأرض ، ولكن هناك أيضا المشكوك فيها نايت Night ، والتى وفقا للإلياذة ، أوقفت زيوس ، والذى بالرغم من غضبه عليها لم يحرمها سعادتها . وعلى هذا ، فوفقا للتصور اللاهوتى ، تعتبر نايت أمًا مُكرَّمة ، ولم يرق هذا الانشطار لوجه الأم للعديدين ، وعلى أى حال ، كانت هناك محاولات عديدة لتقليص دور نايت . وبما أن لدينا نص هزيود ، فهو يستحق أن نفحصه بمزيد من التمعن .

سبقت جايا نايت . وقد وُجدت أيرث منذ البداية ، أى بعد أبيس مباشرة Abyss البداية الأولى ، الانشقاق أو الانشطار ، الكلمة التي يجب ملاحظتها هنا هى كلمة محايد . تلد أيرث سكاى Sky (أورانوس) (Ouranos) ، أقل من أن يكون ابنا ( بالرغم من أنه كذلك ) ليصبح " مساويا لها ، تلد أبيس نايت ، ولكن يبدو وكأن النقطة الوحيدة في هذه الفترة ، التي ويالكاد تكون جيلا ، هى أن يتم إنهاء عزلة أيرث . وتدور باقى القصلة بين أيرث ونايت ، بمجرد أن تلد أيرث ابنا قادرا على التعتيم على كُلِّيتها أو تماميتها حتى إنها تتوحد معه في حب. ونتيجة لهذا التوحد تنشأ ذرية مروعة، والتي أثارت كراهية الأب ، فيسوقها إلى داخل أعماق الأم ، والتي أثناء اختناقها وأنينها ترسل كرونوس Kronos ، أصغر أطفالها ، ناصبا كمينًا ومسلحًا بواسطة منجل . تخصي أورانوس ، وأخيرًا يمكن الجيل الجديد أن يولد .

في ذات الوقت تنجب نايت ، وهي المولودة من الشق الأساسي ولا تعي أي شيء إلا التقسيم - بلا حب ، ولكن عن طريق الانشطار فقط (٢٢) - ذربة تحمل كل الصفات السلبية في الخيال الإغريقي . تتوافق ريا Rhea ابنة أبرث وأم الأوليمبيين تمامًا مع ديسكورد Discord (إيريس) (Eris) ، ابنة نايت وأم لعديد من الأطفال ، وبينهم ديزاستر Disaster أيت (Ate) وأوث Oath "بلاء البشر". وكان التماثل ، أن تماكم بواسطة الذريتين ، رسميا بطريقة خالصة: فعلى الجانب الأول الهة - الآلهة ، وعلى الآخر ، مجموعات من النساء ( الهيسبيريديس ، فيتس ، كيريس ) The Hesperides, ( Fates Keres ). وَ"المُطْلَقَاتِ " ( كما يدعون ، ولكن منذ أن شكُّاوا التجربة الفعلية للبشر ، ربما تسمى هذه المُطْلَقات حضورا ) . وربما يكون الأمر أنه مهما كان الاختلاف موجوداً ، فإن له علاقة بالتعارض الواضح بين النموذجين للنسل : واحد بواسطة الاتحاد، والآخر بواسطة الانقسام، الأول والذي يتشارك فيه الآلهة مع الرجال، والآخر إلهي على وجه الخصوص ( أو بأي حال من الأحوال غير مُدْرُك في العالم البشري ، حتى وإن اعتقد أرسطو في بعض الأوقات أنه اكتشفه في الملكة الحيوانية) . ويعتبر هذا التوالد العذري الليلي إلهيا كاملاً ، ولذلك فهو إعجازي (أو توحشى) تحمل نايت وتنجب وحدها ، دون أي اتصال مع أي عنصر مذكر ، بينما أيرث ، وقبل أن تتمرد ضد رغبة هيفن Heaven التي لا تُشْبَع ، تتحد معه مرات لا تحصى ، وقد لفتت كليمانس رامنو عدة مرات الانتباه إلى أهمية النسل بواسطة الانقسام ، وهي ظاهرة ، كما نرى الآن ، يتبعها الإغريقيون منذ أول الزمان . أحيا هذا الاتجاه الفكرة بأن التأنيث الإلهي منغلق على نفسه وينفصل من البداية - وهي فكرة مهددة إذا كانت بالفعل موجودة .

وعلى النقيض من الآلهة ، أحضروا أطفال نايت ، والذي كان وجودهم لأنفسهم فقط ، أدى إلى العالم كي يبعثوا الآلم على مدينة الرجال . هل يمكن التهديد الأبدى لجنس النساء المستمر في انعزال منحصراً على النفس أن يكون تقليداً لم نايت؟ وفي الحال يبزغ نوع مختلف من التقليد ، وعلى عكس الطرز المعتادة ، لم يذهب من المرأة إلى الأرض ، ولكن من النساء ، هذا الجنس النائي بنفسه ، إلى نايت ، النموذج

الرئيسي . لم يتشكل هذا الافتراض مطلقا في اللغة اليونانية ، على حد علمي ، ولكنه يستحق التأمل والفحص .

## هيرا مرة أخرى

فلنتأمل مرة أخرى الآلهة . لقد تربع إيروس Eros على عرش الميلاد الإلهى، ولذا كان كل شيء في مكانه ، فيما عدا أن ابن نايت أوبليفيون Oblivion (ليث Lethe ، من ثم ابنة ) كان يعمل على إبطال صفة الزوال للأجيال الإلهية . يوجد ثلاثة أجيال من الإناث – جايا – وريا – وهيرا – أو أربعة ، إذا قلنا إن أيرث هي أم كل من سكاى Sky وأطفال سكاى . ويوجد ثلاثة أجيال من الذكور . أورانوس ، وكرونوس، وذيوس ، من خلال النساء " ينتمى الأوليمبيون إلى الجيل الرابع وهو الآن ، " يعد قانونا ، ألا وهو كلما كان الجيل الذي ينتمى إليه الإله مبكرا ، بعد الإله " عن الذاكرة الشرية" .

يلاحظ أسخيلوس ، على سبيل المثال ، أنه سيأتى يوم يُنسى تماما وجود أورانوس ، حيث إن كرونوس نفسه قد " ذهب بعيدًا " ، ولكن زيوس أعلى من شأن هذه العملية لمصلحته الخاصة ، وذلك بمنع أى خليفة أكثر قوة منه أن يحضر إلى العالم .

كأب غير راغب بأن يتقلص وجوده ليصبح مجرد لقب أسرة ، وضع زيوس نهاية لأى إنتاج غير مهم في الأسرة الأوليمبية . ويستطيع المرء أن يقول الكثير عن هذا الفعل ، بدءًا من طريقة زيوس لجمع البنات العذارى حول أبوّته . ولكن ما يهمني هو ما حدث الأمهات ، فهي لم تكن أشياءً بسيطة .

وتعد أمهات الجيلين الأولين ، جايا وريا قويتين ، فتقومان بحماية آخر مواليدهن الذكور ضد حكم أبائهم . ولكن مع هيرا ، تنتهى هذه القوة ، بالإضافة إلى دعم الأمهات الكلاسيكيات لزيوس ، الذى أعلن نفسه بصراحة أنه " أب للآلهة والرجال " حيث إنه الخليفة لجيلين من الآباء الساقطين . ففى الثيوغونيا، على سبيل المثال يتعرف الآلهة على زيوس باعتباره ملكهم وفقا النصيحة الحكيمة من جايا العجوز بعد هزيمة

أولادها التيتان Titans وتستفيد جايا من هذه النتيجة وحيث إنها من الآن فصاعدا يحتفى بها مع الآلهة والتي عنهم أبعدت على عكس ما ادعت به النبوءات من مكانة متفوقة تحظى بها الأم العظمى. في الم تشيوفوروي Choephoroi على سبيل المثال وتستدعي ألكترا "الآلهة وأيرث وجاستيس جالب النصر". وهنا تفند الأجيال المتعدة للألوهيات. يطلق على أيرث الجدة الكبرى، الثانية وبعد الآلهة ولكن قبل جاستيس التي تعد واحدة من الم هواري Horae وأو بنات زيوس وثيميس وبما تكون لحسن نية جايا المركبة تأثيرًا على السرد وهو سرد يعطى قوة شاملة القدرة للنساء مبدئيا شم ليحرمة منها فيما بعد لاحظ أنهن وافقن مباشرة بعد موافقة زيوس. وتستفيد جايا وبقد رأقل ريا أيضا من موافقتهما وعلى عكس آباء ما قبل التاريخ ، لم يُغْمَرن في بحر النسيان . تستمر أيرث في كونها مادة الصلاة ، ولكن من يصلى لم أورانوس ؟

هيرا فقط هى التى تعترض ، ولسبب وجيه ، فهى تعرف أن زيوس كان قد وضع نهاية التعقيد بين الأمهات وأبنائهن الصغار وأنه لا يولد ابن من أبنائهن ليكون أكثر ملكية من أبيه ، أى ابن تكون قد مدت له يد المساعدة . فهى كفء لزوجها ، ولكن انتهى التفوق والتجلية القديمة للإلهات ، ولذلك فهى تسعى للانتقام ، بشخصيتها السليطة المشاكسة ، والتى طالما نُسبت إليها منذ عصر هوميروس ، ولكن أن نعزى مرارة هيرا إلى شخصيتها يعد تفسيرا سيكولوجيا ومن ثم سطحيا .

وقد تجلى انتقام الإلهة الحقيقى من خلال إنجابها بمفردها دون حب ودون شريك . وقد قامت بذلك عدة مرات : يعد هيفاستوس ، وهيبى (يوث) (Hebe (Youth) وحتى إيريس ( بالرغم من أنه في الإلياذة صُور بأنه غير محبوب ، ومع ذلك فهو ، الابن الشرعى لـ زيوس) ثمرة الحمل العُذرى .

من يستطيع أن يقول " إنها كانت تريد أن تثبت أنها تستطيع أن تكون الأم والأب " أو أنها دمجت الأب؟ " اندماج " يعد مصطلحا أكثر ملاءمة مع زيوس والذى " حقيقة " ابتلع ميتيس Metis كي يظل السلف الوحيد لأثينة . ويعتبر تشكيل ديتيان الأخير أكثر إقناعًا : وهو أن رغبة هيرا في إنتاج أطفال بنفسها " يرجع إلى نقطة سابقة ، وهي أفعال أكثر القوى استقلالية "، ليس فقط نايت ولكن أيرث أيضًا .

وتلاحظ رامنو أن مولد هيفاستوس يشبه "عودة إلى العالم القديم وأن مولد أورانوس يشبه إعادة الإنتاج عن طريق الانقسام" .

وبرى مناصرو الإلهة العظمي إيماءة هيرا تجاه النظام الأمومي القوى دليلا على صحة اعتقادهم بأنها إلهة أم ، وأن تفسيرهم يتوافق مع التقليد الإغريقي الأصلى كما هو مسجل في الثيوغونيا ، ولكن بالنسبة لإغريقي مثل هزيود ، عاش في الأزمنة التاريخية ، كان الزمن الوحيد الحقيقي هو الحاضر الخالد ، الزمن الساكن لحكم زيوس . والتأكيد ، لم يكن تاريخ الألهة مخطوطًا بطريقة غير رسمية؛ فقد كان هناك تجارب وأخطاء ، تقدمات وتراجعات . يكرر حمل هيرا، مهما كان مذهلا ، الماضى ولكنه يكرره بطريقة غير كاملة . ويسبب عدم إنجابها ابنا يتجاوز أية تحديات ، تُرى جهودها كساسلة من الفشل . وتلاحظ رامنو "أن شبح الأم المتفردة يسكن اليونان ، ولا يقل في ذلك عن شبح الأم التي بلا حب وكانت مُحتملة في البداية ، حيث كان ضروريا للمرأة أن تنجب أول ذكر كي تشكل معه أول زوجين متحابين . ولكن كانت كل ثمراتها التالية فاسدة". مثقلةُ بذكريات أجدادها القدامي الأقوياء ، يجب أن تتكيف " هيرا الخرقاء " ، سواء رضيت أم لم ترض ، مع مكانتها زوجة لزيوس . لا ينشأ مقامها ونفوذها من مواهبها كإلهة أم ، أو حتى من الفزع الذي بثته في زيوس . دائمًا ما كانت تستسلم له ، وعندما تريد أن تخدعه ، لم يكن لديها أي خيار سوى بإثارة رغبته (eros) ، والتي تستحوذ عليها أفروديتي وحدها . وكان إغواء زوجها هو الطريقة الوحيدة التي طوقت بها حذر الأب.

#### عندئذ والآن

تخبرنا الأساطير أنه يحكى أن كان هناك إلهات . لا يجب أن يقرأ مؤيدو الأم العظمى ذلك بأنه دليل على وجود شيء بالفعل في عصور ما قبل التاريخ ، ربما يكون ذلك ببساطة مكونا من المكونات الضرورية السرد "الآن" تتبع "عندئذ". ولقد شعر مؤرخو الدين والذين يفضلون الأب بالراحة مع "التاريخ" المروى في الثيوغونيا (والمُصنور في الأريستيا Oresteia) .

لا تسمح المساحة هنا بأن أقدم أسبابهم لهذا التفضيل ، ولكن بديلا عن ذلك سوف أقدم مقتطفات قليلة من أعمال والتر أوتو Walter Otto والذى نشر كتابا فى سنة ١٩٢٩ عن الهة اليونان ، أو ، تحديدا ، وجه الإلهى فى مراة الروح الإغريقية . وفيه صرعً أنه بينما سيطر "الجوهر المؤنث فى دين ما قبل التاريخ "، تميز حكم الآلهة القدامى بطرق أخرى من خلال " زائد من المؤنث .

يجب أن تنتظر " انفجار الإلهى " والذى يثبت قدرته على التحرير عندما ، مثل أثينة وأبوللو فى الأوريستيا ، يتخذ دور الأب . ولنتأمل أثينة كابنة أبيها ، تم تكييفها بغرض إسعاد علماء مثل أوتو . فيقول " إنها امرأة " ، " وتبدو كما لو كانت رجلا " . إنها لمفاجأة إلهية إن وجد ذلك ، وك " رمز لمثال الذكورة المُشرفة " فقد ظهر فى أثينا ذلك الإحساس المذكر المعارك والبهجة مقدساً ".

تعتبر هذه الفقرات كافية لأن تظهر النغمة الكلية لأعمال أوتو . وكانت التبادلات بين خبراء الأم وخبراء الأب ، أتمنى أن أكون قد أظهرتها ، " أنصاف أحاديث " ، تستعير عبارة من وصف أثينة لدعوة إيرينيس فى أسخيلوس ، يقدم كل معسكر جانبًا واحدا من النقاش ، وجهين متزمتين لقضية متماسكة . فلنتأمل بوزيدون يلاحظ بلوتارخوس أن بوزيدون كان دائما ما يخفق فى كل مدينة إذا دخل فى منافسة مع عنصر إلهى آخر من أجل الفوز باللقب المحترم لإله المدينة . بالنسبة للعلماء على جانبى النقاش كان التفسير واحدًا: " يشير اسمه بأنه زوج الإلهة العظمى(٢٣). بهذا القول ، يصر الجانب الأول بأن لهذا السبب كان طبيعيا فقط " للأمهات " ( مثل أثينة أو هيرا) أن تفوز عليه ، بينما تمسنك الجانب الآخر بأنه لا يوجد شىء مفاجئ فى ذلك حيث إنه منذ بدايات مجده كان بوزيدون " تابعا للمؤنث " ولذلك كان حتميا أن تقهره زوجة الأب أو الابنة .

وعلى هذا ، فنحن أمام خطابين متماثلين ، كلاهما ملتزمان ولذلك كانا متقدين . ولحسن الحظ ، ظهرت البنيوية ليس فقط لإظهار كيف يكمل الوجهان بعضهما البعض ( لقد قامت أثينة لأسخيلوس بذلك بالفعل ) ولكن لتنقل بؤرة التحليل من سؤال البحث عن الأصول (والذي يعد مصدرًا دائمًا للصراع . ذلك لأن ما يُفقَد لا يمكن استرجاعه)

إلى الطريقة التى يجدد بها بنيان الفكر الترتيب أو الشكل الممكن للنظام اللاهوتى . ويظهر سوال جديد ، ألا وهو إذا كان الاختلاف النوعى عنصراً مهما في مثل هذا النظام ، فماذا إذن تعنى إلهة ؟ . لست متأكدة أننى أعطيت إجابة واضحة أو متماسكة ، ولكنى حاولت أن أطرح الطرق المختلفة والتي جربها المفكرون الإغريقيون والحديثون بغرض تقديم إجابة .

ونرى أن هناك نقاط تواصل بين الاتجاهين القديم والحديث . بالنسبة للإغريقيين ، عندما تكون الألوهية مؤنثة تُمثل للظهور في صيغة الجمع ، ويعد ذلك صحيحا أيضا بالنسبة للحديثين ، لقد تم إحياء التفسيرات الإغريقية عن الأم العظمى بقوة لا توازيها قوة في القرنين التاسع عشر والعشرين . وكان لدى الإغريقيين كل الإجابات . فقد كانوا أول من انتبه للفرق المباشر وغير المباشر بين thea و theos بين كلمة " إله " بالمعنى الشامل للكلمة و " إلهة " بالمعنى النوعى ، ويتمثل التحدى بالنسبة للمنظرين الحديثين في أن يفهموا ثنايا الموضوع : لا تعد الإلهة تجسيدا للمؤنث ، ولكن تمثل شكلا نقيا غالبا ما يكون شكلاً من التأنيث في غير محله .

تميز الإغريقيون بالسرعة في وضع الهتهم في نموذج خاص بالأنساب ، ولذلك كان لازما أن نعين بدقة ما أرادوا أن يقولوه عن إسهامات الأنثى في توليد أو إنشاء الإلهى. مازلت غير متأكدة ، أن فكرة "تاريخ النساء" تدين بعلاقة بهذا الموضوع ، ولا أعتقد أن مثل هذا التاريخ يمكن أن يكون ممكنا في كل الأزمنة ، ومما لا شك فيه ، أن في البنية الإغريقية ، لما هو إلهى ، بثت الإلهات الحركة في تاريخ الآلهة ، وانقطعت بواسطة إله . ربما يفسر هذا الظرف لماذا يستسلم هؤلاء الذين يوبون الكتابة عن الإلهات وبسرعة إلى إغراء ما قبل التاريخ ، بينما يهتم وبطريقة أولية هؤلاء الذين يكتبون عن الدين الأوليمبي وخاصة بعد أن اتخذ شكل البانتينون ، بالبنية . هل هناك طريقتان لتناول الفرق الجنسي : الأولى مُعَرَّفة نظريا ( وربما تلقائيا ) بواسطة الأصول ، والأخرى بالبنيات ؟. لقد تناولت هذه النقطة على أساس أن هذا الافتراض صحيح ، وكنت مقتنعة بوجود فرق سواء بفصص sheb. كلية " ال theol الوبالسؤال ، بغرض تعريف theol ، عما تعنيه كلمة " إلهة " من خلال نظام متعدد الألوهبة .

### الهوامش

- (۱) بالرغم من أن أرتميس Artemis أعلنت القاعدة باستخدام الاصطلاحات الشخصية [ أنا لا يجب ) ، إنما في حقيقة الأمر هي عامة مثلها مثل الاستخدام السابق . في اليونان يفترض أن الآلهة ليس لهم علاقة بالموت ، والتي كانت بالتعريف غير خالصة . في بعض الأماكن نقلت ترجمة ديفيد جرين David Grene بطريقة حرفية كي نتوافق مع جدال نيكول لورو .
- (٢) Khaire ، الوداع ، لها معنى إضافى " أن تكون سعيدًا " . وعلى هذا يقول هيبوليتوس الأرتميس ، " كونى سعيدة ، فأنت راحلة " .
- (٢) فى الطيور لأريستوفانس Aristophnes, Birds, 830-831 كلمة Theos كلمة Theos فى المؤنث تستحق أن تقسع فى درس مسن دروس الأنواع النصسوية التى درستها سقسراط Socrates لـ سستريسسيادس Strepsiads فى السحب The Clouds .
- (٤) أخذ تشخيص أثينا Atheuna من بول فريديريك Paul Friedrich معنى أفروديتى (شيكاغو في جامعة شيكاغو للنشر ، ١٩٧٨ . في ص٧ يؤسلب فريدريك نفسه بأسلوب فريدى (يونجى) ، متضمنا أنه الدي يري فرقا بين الاثنين . في هذا المثال ربما يميل أكثر نحو يونج : إنه كان كيريني Kere'nyi ، الذي التبع يونج ، والذي اقترح بأن " الآلهة الإغريقيين كان يمثلون الإنكار " . انظر Kerenyi, Introduction a L'essence de lamy thologie. (Paris : Payot, 1974) , pp.149-150) .
- (٥) في التراجيديا تمثل الذروة شيئًا مختلفًا تمامًا للنساء ، وبالأساس ، بخصوص مكانة الزوج . انظر نيكول لورو ، أشياء تراجيدية لقتل امرأة (باريس هاشيت ، ١٩٨٥ ص٥٢) .
  - (٦) السحب (٣٤٠-٣٦٥ ) تثير التسائل عما إذا كان يجب أن تظهر الإلهات في شكل أنثري .
- (٧) في بداية " هيبوليتوس " ( سطر ٨٦ ) عندما يتباهى هيبوليتوس بسماعه (Auden) صوى الإلهة وأنه تبادل أطراف الحديث معها حتى وإن لم يستطع رؤيتها ، أخذ في ذلك سفرية يوريبيديس Euripides المريرة أن يجعلها تتحدث كلمات تكون أكثر ملامة إذا تحدث بها بشرية .
- (٨) التوحد الوحيد بين إلهة ويشرى والذى لم يصور بأن له عواقب غير محمودة هو خطف يوس ( جانيميد الترنيمة الهوميرية الأفروديتى ، ٢٠-٢٧). هل اعتبر الشذوذ الجنسى أقل خطورة فى الملاقات بين الآلهة والبشريين ، لم يكن كذلك فيما يتعلق بالإنسانيين ، كما ظهرت من خلال قدر لايوس ، " مبتدع " الشذوذ الجنسى .

- (٩) لم يكن ذلك إسقاطًا بدائيًا (وحديثًا) لسفاح القربى ، والقدامى قد علقوا بالفعل عليه ، انظر كارول on the Scholium to Theacritus , xv, 64. ، ٩٧ )، ص ١٩٧٠ كيرينى ، آلهة اليونانيين (لندن ، ١٩٧٧)، ص ٩٧ ، الميثولوجيا ص ١٦٠ ، ١٦٥ . في سفاح القربي فقط بتواضع شابة في حضور أمها ) ، وكذلك رامنو ، الميثولوجيا ص ١٦٠ ، ١٦٥ . في سفاح القربي بين الآلهة ، الملوك والأبطال ، انظر سيجموند فرويد ، Moses and Monotheism ترجمة كاترين جويز (نيوبورك : واندوم هاوس ، ١٩٥٥ ) .
- (۱۰) أريس دهير، الإلياذة ، المجلد الخامس ، ۸۹۰–۸۹۰ . تذكر أن الأم " العادلة " تلد الأبناء الذين يشبهون أباهم ، انظر نيكول لورو ، المجاد الحده méres en deuil (باريس : ۱۹۸۹، seiul) ، ص ۱۸۵–۱۸۰ . هيرا وهيفاستوس " انظر فريدريك ، " معنى أفروديتى " ص ۸۵ " . تلد هيرا وحدها " انظر يونج وكيرينى ، مقدمة ، ص ۹۸ ، حيث ذكر كل من تيفون وهيفاستوس وأريس .
- (۱۱) عن هذا الموضوع ربما يرغب القارئ في أن يستشير عدة أعمال مختلفة عن النحر الهندي أوروبي المقارن ، والذي وفقا له الجمع المحايد كان أصلا اسما جمعيًا في صبيغة المؤنث المقرد اسم "مطلق" . يقترح تشارئز مالامود Charles Malamoud ، والذي كان أول من لفت انتباهي لهذه الظاهرة ، بأن مشكلة بهذا الحجم والأهمية ربما يجب أن نفحص فيما وراء الهندي أوروبي ، لأن السؤال هنا يخص علم اللغويات العامة .
- (١٣) ثيرغونيا ، ٩٧٦ : ثيون فراون . " مجتمعات الآلهة " يمكن أن تكون ذكورًا : بيركيرت ، الدين الإغريقى ، ص ١٧٣ ، يعطى عدة أمثلة . لكن تبدو هذه الذكور الجمعية أكثر حداثة ، وغالبا ما تضعهم رابطتهم بد أم في خدمة ألوهية مؤنثة .
- (١٣) ترجمة جان هميرت الفرنسية للترنيمة كانت خطأ حيث ترجم " تلك النساء " إلى " الإلهات " في سط ٢٥٩ .
- (١٤) الترنيمة الهوميرية لأفروديتي ، ٢٥٩ . عن المكانة الوسطية للحوريات كموضوع محوري في الترنيمة (١٤) الترنيمة (علاقة الإلهي بالبشري ، الخالدين بالفائين ] ، انظر ف ، بيرين دليفورج ، " مفهوم ومظاهر المقدس في الترنيمة الهوميرية لأفروديت " كيرنوس ، (١٩٨٩) : ١٩٣ .
- A.Dieterich , Mutler Erde (1925, Rpr. Stuttgant : Teub- دنه می رجه نظر أ . دیتریتش ۱۹۵۰) ner , 1967) , p.54
- Loraux, Les en fants مينيكينوس لأقالطون ، ٢٢٧–٢٣٧ ، للاستشهاد على المعادلة انظر ٢٢٨ مينيكينوس لأقالطون ، ٢٢٧–٢٣٧ ، للاستشهاد على المعادلة انظر d'Athe'na, p.89, n.71, Erich Neuman, The gre Mother . An Analysis of the Arche-Trans. R.Manheim (London : Routledge and الأم الكبرى ، تعليل للطراز البدائي type, Right, trans. R. Manheim (Princeton : Priuceton University Press, 1967),P 132 (Cujas, VI,219e : Mater enim) (est Similis solo, والذي استشهد بالعالم القانوني سوجاس non Solum Simile matri) .
- (۱۷) باتشرفين ، أسطورة ، دين ، وحق الأم ، ص ۸۰ ، ۸۰ ۸۷ ؛ سيمون ، -Griechische Mutter got theiten ص ۲۵۵–۱۹۵ . تماثل آخر شائع كان لباندورا مع الأرض . انظر ، الأكثر حداثة ، الملاحظات الذكية لـ ليفيك ، " باندورا " ص ۵۱–۷۷ .
  - (١٨) انظر ، أحدث ما صدر ، ملاحظات ليڤيك Lévêque الدقيقة ، " باندورا" Pandora .

- (١٩) الديانة الإغريقية لبيركيرت Burkert ، ص ١٧٥ . و Griechische Muttergott لسيمون Sinon الديانة الإغريقية الإغريقية وجايا Theogony والتأثيرات التى تفرق بين جو Ge كارض إغريقية وجايا Gaia كمبدأ في Theogony والتأثيرات الفلسفية .
- (۲۰) في مناقشة النقوش البارزة ( الريليف ) في متحف إسبرطة ، لتاريخ متأخر متفق عليه . [ القرن الأول comples rendus de l,Académie des " ميلادنا ) ، جوليت دو لاجينيار ، " عقيدة أم الأرباب في " Péloponnese Incriptions et Belle Lettres تنسب إلى الأم العظمي ما أعزاه التقليد الأثرى إلى مبلن .
- (٢١) في الثيوغوينا ، بسبب كراهيته لأطفالة ، يخفيهم يورانوس جميعًا داخل الأرض /جايا ، ' بدلاً من تركهم يتسلقون في اتجاه الضوء ' ، ويخرج نحيب من أعماق الأرض الشاسعة ، صوت اختناق ' ( ١٥٥-١٦٠ ) . في باتشوفين ، كما في نيومان ( الأم العظمي ، ص ٢٥ ] .
- (٢٢) لاحظ ما قاله نيومان ، الأمى العظمى ، ص ٦٦ و ٦٣ فى نقد باتشوفين ، الذى وفقًا له الرجل فى النظام الأمومى هو باثر البذور بينما الوعاء الأعظم ينتج بذوره .
- (٢٣) الغضب ، الجنس ، الضحك يعطى ارقيك هذا المبدأ جنورًا مستقاة من يونج معين ، وهو بنون شك صحيح / في موضعه الأم مفزعة لأنها هي والمقربين لها كانوا ضحايا العنف الجنسي .
- (٢٤) أستعير هنا من موسكو فيتشى ، لقد وصل لشى ما ، مناهج الأحداث المادية / الجسدية ( باريس ، رامس ، ١٩٨٩ ) ص ٧٦-٨٩ ، في نقاش حول الأمهات كقضية للمناظرة بين فرويد يونج .
- (١٥) تشير الكسندرا ديموا Alexandra Dimou إلى أن ثيوس استأصل ثيا Thea في المفاهيم كلها فمثلاً استأصل تيون ثيون Toin Theoin تين ثيان rain Theain .
- نوجين من الديانة الإغريقية ص ١٦١ في تنظيم ، ربما بتاريخ سابق الجماعات الأركادية حول زوجين من grandes déesses Samctnaines et Cultes ٢٠١ ٢٩٧ ص Jost الألهــة . انظـر جـوت Jost ص d'Arcadie, d'Arcadie "Les Madeleine Jost" .
  - (۲۷ انظر إس ، چي ، كابسومنو (۱۹٦٤) كان اسمها ديمير ، وأيضًا چي ميتر اسمان لواحد ،
- (٢٨) موسكوڤيتشي ، لقد وصل لشيء ما ، ص ٣١٧ ٣١٨ ، رقم ١٠٧ حول اكتشافات فرنكري " الإلهة الأم خلف الإلة الأب " .
- (٢٩) يمكن أن تكون الإلهة الأم قد نشأت عندما بدأت الأمومة في الانتهاء كتعويض عن تناقض أهمية الأم -( سيجمدند فرويد ، موسى والوحدانية Moses & Montheism ) .
  - (٣٠) بالرغم من وجود خلافات مهمة بين المدن الإغريقية لا يمكن أن أوضحها هنا .
- (٢١) أعتمد هنا على كليمنسى رامنو ١٩٨٢ ، Clémence Ramnoux وهو من الأعمال التي قليلاً ما تذكر ربما لافتقاده للهوامش مما يجعله يعنى كلامي .
  - (٣٢) هذا الميلاد من خلال الانقسام النقى يمكن أن يفرق عن النمو من خلال الأرض .
- (٣٣) أوتو ، الهة الإغريق ، ص ١٥٨ (بإتيمولوجيا مكررة إلى مالا نهاية بواسطة مناصرى الإلهة العظمى المقدم المقدم و Dos Deo و Dos و Dos والتى هى ديميتر ، أى اسم آخر مفترض للأرض) . انظر ترسمان ، Altgriechischer Mutlerkult ، ص ١٧٥-١٧٧ . وتحفظات بيركيرت ، الدين الإغريقي ، ص ١٣٦ .

#### بناء النوع

لقد طرحت مناقشة نيكول لورو عن كيفية إبداع الإغريقيين وتخيلهم لإلهاتهم سؤالا مهما يستمر فيما تبقى من هذا الجزء: هل كان التفكير القديم حول الفرق النوعى يعكس ببساطة الهيمنة الذكورية ، أم أنها كانت أيضا محاولة من الذكور بالمطالبة بجزء بسيط مما تمتلكه الإناث؟ ويغرض فحص هذا التساؤل ، وضع المؤلفون الخطاب عن المؤنث في علاقة مع مناح أخرى من المعرفة في العالم القديم: أي بدراسة الافتراضات المعيارية عن النساء في أعمال الفلاسفة وفي القانون القديم ، وذلك على سبيل المثال ، وكذلك بفحص الطريقة التي أصبحت بها النساء مواد لدراسات يُفترض أنها واقعية وإيجابية مثل الطب منذ أبوقراط Hippocrates وحتى جالن Galen .

في هذا الجزء يتركز اهتمامنا حول مظهر واحد من عملية مركبة: مفهوم المرأة كما قدمها أفلاطون وأرسطو، وكما تجسدت في القانون الروماني. تحلل جيوليا سيسا Giulia Sissa الطريقة التي بني بها كل من أرسطو وأفلاطون تصنيف النوع، فهي تساعدنا على استيعاب الطريقة المميزة والتي بحث بها الفلاسفة لربط الاختلاف الجنسي بأنواع أخرى من الفروق. ويُظهر ذلك كيف اتجه الفلاسفة إلى تقليص التعارض بين الجنسين – ايس بغرض منح المساواة للنساء، ولكن لجنب الانتباه لعجزهن وعدم قدراتهن.

كما يحتوى هذا الفصل على اتجاه آخر يخص قضية النساء والفلسفة : ألا وهو معاملة النساء ليس كمواد ولكن كموضوعات معرفة ، وبالتركيز على العلاقة بين النساء والمعرفة ، وبين المؤنث واللغة .

Le triangle , Danielle Gourevitch hippocratique بقطيع أخرى تتعلق ب les monde Le mal d'être femne gréco, ramain (۱۹۸۳ ، Bafar روما: بيفار) dans " Observation leminine et , Aline Rans- (۱۹۸٤ ، Les Belless Lettro باريس ) selles . idéologie muscu;ine : Le Corps de la femme d'aprés les médecins Annales, Ecomomies, Sociétés, Cirlisations ۱۹۸۰ و ۱۰۸۹،۱۱۱۰ و ۲۰۸۹،۱۱۱۰ و ۲۰۸۹ و ۲۰۸۹،۱۱۱۰ و ۲۰۸۹ و ۲۰۸

#### الفصل الثانى

# الفلسفات الجنسية لأفلاطون وأرسطو

جيوليا سيسا

Giulia Sissa

في علاقتها الثنائية بالمعرفة تعد المرأة الإغريقية وجها مثيرا للفضول . فهي مادة رائعة للفكر وموضوع متحفظ للغاية ولكنه نموذجي من الناحية النظرية . وكمادة ، تبدو المرأة في أول الأمر كشيء حي يجب أن يتخيل جامع الأساطير وصوله إلى الدنيا . ولما بعد أصبحت جسدًا يكتشفه الأطباء بكل تفاصيله ، ووجهًا اجتماعيًا يجب أن ينكر الفلاسفة في مكانه الاجتماعي . وهي كمادة ، ظهرت فقط على فترات متباعدة وعلى هوامش النشاط الفلسفي ، والطبي، والأدبي ، وتعد المرأة المفكرة هي الاستثناء الذي يؤكد سيادة الهيمنة الذكورية في ميدان التنافس الثقافي . لكن كمادة معرفة يعتبر دورها نموذجيًا عندما تُدْرك المعرفة من خلال التقبل الحسي وتلمش الطريق أكثر من إدراك المعرفة كاكتساب فائز في تنافس مؤسس. عندما ميَّز فيلو من الإسكندرية لخص مظهرًا مهمًا عن التصور الإغريقي للتباين الجنسي ، وهو مظهر يمكن أن نراه أيضًا في أفكار بلوتارخوس عن الحقيقة النبوئية ، وفكرة أفلاطون عن التساؤلية (أو الطريقة السقراطية في الجدال) . عاجزات عن اكتساب تعليم حقيقي ، اعتبرت النساء تجسيدًا لإمكانية. تكاد تكون بلا مقاومة أو متُقذية فيما يخص الحقيقة ، وهي متُقذية تجسيدًا لإمكانية. تكاد تكون بلا مقاومة أو متُقذية فيما يخص الحقيقة ، وهي متُقذية تتكسر داخل نفوسهن .

تُعزى بعض النشاطات القليلة التي تتطلب مهارات وتنافسًا إلى النساء: كما هو الحال في معظم المجتمعات التقليدية والتي تشتمل على النسج ، وإدارة شئون المنازل ، ورعاية الطفل ، ولقد عبِّر أفلاطون عن دهشته وغضبه ضد ما اعتبره شنوبًا متناقضة ، وهو وجوب تكليف النساء بمهمة تعليم أجيال المستقبل في حين أن النساء أنفسهن يفتقرن إلى التعليم (٢) . على أي حال ، إذا أخبرنا ميتيس Metis ويوميتس Eumetis والفكرة التي تقول بأن روح الفيلسوف يجب أن تُخُصب كي تلد فكْرًا فلسفبًا بشيء عن كيفية إدارك الإغريقيين للمعرفة ، عندئذ وعلى هذا فإن الذكاء المُدرك بطريقة خيالية ومجازية ، وكذلك الحساسية العقلية تعتبران مؤنثتين وقد جات فكرة التناظر الوظيفي أو قياس التمثيل والذي يربط بين الإخصاب في الحس الفكري والبيان ، وحمل الأطفال بصفة أساسية من أفلاطون . ففي "المأدبة" "Sypomuism" تشكلت نظرية الحب التي صندُق عليها سقراط Socrates بواسطة امرأة ، وكانت قسسة وتدعيي ديوتيما Diotima . ووفقا لهذه النظرية ، يُستَعدل سؤال الحب من المستوى الأني للرغبة الجنسية والسعادة إلى مستوى " أعلى " للرغبة في المعرفة ، ويربط الجمال بين المستويين، وهو صفة تخص الجسد ، وكذلك الروح . وتنشأ أكثر تجارب الحب شيـوعًا وتلقائيــة في حقيقة الأمـر مـن الجذب الجمالي، من التأثيرات التي ينتجها جسد جميل ،

ومنظر الجمال ، هنا المرئي باعتبارها صفة فردية لجسد يوقظ الروح ، وعلى ذلك تبدأ الرغبة المثارة فقط في الإعلان عن نفسها في هذا الشكل . وبدلاً من أن تظل مرتبطة بجسد ، أو بعدد كبير من الأجساد الفردية والمادية ، يمكن أن تسمو إلى ما هو أعلى فترتبط بشيء يعمل على تقليص التعددية وتؤلف تركيبا ذا ترتيب أعلى ، ألا وهو الجمال في حد ذاته . وبعيداً عن جمع لا نهائي وحقيقي من الأجساد ، ربما تنجح النظرة المحدقة الدالة على الحب في تثبيت الفكرة الأساسية للجمال ، وهي فكرة تشارك فيها كل الأشياء الجميلة بطريقة مجردة . ومن هنا ، ربما تسمو إلى فكرة أكثر اكتمالا ، ألا وهي تجرد الجمال ، ليس فقط من تعددية تجسيداته ، ولكن أيضا متطهراً من كل الإيحياءات الجسدية . وبمجرد امتلاك القدرة على تقدير جمال الأرواح ، تجد الرغبة مادتها المثالية : الجمال في حد ذاته ولذاته ، مستقل ، ليس عن هيئته الجمالية

الحسية فحسب ، ولكن حتى أيضًا عن الإدراك المعنوى في شخص معين . وتعد هذه المادة القصوى للحب المبدأ الأصلى لما هو جميل ، والتي بدورها هي السبب للجمال في الأشياء والأفكار . وبالرغم من أن هذا الحب لم يكن جسديا وتميز بالعاطفة المشحونة ، فقد استمر أفلاطون في وصفه باستخدام مصطلحات مستقاة من لغة الإثارة الجنسية والتوالد الجنسي. بينما يسمح الحب بين الجنسين للجنس البشري بالتكاثر الجسدي ، فهذا النوع الآخر من الحب ، والذي يبدأ بحب الصبية الوسيمين وينتهى بعاطفة لما هو جميل والذي يتطلب مبادرة ، يسعى لنوع جيل مغاير : من البيان والأفكار ، وفوق كل ذلك مقترحات لتحقيق العدل في المدينة . وذلك الذي يتجه ناحية هذا النوع من الحب يطمح إلى تخليد نظام فكرى . ولتحقيق هذه الغاية ، فإنه يوظف الخصوبة ليس في أعضائه التناسلية ولكن في روحه ، أو نفسه Psyche . "وأولئك الذين يتوالدون حيث تعد خصوبتهم نتاجا للروح أكثر من نتاج اللحم - وهم ليسوا غير معروفين ، سقراط -يُخصبون ويحملون في الأشياء الخاصة بالروح . وما هي هذه الأشياء ؟ أنت تسأل، إنها الحكمة وكل أخواتها الفضائل ... وإذا تحالف المرء عن قرب مع الإلهى أو المقدس كي ينتج هذه الفضائل حتى في شبابه ، وحتى إذا بلغ ذروة رجولته ، ستكون أولى طموحاته هي أن ينجب ، وهو أيضنًا ، يمكن أن يتأكد من ذلك ، سوف يطوف بحثًا عن الرقة والرحابة وليس القبح على الإطلاق - لما سوف يلد ... وبالترادف المستمر مع كل هذا الجمال ، وبالتفكير في صديقه عندما يكون حاضرًا وعندما يكون بعيدًا ، فسوف يلد ذلك العبء الذي عانى منه كل هذه السنوات . وما هو أكثر من ذلك ، إنه مع صديقه سوف بساعد كل منهما الآخر في إقامة أسس صداقتهما".

تعطى الروح الميلاد لما قد حملت فيه بواسطة الحوار الشيق مع ما يمثل حبها، ومن ثمُّ تعتنى بثمرتها . وتستمر الاستعارة فى التحدث عن أكثر درجات الحب من الناحية المجردة ، وعن الجميل فى ذاته . يصبح الجمال مادة تأمل ، والذى به تتحدث الروح ، ومن خلال هذا الاتحاد تولد ثمرة الروح : ليس مجرد الفكر ولكن الحقيقة نفسها . وعندئذ تستمر الروح فى الاعتناء بثمرتها دون انقطاع.

وهكذا يمكن أن يُمتُّل النشاط الفكرى في كل مظاهره باستخدام مصطلحات الإخصاب والميلاد والتغذية . في الحب الشاذ بين الذكور ، يتطابق المرء ذو الرغبة مع

فكرة مؤنثة . ويشير إحلال الوظيفة التوليدية من Soma إلى Psyche أى من جسد إلى نفس إلى تأنيث الرغبة للمعرفة ونتائجها .

يمكن أن يقترح المرء تفسيرًا لغويا خالصاً: كلمة " نفس " والتى هى كلمة مؤنثة ، ومن ثم تتبعها كل مظاهر الاستعارة . ولكن لكى تفعل ذلك ربما يتطلب أن تتغاضى عن صفة وثيقة الصلة بالموضوع ، وحقا فى غاية الأهمية لقياس التمثيل المتضمن . وتسلم المقارنة بين ميلاد طفل مع إعلان فكر بأنها مليئة بالحيوية والدينامية . ففى كلا الحالتين يتطلب جهدًا كى يُخرج شُيئا والذى بدوره يقاوم . ولا يعد الانعكاس الذى يتطلب شريكين مهمًا هنا ، حيث صرحت ديوتيما بوضوح أن الروح ذات النزوع الفلسفى حبلى منذ الميلاد . ولكن ما يهم هنا أن عمليتا التفكير والحمل تعد تجربتين شاقتين واللتين تنتهيان بالولادة .

" وعلى هذا ، عندما تنجذب عملية الإنجاب نحو الجميل ، تصبح عملية لطيفة ومبهجة ويتبع الميلاد الإخصاب بطريقة سريعة . ولكن عندما تتقابل مع القبح فإنها تُقُهر بالثقل والغموض وفي تباعد تنكمش في ذاتها ولا توضع في فراشها ، ولكن تُثقُل تحت وطأة عبئها المؤلم".

ما لم تقابل الجمال ، لا تستطيع الروح المُنسلة أن تلد شيئا ، وعلى هذا يجب أن تتحمل عب شمرة كاملة النضوج . إذا غاب الجمال ، تتمسك الروح ، وتلتوى وتنقلب داخل نفسها ، وعلى هذا فهى محاكية تماما لجسد امرأة إذا لم تفك القوى الإلهية ، التى تتحكم فى عملية الميلاد ، وثاق رحمها . وعلى هذا "يكمل سقراط" ، عندما يكبر حمل المنسل ، يُحرَّض بطريقة غريبة بواسطة الجميل ، وذلك لأنه يعلم أن ساكن الجمال سوفى ينهى عمله" .

يصبح التفكير ولادة في تلك اللحظة النادرة غير المتوقعة عندما تجد الروح المتخمة والمثقلة بثمرة الفكر والمعانية في عملها ، أخيرًا الراحة ، وتحمل هذه النقطة تأكيدًا . لم يرسم أفلاطون بطريقة مجردة توازيًا بين الولادة والفكر ، لو كان قد فعل ربما كان يمكن قراعته كمهتم بطريقة أولية وخاصة بإحداث إحلال من المذكر إلى المؤنث (٢) . و chalepos المستحيل و adynaton المستحيل و

الصعوبة . تحاول الروح أن تتمسك بما قامت بإنتاجه ، أن تنغلق على نفسها ، فى غياب عنصر خارجى ، مثل الجمال ، أو عناد الرغبة ، أو المُولِّدة ، إنها لتتمسك بالمعاناة . وبرى نفس الشيء في "الجمهورية" "The Republic" ، حيث تنهمك الروح في تساؤل أو صراع حتى تسمو في النهاية فوق المظاهر ، وتصل إلى ما هو حقيقى ، هنا يعد الحب غير المشبع هو المبدأ الدينامي .

وفى لحظة معطاة يشبه التفكير ميلاد طفل: تأتى تلك اللحظة عندما يتم التغلب نهائيا على المقاومة ، عندما ينتهى التوتر بين الرضيع Logos والروح ، والذى ، مثل جسد الأنثى ، يقاوم الولادة ، وبرى ذلك فى " فيدروس " "Phaedrus" حيث تتوحد استعارة الحمل مع استعارة أجنحة الحب ، وهى أجنحة تنمو على الرغم من إعاقة المسام التى تنبت منها هذه الأجنحة ، وبراها بوضوح أكثر فى ثيتيتوس Theaetetus حيث يُظهر لنا أفلاطون الشاب الذى درس علم الرياضيات والذى تصل نفسه إلى نهاية الحمل ، فيساعد فى الميلاد ، وتعتبر الطريقة التساؤلية مثل التنقية التى تريح الروح من أعباء الأفكار المزيفة ، جهل بجهلها الخاص ، والأفكار والشكوك ، والمفارقات التى تُلتقط من مصادر مختلفة.

فى الـ Theaetetus يقارن سقراط بين إعلان الفكر وبين ميلاد طفل ويتسامل عن تقنية أو تكنيك المولّدة ؛ وفى نفس الوقت ، يلفت الانتباه إلى الفرق الجذرى بين تساؤلات الأجساد تلك الخاصة بالأرواح. تتكون الطرق التساؤلية للفلاسفة من الفحص ، الحكم وتشخيص مُنْتَج الولادة : الـ Logos حديث الولادة . وعلى هذا فإن الشكل المذكر لميلاد الطفل بعد ميلاداً يحرر وينير الروح من خلال إطلاق سراح فكر والذى ، بالرغم من أنه لا يعد شيئا سوى رياح ، لا يزال له ثقله . ويستمر سقراط فى العمل على theaetetus كى يخلصه من عبئه ، ولكى يحكم عليه بعد الولادة ، بعد أن أكد لنفسه من قبل أن محاوره يستطيع أن يتحمل • إذا لزم الأمر ، الانفصال عن ذريته .

بالنسبة لشاب ، يعنى الميلاد الخوض فى الصعاب molis بعني ملائم للفكرة التى تتحرك داخله . وفى نفس الوقت يعلم أن المولّدة أو القابلة التي تساعده

تتفحص، بلا رحمة ، ذريته Logol وعما إذا كانوا يحتوون على حقيقة أم لا ، ثم الحكم بأحقيتهم في الحياة أو البقاء أم لا . لا يوجد تواز بالنسبة لقوة الحياة والموت على الذرية في مهام القابلة التي تساعد في عملية الولادة الحقيقية . ولحسن الحظ ، تعد مهمتها العكس تماما<sup>(3)</sup> . في كلام آخر ، يُقصد بمثال ميلاد الطفل لدى أفلاطون أن يتوافق الموضوع مع روحة الخاصة ، وهي روح ليس لديها طريق معين أو سريع إلى الحقيقة . تُمكن عملية قياس التمثيل الفيلسوف على تقديم ما يعتبره جوهر التجربة الفكرية ويطريقة درامية:

ألا وهو العمل الصعب كثير النزاع للاكتشاف اللاواعى . بسبب الجهل والخطأ وبالطبع الجهل بالخطأ ، ربما تجهل روحى باحتوائها على أفكار ، فكُر ، وكلمات يهرب منى مغزاها . النفس حُبلى بكل هذا - بغير المتُحدث به ، أن تلد هُو أن تتحدث ، أن تكتشف ما كان يُتَفكر به داخلى . ولماذا يُعد ذلك مؤلا ؟ لأنه لا يحدث من تلقاء نفسه أو بناء على أمر منى ، فهو يتطلب قوة خارجية ، جمالا ، أو مساعدة مولدة كى تحث أو تساعد الروح على أن تلد ما بداخلها . يثقل وزن هذه المحتوى على الروح والتي عليها تحمل هذا العبء ، ولكن إذا لم تتم الاتصالات المناسبة ، تنزع الروح إلى التمسك بثمرتها . وتحتوى عملية الولادة على مفارقة وذلك لأنها تتطلب السرعة بالرغم من صعوبتها ، يشعر المرء بحاجة ملًحة الكلام ، ولكن تراوغه الكلمات .

بالنسبة لأفلاطون يعد تأنيث موضوع المعرفة طريقة تشير إلى كل ما يمنع الروح من ملاءمة الحقيقة ، ومن الاختراق بطريقة مباشرة إلى حيث تكون كامنة. فيما بعد ، يؤسس بلوتارخوس نظريته عن النبوءات على فكرة أن روح الـ Phythia تنقل الحكمة الإلهية من أبوالو كما يعكس القمر أشعة الشمس ، أي بالإنقاص من بريقها.

## المرأة بوصفها مادة معرفة

يتحدث الشعراء ، والفلاسفة والأطباء منذ عصر هوميروس ( القرن الثامن قبل الميلاد ) وحتى جالن Galen (القرن الميلادي الأول ) عن المرأة نبي ثبات ملحوظ

باعتبارها شيئًا . إن مثل هذه الهواجس والاستحواذات في الخطاب المُتَعلَّم عن النساء لن تقودنا إلى شيء بعيد : فالنساء سلبيات ، وحتى المتميزات بينهن يُعتبرن أقل من الرجال – فالمستوى غير قابل للمقارنة – تشريحيًا ، وفسيواوجيًا، وسيكولوجيًا . لقد كُتب العديد عن مساندة أفلاطون للحركة النسائية في "الجمهورية" ، واكن يُقلل من شان هذه المساندة ما قيل بأن حتى إذا كان أفلاطون قد تصور مدينة يجب أن تتلقى النساء تعليمها مثلها مثل الرجال ، وحتى إذا سُمح للنساء بأن يفعلن ما يشأن ، فمع ذلك فسوف يتسم أداؤهن بكونه أقل جودة لنفس المهمات التي يقوم بها الرجال. يتمسك الأطباء الأبوقراطيون ، على الرغم من تسليمهم بأن كل الأفراد ، ذكورًا كانوا أم إنانًا ، ينتجون نفس البنور التي تحمل صفات الذكورة والأنوثة ، بأن نصيب الأنثى في المادة المنوية يقل قوة بالخليقة عن تلك الخاصة بالذكر . وبخصوص هذا الجزء ، تمسك أرسطو بأن النساء يُعتبرن جنسًا أدنى من الرجال في كل مظهر – من الناحية التشريحية ، والفسيولوجية ، ومن الناحية الأخلاقية - وأن هذا النقص يعتبر نتيجة لسلستهن المتافيزيقية ، وبالنسبة لنا ، يشير هذا التأكيد أو هذا الاعتقاد العدائي في دونية وعدم كفاءة النساء ، وفي عيوبهن ، وتشوهاتهن وعدم اكتمالهن، إلى طريقة تفكير الإغريقيين والتي لم تُصغ بطريقة واضحة . لقد شجع احتقارهم المُر وحتى ما هو أسوأ من ذلك ، تنازلهم عند الكلام على النساء ، عن اتضاذ مواقف غير لائقة لبعض الدارسين الحديثين للنصوص القديمة ، كيف يستطيع المرء تجنب الشعور بالغضب أو المرارة ، قلة الحيلة أو الأفضلية ؟ كيف يستطيع المرء أن يحتفظ بموضوعيته في وجه تبلُّد الحس والظلم اللذين نتجا عدة مرات عما كان يفترض أن يكون أفضل فكُّر وأفضل ما تحدث عن الحال الإنسائي في تقليدنا الغربي؟

ولا تزال المحاولة واجبة علينا، لقد قال رجال عظماء أشياء مروعة عن النساء، لقد أسست الفلسفات الكبرى والعلوم المحترمة أفكارًا مزيفة وحقيرة عن المؤنث ، في بعض الأوقات كان مغريا أن تُختزل حتى تصل إلى مجرد نوادر وشخصيات ، لقد أخبرنا كتاب السير الذاتية ، وكذلك كتاب اليوميات عن المواقف الاجتماعية والسلوك لرجال مشهورين ، من خلال فحص هذا الأدب يتضح لنا أن الانسحاب من عالم النساء كان دائما يعتبر متطلبا لمارسة "حرفية" الفسلفة ، كما أضفيت صبغة المنطق على البعد

عن النساء بطريقة عامة من خلال استخدام أسلوب الأفضلية المعتد بنفسه . لقد تجنب شياز Thales اتخاذ زوجة له لأن الزواج بالنسبة لرجل علم دائمًا ما يأتى إما مبكرًا للغاية أو متأخرًا للغاية . ومن خلال التلاعب بالكلمات ، قال أنتيثينس Antisthenes إن الزوجة الجميلة تعطى نفسها لكل الناس (koine) بينما تعتبر القبيحة عقابا (poine) كانت حياة الفلاسفة أو biol ، والتي جمعها ديوجينز ليارتس Diogenes Laertius كانت حياة الفلاسفة أو biol ، والتي جمعها ديوجينز ليارتس عمالنساء أي اهتمام . هل بعناية ، زاخرة بالتفاصيل الحقيقية ، ولكنه لم يعر العلاقات مع النساء أي اهتمام . هل يعد لزاما مطلقًا أن نتبني الاتجاه الإكلينيكي الزائف لأرسطو وهو مؤلف أعمال محتفي بها عن أمراض مثل الانقباضية أو النزوع إلى الحزن ، الذي أعلن أن أحد أعراضه هو ما يسمى ، بالجحود على العالم ( ومن ثم الجنسانية ) ، هل كان ذلك يعد حالة لازمة للانعكاس الفلسفي ؟.

إنه لن السهل جدًا أن نشجب تلك الحماقة وذلك الخطأ . في المقام الأول ، يجب أن تستفيد مقالة نقدية نسوية من المعرفة المتراكمة والتي هي ، الحق ، ليست من عمل النساء . نستطيع أن نسخر من الدراسة البيولوجية الخاصة بأرسطو فقط ، لأننا نعرف وعلى وجه اليقين أن ملاحظاته المتكررة عن بونية النساء ليست صحيحة . نعلم أنه لم يكن مخطئا فقط بخصوص العلاقة بين النوع والسلوك ولكن ، ما يعد أكثر أهمية ، هو ما قدمه عن الحقائق الأولى التي يدعى أنها كانت نتاجًا الملاحظة . لا يهم ما نقدمه من اختيارات معرفية في عملنا كمؤرخات نسويات ، ويصرف النظر بما ندينه لد كون Kuhn أو فيارابند Feyerabend ، أو بوبر Popper أو فوكولت Foucault ، فإن قوة جدالنا تعتمد على الفرق بين الحقيقة الإيجابية والخطأ ( على الرغم من أن الإجابات على كل سؤال تعتبر مؤقتة وعرضة التفنيد) . وسوف أزيد على ذلك : لقد سمح اقتناعنا المحكم بأننا على حق وبأن العلم القديم مخطئ بوجود مبرر لبحثنا كناشطات ومناضالات. ونعلم أن بإمكاننا الدفاع عن مركزنا . وهذه المعرفة لا يمكن الاستغناء عنها ، ولا تأتى من تقليد بيولوجي نسوى غير تعليمى ، مهما كان صحيحا أو عقلانيا .

فى المنافسة القديمة بين الأطباء والقابلات ، لم تكن القابلات دائما على حق . فلنأخذ نقطة أساسية وإن كانت محدودة ، العلاقة التشريحية للعذرية ، أي البكارة ،

تعد دلالة على الاستقامة الجنسية القابلة للاختبار والحماية . ولقد أظهر بعض الأطباء تفهمًا ، وكانوا أكثر تنويرًا ونقدًا عندما أظهروا جزعا وقلقا على كرامة المرأة في هذا الصدد أكثر من القابلات اللائي ادعين أنهن خبيرات في موضوع العذرية .

وقد كانت الجدالات الكبرى والتى انبثق منها علم البيولوجيا الأوروبي تتم بين الرجال . فهل كان يمكن للعالمات من الإناث أن يُقَدِّمْن تطورًا في وقت أسرع ؟ ونأمل ذلك ، إن نقدنا لمثل هذا التقليد والذي استبعد النساء ومع ذلك يعد مدينًا للإنجازات الإيجابية لذات التقليد نفسه. قد يمنعنا موقف معاد ، واتهام كاسح من قبل العلم كمظهر للشوفونية الذكورية ، من الاستفادة من تلك الحقائق التي تمكننا من عمل تاريخ على أساس اقتناعنا بأن الحقيقة تقف إلى جانبنا ، وهي حقائق في أول الأمر تُلمح في نظرة خاطفة ، وفي أوقات أخرى كانت ترى بعين ذكورية مُحَدِّقة .

بالإضافة إلى ذلك ، وبالرغم من استخدام طرق قوية وبارعة فغالبا ما قام علماء البيولوجيا والأطباء بملاحظات خاطئة ، ومن ثم وصلوا إلى نتائج عبثية . يعى مؤرخ العلوم تماما أن الافتراضات والنظريات تَعْرض تفوقها من خلال صراع ومناظرات عنوانية . يحارب كل من المنتصرين والخاسرين بنفس الأسلحة ، ونفس الذكاء ، ونفس المعايير ، ونفس العزم كى يؤسسوا الحقيقة . لقد خسر أبوقراط وأرسطو وجالن بكل حسم . فلا يوجد ما يعادل ، ولنقل ، في علم طب أمراض النساء لتلك الإسهامات المتينة التي قام بها علماء الرياضيات الإغريقيون مثل طاليس Thales ، وإقليدس المتينة التي قام بها علماء الرياضيات الإغريقيون مثل طاليس Thales ، وإقليدس والافتراضات ، ومعايير الأدلة ، ومنطق هؤلاء المفكرين المتفوقين تستحق الفحص والافتراضات ، ومعايير الأدلة ، ومنطق هؤلاء المفكرين المتفوقين تستحق الفحص الجدالات أو لأن من العدل أن نبدى ويجدية الأسباب التي أثبتت خطأها . ولكن أكثر من ذلك ، هناك أفكار معينة للعلم القديم يمكن رؤيتها في ضوء جديد ، وذلك بفضل من ذلك ، هناك أفكار معينة للعلم القديم يمكن رؤيتها في ضوء جديد ، وذلك بفضل الاكتشافات الحديثة . كلما كانت أخطاء الماضي فظيعة ولزجة ، زاد ما يجب أن كتشفه عن أسباب نجاحها وطول عمرها . ودعني أقترح ، فرضاً ، بأن الفانتازيا أو الخيال قد لعب دوراً في هذا الصدد .

### مشكلة النوع

فى تعليق فيلو ألكسندريا على Genesis أى "سفر التكوين" وفى نقاشه فى اليوم السادس ، يكتب أنه عندما أعطى الله النوع " جينوس " اسم " أنثروبوس " ، فرَّق بين فصائله (eide) : ذكرًا وأنثى ، حتى قبل تشكيل النموذجين الأصليين للأفراد ، خلق "الإنسان" ذكرًا وأنثى ، "حيث إن الفصائل المتقاربة نتكون فى الجنس وتظهر كما لو كانت فى مرآة لأولئك القادرين على الرؤية المُخْتَرقة" .

يُظهر فيلو ثقة ملحوظة في قدرته على تصنيف ودراسة المبادئ العامة التصنيف العلمي . ولكن بالرغم من الثقة في مُفسِّر العهد القديم والذي انغمس تماما في الثقافة الإغريقية ، فهل كان كل ما يتطلبه الأمر هو عين مُدْركة لترى الفرق الجنسي باعتباره مكونًا لفصيلتين متميزتين داخل الجنس البشري ؟ بالنسبة لـ فيلو كان الأمر بسيطا . لقد خُلق الذكر والأنثي كأشكال حقيقية الجنس الكامن في الفكرة الأساسية للد anthropos عندما تشكلًا الذكر الأول (aner) والأنثى الأولى (gyne) كأفراد ماديين مفردين ومتميزين ، شهد الرجل هذا التشكيل أمام أم عينيه لأخت فصيلته ، أي لعضو أخر من نفس جنسه: ألا وهو المرأة . ولكن المرأة لم تر فصائل حيوانية مثلها . القرابة والأخُوة والتشابه : قد أدرك آدم وحواء كل منهما الآخر كمشابه له ، ككينونات ذات صلة ببعضها البعض . ومن هذه الصميمية ولدت الرغبة : " وجاء الحب ، وبعد استشعارهما الرغبة في التوحد مع الآخر ، اتحدا كما لو كان الفصيان المتميزان المتميزان واحد التحما في فص واحد بغية التناسل " . مفتونان بتجانسهما ، اكتشفت الفصيلتان أنهما كانا أجزاء لكل واحد ، فاتحدا بغرض التوالد .

وبسبب الفضول ، رأى أحد علماء البيولوجيا والذى فحص نص De opificio وبسبب الفضول ، رأى أحد علماء البيولوجيا والذى فحص نص mundi ، عاية هذا العالم " أنه بمثابة التعليق الأسطورى على علم الأساطير . ربما يكون قد لاحظ أن كلاً من المذكر والمؤنث متماثلان ، ويظهران فى أن واحد . والفكرة بأن أدم كان قد خلق أولا ثم خُلقت حواء فيما بعد من أحد أضلاعه ليست من فكر فيلو ، حيث إن بالنسبة له يُعُد كل من الذكر والأنثى مظاهر لازمة لمفهوم الكائن البشرى. ربما يُصدم أى متخصص فى علم الوراثة بالطريقة الساذجة التى تصور بها

فيلو التناسل من خيلال التوالد والتي تعامل بها مع الجنسين كفصيلتين مختلفتين . تعتمد الفكرة الحديثة للفصائل على القدرة على إنتاج أفراد متشابهين من الجنسين . لا يستطيع الرجل أن " يُنْسل " وحده " وكنذلك المرأة ، ولكن معًا يستطيعان " التناسل لإنتاج أفراد تتشارك صفاتهم الوراثية مع صفات الأبويين ولذلك فهي متفردة . ويتحدد جنس الذرية بالصدفة . وتعتبر فكرة الفصائل مؤتلفة أو تكوينية أكثر من كونها صرفية أو تشكلية . ويعد التوالد الجنسي الذي يضم والدين هو الجوهر الأساسي. "تعد الفصائل مجموعات سكانية طبيعية والتي يستطيع أعضاؤها المتفردين بالفعل (أو بإمكانهم) التهاجن فيما بينهم . ومن نقطة التوالد ، تُعزَل كل فصيلة عن الأخرى .

والآن ، وقد تأسس تصنيف الجنس ليس على أساس صفات ورموز شخصية مُميزة ولكن على أساس مبدأ الزواج " اللحمى " ، ولذا فلم يعد التساؤل عن الطبيعة المعينة للفرق الجنسى يعنى شيئًا ، حيث إن " معين " تُفهم من خلال المعنى الإتيمولوجي (") . ربما يدهشنا نص فيلو باعتباره شاذا أو بلا مغزى ، وذلك لاغترابه الكلى عن التقليد العلمى ولغة التصنيف . هل هناك ثمة علاقة بين الكلمات "جنس" "Genus" و فصيلة " "Species" كما استخدمت بواسطة عالم كتابى من القرن الأول ونفس الكلمات كما عُرفت بطرق دائمة التغير بواسطة العلم البيولوجي ؟ إن السياقين لختلفان تماما . وبالرغم من ذلك ، فإن استمرار كلمة " فصيلة " " species" وهى الكلمة اللاتينية المعادلة للكلمة الإغريقية ونفى وان يكون هناك هدف بالنسبة الملاحظات السابقة إذا لم تُنْسَب الحقيقة التي تقول بأن العلاقة بين الجنس والفصيلة تعد من أهم الأسئلة التي شغلت اهتمام رجل لا يزال علماء البيولوجيا يحتفون به باعتباره بشيراً : ألا وهو أرسطو . عندما اختبرت أعمال أرسطو البيولوجية بواسطة بواسطة

(\*) الإتيموالجيا: Etimology بسط أو تعليل لأصل لفظة ما وتاريخها. (المترجمة)

أدوات علم الفيلولوجيا (\*) يتضح عدم صحة الفكرة الشائعة بأن أرسطو هو مخترع علم التصنيف . لقد كان مؤلفًا لكتب مثل " تاريخ الحيوانات " Parts of Animals وجيل من الحيوانات " Parts of Animals وجيل من الحيوانات " Parva Naturalia وجيل من الحيوانات الجزئية المناحية المختصرة على النوم ، ناهيك عن الدراسات الجزئية Parva Naturalia ودراساته المختصرة على النوم والحركة ، والتنفس ، وما شابه ، وكان عالم منطق وكذلك عالم تشريح ولكنه لم يستطع مطلقا أن يرسى نظاما التصنيف بما يشبه ذلك المستخدم اليوم بما فيه من تركيب وبراعة . فوفقا الأرسطو لم تنقسم المملكة الحيوانية إلى قبائل ، وطبقات ، وتراتبات ، وعائلات وأنواع وفصائل ، وبالرغم من أنه كان على علم بحوالي أربعمائة فصيلة حيوانية ، لكنه استخدم تصنيفين فقط في محاولة لوصفهما ومقارنتهما ألا وهما : الجنس والفصيلة ، وعاده على النماذج الشخصية أو حتى امتلك المربك أن نقول إن أرسطو قام بإرساء قواعد على النماذج الشخصية أو حتى امتلك كفيلسوف طبيعي اتسم اتجاهه العلم بدافع التصنيف وإقامة التراتبات وتأسيس علم كفيلسوف طبيعي اتسم اتجاهه العلم بدافع التصنيف وإقامة التراتبات وتأسيس علم النماذج الشخصية، وما يُعد فوق العادي، فقد استطاع ، ودون وجود تسمية ملائمة ودون وجود تسمية ملائمة ودون وجود تسمية ملائمة ودون وجود تسمية النماذج الشخصية، وما يُعد فوق العادي، فقد استطاع ، ودون وجود تسمية ملائمة ودون وجود تسمية النماذة والعرن وجود تسمية النماذة التراتبات وتأسيس ودون وجود تسمية النماذة والنماذ والنماذ والنفامي النطاع ، ودون وجود تسمية ملائمة ودون وجود تسمية النماذة والنماذ ودون وجود تسمية النماذة والنماذ ودون وجود تسمية ملائمة وحداله التحال النفاء التحال النسطو المراكساء المراك التحال النساء المراك المراك التحال المراك المراك

بالنسبة لأرسطو كانت لغة المنطق كافية . بمجرد أن يتم تعريف الجينوس (الجنس) والأيدوس (الفصيلة) من خلال تضمين السلالات في النوع ، يصبح استخدام معيار خاص بالعمليات ، وإن كان اختياريًا ، التفريق ممكنًا . في كلام آخر ، إذا أخذت كل الطيور معًا فهي تكون جينوس (جنس) فيما يتعلق بتنوع أشكالها (بالمصطلحات الحديثة ، طبقة class) . وأكن إذا وضعت في مقارنة ، ولنقل ، مع الأسماك ، فإن الطيور هنا ستشكل سلالة species ، وهي واحدة من الأشكال المتعددة

<sup>(\*)</sup> الفيلولوجيا philology : فقه اللغة أو دراسة اللغة وعلى الأخص بوصفها أداة التعبير في الأدب وحقلا من حقول البحث يلقى ضومًا على التاريخ الثقافي. (المترجمة)

المحيوانات ذوات الدم . في تصنيف لينيان Linnaean ، تشكل الطيور صنفًا ؛ إن المتيار الملاحظ لمادة مقارنة لا يندرج تحت تصنيف . تشغل الطبقة مكانًا في نظام مُطلُق ، مكان يُشار إليه بواسطة اسم والذي يُعرف بطريقة متفردة مكان الطبقة في المملكة الحيوانية . في النظام الأرسطي ، بالتناقض ، كانت وجهة نظر عالم الحيوان هي التي تحدد ما إذا كانت الطيور تشكل جنسًا أو نوعًا . إذا تأمل العالم الطبيعي "الطيور" في علاقتها مع تعدد أشكالها ، فهي جنس ! ولكن إذا تأمل "الطيور" بانتمائها إلى طبقة أكبر ، فهي نوع . إن الحيوان الأرسطي غير مقيد في قفص من التلقيبات الثابتة ؛ ولكنه موضوع حديث تُدرك مفرداته ، وإن كانت محددة ، بغرض التصنيف .

### الميراث الأفلاطوني

كان أرسطو تركيبيًا عظيمًا . فقد ورث كلمات eidos و deidos عن أفلاطون، والذي أضفى عليهما معنى بالفعل . وكان المعنى الأولى له eidos هو شكل . في الإغريقية القديمة تعنى شكلا مرئيًا " ، واكن في لغة الفلاسفة أصبح معناها "شكلا واضحًا أو مفهومًا " . إن "أفكار أفلاطون كان يمكن إدراكها بواسطة العين الداخلية ، وعين الذكاء ، من خلال الجدل المُثار . وenos مصطلح شامل لمعانى الميلاد ، عائلات ، ذرية ، جنس . أو بطريقة أكثر عمومية ، أي مجموعة تتوالد من خلال ذاتها . على الرغم من تميز المصطلحين ، إلا أنهما أحيانًا يدمجا . وقد قدم أفلاطون مثالاً ضاربًا في التبادلية بين eidos وenos والتي هي وثيقة الصلة بسؤال الاختلاف مثالاً ضاربًا في التبادلية بين eidos وenos والتي هي وثيقة الصلة بسؤال الاختلاف الجنسي . عندما يروى أسطورة الخلق في التيموس Timaeus ، فهو يلمح إلى جنس (genos) النساء والذي يفترض أن يرتبط بجنس آخر (genos) للرجال . ولكن في البشرى ، حيث ينقسم إلى ذكور وإناث . وهي أفضل طريقة إلى التقسيم الثنائي البشرى ، حيث ينقسم إلى ذكور وإناث . وهي أفضل طريقة إلى التقسيم الثنائي في تعليقه على genos ولكن بالنسبة لأفلاطون ، والذي سبق زمنيا جهود أرسطو غير العادية كي يثبت لغة الفلسفة ، يعد كل من وواناى ووادين متبادلين غير العادية كي يثبت لغة الفلسفة ، يعد كل من genos مصطلحين متبادلين غير العادية كي يثبت لغة الفلسفة ، يعد كل من genos وصويقي مصطلحين متبادلين

للتصنيف ، فلنفحص الفقرة التالية المُأخوذة من Statesman: ما نوع الخطأ الذي تقول إننا وقعنا فيه في تقسيمنا الآن؟ - إن نوع الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه المرء ، بهدف أن يُقسِّم الجنس البشري إلى قسمين ، أنه قسمه إلى اثنين : إلى إغريقيين ويربر . وهذا التقسيم يؤمن به معظم الناس في العالم . فيفضلون الإغريقيين (حرفيًا ، جنس الإغريق) عن كل الأمم ويعتبرونهم طبقة قائمة بذاتها. وإذا فهم يُجْمعون كل الأمم الأخرى gene معًا في طبقة أخرى ، متجاهلين الحقيقة بأنها طبقة غير محددة تتكون من شعوب ليس بينهم أي نوع من التواصل ويتحدثون بلغات مختلفة . ويتجميم كل ما يتبقى من غير الإغريقيين ممًّا ، يعتقدون بأنهم يجب أن يُشكِّلُوا طبقة حقيقية genos وذلك لأنهم يتشاركون في اسم واحد ألا وهو "بريري" وهو لامنق بهم . ولنأخذ مثالاً أَحْر ، ريما يفكر المرء أن يقسم عبدًا إلى طبقاته الحقيقية إذا قام بفصل العدد عشرة آلاف عن باقى الأعداد ويضعه وحده كطبقة eidos . ريما يستمر في اختراع اسم مفرد لباقي الأعداد ، ثم عندئذ يدعّى أنه بما أن العدد يتمتع باسم شائع مخترع ، فهو في الحقيقة الطبقة الحقيقية الأخرى للعدد genos – "عدد أخر غير العشرة ألاف" . وبالتأكيد فمن الأفضل والأقرب إلى البناء المقيقي للأشكال أن تجعل من تقسيم مركزى للعدد ينقسم إلى أعداد زوجية وأعداد فردية وحتى إلى ذكر وأنثى". وعلى هذا فإن قطع genos إلى اثنين تعد عملية تؤدى إلى اثنين من الإيدى two eide ، ولكن ريما تؤدى أيضاً إلى اثنين من الجين two gene .

إن التسلسل الهرمى المنطقى ليس واضحًا . وكذلك لا يعد واضحًا فى نُسَبِه إلى نظام التقسيم ، لا يوجد ثمة طريقة لمعرفة كيفية استقلال كل جزء فى علاقته بالكل والذى ينقسم إلى اثنين . فكل جزء يُعرَّف بالجينوس وبطريقة التقسيم . وعلى هذا فإن امرأة = بشر + أنثى ، بينما تعد أنثى نقيض الذكر . ففى الحال تصبح النساء جزءًا من الجنس البشرى وشكلاً يتعارض مع الشكل الذكورى ، جزءً من الكل ولكن على النقيض من الجزء الآخر .

فى 'الجمهورية' يحاول أفلاطون أن يضفى معنى لتناقض يهدد بالتقليل من شأن نموذجه للمدينة الفاضلة: ألا وهو تجانس أوصياء الذكر والأنثى . وبالإشارة في

Stalesman إلى أن الطريقة الوحيدة الصحيحة لتقسيم الجنس البشرى إلى اثنين هى أن يُقسم إلى نوعين أو (genera) ذكر وأنثى ، وهو يوضح الآن أن تقسيمه العام لا يمكن تطبيقه على المجتمع المادى الذى يُشكّل المدينة . تعد النساء جزءًا من الجنس البشرى ، تمامًا مثل إناث الكلاب ؛ فهن جزء من الفصيلة الكلبية ؛ وعلى ذلك فعلى النساء أن تؤدى نفس المهام كالرجال . ومن ثم ، فلا يوجد شيء محدد عنهن . ولكن على النقيض ، وافق المشاركون في الحوار على أن الطبائع المختلفة تتطلب مهمات مختلفة وأن طبيعة المرأة تختلف ، عن طبيعة الرجل . فهل يتساوى الرجال والنساء أم يختلفون ، هل يعدون أجزاء من كل أم لكل طبائعه المُحَددة؟ في مواجهة مثل هذا السؤال غير المحدد ، يقدم سقراط مناقشة تحليلية .

يجب أن يُفَرَق بين الذكر والأنثى "وفقًا للسلالات". أولاً ، وعلى أى حال ، يجب أن يكون هناك تقسيم وثيق الصلة بالموضوع . ولا يعد الاختلاف ، كما هو فى "رجل الدولة" اختلافًا عامًا ، يرتبط بكل مظاهر الجينوس دون تمييز أو فرق " ولكن يجب أن يكون اختلافًا محددًا " معتمدًا على قضية الساعة. وقضية الساعة هنا هى تنظيم المدينة . فى هذا الصدد لا تندرج النساء تحت أى تصنيف وذلك لأنهن نساء ، ولا يوجد ما يعد مقاطعة مقصورة على الرجال وذلك لأنهم رجال ، وفيما يخص المدينة ، فقد وزعت طبائع الذكر والانثى بالتساوى . لقد رسم سقراط تمييزًا جذريًا بين المدينة والواقع البيولوجى : السياسى يعد عالمًا مستقلاً ، تحكمه قوانينه الخاصة به . والمنطقة الوحيدة التى يتعارض فيها الرجل والمرأة هى تلك الخاصة بالتوالد : تعطى الأنثى ميلادًا ، وبينما يُنسل الرجل . قمـن وجهـة نظـر النظـرية السياسية ، على أى حال ، لا يعد هذا التمييز أو غيره مرتبطًا بالموضوع" ،

يتخيل سقراط خصماً يجادله بضرورة إسناد بعض الوظائف للنساء . إن تجسيد الحس العام التقليدى ، والذى وصفه هذا العارض فى جدال يتمثل هدفه فى إظهار أن التمييز النوعى غير شرعى فى إدارة المدينة . ماذا يعنى أن يكون لديك قابلية أو استعداد أو موهبة لشىء ؟ هو أن تمتلك القدرة على فعل ذلك الشىء بسهولة ! أن يتفوق المرء على أساتذته بسرعة ؛ أن يكون لديك الجسد الذى يطيع رغباتك . هل يحدد

النوع إذا كان لدى المرء استعدادًا أم لا لأداء مهمات محددة ؟ لا . يمتلك كل الرجال والنساء مواهب متعددة . ولكن هناك شرط مهم : دائمًا ما يتقوق الرجل الموهوب على المرأة الموهوبة في أي نوع معين من الأداء .

باختصار اما أظهره سقراط هو أن النوع ليس معيارًا ذا صلة بتقسيم الجنس البشرى إلا في عالم البيولوجيا ، حيث يعد ميلاد الأطفال والتوالد وظائف متميزة . في الحياة الاجتماعية ، حيث إن الاستعداد الاجتماعي هو كل ما يهم ، لا يمكن أن يكون الجنس صفة مُحددة . فهل بسبب ذلك كان أفلاطون مدافعًا عن الحقوق المساوية النساء ، أي أن هناك ذكر اعترف بكل الاستعدادات والمواهب الخاصة بالإناث ؟ هل نسمع لانفسنا بالسقوط تحت لعنة هذا التفكير؟ إذا فعلنا ، فسوف نجلب على أنفسنا عقوبة إعلاء شأن أفلاطون لهوية كل البشر، وإنكاره للاختلاف . فمن خلال هذه الهوية تبرغ أسوأ الاختلافات : اللامساواة الكمية ، عدم الكفاءة الدونية . إن الجنس البشري متجانس فيما يخص تنظيم المجتمع ، ولكن تستمر ثنائية الذكر – الأنثى الرجال أفضل من النساء في أداء تلك المهمات التي يملك كلا الجنسين استعدادات الرجال أفضل من النساء في أداء تلك المهمات التي يملك كلا الجنسين استعدادات بطريقة تقليدية بطريقة نظامية . كيف يتعامل سقراط مع تلك النشاطات التي حُفظت بطريقة تقليدية بطريقة تقليدية .

"هل تعرف أيًّا من هذه النشاطات الإنسانية والتى لم يتقوق فيها جنس الذكر على الأنثى كل هذه السنوات؟ دعنا لا نضيع وقتنا هباءً فى الصديث عن النسج، وخبر الفطائر أو إعداد الطعام، أشياء تبدو فيها النساء ولديهن بعض موهبة وعليها تضحك الناس إذا تفوق رجل فى عملها على امرأة". ماذا تعنى هذه المقولة؟ إن سقراط لمرفوض وبحدة، "دعنا لا نضيع وقتنا هباءً". هكذا يرفض الطبيعة المحددة للعمل الذى تقوم النساء به بالفعل. فهو يرفض أن يناقشه، ليس لأن النساء يتمتعن بسمعة غير مبررة للتفوق فى هذه المجالات، ولكن لأن النساء فى الواقع طباضات ماهرات وخياطات ونساجات ممتازات. ربما يستطيع القول بأنه بسبب مهارة النساء فى هذه الأشياء تم التقليل من شأنها والاستهانة بها. لا يوجد ما يقال عن النسج والطبخ لأن

النساء ماهرات فيهما ، ولذلك فإنه من السخيف أن يمتلك الرجال هذه المهارات . وعلى هذا ينتقص بطريقة آلية مستوى من الأداء ربما هو نفسه يؤكد جودته إذا قام به رجل. لا يوجد تفسير آخر لهذا سوى أنه تمييز جنسى صارخ . وقد رد جولسون Gaulson ردًا من نفس النوع : "أنت على حق بأن جنسًا يتفوق بمراحل على الجنس الآخر في كل شيء . وفي الواقع هناك عديد من النساء ممن هن أفضل من عديد من الرجال في أشياء عدة ، ولكن على نطاق واسع وأشمل فإن الوضع هو مثلما تقول" .

وتعتبر نتيجة هذا الجدال هي بمثابة إعادة توزيع القوة . فبالنسبة لأفلاطون لا ينقسم الجنس البشرى، فيما يخص تنظيمه السياسي، إلى مجموعتين متميزتين تقف ملكاتهم ووظائفهم في تناقض حاد . يجب تجنب مثل هذا التقسيم . بدلاً من ذلك يرى البشر كأفراد ، موهوبين ولديهم استعدادات شخصية ليس لها أي علاقة بالنوع<sup>(۱)</sup> .

لا تعد المدينة مجموعة من العائلات أو طبقة مكونة من طبقتين تحتيتين مُعرَّفتين بيولوجيًا ؛ فهى لا تعد سوى مجموعة من الأفراد ، من المواطنين . يجب إعادة تعريف الاختلاف الجنسى من خلال التنوع الفردى : سوف يُظهر الأفراد المختلفون مهارات أكبر أو أقل في نشاطات معينة .

## النوع: تصنيف أم توليد؟

لقد رأينا كيف خلط أفلاطون بين اله جينوس والإيدوس . من الناحية التصنيفية ، يعد الجينوس مجموعة يمكن أن تقسم إلى eide ، أو أشكال محددة . وعلى هذا فالجنس أنثروبوس anthropos يندرج تحته شكلان متضادان ، ذكر وأنثى ، إنتاجات ثنائية منطقية وفقًا لقواعد أفلاطون . بمعنى آخر ، وعلى أى حال ، استخدم كل من أفلاطون وأرسطو الجينوس ليعنى مجموعة من الكائنات الحية القادرة على التكاثر من خلال التوالد، أو، بمزيد من الدقة ، مجموعة من الكائنات الحية والتي حُفظ شكلها بالتوالد . ويُعرَف الجينوس أى النوع أو الجنس حرفيًا باله genesis أى الأصل أو الخلق أو البداية . والآن ، ولأن هناك طريقتان لتعريف الجينوس (كمجموعة تصنيفية

وكموضوع حيث تُنقل الأشكال) . يسهل الوقوع في الخلط بينهما : حيث إنه لمن السهل جدًا أن نتصور أن مجموعة مصنفة genos يمكن أن تتكاثر تلقائيًا . يستغل أفلاطون هذا المعنى المزدوج في تندوة ، حيث قال أريستوفانس Aristophanes بأن الرجال الشواذ هم أعضاء في ، وأسلاف من جينوس أو نوع ذكوري مزدوج وهذا يفسر انجذابهم لبعضهم البعض. وهكذا يَغلُب الإيحاء بالتكاثر التقليدي للجينوس بالرغم من عبثية أن يكون الـ genesis أحادي الجنسانية .

تتضح دراسة أصل الإنسان وتطوره في التيميوس Timaeus في نشوء عامل وراثي مختلف gene . في بداية الأمر كان يوجد بالافتراض أنثروبوي واحد anthropoi . وقد كان كله andres أو ذكور ، لم يُظهر الجنس البشري في أول الأمر أي تقسيم جنسي . فيما بعد أدى تحول تفسخي إلى ظهور جينوس النساء إلى العالم . وتناسخت أرواح الرجال ، والذين تصرفوا بجبن ، في أجساد النساء. وبالمثل ، يقال إن الأسر الأولية الأخرى للحيوانات - ذوات الأربع ، والطيور ، والزواحف - كانت النتيجة لتحول وتغير في الأنسجة أدت إلى تغير في الأجساد . فقد تحول الرجال السمان إلى أجساد أبقار . وأصبح الحمقي من نوى الظل الضفيف طيورًا ، بينما تحول القساة إلى زواهند ، أجبرت على الزحف على الأرض . ويشرح أرسطو بطريقة مشابهة عندما يفسر ميلاد بنت بدلاً من ولد كنوع من الانحراف عن النموذج المذكر . وعلى هذا وضع أفلاطون أصل الاختلاف الجنسي في وقت ما في التاريخ الإنساني حيث دمرت حالة أصلية من الكمال . وقد تجسد كل عيب جديد في جينوس جديد .

تؤسس أكثر النسخ أسطورية عن أصل النساء ، ألا وهى ثيوغونيا لهزيود Hesiod's Theogony ، على نفس التفسير بالضبط ، ففى البداية عاش البشريون مع الضالدين ، الآلهة الذين ولدوا فى الجنة والأرض ، والذين لديهم عدة أسر ، والتى أحيانًا تقع فى صراعات ، أطفال كرونوس ، ومن بينهم زيوس ، والذى حل محل والده ، وهم أسلاف أورانوس Ouranos ، والمعروفون به Titans أى العماليق ، وكذلك رجال عرفوا بالموت ، عاشوا جميعًا جنبًا إلى جنب ، يزورون نفس الأماكن ، ويتناولون وجباتهم معًا . عاشت الأجناس المختلفة للكائنات الحية ، بعضهم بشرى ، والآخرون

خالدون ، معًا في مجتمع كان متجانسًا على الأقل في نقطة واحدة : أن تعم السعادة غير المقيدة . ولكن يومًا ما وقعت حادثة. قام أحد الآلهة ، بروميثيوس Prometheus ، وهو ابن تيتان بعمل حيلة على زيوس وهو يذبح ثورًا لإقامة مأدبة . فبدلاً من ذبح الحيوان بطريقة ملائمة، أخذ بروميثوس اللحم الجيد من على الفضروف والعظام، وأخفى القطع الأقل جودة وقام بلفها بغطاء من الدهن، وقدم لفافة العظام إلى زيوس. فكر الإله العظيم ، والذي كان يحكم القبيلة الأوليمبية بالفعل، في مزحة ابن عمه وقرر الانتقام لنفسه بأن يحرم بروميثيوس من النار . بالرغم من أن هذا الانتقام كان المقصود منه عقاب الإله المخالف ، إلا أنه بالفعل جرح البشريين تعساء الحظ والذين لم يفعلوا شيئًا كي يتحملوا مسئولية ما فعل بروميثيوس . لقد دفع البشر ثمن السلوك العبشي لابن عم زيوس. وعندئذ استرد بروميثيوس ما قد سُلب منه - النار والتي بدونها يستحيل إعداد الطعام - مما أغضب زيوس للمرة الثانية من جراء هذه السرقة الوقحة. في هذه المرة قرر زيوس أن يعاقب الرجل بابتلائه بهدية شريرة : المرأة ، لقد صنع الآلهة مخلوقًا اصطناعيًا نشأ منه جينوس النساء . لقد أثارت المرأة في الرجل شهوة الرغبة ، وبهذا أعلنت نهاية السعادة والكفاية الذاتية . في رواية أخرى للقصة ، كانت المرأة الأولى تدعى باندورا Pandora ، التي ارتكبت حماقة فتح صندوق مليء بالشرور والبلاءات ، فأطلقتها إلى العالم (<sup>v)</sup> .

فى كل هذه القصص ، ويصرف النظر عن النوع أو المحتوى ، نجد نفس النموذج السردى : صورت النساء كعنصر زائد أو فائض ، أى إضافة غير ضرورية لمجتمع يتمتع بانسجام متكامل قبل وصولهن . فهن يشكلون جينوسًا، مجموعة متميزة ، حيث يتكاثرون بأنفسهن . فهن لا يقدمن اختلافًا جنسيًا كما هو الحال فى هزيود حيث كانت النساء المقدسات والإلهات موجودات بالفعل(^) . وقد سبق التكاثر أيضًا قدوم النساء . ما قدمته النساء هو سوء السلوك والضغط البشرى . المؤنث يعنى العوز والنقصان . يمكن إثبات ذلك بالتناقض . فى أسطورة علم أصل الإنسان وتطوره ، والتى تبدأ ليس فى حالة وفرة مُقدر لها بالانحدار ولكن من فقر مدقع ، ظهرت المرأة من البداية . بعد أن أغرق الطوفان البشرية ، فكان يجب أن يبدأ كل شيء من جديد ، فنا زوجان ، رجل وامرأة ؛ فقاما بإنسال الجنس البشرى من جديد ، وذلك بإلقائهم

أحجارًا من فوق أكتافهم ، من الأحجار التى يلقيها الرجل ينشا رجال جدد ، ومن تلك التى تلقيها المرأة ، تخرج نساء جديدات ، ومن الناجين فى عالم يحتوى بالفعل على الاختلاف الجنسى ، يُنسيل دوكاليون Deucalion وبيرا Pyrrha الجنس البشرى بنوعيه .

والصفة الشائعة في معظم القصص المروية عن حلول النساء هي استقلالية النوع . إذا صنفت مجموعة من الكائنات الحية بـ genos ، أمكن لها أن تتكاثر . ويمكن أحيانًا وجود بعض الاختلافات البسيطة . في قصيدة لـ سيمونديس من أمورجوس Semonides of Amorgos ، ينقسم الجنس المؤنث إلى عدة genera ، وهمرجوس Semonides of Amorgos ، ينقسم الجنس المؤنث إلى عدة genera يقال إن كل واحدة انصدرت من حيوان وإن كل واحدة تحتوى على عيب مميز : نهم ، حسنية ، وعدم الصدق ، وهكذا . وأكثر المناقشات وضوحًا فيما يخص الـ genos نهم ، حسنية ، وعدم الصدق ، وهكذا . وأكثر المناقشات وضوحًا فيما يخص الـ Metaphysics (۱) محموعة لها القدرة على التكاثر الم يعتمد أرسطو في الميتافيزيقا Privale المختلف الجنسي (1024a, 29-30) . ولكن في تفسير التكاثر الم يعتمد أرسطو ببساطة على الإتيمولوجيا الخاصة بالجينوس. لقد طرح قضية نظرية : ما مغزى الاختلاف الجنسي فيما المخار المتعلقة بالشكل والتوليد ؟ في كلام أخر " الحقيقة التي تقر بأن الجينوس يُعرَّف كمجموعة لديها قدرة التكاثر لا تخبرنا بشيء عن إمكانية الجينوس أحادى الجنسية . يجب إيجاد طريقة تحتوى على الاختلاف الجنسي داخل مفهوم الجينوس ( لكي تحافظ على التحديد) الجنسيم الجينوس إلى شكلين متميزين . ويعد ذلك طلبًا ملحًا، تستحق نتائجه دين تقسيم الجينوس إلى شكلين متميزين . ويعد ذلك طلبًا ملحًا، تستحق نتائجه التتبع .

## هل الاختلاف الجنسي مُحدَّد ؟

باستخدام اصطلاحات أرسطو يُصاغ التساؤل كالآتى : هل هناك اختلاف فى الأجناس أو الأنواع Kat'eide بين الذكور والإناث ؟ لقد تم طرح هذا التساؤل فى الكتاب العاشر من "الميتافيزيقا" فى سياق الانعكاس على الطرز المختلفة للاختلافات

بين الأشياء (١٠). وفقًا لأرسطو يوجد نموذجان من الاختلافات بين الكينونات الازم وعُرضى . تعتبر الاختلافات اللازمة اختلافًا في الشكل ، بينما تتعلق الاختلافات العرضية بالمواد المتشابهة . يختلف الرجل والحصان في الشكل، ولكن الاختلاف بين رجل أبيض ورجل أسود يعد عرضيًا . إن اللون والمادة والحجم تعتبر مسندات عرضية ، الاختلاف فيها لا يغير هوية الشيء وكينونته اللازمة (Ousia) . وعلى هذا ينشئ تساؤل المذكر والمؤنث عند نقطة مهمة في مناقشة طويلة عن العلاقة بين المادة ، الشكل والعرض أو الصدفة ، وهي مناقشة تقع في قلب اهتمامات أرسطو النظرية . في الواقع هي تمثل شكًا حقيقيًا .

بدلاً من الاستخفاف بالتساؤل كما فعل أفلاطون وفعل ذلك من بعده فيلو ، تساءل أرسطو عما إذا كان صحيحًا أن نعتبر الاختلاف الجنسى فرقًا في الشكل. سوف تكون إجابته بالنفى ، ولكن تختلف أسبابه بشدة عن تلك التي يمكن للمرء أن يطرحها اليوم ، بمعرفة التعريف المعاصر للأنواع من خلال التكاثر الجنسى ، يسهل أن ترى أن الاختلاف الجنسى الجنسى لا يمكن أن يكون اختلاف أنواع ، إذا كان أرسطو قادرًا على الاختلاف البجابة ، فريما اعتبر أن التساؤل لا يستحق الطرح من الأساس . لكنه لم يطرح الموضوع ، وذلك بسبب أن فكرة الد eidos لا تحتوى على أي شيء يخص التكاثر : فهي تشير إلى الهوية ، وليس له علاقة بنقلها أي بنقل الهوية ، تُخلد الهوية من خلال الد جينوس ، أو خط – الجنس .

واذلك كان شك الفيلسوف ذا مغزى . لا يوجد فى مفهوم الإيدوس ما يقول إن فحل الحصان والفرسة ، الثور والبقرة ، الرجل والمرأة ليسوا حيوانات من سلالات مختلفة . عندما يكون الشكل هو الأساس الوحيد للمقارنة ، يصبح التساؤل عما يتناوله المرء : أهو الفرق اللازم أم الفرق العرضي .

بوجود مسند مثل اللون ، لن يكون صعبًا أن تفسر لماذا تعتبر الاختلافات التى يعلى من شانها ذات أهمية ثانوية . لكن تؤثر الاختلافات الجنسية على كل الحيوانات أكثر من تلك الفئة القليلة التى تتكاثر بالتوالد الذاتى . هـل يُفسَّر مثل هـذا الاخـتلاف أو عدم التشابه كمجرد مصادفة ؟ ولا يكمن أيضًا الاختلاف الجنسي في متنوع مثل

الصجم . يضتلف نصف الأفراد في كل جنس عن النصف الثاني في هذه الطريقة الأساسية . كيف يرتبط الاختلاف بين الكلب وأنثى الكلب بالاختلاف بين الكلب والإنسان ؟ هل الاختلاف التحولي بين الأجناس يبرر الاعتقاد بأن هناك اختلاف سلالة ، وهو اختلاف لازم ، بين الذكر والأنثى؟ لقد أحرج أرسطو نفسه بما قدمه من بديل . يعد تناقض الذكر – الأنثى مهمًا بأن يكون عرضيًا ، ولكن ليس مهمًا بدرجة كافية بأن يُعتبر جوهريًا . إن الاختبار صعب لدرجة أن أرسطو استنبط وسيلة كي يتجنبه .

يُعنى الاختلاف بين الذكر والأنثى ، هكذا يقول ، بكل من "المادة والأجساد" وتتجلى مظاهره بوضوح . فلا أحد يستطيع أن ينكر أن الرجال والنساء مختلفون من الناحية الجسدية . ولكن كي تفحص هذه المقولة باعتبارها مقولة تجريبية فمعنى ذلك أن تسيء فهم فكرة أرسطو ومغزى الحل الذي قدمه لفك لغز الجنس . لقد أغفل مؤلف "الميتافيزيقا" حقيقة وإضحة ، ولكن أخذ ببحث ليؤكد مكانة الديافورا diaphora ، أو الاختلاف من خلال السياق لخطة مُطْلَقة مرتبكة : فإما أن يكون هذا الاختلاف محددًا أو عرَّضَيًّا . إذا كانت المادة hyle هي العامل الوحيد المحد ، عندئذ يشبه الاختلاف الجنسي الاختلاف بين خاتم من البرونز وأخر من الذهب ، أي مسألة حجم وينية نسيجية ، في هذه الحالة يستحيل تفسير الازبواجية الشكلية الجنسية . ولذا عندما قال أرسطو إن الاختلاف بين الذكور هو مسالة مواد وأجساد ، فإنه بذلك يضيف إيحاءً شكليًا ، وتشريحيًا وفسيولوجيًّا إلى المادة . ويُحْتَفَظ بالازدواجية الشكلية ، ولكن على حساب تهريبها بطريقة زائفة في معيار من عالم الـ eidos ، فماذا يعني الشكل بالنسبة لأرسطو إذا لم يكن شكل الجسيد الحتى ؟ وماذا يعني الجسيد إذا لم يكن كائنًا مُعَرَّفًا بواسطة تركيبه التشريحي والفسيولوجي ، أي بواسطة شكله ؟ إن الطيور والأسماك أجناس مختلفة ، كما يظهر الاختلاف التركيبي لأجسادها . وهكذا لا يعبد الاختلاف بين المذكر والمؤنث عرضيا أو لازمًا ولكنيه تركيب غامض من الاثنين .

# هل يعد الاختلاف الجنسى اختلافًا شاملاً ؟

لا يفترض مفهوم الإيدوس شيئًا عن التكاثر وهو عُرْضة للمعيار التحولى . ومن تُم ظاهريًا لا يوجد ما يمنع أرسطو من رؤية الذكور والإناث من طراز معطى كشكلين مستقلين . لماذا يرفض أرسطو أن يفعل ذلك ؟ لأن الجنسين موجودان بغرض التكاثر ، وعلى ذلك بغرض الجينوس ، والذي يُعْرَف بأنه "تكاثر مستمر للكائنات التي لها نفس الشكل" فكل جينوس يجب أن يحتوى على الجنسين كشرط ضرورى للتكاثر . وتبقى الهوية واحدة . بالنسبة لأرسطو يعد ذلك تقييدًا نظريًا . إذا بدأ المرء بالـ "الجيني" أو الوراثي كتمييز عن التعريف التصنيفي للجينوس ، فإنه لمن المستحيل أن تُقسّم الجينوس إلى two eide . في إدراكنا المؤخر ربما نتساط : لماذا لم يتم تناول التعريف الحينوس من خلال الزواج اللحمى . وكانت الإجابة أنه استمر في تعريف الجينوس من خلال الشكل .

يتكون الجينوس من جنسين ولكن له شكل واحد فقط . يسمح الجنسان بنقل الشكل الواحد ، الـ eidos المتفرد . أى جنسان لشكل واحد ، من الواضح أنه كان يمكن أن تبدو الأشياء أسهل إذا كان هناك جنس واحد فقط ، عليه كان يمكن للتوالد أن يكون النقل الدقيق للهوية من فرد إلى آخر ، وعندئذ لن يكون هناك حاجة إلى توضيح مفهوم الاختلاف الجنسى . وقد رغب كل من هزيود ، وسيم ونيدس ، وأفلاطون أن تكون الأشياء حقًا بهذه البساطة ، وأن يكون الجينوس عائلة من الذكور أو الإناث قادرة بطريقة ما وبإعجاز على تخليد نفسها . لقد أعطى أرسطو هذه الرغبة أساسًا نظريا . ويجادل بأنه بالرغم من الوجود التجريبي للجنسين ، فإن شكلاً واحدًا فقط يُنقل في أى جينوس : أى ذلك الضاص بالأب . ولكى يحافظ على الوحدة الشكلية للجينوس دون الاستغناء عن التكاثر ، تبنَّى أرسطو وجهة نظر اختزالية تجاه الاختلاف الجنسي التي طورها من خلال طريقين : باختزال الاختلاف الجنسى إلى لا مساواة كمية وبتعريفه سلبيا ، ومن خلال نقص يتصل بالمعيار الذكوري .

# التفاوت بين الزيادة والنقصان

لقد خُصُ أرسطو مساحة كبيرة للأجساد الأنثوية في دراساته عن الحيوانات. ترجد الإناث في كل السلالات ولا تنشأ بالتوالد التلقائي ، أي من الأرض الرطبة أو من تطل المواد . وتوصف الميزات الأنثوية بطريقتين : بواسطة التناظر الوظيفي أو قياس التمثيل مع الذكر وبواسطة مقارنة الدونية مع الجسد الذكري . وكبداية ، يعتبر الاختلاف أو عدم التشابه بين الذكر والأنثي مسألة تطابق : فبينما لدى الرجل عضو الذكورة ، فلدى المرأة مبيض ، ودائمًا ما يكون مزدوجًا، تمامًا كما في الذكر يوجد دائمًا خصيتان " يعتبر الذكر حيوانًا قادرًا على التوالد في حيوان آخر ؛ والأنثى حيوانًا قادرًا على التوالد وخل نفسها". وعلى هذا ، وبسبب أن كل جنس يعرف بواسطة أمادرًا على التوالد داخل نفسها". وعلى هذا ، وبسبب أن كل جنس يعرف بواسطة إلى الأساس ، ليقوم الجسد بوظائفه ، ألا وهي الأعضاء ، وعلى هذا فيجب أن تكون بأساس ، ليقوم الجسد بوظائفه ، ألا وهي الأعضاء ، وعلى هذا فيجب أن تكون أعضاء مميزة من أجل الميلاد ، والجماع ، والتي منها يخرج الاختلاف بين الذكر والأنثى وعلى هذا يفسر أرسطو الازدواج التناسلي بأنه نتيجة تشريحية لنموذجي والأنثى وعلى هذا في داخل أو في الآخر .

ولكن يعرض الجسد الأنثوى أيضًا علامات النقص ، والضعف ، وعدم الاكتمال فالأنثى أضعف عضليًا ، ومفاصل جسدها أقل قطعًا ووضوحًا . في السلالات ألشُعرة ، يعتبر شعر الأنثى أرق كالتي تحل محل الشعر في السلالات غير المُشعرة . تتميز طبيعة لحم الإناث بكونه أكثر نعومة من لحم الذكور ؛ ويقترب مفصلي الركب من بعضهما البعض وتكون السيقان أكثر نحافة، وفي الحيوانات ذات الأقدام تعتبر قدما الإناث أصغر من قدمي الذكور ، وصوت الأنثى دائمًا ما يكون أضعف وأعلى في كل الحيوانات التي لديها صوت ، فيما عدا ذرية البقر ، حيث إن صوت الأنثى أكثر عمقًا الحيوانات الذكر ، والأجزاء التي تكيف نفسها طبيعيا لأغراض الدفاع – القرون والمخالب وأجزاء أخرى من نفس النوع – توجد في الذكر من سلالات معينة ولكن لا توجد في الأنثى ، في سلالات أخرى توجد هذه الأجزاء في كلا الجنسين ، ولكنها أقوى وأكثر تطورًا في الذكور عنها في الإناث .

وإذا كانت الأنثى بالطبيعة غير مسلحة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها ، فإن حجم مغ الأنثى أيضًا صغير : "فى المملكة الحيوانية ، الإنسان لدية أكبر مغ بالنسبة لحجمه ، وفى المملكة البشرية ، يعتبر مغ الذكر أكبر من حيث الحجم من مغ الأنثى ... كما أن الإنسان لديه خطوط اتصال بين عظام الجمجمة أكثر من تلك الموجودة في عظلم الجماجم لدى الحيوانات الأخرى ، وتكثر في الرجال عن النساء ، لنفس السبب : حيث إن هذه المنطقة ، وبخاصة المغ الأكبر، تتنفس بطريقة أسهل إن جسد الأنثى ، مثل جسد الطفل ، غير كامل ، ومثل جسد الرجل العقيم ، فهو لا ينتج حيوانات منوية . وهن بالطبيعة ، يظل جسد الأنثى مدة أطول في الحمل وذلك بسبب حرارته المنخفضة ، ولكنه يهرم بطريقة أسرع وذلك "لأن أى شيء صغير حجمًا ، سواء كان عملاً من صنع الإنسان أو كائنًا طبيعيًا ينتهى بطريقة أسرع " . حجمًا ، سواء كان عملاً من صنع الإنسان أو كائنًا طبيعيًا ينتهى بطريقة أسرع " . وينشئ كل ذلك من افتراض واحد . "أن الإناث بالطبيعة أكثر ضعفًا وبرودة (من الذكور) ، وبجب أن تعتبر طبيعتهن ناقصة بالظيقة " .

وعلى هذا نصل إلى الأساس الأقصى لعيوب الأنثى . الطبيعة المؤنثة نفسها . إن الأنثى ناقصة . تدل صفاتها على بعض العيوب . وبما أن أرسطو يقارن وبانتظام الحيوانات من حيث الحجم ، فربما يفكر المرء أن الأنثى قد حظيت على الأقل بامتلاكها لثديين أكبر حجمًا من الذكر . ولكن لا ، فجأة يختار أرسطو معيارًا مختلفًا : التماسك والمتانة للأنسجة . في مقارنة مع صدر الذكر ، يعد صدر الأنثى عبارة عن بروزات إسفنجية ؛ وهو دائمًا ليِّن ، ويمكن أن يمتلئ باللبن ويفرغ لبنه بسرعة . وبينما يتمين لحم الذكر بأنه أكثر صلابة ؛ فإن لحم الأنثى مسامى ورطب . ونتيجة لذلك فحتى صدر الأنثى يعد علامة على عدم الكفاءة الأنثوية ، تظهر المرأة ، المولودة أنثى بسبب بعض العجز في والدها الذكر، الشكل الخاص بها من هذا العجز ، "ألا وهو طبخ أو تجهيز المني في وسط معالج بطريقة خاصة (الدم في المخلوقات ذات الدم أو في وسط مماثل بالنسبة للحيوانات اللا آدمية) وذلك بسبب برودة طبيعتها" .

وينتج من المقارنة مع الذكر ملم حين عن جسد الأنثى : ليس فقط التكافؤ في التنوع ولكن أيضًا النقص ، والفشل في التماثل مع نموذج أعلى . وربما يريد أرسطو

أن يقول إن جسد الأنثى يختلف عن جسد الذكر تمامًا مثلما تختلف كلمة أقل عن كلمة أكثر ... ولا يجوز الإقلال من شأن أهمية هذا المقياس الكمى للامساواة الجنسية . وبالنسبة لأرسطو فإن الاختلاف بين ما هو أقل وما هو أكبر يعد شيئًا محددًا ، كالفرق الفاصل بين طائرين أو سسمكتين ، بين هدهد ونسسر ، أو بين سسمك المنوه وسسمك المقاروس . في كلام آخر ، إنه الفرق أو الاختلاف بين الحيوانات من نفس الجينوس . وهناك شيء آخر ، وهو نوع مميز من الاختلاف في البيولوجيا : ألا وهو قياس التماثل أو التناظر الوظيفي . يوجد تناظر بين الطيور والأسسماك إلى الحد بأن الوظائف الطبيعية مثل التنفس ، والاقتيات ، والحركة ، وما شابه تُعلى من شأن الأعضاء الميزة ، ولكنها أيضًا محل مقارنة . يتساوى فم السمكة مع منقار الطائر ؛ وتتساوى زعانف السمكة مع أجنحة الطائر. وكل جينوس له تشريحه الخاص ، ولكن يتجدد هذا التشريح بطريقة معينة مع الوظائف الشائعة لكل الحيوانات . يوجد الاختلاف الكمى في كل جينوس ، لكن يميز التناظر كل جينوس عن آخر فيما يتعلق بالشكل (١١) .

ويعد الاختلاف الجنسى إشكالية في هذا السياق كما هو في "الميتافيزيقا". إذا اعتبر التكاثر وظيفة طبيعية معروفة لكل الكائنات الحية ، فربما يتوقع المرء أن يتوافق عدد الأنواع مع عدد من التشريحات المميزة ، ولكن أيضًا المتناظرة وظيفيًا . ألا يعد القضيب والخصيتان المناظرين لعنق الرحم والرحم متباينان – نعم ولكنهما يعدان تجسيدات متكافئة لوظيفة متطابقة ؟ عندما ناقش أرسطو الجهاز التناسلي ، تقريبًا أجبر بأن يَخْلُص إلى أن الذكر والأنثى مختلفان من حيث الشكل ، ولذلك يجب أن يعتبرا جنسين مستقلين . ولكن بما أن الجينوس قد تم تعريفه من خلال التكاثر لشكل ، فإن مثل هذه النتيجة تعد غير مقبولة . ومع ذلك استطاع أرسطو ، بالرغم من أنه لم يصرح مطلقًا بهذا الشك، أن يصل إلى حل له ، وذلك بواسطة التصميم على أن لم يصرح مطلقًا بهذا الشك، أن يصل إلى حل له ، وذلك بواسطة التصميم على أن الازدواجية الجنسية ما هي إلا اختلاف كمي أكثر منه شكلي ، موضوع ما هو أكبر وما هو أقل . فهو يصور أجساد الذكور والإناث وكأنها متنوعات كمية لشكل واحد ، والدي يتكاثر تلقائيا في الـ genos .

## وهن الجسد البارد

يتطابق اختزال الازدواجية الجنسية ، والذي يصبح اختلافًا كميًا مع منطق النظام الأرسطى . ويحتفظ بوحدة الجينوس باعتباره صفة تكاثرية . يوجد جنسان ولكن في شكل واحد غير منقسم (atomos) . وهذا الاختزال إلى واحد لا يتحقق ببساطة بربط تسلسل من المقولات الوصفية : الأنثى صغيرة الحجم ، وضعيفة ، وهشة، وأسنانها أقل عددًا ، وكذلك عدد خطوط الاتصال الجمجمية ، وصوبها أضعف ، وهكذا . وتعد هذه الصفات المميزة ، والتي لوحظت عن كثب بواسطة العالم الطبيعي ، مجرد ظواهر مصاحبة للطبيعة المشوّهة . لماذا تعد أجساد النساء صغيرة وضعيفة ؟ لأنها تفتقر إلى الحرارة الحيوية ، والتي تضعف البناء الغذائي ، أو "الطبخ" ، كما يطلق عليها أرسطو . ويفسر نفس النقص فيض الدم الحيضي . "في كائن أضعف ، سيكون السطو . ويفسر نفس النقص فيض الدم الحيضي . "في كائن أضعف ، سيكون النتي مرة كل شهر .

يعد الحيض علامة أخرى على برودة جسد الأنثى . وذلك لأنه إسهام الأنثى فى عملية الإخصاب ومن ثم فى التكاثر ، ومع ذلك ، فهو يعد أهم العلامات على الإطلاق . يناظر الحيض المنى ، ولكنه منى غير مكتمل لأنه لم ينضج . ينتج المنى بواسطة طبخ دم الذكر ، حيث يعد الدم شكل الوسط الغذائى الأقصى لأنسجة الكائن . ويفضل درجة حرارته الحيوية ، يستطيع الذكر أن يحول الدم إلى منى . وعلى النقيض ، تتسم الأنثى بنقص فى الطاقة الكافية ، adynamia ، لتُحدث ذلك التحول .

يُظهر التعارض بين المنى والحيض الاختلاف غير المختزل بين الذكر والأنثى . ومع ذلك فكلاهما متناظران : المنى بالنسبة للذكر هو الحيض بالنسبة للأنثى . فكلاهما يعتبر النتيجة لطبخ الدم ، ولكن الذكر يستطيع أن يصل بهذا الطبخ حتى الاكتمال بينما لا تستطيع الأنثى . تختلف المادتان فقط كمنتجين لمرحلتين متميزتين في عملية واحدة . ويمكن أن يُرى الدليل على ذلك في بقايا الدم الموجودة في المنى غير كامل النضج . وهذه النظرية الخاصة بإنتاج المنى لا تخص أرسطو . ولكنه استعارها من ديوجينيس من أبولونيا Diogenes of Apolionia دون أن يذكر المصدر . وتظهر

فائدتها ؛ فقد سمحت لأرسطو بتقديم اختلاف جودة على أنه اختلاف كمي . ولكنها أيضًا تَبَنَّت وظيفة أخرى في النظرية كي تصبح عنصرًا محوريًا في النظام الأرسطي ا في عملية تحول الدم إلى مني يحدث تحول ميتافيزيقي . يُحدث الطبخ السريع المتأثر بالحركة التي تسبق الإيلاج مباشرة انفصالاً تامًا بين البقايا الدموية ومشتقاتها. ونتيجة اذلك، يحتوى المنيّ على روح وشكل وعنصر حركة . وكمبادئ توالد ، ربما يقترح المرء بطريقة منطقية الذكر والأنثى ، الذكر باحتوائه على العنصر التوليدي والحركي ، والأنثى باحتوائها على العنصر المادي". ويعتبر كل عمل أرسطو على الوراثة توضيحي لهذا الانقسام ، والذي تُصندُّر بداية كتابه "في توالد الحيوانات" . ولم يعتمد هذا الاهتمام بالعنصسر "الوراثي الأولى" على البديهيات التي يرتكز عليها بقدر ما اعتمد على الشكل الذي اتخذه الجدال . فلنعر بعض الاهتمام للجملة المقتطفة . يقال إن التوالد ، يرتكز على عنصرين ، يمتلك الذكر العنصر التوليدي والحركي / الموتور" ، والأنثى العنصر "المادي" ، لقد نجح أرسطو في حيلته : في عملية التوليد لا يوجد سوى مُنْسل واحد ، arche geneseos الأب . بالرغم من أن أرسطو قد صرح بأن هناك عنصرين، إلا أنه لم يهتم إلا بواحد فقط: وهو الذكر: أما الأنثى فهي فقط لكى توفر المادة ، أي دم الحيض . تقدم الأمومة الدعم الغذائي والمادي لعملية تعتمد بالضرورة على الذكر.

إن الأب هو المنسل وذلك لأنه يمتلك المنى ، وهو نو قوة ثلاثية (dynamis) : عنصر الروح (tes psuches arche) . ويحتوى المنى على الروح الحساسة ، والتى هى الحساسية الأساسية للحيوان ، "الجوهر الأول للذكر" . يكتمل التوالد بواسطة الذكر الأنه هو "الذى يقدم الروح الحساسة ، إما مباشرة أو عن طريق المنى". ولأن المنى جيد الطهى ، فهو بالطبيعة ساخن وغازى ، ومن ثم فهو قادر على حمل العنصر النفسى . وعلى هذا فالأب ينقل الروح إلى الجنين . ويحتوى المنى أيضًا على "الحركة" ، وهى حركة ليست ببساطة مادية ولكنها بيولوجية . "يحتوى المنى على الحركة التي طبعت عليه بواسطة المنسل"، وذلك ببساطة لأنه أى المنى هو بقايا الدم ، وطبيعى أن يغذى عليه بواسطة المنسل"، وذلك ببساطة لأنه أى المنى هو بقايا الدم ، وطبيعى أن يغذى الدم الجسد . يرث المنى قوة الدم كى يجعل الجسد ينمو ويمتد هذا التأثير إلى الجنين : "وبما أن المنى بقايا ، وبما أنه يمد بالحركة الحيوية المطابقة لتلك التي ينمو الجنين : "وبما أن المنى بقايا ، وبما أنه يمد بالحركة الحيوية المطابقة لتلك التي ينمو

بها الجسد من خلال تغذية (الدم) توزع عبر مداها ، فعندما يخترق الرحم فإنه يتجلط ويُحرك بقايا الأنثى بأن يوصل لها (أى لبقايا الأنثى) الحركة الحيوية . وعلى هذا يرتبط تطور الجنين بتطور الأب . لا يعد المنى ببساطة وسيلة لنقل الحياة أو ناقل لقوة فسيولوجية ؛ فهو يمتلك عنصر الشكل . ولذلك يشبه الأطفال أباءهم .

إن الشكل، أو اللامتغيرية / الثابتية الخاصة بالـ eldos ، لازمة التوالد ، ولا تعتبر حركة المني مجرد دافع أعمى يطبق على المادة . فهو يخلد نفسه فى الجنين بإنتاج شكل: "تسكن حركة الطبيعة فى المنتج نفسه [الجنين] وتخرج من طبيعة أخرى والتى تحتوى على الشكل النشط من خلال ذاتها". تنبعث قوة النمو من الأب ، والذى هو بالفعل ما سوف تصبح عليه المادة : فمن هذه المادة سينمو شيئًا يشبه منسلة . كيف يعمل الإخصاب ؟ "عندما تُطهى البقايا المنوية الحيضية جيدًا ، سوف تُسبب الحركة التى تأتى من الذكر فى وضعها، أى البقايا فى الشكل الملائم" . فى صنع الأشياء من عمل الإنسان ، يعتبر الحرفى وسيطًا وهو وعن طريق نقل الحركة إلى المادة" الذى يبعث بهيئة أو بشكل معين (morphe, eidos) . وبالمثل فى عملية التناسل ، يمد الذكر بالشكل وبعنصر الحركة . "يلعب المني دور الفنان ، وذلك لأن فى حوزته الشكل المأمول" . فمن خلال النقل ، والاستمرارية ، والمجانسة : يُنسل الرجل رجلاً مثله . ويختلف سقراط وكالياس Callias عن مُنسلهما فيما يتعلق بالمادة ، والتى لا تعد نفس الشيء ، واكنهما يتطابقان فيما يضص الشكل ، وذلك لأن الشكل لا ينقسم". المنسل والنسل لهما أشكال مادية مختلفة ولكن نفس الشكل "المحدد".

يجسد الأب وينقل النموذج إلى السلالة ، الشكل المتفرد والذى يُنقل من خلال الجينوس . وفي قوة خلاقة نشطة ، يتخذ الطفل صورة الأب . ويعمل على جسد الأم ، والذي يعد مكانًا ماديًا ، نوعًا من الورش . وهو أيضًا (أي جسد الأم) مادة خاملة غير فعالة : "والشيء الوحيد الذي يفتقره هو عنصر الروح". فهو غير قادر على الحركة ويعد سلبيًا سلبية مطلقة : "إن الأنثى " كأنثى ، تعد عنصراً سلبيًا" ، وتتلخص حالتها في كونها الأخذة " المستقبلة للشكل الذكوري ، لا يحتوى الحيض على روح psyche ، فهو عركة kinesis أو حركة eidos ، فهو (أي الحيض) يعد منتجًا لله adunamia

أى لعدم الكفاية في الحرارة اللازمة للطبخ ، ولذلك يفتقر إلى prote hule ، أى الهواء الساخن الذي يهب الحياة . إنه مادة خام ، المادة البدائية ، prote hule ، اللازمة للعملية التوليدية: "تعد الأنثى، كأنثى عنصراً سلبيا ، والذكر ، كذكر ، عنصراً نشطاً . فمنه ينبعث عنصر الحركة . ولذلك ، إذا أخذنا كل مصطلح حتى أقصى ما يقدمه من معنى، الأول كعامل ومحرك ، والآخر كمادة وشيء تُبَث فيه الحركة ، فإن المُنتَج الوحيد يُصنع من ذلك المصدر كما يصنع النجار السرير من الخشب ، أو كشمع شُكِّل من شمع ذائب ومن قالب . وتظهر هذه التناظرات الحرفية بوضوح الدور الذي نسبه أرسطو لدم المرأة عند التكاثر .

#### المادة والجسد

"يمد الذكر بالشكل وعنصر الحركة ، والأنثى بالجسد والمادة". يربط هذا الاقتراح منذ بداية كتاب "في توالد الحيوانات" بين الجسد والمادة بنفس الطريقة كما هو الحال في الميتافيزيقا . ويالتحديد أهمية الوجود الحقيقي للجسد في البقايا الدموية للإناث ، وهو حضور ذكره أرسطو عدة مرات . يؤكد بأن "أجزاء الجنين موجودة بطريقة كامنة في المادة ". بالإضافة ، : إلى أن المكون الأنثوى هو أيضًا بقايا تحتوى على كل الأعضاء بطريقة كامنة وليست فعلية . من بين الأجزاء التي تكمن هي تلك الأجزاء التي تميز الأنثى عن الذكر"، هنا نواجه صعوبة في فهم الفكرة الأرسطية عن الجسد ، أو mad. يبدو مستحيلاً أن نتصور أو نقدم مفهومًا عن الجسد بعيدًا عن شكله، بعيدًا عن إدراك لتميزه التشريحي . لقد غاير أرسطو الجسد والمادة مع eidos . إن أجزاء جسد جنين المستقبل ، بما فيه الأجزاء الجنسية ، كامنة في البقايا من جسد الأم ، ولذلك يصبح التطور المستمر ممكنًا . وبما أن التطور قد حدث ، فيجب أن يكون التطور ممكنًا . ينمو حيوان ليس بإضافة أجزاء جديدة إلى تلك التي كانت بالفعل موجودة ، ولكن عن طريق تطوير الإمكانيات الموجودة بالفعل في جسد الأنثي . "ما هـو كامن لا يمكن أن يحقق وجودًا دون طاقة حركية كافية ، مناما هـو الحال مع النجار ، فهـو لا يمكن أن يصنع صندوقًا من أي شيء سوى الخشب ، كما أنه لا يمكن أن يُصنع لا يستطيع أن يصنع صندوقًا من أي شيء سوى الخشب ، كما أنه لا يمكن أن يُصنع

صندوقٌ دون نجار". لا يخبرنا هذا التأكيد بأن البقايا الأنثوية تحتوى على أجزاء من شباب المستقبل بأى شيء عن طبيعة هذه الأجزاء ، إنما يخبرنا فقط أن هذه البقايا يمكن لها أن تتطور لتصبح كائنًا حيًا ،

تعتبر البقايا الأنثوية الكامنة ما سوف يصبح عليه الحيوان بالطبيعة ، وذلك لأن كل الأعضاء تكون في حالة كمون وليست في شكلها الفعلى « يُشكّل كل جزء من هذه الأجزاء ، وأيضًا عندما يفعل فاعل على مفعول به، واحد نشط والآخر سلبى . وعلى هذا فالأنثى تمد بالمادة ، والذكر يمد بعنصر الحركة". إن هذه القطعة بالذات لواضحة: يحتوى الدم الحيضى على أجزاء جسد الجنين، ولكنه يعد مجرد مادة .

#### مغزى التماثل

وضع أرسطو الروح ، والشكل ، والحركة في مقابل الجسد ، والمادة ، والسلبية . تؤدى مشكلة النوع – أي كيف تفسر الاختلاف الجنسي كمتنوع كمي معطى تعريف الجينوس فيما يتعلق بالتكاثر والهوية الشكلية – إلى سلسلة من الازدواجية التي يوصف فيها دائمًا المؤنث بالسلبية ، أو التشويه ، أو النقص .

عند هزيود ، وسيمونيدس ، وأفلاطون وجدنا مفهومًا أساطيريًا للجينوس كسلف مستقل ، أحادى الجنسانية ، ولاحظنا لدى أرسطو اختزالاً ميتافيزيقيًا للمفهوم . ولكن هناك هيكل أخر للفكر القديم فيما يخص النساء والذى يستحق الاهتمام : ألا وهو الخاص بالأطباء ، والذين حاولوا مصالحة بعض المعرفة الإيجابية مع الحاجة لمبدأ مزدوج للتوالد . لم تعد الأجناس مكتفية ذاتيًا . وكذلك لم يُخْتَزل المؤنث إلى المذكر . وإنما ، يعد الذكر والأنثى تصنيفات متماثلة .

وفقًا للأطباء من مدرسة كينديوس « تنتج النساء سائلاً منويًا مناظرًا للمنى الذكرى . وهذا السائل هدو عبارة عن ندوع من الخلاصة المركزة لكل الخلط أو العصارات الجسدية . وتُقْرَز عن طريق عنق الرحم تحت نفس الظروف التي تؤدى إلى الإيلاج لدى الذكر : "عند النساء ، عندما تُحك الأعضاء الجنسية أثناء الجماع «

يوضع الرحم في حالة حركة ، وينقبض الرحم في رعشة تسبب السعادة والحرارة لباقي الجسد ، تقذف المرأة أيضنًا من كل جسدها ، وأحيانًا في الرحم (والذي يصبح رطبًا) ، وأحيانًا خارج الرحم (إذا كانت فتحة الرحم أكبر مما يجب أن تكون عليه) وعلى هذا فإن الجسد الأنثوى يسهم بطريقة نشطة في النسل ؛ ويكون الإخصاب هو النتيجة لعملية مزج ميكانيكية . ويتحدد جنس الجنين بواسطة القوة النسبية لكلا الإسهامين : أحيانًا يكون الإفراز الأنتوى أقوى ، وأحيانًا يكون الذكر . يوجد لدى الرجل كلِّ من البنور الذكورية والأنثوية، وكذلك المرأة . ويجب أن ينشأ الجنين من البنور الأقوى" . يختلف الذكر والأنثى في القوة ، ويكون هذا الاختلاف كميًّا أو باستخدام الاصطلاحات الأرسطية. "مادة من الأقوى والأقل". ويمتلك كلا الجنسين مادة منوية "خنثوية" تحتوى على مكونات قوية وضعيفة ، وتختلف نسبة المذكر - القوى للمؤنث - الضعيف في كل إيلاجة / قذف ، ويتحدد جنس الطفل بهذا المتغير التكويني . "أما ألية العمل فهي كالتالى: إذا خرجت البنور القوية من كلا الشريكين ، (فالجنين) يصبح ذكرًا ، وإذا خرجت البنور الضعيفة كان (الجنين) أنثى ". لا يعتبر العامل الحاسم هو القوة المتأصلة في البنور المذكرة وإنما في الكمية (plethos) . 'إذا كانت البنور الضعيفة أكثر من الأقوى ، فإن الأخيرة ، التي يُتحكم فيها وتمتزج معها الأضعف ، سوف تتحول إلى بذور أنثوية ؛ وإذا كانت البذور القوية أكثر من الضعيفة ، يتم السيطرة على الأضعف ويتحول إلى بذر ذكوري".

ويتميز هذا النموذج بتماثل الذكر والأنثى . فكلا الوالدين مُنسلان ، وإنها لسيادة كمية الكما زاد حجم مادة من نوع من البذور في تعارض مع الآخر اكانت هي المسئولة عن تحديد نوع جنس الطفل . في كلام آخر ، يضرب النموذج حلاً وسطًا بين الإقرار بأفضلية الذكر (من حيث قوة المني) وقبول مساواة مُحَججة الجنسين في تحديد النوع . وأساسًا تعد الصدفة هي العامل المحدد . أي نوع من البذور هو الذي عادة يكون أكثر وفرة ؟ ربما يفوز المني الأضعف اإذا كان حجم مادته أكبر من حجم مادة الأقوى – إذا كانت له الأغلبية . إن استخدام المصطلح السياسي في هذا الصدد يزيد الأمر وضوحًا ولو بقدر ضئيل حيث إن كلمة plethos في ساحة السياسات الديمقراطية تعنى حرفيًا الأغلبية .

## احتمالية النوع

من أكثر الكلمات إثارة في هذا النص ، هو الفعل التي يعبر عن السيطرة : kratein . تعنى الكلمة أن تسود" بمعنى أن فكرة تتسيد على الأخرى في مناظرة سياسية . وتعنى كلمة kratos قوة تكتسب من خلال صراع ، وغالبًا ما تكون مرادفًا لكلمة نصر . في سياقات أكثر ارتباطًا لموضوع التحديد الجنسي ، وبالتحديد في نص العذاري المتضرعات لأسخيلوس Aeschylus' The Suppliant Maidens تشير Aeschylus' والنصر الذي أملته بنات دانوس Danaus الخمسون كي يفزن على جيش مكون من خمسين من أولاد عمومتهن ، والذين كانوا يتتبعون النساء بغرض إجبارهن على الزواج منهم : "يا إلهنا زيوس ، لعلك تعفينا من زواج سيئ وزوج سيئ ، كما أعفيت أيو 10 من المرض ، وحفظتها يدك الشافية فعوفيت ، ولعلك بالمثل تعطينا نحن النساء القوة .

فى "العذارى المتضرعات"، حيث تنقسم أسرة من ناحية خطوط النوع، والكلمة المستخدمة لتعبر عن النصر المأمول هى نفس الكلمة المستخدمة فى الأدب الطبى لتعبر عن سيادة جنس على الآخر. كما أنها أيضًا الكلمة المستخدمة لتعبر عن سلطة القانون: "إذا لم يقم المتوفى بتحويل ملكية ممتلكاته إلى أحد، وكان له بنات، فإن ميراثه سوف يتغير. فالتالى من القربى هم الإخوة الذكور من نفس الدم، وإذا كان هؤلاء الإخوة لهم أبناء، يرث هؤلاء الأبناء نصيب والدهم. فى حالة عدم وجود إخوة أو أبناء إخوة (يوجد فجوة فى النص)، فيرث أولادهم أنصبتهم وفقًا لنفس القواعد. وتعطى الأولوية (Kratein) للذكور وأبناء الذكور، حتى وإذا كانوا بعيدين بالميلاد. وإذا لم يكن هناك أقارب من ناحية الأب حتى أطفال أولاد العمومة، يرث الوالدان من ناحية الأم وفقًا لنفس القواعد. وإذا لم يكن هناك أى أقارب من هذه الدرجة على الجانبين، فأقرب قريب من ناحية الأب يرث (Kurios einai)".

يهتم النص بالميراث ab intestato . يصف القانون ما تؤول إليه الأملاك والبنات في غياب ورثة ذكور مباشرين . تتأسس الأولويات حتى الدرجة القانونية الخامسة في

كل من الأسلاف من ناحية الأب و الأسلاف من ناحية الأم للمتوفى. والمعيار هو نفس المعيار فى كل الحالات: يسبق الذكر الأنثى . فالذكورة تزن أكثر من القرابة افشقيق المتوفى لا يعد أقرب من الشقيقة ، ولكن الشقيق له الأولوية . بالإضافة إلى ذلك ، فالأحفاد من ناحية الأب يأتون قبل الأحفاد من ناحية الأم : فابنة ابن عم ذكر للمتوفى تسبق أخ نصف شقيق من ناحية الأم أو خال . وإذا لم يكن هناك أى وريث ممكن داخل دائرة القربى المذكورة ، فيمكن لأشخاص من ناحية الأب فقط أن يرثوا . فيما بعد أبناء أولاد العمومة ، فإن عائلة الأم لا تستطيع أن تمد بوريث .

يشير الفعل Kratein في هذا السياق إلى سيطرة جنس على الجنس الآخر. ولكن هذا ليس المعنى الوحيد في لغة القانون . ولكنها تشير أيضًا ، وعلى سبيل المثال ، إلى التأكيد على ملكية ميراث بواسطة وريث ممكن ، ومع ذلك ، فهي جديرة بالملاحظة ، لأن استخدام هذه الكلمة في علاقة بالنوع يشبه إلى حد بعيد ثلاث مفردات متغايرة الخواص : ألا وهي الطب والتراجيديا والقانون .

فى كل موقف من المواقف التى وصفت - الخلاف بين بنات دانوس Danaids وبين أبناء عمهم الجبتوس Aigyptos ، أولوية الميراث ، والتجديد البيولوجى للجنس - ما هو متضمن لا يعد ببساطة اختلافًا ، ولكن أيضًا صراعًا بين الذكر والأنثى . هناك جائزة في خطر ، معركة يجب أن ينتصر فيها ، ميزة يجب أن تُجنى .

تفترض kratein مسبقًا موقفًا صراعيًّا أو تنافسيًّا شاطرًا للجنسين . وتدل الكلمة على نهاية للصراع ، ولكنها نهاية تتطلب اختيارًا خطيرًا . لا يوجد مجال للتصالح : جنس يفوز ، والآخر يخسر . واحد يسيطر (kratein) ، والآخر يُسيطر عليه (krateisthai) . وعلى أي حال ، تتوقف الخصومة على وجود خصمين من مكانة تصلح للمقارنة وكذلك على الفرصة المتساوية للفوز . من أجل أن يصبح النصر ممكنًا أو ضروريًا ، لواحد من الاثنين أن يُعلن ، كما هو الحال في قانون الميراث ، بأنه المنتصر ، يجب أن يُعترف بكرامة الآخر .

#### صدف التبرير

بالعودة إلى نظرية أرسطو، ربما نحزر أنه كان مُلزَّمًا بعدم استخدام الفعل kratein . لدى أرسطو لا يوجد منافسة بين الجنسين في لحظة الإخصاب ، لأن النتيجة محسومة مسبقًا . يأتي الشكل والروح من الأب من خلال الحركة المنقولة للمنيُّ ؛ فالذكر هو العنصر الأوحد للتوالد ، the arche tes geneseos ، لا تعد الأم مُنسلة ؛ فهى تمد بمجرد المادة غير الحية والتي يُصنع منها الجنين : الدورة الشهرية الدموية الكثيفة . وعلى هذا ، فهي لا تستطيع أن تنقل أي شكل خاص بها ربما ينافس الخط الأبوى eldos . فكيف يفسر ، عندئذ ، أرسطو ميلاد الإناث ؟ والإجابة بسيطة : الأنثى هي منتج لاتحاد ينقصه الدينامية الذكورية dynamis ، "وذلك بسبب الشباب ، أو كبر العمر ، أو ما شابه ذلك من أسباب ". بالافتقار إلى القوة الخلاقة ، والطاقة المبدعة ، ينتج الأب شكلاً معيبًا، غير كامل ، وهو شكل لا يعتبر صورة حية من الأب كدلالة على وهنه وضعف قواه ، إن جسد الابنة مغلوط الشكل anaperia صغير وضعيف ، وذلك لأن أباها تراخى أثناء الجماع . في مثل هذا النموذج تعد الأنثى مجرد تحول من الذكر . رسم أرسطو النتيجة القصوى : "إن الذرية التي لا تشبه والدها هي بالفعل ، وفي مناحٍ معينة ، وحشًّا (teras) ، وذلك لأن الطبيعة إلى حد ما هجرت النموذج الجنسي الأمثل ، يعد ميلاد أنثى بدلاً من ذكر هو أول انصراف عن النموذج الأول. فالمؤنث هو النسخة المعيبة لله eidos والتي تتكاثر ذاتيًا من خلال الجينوس . يتناغم كل من علم التصنيف العملى والوراثة بطريقة تامة .

وما يثير الدهشة ، أن الفعل kratein لا يوجد في تفسير أرسطو للتحديد النوعي للجنس . تعد فكرة اختبار القوة من خلال منافسة والتي يجب فيها أن يُسيطر واحد على الآخر ، خاصية مصورية في علم الوراثة الضاص به . وتظهر في نقطة حساسة للغاية ، عندما يفسر الفيلسوف مادة التشابه . كيف يشبه الطفل أمه أو أحدًا من أجداد أمه ؟ لم يعد نموذج التحلل ملائمًا . يمكن إدراك ميلاد أنثى بأنه ناتج عن فشل في نقل شكل الأب . ولكن لماذا يشبه وجه الابنة وجه والدتها ؟ – وهذا شيء يُرى كثيرًا ، وفقًا لأرسطو . ومثل هذه الظاهرة تقترح بأن للنساء شكلًا خاصًا بهن .

إذا كان هناك تشابه مورفولوجى أو تشكلى بين أم وأبنائها ، عندئذ يمكن أن يكون هناك نقل من جانب الأم ، وحقًا فالوراثة الأمومية ربما أحيانًا تفوق الوراثة الأبوية ! عندما تطبخ البقايا المنوية للحيض بطريقة ملائمة، تنتقل الحركة إليها بواسطة الذكر ، وسوف يتسبب ذلك في أن تأخذ شكله ... وعليه ، فإذا سادت الحركة (kratein) ، سوف تكون النتيجة ذكرًا وليس أنثى ، وسوف تشبه الذرية المنسل وليس الأم ، ولكن إذا لم تُسدُ ، فسوف يظهر افتقار القوة، الذي افتقره الأب، في النسل أيضًا ".

السيطرة العشوائية ، أى نتيجة المنافسة بين منسلين واحد منهما يجب أن يفوز على الآخر ، كل هذه العوامل تعد ضروية لتحديد الصفات الفردية ، وهو موضوع تناوله أرسطو في الجزء الرابع من كتابه "توالد الحيوانات". ما دام سؤال التكاثر قد اشتمل على استمرارية الشكل ، وعلى eldos يُدرك من خلال السلالة ، فما يُنتج هو نسخة طبق الأصل للهوية : رجل يُنشئ رجلاً . ويعتبر التجانس كاملاً إلا عندما يُنشئ رجل امرأة (gyne) ، ولكن ذلك يعد مجرد صدفة . ولكن عندما تناول أرسطو مشكلة التأسل أو الرَّجْعَى (\*) وكذلك مشكلة الملامح الشائعة بين الأم والطفل ، كان يفكر في أفراد معينين ، ربما بشراً . وأذلك فقد وُجه ليعلن بأن "فيما يخص التوالد ، ما يُعد دائمًا الأكثر أهمية هو الخاص ، الشخصية الفردية ". وهذا كان آخر ما يمكن أن يتوقع من فيلسوف يفكر في النوع بوصفه الفرصة الوحيدة لخلود شكل ، أي eidos ، متجاوزاً موت أعضاء فرديين للجينوس . ومع ذلك فإن تفسير "تشابهات العائلات" يعد متجاوزاً مهماً لأي نظرية وراثية . ولقد تناولها أرسطو بتكييف نظرية مع معطيات غياب اختباراً مهماً لأي نظرية وراثية . ولقد تناولها أرسطو بتكييف نظرية مع معطيات غياب أي فكرة عن الشكل الأموى ، لا تسمح بأي نوع من الشبه بين الأم والابن . وفجأة تصمح لفته مشابهة تماماً للغة الأطناء .

والآن ، وبما أن الأشياء تتغير بتحولها ليس لأى شىء ولكن لنقيضها ، فإن ذلك يثبت صحته فيما يخص التوالد ، وما لم يتم السيطرة عليه (Kratoumenon) يجب أن

<sup>(\*)</sup> التُّأسُلُ أو الرُّجعْيُ : عودة إلى صفات الأسلاف التي ابتعدت عنها الأنسال السابقة. (المترجمة)

يتغير ويتحول إلى نقيضه ، وفقًا للافتقار في الفعالية الخاصة بالعامل المولد والمحرك والذي كان يجب أن يسيطر . فإذا كانت هذه القوة التي بها يكون العامل ذكرًا ، فالمولود يكون أنثى ؛ إذا كانت القوة التي يخسرج منها كوريسكوس Coriscos فالمولود يكون أنثى ؛ إذا كانت القوة التي يخسرج منها كوريسكوس الموالم أو سقراط ، فالطفل هناك لا يشبه الأب ولكن الأم . وذلك لأن المصطلح العام لأم هو النقيض للأب ، أي أم معينة هي على النقيض لأب معين . وهنا تُدرك إمكانية أن تكون الأم مُنسلة (gennosa) . لكن التشابه بين الأم والطفل لا يعد سوى مجرد تشوه للشبه بين الأب والطفل . وفي حقيقة الأمر يجمع أرسطو تصوره الأحادي للتوالد مع تنازل حتمى للتماثل . ولكن هذا التنازل له حدوده ويهدد بالتقليل من شأن النظام ككل ، وذلك لأن اقتحام الآخر الأنثري ، وكذلك هذا الإظهار من المقاومة الأمومية ، يحدث في ميلاد لطفل من بين اثنين .

منح أرسطو إمكانية أن تكون الأم مُنسلة عندما استخدم كلمة امرأة لتكون الفاعل لفعل gennan أى تنشئ ، وهو استخدام يعد متغيرًا بالنسبة لاستخدامه العادى للكلمة . تشير عادة كلمة gennan إلى الدور الذكورى في عملية التكاثر، إلى نقل الشكل والحياة ، الروح والحركة ، كنقيض للوظيفة المادية التي فُرضت على الجسد الأنثوى .

إن كلمة Gennan تعنى حرفيًا ساحة الهيمنة التى تقتصر على الأب فقط . ولذلك فالقرار بأن يمتد معنى الكلمة ليسمح للأم بأن تنشأ ليس بلا مغزى أو أهمية . ويستسلم أرسطو للحاجة بأن يُدرك المؤنث في معنى إيجابي . يمكن أن تفوز الأنثى في المنافسة للتحديد النوعي للجنس حيث إنها أيضًا يمكن أن تُنشئ ، مثلها مثل الذكر . تتوقف فرصة السيطرة Kratein على القدرة على الإنسال gennan وعلى ذلك ، يوجد منسلان وجنسان . ويتعجب المرء : لماذا كان ضروريا النيل من قيمة النظريات الأبوقراطية بمثل هذه الضراوة فقط للوصول إلى مركز أو نقطة مشابهة ؟!

لقد تشكلت نظرية أرسطو على متطلبين متناقضين : أن تمثل التوالد كنقل أوحد الهوية ، وأن تفسر ظُاهرة التشابه التي لا تقبل الجدال .

# مماثلة يتعذر تبريرها

جادل الأطباء القدامى بأن المنى الذى تفرزه الأنثى يكثف تركيز المنى الذكورى ، وبأن الرحم هو المعادل لعضو الذكورة ، وأن المبيضين هما المعادلان للخصيتين . يعد هذا التماثل مزدوج القطبين معادلاً لمطابقة الأنثى بالذكر . هل حقيقة يعد هذا التماثل أقل بصيرة وجدية فى نتائجه لفهم النساء من النظرية الفلسفية التى قاومته ؟ هل تضمن حكماً أقل قسوة من فلسفة أفلاطون السياسية ؟

الإجابة عن كلا السؤالين ، أعتقد ، هى نعم ، وذلك لأن النظرية الاختزالية التى وضعها أفلاطون فى الجمهورية كانت رؤية لمجتمع شمولى . وتخدم جدارة النساء غير المحددة بتقديم تعريف لوظيفتهن التابعة فى المدينة الفاضلة . ونظراً لأن أفلاطون كان ينظر باحتقار إلى المواهب الأنثوية التقليدية مثل النسج والطهى ، إلا أنه امتدح الفضائل الحربية التى تتحلى بها الحارسات والتى تعد صفاتهن السلوكية فيها شبيهة بتلك الخاصة بإناث الكلاب . تدين النساء بوجودهن الأولى على الأرض لجبن رجال بدائيين معينين ، وفقًا لدراسة أصل الإنسان وتطوره فى الـ Timaeus . كتجسيد للجبن ، لم يكن النساء أى ميل القتال والشجاعة ، أى بالفضائل أو الميزات الذكورية بالتعريف ، إلا بالتناظر الوظيفى أو بقياس التمثيل مع الحيوانات ، أى مع أدنى درجة من درجات القياس التصنيفى ، وبسبب افتقارهن الجرأة بالطبيعة ، فالنساء اللائى من درجات القياس التصنيفى ، وبسبب افتقارهن الجرأة بالطبيعة ، فالنساء اللائى الحيوانات ، كى يعوضن عن عيوبهن المتأصلة . فبواسطة هذا التدريب ، يصبحن الميوانات ، كى يعوضن عن عيوبهن المتأصلة . فبواسطة هذا التدريب ، يصبحن الميوانات ، كى يعوضن عن عيوبهن المتأصلة . فبواسطة هذا التدريب ، يصبحن الميادات على أداء أشياء عظيمة ، ولكن دائمًا ما تكون أقل تميزًا ، وأقل مجدًا من أعمال الـ andres أي الرجال .

أينما كانت المعرفة والقوة موضوعًا المناقشة ، أينما تحوات المناقشة إلى الفلاسفة والذين كان دورهم أن يحكموا المدينة ، لم تُذكر النساء . تتطلب مدينتهم الفاضلة أن توخذ الأطفال من أمهاتهن وممرضاتهن ، وهن اللائي يعتبرن مسئولات عن سوء تعليم مواطنى المدينة المستقبليين . ولذلك قام أفلاطون بتعليم المدينة الاستخدام المناسب المواطنات بالاستشهاد بما يعد ، اسوء الحظ ، شكًا غير متحضر ينم عن عدم احترام لما تعرف النساء تقليديًا كيف تفعله ، بدءًا من الحمل وحتى الأمومة .

يُظهر كل ما قاله أفلاطون أن النساء بالنسبة له لم يكن هدفًا في حد ذاته والقواعد التي أرساها فيما يخص النساء لم تكن لصالحهن أو وفقًا لاهتماماتهن عندما وصتى بالتكامل الأقصى ، كما فعل في القوانين "Laws" أو أظهر قلقًا على كيفية حياة النساء (الوجبات الشائعة ، أماكن السكن ، العلاقات الزوجية) ، لم يضع في الاعتبار الاحتياجات والرغبات المفترضة لعضوات المجتمع من الإناث ، فقد كان كل اهتمام أفلاطون مدنيًا وجمعيًا ، ودائمًا ما ظهرت النساء كعوائق ، فهن عوائق تركيبية والتي يجب أن تُطوق ، فهن وزن ميت بلا فائدة ، والذي يجب أن يحول بطريقة أو بأخرى إلى ميزة ، وبالنسبة له فإن النساء بميلهن إلى النميمة والسرية يعتبرن بالطبيعة وجودًا مثيرًا للاضطراب ، وتهديدًا للمجانسة الاجتماعية .

تعد المجانسة أو التجانس الاجتماعي قيمة نفعية ، وعلى ذلك فيجب أن تراعى بالرغم من طبيعة النساء وبالرغم من الاختلاف البيولوجي بين الإنسال والولادة. عندما تجنب أفلاطون لغة الأسطورة والسياسة ، تنبأ جداله بأرسطو في كل تفصيلاته ، إن الإنسال فعل تقنى . ويعد الأب هو "عنصر التشابه" ، النموذج أو الشكل ، الذي يحكم كل الميلاد . بينما تمد الأم بالمادة والتي يتشكل من خلالها الجسد . والطفل هو المنتج النهائي ، الذرية "الميتافيزيقية" (Timaeus 50b) .

## بلوتارخوس : من التماثل إلى التباين

كانت الإستراتيجية ، عندئذ ، هى أن تُنْكُر آخرية المرأة كى تؤكد على تباينها ، فى كتاباته فى القرن الثانى للميلاد ، استخدم بلوتارخوس تبريرًا مشابهًا كى يصل إلى مفهوم للزواج مؤسس على قراءة مركبة لفكرة اله Koinonia ، أو الانقسام ، مع ذلك الخاص بخضوع المرأة لزوجها . ويخبرنا بلوتارخوس فى التكافل أو التعايش فى الزواج ، يجب على الزوج والزوجة أن يتشاركا فى نفس الأصدقاء ، ونفس المعارف ، ونفس الممتلكات . لقد جمعت الطبيعة عناصر من الجسدين بطريقة كاملة

تمامًا لدرجة لا يستطيع معها أحد أن يخبر أي أجزاء الطفل جاء من أي من الوالدين ، بالمثل ، يجب أن يمزج الزوج والزوجة ما جلبه كل منهما معه إلى الزواج من ممتلكات . يجب أن يتعلما أنه لاشيء يخص أحدًا منهما كأفراد ، ولكن يخصبهما معًا كزوجين . هذان الاثنان يصبحان حميمين جدًا ، ومتجانسين للغاية ، ولا شيء يستطيع أن يميز الزوج من الزوجة ، ولكن على أساس هذه الحميمية تُبنى علاقة والتي يعد فيها الزوج الأقوى في الاثنين . يقارن بلوتارخوس الزوج بالشمس ، بملك ، بسيد ، بفارس ، بكل الأفراد النشطاء نوى السيادة ، بينها تُقَارَن الزوجة بالقهر (أو بمرآة) ، ويتلميذ، بحصان. إذا كانت المرأة نُشيطة ، إذا قامت بالمبادرة ، تُتهم على الفور بالإغواء ، وبالسحر والزيادة المعيبة جالبة العار . يجب أن تظل الزوجة راضية وسلبية ، يجب أن تتكيف بكل طريقة وفقًا الأسلوب زوجها . بعيدًا عن كونه تركيبًا أو تأليفًا تركيبيًا ، ينزل التعايش أو التكافل الزوجي إلى مرتبة التخلي والتنازل بواسطة الزوجة عن أى شيء ربما تدعى أنه يخصها : الله ، أصدقاء ، وظائف ، ملكية . ويعد ذلك مثالاً صارحًا في حالة الملكية ، حيث تنضح ، بصورة جلية ، التأثيرات الكمية "لمزج" ملكيتين ، تتحد الملكيتان في ملكية واحدة غير قابلة للتقسيم ، ولكنها تؤول إلى الزوج ، حتى وأو كانت الزوجة هي المسهم الأكبر . هنا يُفهم "المزج" بمعنى Krasis ، أو مرج الماء بالخمر: السائل الناتج سيظل اسمه خمرًا ، حتى إذا زاد كم الماء عن كم الخمر . دائمًا تحتل الزوجة المكانة الأدنى ، مثلما الماء أقل قيمة من الخمر .

وتشكل كونيوجاليا براسيبتا Coniugalia praecepta لـ بلوتارخوس واحدة من أكثر التفسيرات الشيقة لنظريات أفلاطون وأرسطو عن الاختلاف الجنسي .

فقط فى الأدب الطبى نستطيع أن نجد نظرية تُقْرن بالملاحظات التجريبية والتى معها يمكن أن نستخلص نموذجًا أقل اختزالية عن الجسد والسلوك الأنثوى . والتأكد ، لا يزال يوصف المؤنث بالضعف : يقل نصيب الأنثى من البنور من حيث القوة فى كل من الرجال والنساء . وتظهر الأنسجة الأنثوية ليونة أكبر ، وتفككًا ومسامية عن أنسجة الذكر ، وهى صفات تجعل الأنسجة سهلة الاختراق بواسطة السوائل والأبخرة . وتعد هذه الصفات عيوبًا ، لأن نقص التماسك يشتمل على نقص أو فقر فى القوة العضلية .

والفكرة بأن المنى الأنثوى ينقصه الطاقة لا يعد سوى مجرد مؤشر من المؤشرات على مونية المؤنث . ولكن أن نقول بأن حيوانًا منويًا يمتلك قدرًا هزيلاً من الطاقة ، فإن هذا ينطوى رغم ذلك على الاعتراف به كحيوان منوى نشط وقادر على نقل الحياة ، وعلى هذا لا يعتبر هذا النقص في الطاقة عيبًا جذريًا كالعجز المُطلق الذي نسبه أرسطو للدم الحيضي ، أي الإسهام الوحيد للأم في التكاثر .

قليل من الأفكار والاهتمامات تميز الاتجاه الفلسفي للمؤنث: وهو اهتمام لتصنيف الاختلاف الجنسي في علاقته بالنماذج الأخرى من الاختلاف ؛ وهو ميل لتقليص أو اختزال التناقض بين الذكر والأنثى بواسطة متنوع من الوسائل ، سواء بتحويل التناقض بين مصطلحين مستقلين ومتعادلين إلى تغير مجرد لواحد منهما، أو بواسطة محايدة كل الصفات المُميزة (كتلك التي توجد بين حمل الطفل والإنسال) من خلال الادعاء أو الزعم بما يسمى الطبيعة الشائعة . ولا يمكن أن نركز على هذه النقطة يقوة . عندما شُمل المؤنث داخل محيط المذكر ، حيث سُمح للإناث بنفس الوظائف الاجتماعية ، ونفس المواقف ونفس المواهب كالذكور ، لم تكن النتيجة الاعتراف الحر بالمساواة ولكن كانت إنكارًا للأنثى باعتبارها "أبنى بطريقة واضحة بالنسبة للذكر، حيث تتجلى عيوبها بطريقة واضحة عندما توضع في خلفية مطابقة أو مُماثلة جودة ، تاريخيًا ، خدمت المجانسة المفاهيمية للأجناس فقط بغرض تبرير التنازل أو التلطف تجاه واحد منهما والعمى التراتبي لقيمته . لم يخطئ هذا الفرع من الحركة النسوية والذي يصر على تخصيص أو تعيين المرأة والذي يبحث كي يضعه في ممارسة من خلال الفصل ، إلى حد معاملة النساء والأطفال كجنس حقيقي genos gunaikon ، في حذره واحتراسه من الاستيعاب . وقد أخطئ ، مع ذلك ، بانغلاقه على نفسه، وبرفضه لأي إمكانية لتجاوز لحظة التأكيد الخالص للآخيرية الأساسية. ولكن مثل هذا التجاوز يُعُد الطلم الوحيد الذي تستحقه النساء: مساواة في الحقوق ، وإدراك القيمة واحترام الاختلافات .

ما دام العلماء يقبلون تحيز الدونية الأنثوية كمادة اعتقاد ، وما دامت تُستخدم المائلة مع النموذج الذكورى فقط كى تُظهر دونية الأنثى ، فليس هناك مهرب سوى بالمقارنة بين الأكبر والأقل .

## الهوامش

- (۱) فيلو من الإسكندرية De Opificio mumdi, 110 . أشكر فرانسيس شميت حيث لفتت انتباهي لفقرات الله في فيلو تخص الإيحادات الجنسية للوظائف السيكولوجية والمعرفية . ولقد فحصت هذه الموضوعات في ال segno oraco lare ... una parola divine e femminile, in le mondo classico, Percorsi Possibili .Ravenna, 19850, pp. 244 252.
- (٢) في الجمهورية ١١ ، أفلاطون ٣٧٧ . يعيد سقراط التفكير في إمكانية إعادة توزيع الأدوار في الأساطير بأن
   الأمهات والمرضات علمن الأطفال وذلك لأن \* معظم ما يقال هذه الأيام يجب أن نتخلص منه \* .
- (٣) منا يرجد إحلال ، كما توضع نيكول لورو Nicole Loraux في كتابها وجد إحلال ، كما توضع نيكول لورو Paris : Gallimard, 1989) ص ٢١. وهناك استيلاء من الفيلسوف على قدرة المرأة على الإنجاب كما يذكر page Dubois في إظهار الجسد Showing The Body : التحليل النفسي وممورة المرأة قديمًا (شبكاغو : ١٩٨٨ ) . ص ١٦٩ : ١٦٣ .
- (٤) منشور معهد الدراسات الكلاسيكية ٢٤ (١٩٧٧): ٧-١٦ . بينما أعمل في تأليف كتاب عن هذا الموضوع .
- (ه) تعريف الجنس البشرى في إطار مورفواوچي سيقودنا إلى صعوبات ازدواجية الجنس التي تبدو فيها في بعض الأحيان أفراد من أنواع مختلفة على أنها تنتمي لأشكال مختلفة .
- (٦) تعد الجماعات الاجتماعية هي المسئولة عن التناسل البيواوجي غير المعروف ا فصلات القرابة تطبق على مجموعات سيئة معروفة ؛ فالحاكم يعيد ذرية مفردة لأغراض تصنيفية .
- (٧) انظر الأراء الشاملة مجتمعة لچوبيت D.Rolet ، P. Judet de la Combe و A.Lernould لمؤتمر الأراء الشاملة مجتمعة لچوبيت A.Lernould الذي نظمه مركز الأبحاث الفيلولوجية في مدينة ليل في أكتوبر ١٩٨٩ . والمؤلفون يصرون على أن المرأة تعنى شعور الرجل بالعوز .
- (A) تصدر جين رود هارت على هذه النقطة ، حتى في أفكارها بأن باندورا كانت المرأة الأولى : " باندورا :
   هزيود والنساء " ، متحف هيلفيتيكوم ٢٤(١٩٨٦) : ٢٣١ : ٢٤٦ .
- (٩) lbid, x1058a يمكن لنا أن نتسامل لماذا لا تكون المرأة من سلالة أخرى غير الرجل هيث هناك تناقض بين الذكر والأتثى .
- (١٠) نفس المرجع ، الجزء العاشر ، ١٠٥٨ أ : " ربعا يسئل لماذا لا تعد المرأة سلالة مختلفة عن الرجل ، كون الانثى والذكر نقيضين ، واختلافهما المحدد نقيضية " .
- (١١) هذا التفريق بين الاختلافات الكمية والتشابه يبدو لى نتاجًا حقيقيا لمقالات التفريق لأن أرجه التشابة تتبع إمكانية التواصل بين المجموعات PAff وكما يوضع Pellegrin فإن أرسطو لا يصنف الحيوانات فقط ولكن أجزاء الحيوانات أيضًا . وأوجه التشابه هي التي أتاحت له عمل هذا التصنيف الذي يعتمد على أعضاء الحيوانات ووظائفها ( الصفات الميزة ) مجتمعة .

#### النساء والقانون

يعتبر القانون شكلاً آخر للخطاب فيما يخص النساء ، حيث لدينا العديد من العناصر اللازمة ، فيما يشمل القوانين المحلية ، النقوش ، وخطب الخطباء الإغريقيين ا يتطلب القانون الرومانى أن نعطيه نصيب الأسد من الاهتمام ، ويتلاءم مع موضوعنا بما له من أهمية فى تعريفه للمكانة القانونية للنساء فى العديد من البلاد الغربية وحتى اليوم الحاضر ، تهتم معظم الكتابات عن النساء والقانون الرومانى ب عدم قدرة أو بعجز النساء تحت راية القوانين الرومانية ، وكذلك الظلم القانونى واللائى تعرضن له ، لقد كان التفسير التقليدى اجتماعيًا وسياسيًا : لقد أقصيت النساء من الحياة العامة .

يُظهر يان توماس Yan Thomas ، وهو محام تحت التمرين ، أن إقصاء النساء من الحياة السياسية ، وبالأخص من المكاتب العامة التى تتطلب ثقلاً وقيمة فى الاسم وبالنيابة عن الآخرين ، نتج عن عجز أكثر جذرية ، والمسمى بعدم القدرة على المطالبة بالجنسية أو المواطنة لذرية الفرد ، أو بطريقة أخرى ، عدم القدرة على نقل الشرعية .. ويعد نظام التوريث هو المفتاح لفهم منطق القانون الرومانى . وبناء عليه ، فلا يعد النظام السياسى الاعتبار الأولى فى تفسير منطق النظام القانونى . ويمكن تفسير الإقصاء من الحياة السياسية من خلال الاختلاف الجنسى وتأثيراته على نظام القرابة .

- وضع المرأة في الأعراف القانونية في العصر الهيليني تناقشه Recherches sur le maiuage et la condition de la femme mariée à في كـتـابها أن الأخراف القانونية في العصر الهيلينية (Paris : de Boccard, 1970). Joseph Meléze Modrzejeuski, "ha structre juvidique du mariage grec", scritti in anore di orsolina Montevecد النساء في مصـر ۲۲۸، ۲۳۱ وكتاب سارا بيموري النساء في مصـر (Bologna, 1981) . (Schocken 1984)

## الفصل الثالث

# تقسيم الأجناس في القانون الروماني

یان توماس Yan Thomas

## معيار إجبارى

في ظل القانون الروماني لا تشكل النساء جنسًا شرعيًّا ممَّيزًا . لقد وضع القانون كي يحل الصراعات العديدة والتي تشمل النساء ، ولكنه لم يعرض مطلقًا أبسط التعريفات عن المرأة ، بالرغم من أنه ، بالنسبة للعديد من القضاة ، خدم الاعتقاد الشائع في الضعف العقلي للمرأة (imbecillitas memtis) والطيش ، والعجز العام الشائع في الضعف العقلي للمرأة (imbecillitas memtis) والطيش ، والعجز العام كان تقسيم الأجناس معتقدًا أساسيا للنظام السياسي . بالنسبة للبعض ربما يبدو ذلك طبيعيًا تمامًا ، يعتبر التكاثر الجنسي حقيقة من حقائق الطبيعة والتي استغلتها كل الأنظمة القانوية ضمنيا ، وهذا بالتأكيد حقيقي بالنسبة للقانون المدنى الفرنسي وأنظمة قانونية غربية حديثة أخرى ، حيث يؤخذ التقسيم الجنسي بجدية كأمر مسلم به لدرجة أنه غالبًا ما يسرى دون تصريح : وربما يصح الجدل هنا ، ووفقًا للقانون الفرنسي، أنه غالبًا ما يسرى دون تصريح : وربما يصح الجدل هنا ، ووفقًا للقانون الفرنسي، النقيض ، في التقليد القانوني الروماني ، وأيضًا في القانون الكنسي ، أعلنت نقاط في وضوح وصراحة وتم التأكيد عليها أيضًا . بالنسبة للرومان لم يكن التقسيم الجنسي ، بسياطة حقيقة ، بل كان معيارًا . ينتمي المواطنون الرومان لم يكن التقسيم ، اثنتين ، بسياطة حقيقة ، بل كان معيارًا . ينتمي المواطنون الرومان لم يكن التقسيم ، اثنتين ،

mares أى ذكور وإناث ، ويوحد الزواج فى علانية بين أحد أعضاء مجموعة وبين أحد أعضاء مجموعة وبين أحد أعضاء المجموعة الأخرى . وأفضل طريقة لفهم هذا المعيار ، على أى حال ، هلى أن تنظر لا الحالات العادية غير المتغيرة ولكن لتلك المختلفة . حقًا كان فى الحفاظ على الأسلوب التحايلي الشرعي القانون الروماني بأن المبدأ يوضح بواسطة رسم حدود مصطنعة حيث فشلت التميزات أو الاختلافات الطبيعية : في الحالات التي تشتمل على مختثين .

## التحايل الشرعي في قضايا التخنيث

بالنسبة المشرعين الرومان ، والذين جمعوا أنواعًا نادرة لم تكن مصنفة وفقًا التصنيفات المعيارية – وهي حالات والتي ، وعلى وجه الدقة لم تكن مصنفة ، كان يجب أن يكون الحكم عليها صراحةً مبنيًا على اختيارات تعسفية وجذرية – قدمت الخنثوية الأرض المثالية والتي يُختبر عليها بطريقة ملحة العمل بالتقسيم الجنسي . لقد وجد المشرعون أنه لا بديل لنظام مؤسس على التميزات الجنسية . وفي هذا الصدد كانوا المجرد منفذين المنطق المؤسساتي العام : بتنظيم الآلة الاجتماعية عن طريق رسم الاختلافات . لقد أخذت هذه الفكرة من عمل لوجوندر Legendre على التقليد الثنائي الدوجماتية أو العقائدية الغربية ، والتي تأسست على كل من القانون الروماني والكنسي . لقد حاول علماء الإنسان البنيويون المولعون بالإمكانيات التجمعية المتأصلة في سلسلة من تعارضات ثنائية ، أن يختزلوا كل الاختلافات الاجتماعية حتى ينتهوا على مبادئ أساسية مسبقة . بدون هذه المبادئ ربما تختفي التعارضات الموجودة في مبادئ أساسية مسبقة . بدون هذه المبادئ ربما تختفي التعارضات الموجودة في مبادئ أساسية مسبقة . بدون هذه المبادئ ربما تختفي التعارضات الموجودة في حنسين . بسبب هذا المبدأ تأكد بأن التقسيمات الثنائية والتي حققها القانون ليست فقط منطقية ولكن صحيحة أيضًا (۱) .

وعلى هذا فعندما أرسى مشرّعو الإمبراطورية الرومانية ، وهم بلا شك مستفيدون من القانون الجمهوري الأول (وحتى الأسقفي / البابوي) ، هذا المبدأ كمعيار بأن

البشرية تنقسم إلى نوعين ، ذكر وأنتى ، كانوا يستخدمون القانون كمعمل يعرضون فيه حقيقة لا مهرب منها : وكانت الطريقة لحل غموض الطبيعة الجنسية هى بالإصرار بأن كل فرد ينتمى إلى واحد أو آخر من النوعين المعترف بهما قانونيًا . بعد الفحص الدقيق ، كان يجب على كل خنثوى أن يتكيف قانونيًا من خلال تحديد كونه ذكرًا أم أنثى .

إن الأسئلة التي طرحها المشرعون لم تكن عبثية على كل حال . لنأخذ واحدًا منها على سبيل المثال . هل يستطيع خنثوى أن يتزوج كرجل وأن يُنصَّب كوريث له ابنه المولود من زوجته الشرعية في خلال عشرة شهور من وفاة الأب (وعلى هذا يعتبر ابنه شرعيا) ؟ أجاب أولبيان Proculus ، ربما مسترشدًا بأفكار بروكيولوس Proculus وجوليان nulian الأولى " بالإثبات ، ولكن "بشرط أن يتم التحقق من سلامة ووضوح أعضاءه الذكورية"(٢). يتضمن هذا الجدل وجود المخنثين "الإناث واللائي لا يسمح لهن بتعيين ورثة بعد الوفاة ، وذلك لأن " طبقًا للقانون الروماني ، المرأة وحدها لا تستطيع تأسيس شرعية لذريتها ، إذا ماتت هذه الخنثي دون كتابة وصية " فلن يعترف القانون بوجود ورثة لها من تلقاء نفسه ، وسؤال آخر : هل يمكن لخنثوى أن يحضر فتح وصية ، والتي كانت تعتبر في روما "شأنًا ذكوريًا" ؟ نعم ، هكذا تخبرنا النصوص " ولكن يتوقف الأمر على "مظهر أعضائه الجنسية عند الإثارة" . وعلى هذا أزيل الغموض عن عمد من إجابة القانون ، لا يعتبر المخنث نوعًا ثالثًا. "يجب أن يقرر المرء بأنه ينتمي إلى الجنس أو النوع الغالب فيه – ذكر أم أنثي .

ولأن التقسيم الجنسى كان أساسيًا للغاية ، شعر المشرِّعون أيضًا بأنهم ملزمون بأن يفكروا في الحالة التي يجتمع فيها الجنسان معًا بقدر متساو . وعندئذ حتى المخنث كان يجب أن يصنف إما ذكرًا أو أنثى . وكان ذلك سُؤالاً قانونيا خالصًا الم تقدم الطبيعة أي أساس للقرار . ولكن وضع القانون الروماني هذا الموضوع في الاعتبار ، كما فعل القانون الكنسي عندما تساءل عن ماهية عدم السواء الجسدى الذي قد يمنع رجلاً ما من الانخراط في سلك الكهنوت ، مع الوضع في الاعتبار أن الذكورة كانت تعد مطلبًا في غاية الأهمية (٢) . وعلى النقيض ، ولأن الأطباء القدامي لم يشعروا بأي التزام تجاه تصنيف البشر كرجل وأنثى " كانوا قادرين على إدراك الـ Uterque بأي التزام تجاه تصنيف البشر كرجل وأنثى " كانوا قادرين على إدراك الـ sexus وهي المزج الحقيقي للنوعين ، والذي لم تتقرر طبيعته الجنسية بطريقة

حاسمة . فى التقليد الدينى عومات ظاهرة الخنثوية كشنوذ الطبيعة . وغالبًا ما ذكرت الحوليًات طرد الخنثويين وترحيلهم ، وقد أُغْرِق العديد منهم فى نهر التيبر Tiber . وعلى هذا لم تكن هناك صعوبة بالمرة فى تصور الحالة العبثية لمخلوق له كل صفات الأنثى والذكر وبطريقة متساوية ؛ فقط القانون هو الذى أصر على الحاجة لقرار يُحدد النوع .

#### اتحاد الجنسين

عامل القانون الرومانى التقسيم الجنسى كموضوع قانونى ، لا يمكن تفسير الوضع القانونى للنساء فى روما عن طريق تراكيب المجتمع الرومانى وحده ، ولا يمكن ربطه ، كما حاول العديد من المؤرخين أن يفعلوا ، بالأخص مع التطور الاجتماعى والاقتصادى للدولة الرومانية . وكان بالأساس مترادفًا مع الاختلاف الجنسى والتمامية كمعيار تنظيمى . وعندئذ فالسؤال لم يكن عن الحالة القانونية للنساء بقدر ما كان عن ماهية الوظيفة القانونية المنسوبة إلى كلا الجنسين . والتركيب الذى نتعامل معه يمكن أن يعاد إنتاجه إلى مالا نهاية ، حيث إن خلوده كان يؤكده قانون القربى المسئول عن إعادة إنتاج وبناء المجتمع نفسه ، إنه القانون الذى نصبً الرجال والنساء كآباء وكأمهات (وفقًا للطرق والتي عنها سوف أتكلم فيما بعد) . مع كل جيل جديد يتكرر ، ليس الحياة نفسها ، ولكن التنظيم القانوني للحياة .

يمكن أن يمثل الفعل التأسيسي للمجتمع فقط من خلال النموذج الذي به يخلد نفسه . لقد بدأ كل شيء ، وربما يستمر ، من خلال "الاتحاد بين الرجل والمرأة" (أ) . coniunctio (or coniuguim or congressio) maris et feminae كان التقسيم الجنسي متأصلاً في الأساس الأصلي للمجتمع ، كما كان اتحادًا شرعيا بين الجنسين . وهنا تكمن النقطة الحاسمة في سوء الفهم الذي قُسمٌ رجال القانون من المؤرخين وعلماء الاجتماع . وقد نظم الأخيرون فكرة التأسيسات الاجتماعية لعالم الأيديولوجيا

أو الميثولوجيا ، حيث تعد أهميتها رمزية خالصة ، لكن إذا دقق المرء في العملية الفعلية للجهاز القضائي ، يتضح الغرض من تنفيذ المعايير التأسيسية للمجتمع : ألا وهو التحديد ، بمعنى شكل لحظة البداية كجزء من عملية مستمرة للتكاثر .

يتلاءم الاتحاد بين الجنسين في هذا السياق على مستوبين متكاملين : ذلك الخاص بالأصل ، والآخر الخاص بالتقدم الطبيعي للمؤسسات ، على غرار ما فعل أجدادهم بالأساطير ، فكثيرًا ما ألم الرومان من العصر الكلاسيكي إلى بداية الرابطة الاجتماعية ، ولكن بغرض عمل إشهارات مهيبة ، وصياغة قوانين ، وتأسيس "الاتحاد بين الرجل والمرأة كمؤسسة إنسانية أساسية . لقد تتبع شيشيرون Cicero التطور الاجتماعي عائدًا إلى الاتحاد الأصلي للجنسين ، من هذا الاتصاد جيات أجيال من النسل ، ونتسجة لذلك ، ظهرت أول التقسيمات في المخطوطات التي جاءت من الزوجين الأصليين . وامتد عندئذ نطاق الروابط الاجتماعية في دوائر تزداد اتساعًا من خلال الزواج ، والمواطئة ، والجنسية القومية. وبالمثل ، ربط المهندس كولد ميلا ، اعتمادًا على ترجمة لاتننية لكتاب Oeconomicus أي الحياة الأسرية للكاتب إكزنيفون ، بين أول مقابلة جنسية وقُدْر الجنس البشري . بالنسبة لرجال القانون في الإمبراطورية ، تُشكُّل هبكل كامل من القوانين كنتيجة لوجود علاقات جنسية بين الرجال والنساء . في هذا الاتحاد الأول ارتبط القانون المدنى بالقانون الطبيعي . وقد أشارت قوانين أولبيان Ulpian (القرن الثالث) ، والتي كررت فيما بعد من خلال قوانين الإمبراطور جستنيان إلى أن "الاتحاد بين الذكر والأنثى والذي يطلق عليه المشرعون الزواج" كان نتيجة الوجود جنس حي . عندما ، أيضًا في القرن الثالث ، حاول رجل القضاء مودستينوس Modestinus أن يُعرف الزواج بدأ بوَّضْه تبعية كل الزيجات المعينة إلى الفكرة العامة للرباط بين الرجل والمرأة وأرسى مشروعية الزواج على شرعية اللقاء الأصلى بين الجنسين ، والذي تعيد إنتاجه كل زيجة جديدة في الوقت الماضر .

وعلى الرغم من أن العلاقات الجنسية كانت الأساس والجذور الزواج الأول ، فبمجرد أن يتم الزواج ، تنتهى صفة الضرورية بالنسبة الجنس . فالعلاقة الجنسية الجسدية ليس لها أى صلة أو علاقة بالوضع القانوني الزوجين . وكانت لهذه النظرة

المطلقة ، وكذلك لافتراض إتمام الزواج الجسدى عواقب على كل من الرجال والنساء ، كما سنرى فيما بعد ، وبالنسبة للآن يكفى أن نلاحظ أن الزواج كان له نفس التأثير مثل العلاقات الجسدية ، وذلك لأن النظام القانوني سرعان ما حوّل الميول الجنسية إلى معايير تشريعية ، لقد عُرفت الأدوار الذكورية والأنثوية بطريقة مطلقة في نظام لا يسمح بأى مساحة الشذوذ البيولوجي ، لقد سلم ببساطة بصحة الحقائق والأفعال لطبيعة جسدية دون الحاجة لإثبات حيث إن القانون استبدل نسخته بما تتطلبه الطبيعة .

## وضع الرجال والنساء

لقد تحققت الطبيعة القانونية للرجل المتزوج والمرأة المتزوجة تمامًا من خلال الألقساب، أب وأم ، أو أكستسر تحسديدًا من خسلال لقب paterfamilias للرجل ولقب matrona أو materfamilias للمسرأة - وهي ألقساب أشسارت إلى سلسلة كساملة من المتطلبات التشريعية . ولقد كانت هذه الاصطلاحات القانونية مستقلة عن الحالة الفعلية للأبوة والأمومة . وأشير في بعض الظروف إلى الرجال والنساء الذين ليس لديهم أبناء بوعد و pater or mater .

وعلى النقيض ، لم يتمتع كل الآباء الشرعيين بالوضع القانوني للـ materfamilias أو أب الأسرة . لكن لا يمكن أن تكون المرأة materfamilias أو أم الأسرة إلا إذا كانت في وضع تحمل فيه ذرية زوجها الشرعي . وعلى هذا كان هناك تواز معين وكذلك تماثلات معينة بين الجنسين . كان التوازي الأول هو إمكانية أبوية مفترضة المواطنون الملقبون بـ paterfamilias أو materfamilias لم يكونوا بالضرورة أباء . ولكن بينما لم يُقلد كل الرجال الذين لديهم ذرية شرعية قانونيا بمنصب أبوى ، فقد مُنحت كل النساء اللائي حملن صبيانًا أو بنات من أزواجهن لقب "أمهات" . ويحمل اللقب معه الشرف ، والكرامة ، وحتى الجلالة ، وهو ما كان ملائمًا لميزة الوظيفة المدنية إن لم تكن سباسية .

والآن ، كما افترض في المقال ، إذا لم يُفهم الوضع القانوني للنساء دون الإشارة إلى العلاقات بين الجنسين ، فإنه من المهم أن ننتبه التشابهات والاختلافات بين الحالة الأبوية والحالة الأمومية . بداية ، من المهم أن نحلل مؤسسة الزواج .

لا تزال الزوجة التى بلا أولاد أمًا – أى نوعًا من الخيال الاجتماعى . وعلى النقيض ، تستحق أى أم لأولاد شرعيين بأن تلقب بلقب materfamilias – وهى حقيقة اجتماعية (لتقارن بالحقيقة أن رجلاً له أولاد من زوجته لا يعتبر paterfamilias بطريقة تلقائية) . لماذا تخلط فكرة الأمومة (والمحددة قانونيًا بالأمومة داخل زواج) الحقيقة بالخيال بهذة الطريقة ؟ تشتق المرأة لقبها من طبيعتها المادية ، بينما يمتلك الرجل حقًا ليس له علاقة بكونه مُنسلاً : ما المغزى القانونى لهذا الاختلاف ؟ بماذا يخبرنا هذا التباين عن التقسيم الوظيفي والذي أرساه القانون الروماني بين الجنسين ؟ أخيراً ، هل تشكل الوضع القانوني للنساء الرومانيات – وربما نساء بلاد أخرى تحت وطأة تقاليد القانون الروماني والكنسي – بطريقة كبرى بواسطة الدور المنسوب للنساء في قانون الوماني ؟

لقد عُرِّف الوضع القانوني للنساء بواسطة سلسلة من القواعد المعقدة والمتغيرة ، ويجب أن نتوخى الحذر في عدم افتراض أن هذا الهيكل من القواعد كان في جوهره متماسكًا . وكانت أكثر التقسيمات التحتية لهيكل القواعد تميزًا ، أو، على أي حال، التقسيم الذي لاقي أكبر انتباه من المؤرخين القانونيين ، هو ما يخص عدم قدرة أو عجز النساء وبدا عدم تماسكه جليا تمامًا . فيما بعد سوف تكتشف مبدأ مُوحدًا : ويث أضعفت النساء ، من الناحية القانونية ليس في حقوقهن ، ولكن فقط عند تمثيلهن للأخرين . نادرًا ما امتد عالم الفعل القانوني للمرأة خارج حدودها الشخصية . ولكي نفهم هذا التحليل ، يجب على أن أظهر كيف اتصل هذا التحليل بالتقسيم الأصلى للجنسين والذي بدأنا به . من البديهي أن نقول إنه بتغير الممارسة الاجتماعية وباستنباط القانون ، أعيد تشكيل مشروطيات أو شكليات التقسيم الجنسي حيث كيُقت لتناسب مع احتياجات مجتمع متغير . ولكن من وجهة نظر رجل قانون ، فإن التاريخ الذي يركز خصيصًا على التغير يفقد ما هو ضروري ولازم : أي البنيات الضمنية . فتظل كما هي ، وبينما يتغير السطح والذي أثار اهتمام المؤرخين لا يعد سوى مجرد فتظل كما هي ، وبينما يتغير السطح والذي أثار اهتمام المؤرخين لا يعد سوى مجرد

طريقة للتكيف مع البنيات غير المتغيرة مع أزمنة متغيرة . وما يبقى هو المؤسسة التي تؤسس التشابهات والاختلافات بين الرجال والنساء .

تعد عدم المساواة والدونية القانونية والسياسية والتحرير هي الموضوعات الشائعة في الدراسة التاريخية للنساء الرومانيات . لقد اتُّخذ التباين بين الرجال والنساء كملمح مُمنين في المجتمع الروماني ، وبالنظر إليها بهذه الطريقة ، نجد أن عدم قدرة النساء الرومانيات وعجزهن لا يعد سوى انعكاس تأسيسي عن الوضع الدوني للنساء في مجتمع ذكوري الهيمنة ، ويجادل بي جايد P. Gide ، والذي لا يزال يُعتبر عمله سلطويًّا على نطاق واسع ، بأن الوضع التابع للنساء كان نتيجة للتقسيم الاجتماعي والذى اقتصرت فيها مهام النساء على النشاطات المنزلية بينما تمتع المواطنون الذكور باحتكار الحياة العامة والسياسية. حقا ، لقد اعتبر ترادف المواطَّنَة مع الذكورة حشوًّا وتكرارًا . وقد صاغها بيار فيدال - ناكيه Pierre Vidal - Naquet ذات مرة في الجملة التالية : في العالم الإغسريقي والروماني ، تعتسير المدن "نوادي للرجال" . ومع ذلك فما يستحق فعلاً أن يُعرف هو معنى المواطئة في روما . يمكن للمواطئة أن تنقل عبر خط الذكر إلى الذرية الشرعية ، ولكنها أيضًا يمكن أن تُنقل خارج الزواج عبر العشيقات والخليالات . يمكن للأبناء غير الشرعيين أن يكونوا مواطنين : في هذه الحالة ، يعتبر قانون الأمومة مستقلا تمامًا بينما لم يكن قانون الأبوة مستقلا بالمرة . وهكذا يصدق القول المأثور بأن "الزواج بالنسبة للنساء كالحرب بالنسبة للرجال في عالم التمثلات الاجتماعية ولكنه زائفًا في عالم الحقائق السياسية . وفي أضيق حدود للكلام ، كان لا يمكن الاستغناء عن الزواج فقط بالنسبة للرجال ، وقد أنشأته المدينة خصيصًا لهم ، ولكن دعنا نطرح هذا التساؤل جانبًا لبرهة ، تتلخص النقطة هنا في أنه بجعل الظلم أو عدم المساواة وكذلك الإقصاء المعايير لفهم علاقات الذكر -الأنثى . في العالم القديم لم تُقص النساء من الحياة العامة فقط ، ولكن في نفس الوقت أقصى التقسيم الجنسي من عالم السياسة والقانون . ولكن يُظهر عمل نيكول لورو Nicole Loraux على الدين الأصلى لأثينا عمق تفكير الإغريقيين في أصول الاختلافات الجنسية وكيف بذلوا جهدًا مضنيًا في محاولتهم للتغلب عليها في أساطيرهم (٥) . لقد كان التقسيم الجنسى في روما بنية قانونية ، ولم يكن حقيقة من حقائق الطبيعة . ولذلك فمن الصعب أن تفسر دونية المرأة القانونية دون فحص الطريقة التي أثر بها التقسيم الجنسي على مؤسسة روما المركزية القانونية : ألا وهو قانون القربي والميراث . ويطريقة عامة ، لا يمكن تفسير الوضع القانوني الذكور والإناث بالقول ببساطة إن سياسات معينة كانت تفضل المساواة الجنسية وأخرى لا تفضلها . إنه لمن المضلل أن نتناول مبدأ المساواة كمقياس أو كمؤشر للقياس وأن نكتب تاريخ النساء كسلسلة من الانتصارات والكبوات في هذا المجال . إن المساواة نفسها يجب أن يؤرخ لها . يُعَرف القوانين والتشريعات هيكلاً قانونيًا والذي من خلاله تبني الاختلافات ، إن عرب أو حتى تفسير التكامل البحلي والجزئي في عالم الرجل (يتذكر المرء هنا تلك غريب أو حتى تفسير التكامل البطيء والجزئي في عالم الرجل (يتذكر المرء هنا تلك غريب أو حتى تفسير التكامل البطيء والجزئي في عالم الرجل (يتذكر المرء هنا تلك أيضاً استخدامها في التعبير عن الجنسين ") (١) . إن الاشكالية هنا هي أن تفسر كيف شكل القانون العلاقات بين الرجال والنساء ، وأن تُظهر كيف فسرت التشريعات الخاصة بالنساء دورهن المكل في نظام مُعرق من خلال حقوق الرجال .

## النساء والأسرة وسلطة التوريث

# السلطة الأبوية والوراثة المستمرة

دعنا نبدأ أولاً بالرجال ، بما أن وضع النساء لا يمكن تعريفه إلا بالنسبة لوضع الرجال . في الحال نجد أنفسنا أمام حقيقة غريبة ومتناقضة : أن الـ paterfamilias أو أب الأسرة ، لا يُلقب بهذا اللقب نسبة إلى الحقيقة التي تقضى بأنه أب اذرية شرعية . فقد كان من المكن أن يكون له أولاد دون أن يكون "أبا" . وعلى النقيض ، يمكن أن ينال لقب أب أسرة دون أن يُسل أو يتبنى طفلاً . ليس فقط في الاصطلاحات القانونية ، ولكن أيضاً في الأشكال الشائعة الخطاب أحتُفظُ بالاصطلاح أب أسرة فقط

المواطنين الذكور دون ثمة علاقة بالسلطة الأبوية لأى سلف فى الخط الذكورى . والشخص الملقب بهذا اللقب يشغل قمة خط الهمينة والسطوة . ربما قد توفى والده أو ربما يكون قد أعتق بواسطة والده أو جده ، أى قاطعًا لكل روابط السلطة الأبوية . تباعًا لذلك يجد الرجل نفسه فى مركز يمارس من خلاله السلطة الأبوية على أحفاده ، إذا كان لديه . فى ظل القانون الرومانى لم يكن ميلاد طفل هو الذى يحدد الرجل أبًا ، بل كان موت والده هو المحدد الأول . فى هذه الحالة ينتهى الابن من أن يكون ابنًا ويؤول إليه ليس الإرث فقط ولكن فى نفس الوقت ، السلطة والهيمنة على ذريته. كان النظام متلاحمًا : فلم يسمح بأى ثفرة . ولكى تثبت شرعية البنوة ، لا يجب أن تقطع الرابطة الشرعية من خلال الإعتاق ، على سبيل المثال ، أو التبنى أو استبعاد الأب المتوفى الابن – باختصار ، بإزالة الوارث من عالم السلطة المعرف قانونيا للأب المتوفى سابق على وحتى لحظة الوفاة .

ولقد أقصيت النساء بالقطع من هذا الترتيب في الوراثة . بالطبع كان للبنات الحق في هيمنة الأب كالأبناء تمامًا ، ولذلك تمتعن بأهلية الاشتراك في إثبات صحة الوصية . وقد قُدم مبدأ المساواة الوراثية في قانون الجداول الاثني عشر عام ٤٥٠ قبل الميلاد .

ولا يوجد دليل في الممارسات القانونية الإمبراطورية بأن هذا المبدأ كان محل مناقشة . على العكس ، مُنع الأطفال عمومًا من ميراث أمهم (فيما عدا في بعض الظروف الخاصة والتي سوف أناقشها فيما بعد) . وذلك لأن الرابطة الوحيدة بين الأم وأطفالها كانت طبيعية ، ولم تكن قانونية . لقد اعترف بروابط الأمومة في روما . ويعد الجدال في هذا الموضوع بلا هدف ، حيث ربما يذكر مؤرخ معلومات غير صحيحة أن هذا كان الحال أنذاك ، ولم يكن هناك أي أساس المقارنة مع قرابة العصب (قرابة من ناحية الأب) ، والتي كان مفترضًا أن تكون مهيمنة فقط في الأزمنة القديمة (بالرغم من أنه لا يوجد دليل لا يُدحَض في هذا الشائل) . تقع المشكلة في أن التاريخ السوسيولوجي لم ينتبه بالقدر الكافي لتنظيم المجتمع بواسطة القانون . فالسؤال هنا ليس سؤال القربي أو حتى البنوة ولكنه خداع ومكر قانون الميراث هو الذي أخفي هذه الحقائق . بدون السلطة الأبوية لن يوجد ميراث . لقد حلت مؤسسة القانون الأبوي

محل القرابة والبنوة إلى درجة أنها لم تصنفهما بطريقة كاملة ، أو حتى سمحت لهما بأن يستمرا خارج القانون خاليين من المحتوى القانونى (كما ، على سبيل المثال " بعد التبنى ، والذى يخلق رابطة سلطة والتى حلت محل الرابطة السابقة للبنوة "الطبيعية" ونفت أو أنكرت أى مطالبة أو استحقاق ميراثى) . فى القانون الرومانى " الخلافة أو التركة من الآباء إلى الأبناء أو البنات لم تكن عُرضة بطريقة كاملة لأى من مبدأ قرابة العصب أو مبدأ البنوة ، تطلبت أيضًا الوراثة الذريعة أو الحجة القانونية للسلطة الأبوية ، والتى أخذت مكان رابطة الدم بين الأسلاف والأحفاد .

ولقد وضعت أيضًا حالة الأطفال الذين يولدون بعد وفاة الأب والتى لأسباب نظرية أثارت الاهتمام لدى علماء القانون ، بنفس الروح بواسطة سلسلة من الحيل التى وسعت دائرة هيمنة المتوفى لتشمل رحم الزوجة الحبلى . لقد علقت فى مكان آخر على الجدال الأصلى والذى بناءً عليه ، من كل الطعام الذى تستهلكه المرأة الحامل لنفسها و"لرحمها" ، والذى قُدر خصيصًا للطفل الذى لا يزال لم يولد بعد ، يُعتقد أنه أتى خصيصًا من تركة الأب المتوفى . يعد هذا الخيال القانوني مثالاً غير عادى للصرامة التى "يعامل بها القانون الروماني فيما يخص الميراث الذكورى : لقد نُغلَم بواسطة القوة ، وبواسطة الحضور القانوني المستمر لأب والذى يجب أن يكون فردًا تحت سلطته القانونية في وقت استحقاق الميراث ، حتى إذا امتدت هذه السلطة ظاهرية في أقصى حالة لأبوة ما بعد الوفاة . لا يوجد تعبير أكثر دقة عن التصور الروماني للميراث من التعريف القانوني لما يُشكل وريئًا ما . بعد الوفاة كما صاغه جايوس Gaius "الأطفال الذين ولدوا بعد وفاة أبيهم هم الذين لو أنهم قد ولدوا أثناء حياتة ، لكانوا يجدون أنفسهم تحت سلطته ، هم ورثته الشرعيون" .

ولكى ندرك الدور المنسوب النساء وفقًا القانون الرومانى المدنى ، يجب أولاً أن نفهم طبيعة البنوة الأمومية ، ولكى نفعل ذلك يجب أن نقارنهما بطبيعة البنوة الذكورية . لم تكن السلطة الأبوية التى حُرمت منها النساء مجرد "قوة" بالمعنى الذكورى الأبوى . لن نحقق أية أهداف عندما نتهم تأسيسًا قديمًا شكك فيه المؤرخون وعلماء الاجتماع . لم تكن السلطة الأبوية تدور حول ممارسة قوة حقيقية بقدر ما كانت

انعكاسًا لمؤسسة مصطنعة ، مثالية ومُطْلَقة – البنوة الذكورية – والتى كانت فى عديد من الأحوال النقيض الرابطة الطبيعية البنوة الأنثوية . لقد كان البنوة الذكورية قيمة ، وذلك لأنها شملت شكلاً جديدًا الرابطة الشخصية المتداخلة ، والتى أطلق عليها القانون سلطة . إذا ، لسبب أو لآخر ، كُسرت هذه الرابطة ، يُمنع الأبناء والبنات من الميراث . في ظل هذا النظام لم يكن الورثة الشرعيون هم نسل المتوفى من الدرجة الأولى ولكن نسله الذين ، في لحظة الوفاة ، ظلوا تحت سيطرته . وكتلخيص لهذا الموقف ، طبق الرومان هذه العبارة Beres Suus (الوريث الملائم) ، والتي ترجع إلى الأزمنة القديمة وظل العمل بها في قانون جستنيان : إنها تشير إلى الوريث "الذي هو تحت سيطرة المتوفى" .

إبان نهاية العصر الجمهورى ، عندما وسع البريتور أو القاضى الدنى دائرة أهلية الميراث لتشمل الأطفال المحررين من طبقة الليبيرى Liberi ، كان من الضرورى أن يجيز التصور بأن هؤلاء الورثة الجدد ، والذين انضموا إلى الورثة الملائمين sui كانوا أيضًا تحت سلطة أبيهم وقت الوفاة ولو بطريقة مزعومة" . في كلام آخر ، عندما وسع القانون البريتورى الترتيب التقليدي للتركة المدنية ، شعر أنه لابد من تقديم نوع من السلطة الوهمية التي كان يجب أن تستمر فيما وراء التحرير، وذلك لأن النظام لا يستطيع أن يعمل بدونها .

ولا توجد ثمة علاقة بين هذه الطريقة القانونية وبين الموقف الاجتماعى ، بالرغم من بذل الجهد كى يتم التعرف على الاثنين . وتبدو المؤسسات ، التى وُصفت فيما سبق، ذات معنى بالنسبة المؤسسات الأخرى، وبالأخص مؤسسة الميراث الأمومى ، فيما سبق، ذات معنى بالنسبة المؤسسات الأخرى، وبالأخص مؤسسة الميراث الأمومى ، والتى كان مفهومها متناقضاً . وريما يكون خطأ منهجيًا ، على أى حال ، أن نقارن الاثنين حتى نفهم البناء القانوني الذى كان الاثنان جزءًا منه. فلنفحص الـ patria الاثنين حتى نفهم البناء القانوني الذى يمثل قلب التقسيم القانوني الجنسين . لا يوجد هدف على الإطلاق في فحص مثل تلك البيانات الديموغرافية التي يمكن أخذها من هدف على الإطلاق في فحص مثل تلك البيانات الديموغرافية التي يمكن أخذها من النقوش الجنائزية بغرض تحديد النسبة والتناسب المواطنين الذكور والإناث الذين ظلوا تحت سيطرة الأب كبالغين . فلنفترض أن النسبة كانت منخفضة بقدر الربع . فلا تزال لا تتبع، ما قاله ر. ب. سالر R.P. Saller ، بئن تأسيس السلطة الأبوية لم يكن

حقًا له أهمية في العصر الإمبراطوري الكلاسيكي وأنه كان مجرد طوق نجاة شكلي من فترة أو عصر أسبق والذي استُوعب فيه (٧) . ربما يجب علينا أن نفترض أن الرجال كانوا يعيشون حياة أطول في العصر القديم ، وهو افتراض حتى أكثر المؤرخين خيالاً برفضون تصوره . إن الجدال عبثى ، ومع ثمَّ تكمن المشكلة الحقيقية في مكان آخر. لم يكن التأسيس انعكاسًا للممارسة الاجتماعية على وجه الإطلاق، ولا يمكن قياس أهميته ببساطة عن طريق تأكيده أو عدم تأكيده الحقائق . ما دام المرء يعتقد أن "السلطة الأبوية" تشير خصيصًا إلى شكل مادى للقوة ، فلسوف يسىء المرء الحكم على أهميتها أينما اتضح أن مثل تلك القوة لم تُمارس (^) . ولكن بمجرد أن ينتبه المر، إلى الأليات الخيالية التي نظمت كل الحياة الاجتماعية ، وبدأ في البحث عن الطريقة التي من خلالها تفعلت اختلافات قانونية معينة ، يظهر تأثير السلطة الأبوية بوضوح . إنها تُظهر نفسها ليس حيثما بحث عنها علماء الاجتماع وربما أحيانًا وجدوها ، في شكل الفاشيستية الأبوية ، ولكن في تنظيم الميراث فيما بين الورثة الشرعيين . كانت السلطة "رابطة قانونية" (كما أسماها أحد المشرعين القانونين محتفيًا) حلت محل الرابطة الطبيعية للقرابة ، وهي رابطة طبيعية كانت كافية لتؤسس الأمومة وليس الأبوة . لقد تأسست هذه الرابطة القانونية ليس على أساس ميالاد طفل واكن على أساس وقوع حدث مُعرف قانونيًا ، أحداث أخرى غير الموت تكسر هذه الرابطة . أخيرًا ، كانت هذه الرابطة القانونية كافية ليتأسس عليها ميراث شرعى ، والذي يستطيع أن يخلد نفسه من خلال خط ميراث . ربما يندهش القارئ عندما يجد كثيرًا من الاهتمام يدور حول حقوق الرجال في فصل عن تاريخ النساء . لكن لا توجد ثمة طريقة أخرى نصل بها إلى فهم مؤكد عن عدم قابلية التحول إلى خط الأنثى والذى يتجاوز التأكيد العادى بأن النساء قد عانين من دونية قانونية في ظل القانون الروماني . وما كان أسوأ هو النتائج المستنتجة من الافتراض بأن القرابة من ناحية العصب كانت الشكل الوحيد المعترف به قانونيا" (١) . إنه لمن الضروري أن نفهم لماذا تطلب التحول في الفرع الذكوري استمرارية السلطة في لحظة استحقاق الميراث ، إن غياب مثل هذه القوة ربما يعد عندئذ المفتاح لفهم وضع المرأة ،

إن فهم الحيل القانونية التى سمحت بنسل فى الخط الذكورى بأن يرثوا يعد ضروريًا لفهم لماذا أقصيت الأمهات الرومانيات من خط الميراث . ومنذ الأزمنة القديمة وحتى نهاية التاريخ القانونى الرومانى ، على يد الإمبراطور جستنيان ، لم يكن للنساء أى ورثة "ملائمين" . وكان السبب الرئيسى لذلك أن علاقة الأم – الطفل لم تشكل جزءًا من الجهاز التأسيسى لأى "قوة" .

حقًا اعترف الميراث في القانون الروماني فقط بذرية العصب أو من ناحية الأب، وربما يعنى ذلك أن إقصاء الورثة من خط الأم كان تبادليًا مع نظام القرابة. ووفقًا لقانون الاثنى عشر جدولاً (٤٥٠ قبل الميلاد)، والذي ارتكز عليه نظام الميراث دون وصية، فقط الذرية في الخط الذكوري (أبناء وبنات الأب، الأحفاد والحفيدات لأبناء الأب، وهكذا) تقف في الخط الرئيسي للميراث. بالإضافة إلى ذلك يتكون الخط الثانوي للميراث من قرابة مُكملة للجانب الأبوى، أي هؤلاء الذي عينهم القانون "قرابة عصب". في طبقة الأحفاد، تمتع الذكور والإناث بحقوق متساوية. في طبقة القربي المكملة تغير الموقف عبر الزمن (بادئًا ربما بتبني قانون جديد، ربما قانون فوسونيا (١٩٨ قبل الميلاد. Lex Voconia of 169 B.C.)

وأخيراً حُددت دائرة العصب من النساء اللائى تستحق الميراث الخوات العصب أما بنات الأخ ، وعمات أخوات الأب ، وبنات العمومة من جانب الأب فقد تم إقصاؤهن ، بالرغم من أن القانون الرومانى الخاص بالإرث عامل النساء بمساواة مع الرجال (البنات مساويات للأبناء ، الأخوات مع الإخوة) . إلا أنه تم إقصاء كل القربى من ناحية خط الأم . لا يرث الأطفال أمهاتهم ؛ وأبناء الإخوة لا يرثون أخوات وإخوة أمهم ،

وفيما يخص قانون الميراث ، لم يهتم نظام القرابة بالبنوة الأمومية . ولكن لم تستطع اعتبارات القرابة تفسير النظام ، وكان يجب أن يُقام بناء أو تركيب قانوني فوق العادي على نظام القرابة ، مُخْفيًا إلى حد ما طبيعته الحقيقية . لم يكن الورثة "الملائمون" sui مثل قرابة العصب ، ولكنهم أيضًا ، وحقًا بطريقة أوليّة ، نسل تحت الهيمنة الأبوية . الأبناء الذين كُسرت رابطتهم القانونية فقدوا مكانتهم ووضعهم

كورثة . ولكن هل كان ذلك بسبب أن قرابتهم قد أُبطلت؟ بالتأكيد لا ، لأنهم استمروا في أن يكونوا قربى قرابة 'طبيعية' لآبائهم على مر الزمن . عندما فشل القانون ، قدمت الطبيعة الخدمة . فقد خدمت القرابة الطبيعية كمادة خاضعة ثابتة لبنوة حُرمت من ذريعتها القانونية . يُطلق على الأب صفة 'طبيعي' إذا أعتق أولاده أو عرضهم للتبنى وعلى هذا وضعهم تحت هيمنة أو سيطرة رجل آخر . بالتخلى عن السلطة والتي اعتمد عليها نظام الميراث بأكمله ، على أى حال ، لم تنته كل القرابة . في مناطق مثل المسئولية المشتركة ، والالتزام بالتنشئة ، والالتزام الديني استمرت البنوة الطبيعية عن طريق إدراكها بواسطة القانون .

#### افتقار الأمهات للسلطة المخولة للأب

وعلى هذا فنظام القرابة بهذه الطريقة يعد مميزًا عن باقى أليات الميراث . يساعد افتقار للبناء القانوني الأعلى على الجانب الأمومي والمُقارَن بذلك على الجانب الأمومي والمُقارَن بذلك على الجانب الأمومي في تفسير السبب وراء إقصاء الخط الأمومي . لم يلتفت بجدية إلى أن النصوص القانونية التي تحاول أن تبرر هذا الإقصاء لم تُقصر نفسها على التعليقات على نظام القرابة . لم يصرح أي نص بأن الأطفال لا يُعتبرون ورثة شرعيين لأمهم فقط لأنها تعتبر قريبة من ناحية الأم أكثر من كونها قريبة عصب . وعلى النقيض القد أكد رجال القانون بأن أي أم بالضرورة تفتقر إلى السلطة الأبوية . لقد نتجت عواقب لاحصر لها عن هذه الحقيقة . لم تستطع النساء العلى سبيل المثال الن تختار وريثًا بالتبني : لا تستطيع النساء أن تتبني بأي حال من الأحوال احيث إن حتى نسلهن لا يقع تحت سيطرتهن . وفوق كل هذا الفاة ومطالبون بالاستمرار بعدها ضمهم القانون إليها، وعامل الأطفال والأم كوحدة قانونية واحدة قبل وبعد الوفاة . يخبرنا بول: عندما يتسلم وريث ممتلكات أبيه المكس، يخبرنا جايوس أنه عندما يتسلم ابن ممتلكات أمه لأنها شملته بالحياة . وعلى العكس، يخبرنا جايوس أنه عندما يتسلم ابن ممتلكات أمه لأنها شملته في وصيتها الكانت النتيجة تمزقًا وانقطاعية . حيث إن الابن ليس وريثًا عسه ، ولكن فناك النقطاعية . حيث إن الابن ليس وريثًا على على الكنها شملته في وصيتها الكانت النتيجة تمزقًا وانقطاعية . حيث إن الابن ليس وريثًا عسه ، ولكن

يعامل كما لو كان خارجًا ، أى موصى له "خارجيًا" . وعلى هذا كان له الحق أن يقبل أو يرفض الميراث بعد التفكير والتروى المستحقين : "الذرية التى أوصى لهم كورثة من خلال وصية يعتبرون موصى لهم" خارجيًا "حيث إنهم ليسوا تحت سيطرتنا . وعلى هذا فالأطفال الذين توصى لهم أمهم كورثة ينتمون إلى تصنيف الموصى لهم خارجيًا ، وذلك لأن النساء ليس لهن أطفالاً يقعن تحت سيطرتهن" .

اعتمد نظام الميراث دون كتابة ومسية على لوائح وتنظيمات جرت ضد الميل الفطري للقرابة . في وقت ما كانت النساء تتزوج تحت نظام يُسمى الـ مانوس manus أي الخضوع اسطلة أزواجهن ، والذي خول لهن سلطة أزواجهن ؛ حيث دخلن بيوت أرواجهن "بنات" filiae loco ثم أصبحن وريثات مع ورثة ملائمين أخرين تحت سيطرة الزوج . عندئذ يمكن للقانون أن يعامل الأمهات كشقيقات عصب لأطفالهن على أساس أنهم جميعًا يقعون في دائرة السلطان القضائي وتحت سلطة رب الأسرة نفسه . من خلال هذه الحيلة القانونية سُمح للأطفال بأن يرثوا أمهاتهم ، ليس لأنها أمهم ولكن باعتبارها قريبة عصب، يُظهر هذا المثال كيف يمكن أن تُختزل قرابة العصب إلى لا شيء أكثر من رابطة تنشأ من حياتهم تحت عباءة سيطرة مشتركة . بالفحص انتهى الأمر بأن يكون هذا هو الحال حقيقة مع قرابة عصب لها الحق في الميراث 1 أشقاء وشقيقات كانوا عُرضة لسلطة الأب ؛ والأعمام ، والعمات من ناحية الأب ، وأبناء الإخوة والأخوات كانوا عُرضة لسلطة والد الأب . ريما لا يعيش الجد عمرًا كافيًا كي يستطيع ممارسة سلطة فعلية عبر جيلين ، ولكن كانت الاحتمالية المجردة كافية لتوجد المجموعة . ويمكن أن نطرح جدلاً مشابهاً في حالة أولاد الأعمام من ناحية الأب . إذا أخذ الموضوع برمته ، كان النظام الميراثي للعصب بنية قضائية تعتمد على الوحدة واستمرارية القوة (١٠).

يؤكد الاهتمام الذى أعزيت التركيب المؤسساتى من خلال التفكير الشامل فى مختصر القوانين للإمبراطور جستنيان لحالات تشمل الـ heres suus وتمزقات التواصل . لا يحق لحفيد / اذرية حبل فيها بعد موت السلف أن ترث من ممتلكات هذا السلف ، وكان الأمر واضحًا . ولكن ماذا لو أن الجيل الوسط بين الحفيد والجد قد اختفى أو انتقال من منطقة قانونية إلى أخرى ، بحيث إن الحفيد لم يكن أبدًا

واقعًا تحت سلطة المتوفى فى وقت الحمل ؟ مثل هذا الحفيد لا يُعتبر وريثًا أو حتى قريبًا . "وفقًا للاستخدام العادى" ، كتب جوليانوس Julianus إبان عصر هادريان Hadrian ، فى حالة الأطفال الذين يولدون بعد وفاة الجد ، أو وفق التصور الذى يمكن أن يحل محل هذه العلاقة أو السلطة ، لقد احتل التكافل القانونى مكان الصدارة المطلقة على روابط الدم ، لقد أعيد تشكيل مبدأ الاستمرارية القانونية ، لرابطة غير منفكة أو مكسورة بين سلطة وأخرى كى تحل حالة صعبة .

كان استمرار القوة أو السلطة هو تمامًا ما تفتقر إليه الأم ، والتي بسببها أقصيت من خط التوريث ، فلم يكن للأم سلطة مُطلَقة يمكن أن تُخلُد من خلال ممتلكاتها وذريتها في شكل قانوني ثابت ، لم تُصنف بنوة الأمومة من خلال الفكرة المُطلَقة لامتياز شرعي له نظام خاص به ومؤسسًا للوائح تحكم كل مظهر في علاقة الأم - الطفل ، عندما تنتهي سلطة الأب بموته ، تصبح بناته مستقلات من الناحية القانونية بالإضافة إلى إخوتهن الذكور . وبالاختلاف مع أشقائهن ، على أي حال ، لم تُمنح القوة الناقلة والتي قُدمت للذكور وسلَّمت من جيل إلى جيل ، كان ذلك هو الاختلاف المهم بين الجنسين تحت راية القانون الروماني . وقد لخصها أولبيان هو الاختلاف المهم بين الجنسين تحت راية القانون الروماني . وقد لخصها أولبيان السلطة على الآخرين ، ولم يكن لديها ما تنقله . لم تكن القرابة أو خيط النسب الملطة على الآخرين ، ولم يكن لديها ما تنقله . لم تكن القرابة أو خيط النسب له علاقة بالموضوع .

لم يكن النظام مبررًا من خلال أي عرف لقرابة أحادية ، كما يتضع من التسمية التي أُطلقت على هذه القرابة ، وتمدنا قواعد سفاح القربي بمزيد من الأدلة ، طُبقت موانع الزواج بطريقة مساوية على كلا الجانبين ، طُبقت موانع قاتل الأبوين على كلا الأبوين ، بالرغم من أن الإتيمولوجيا الشائعة " قتل الأبوين " patricidio نزعت القول بأنها ركزت على الأب ، وقد أشارت مصادر متعددة بوجود مقاومة المحاولات "المسيئة" لتطبيق القانون على قتل أم ، لكن صرحت مصادر أخرى أن القانون المطبق على قتل بارن parens ، وهي كلمة يمكن أن تعنى الأب أو الأم ، ويتعرض قتلة الأمهات انفس العقوبات المطبقة على قتلة الآباء ، وهو شكل من الإعدام قصد به رفع قصاص مهول من نوع أخر ، وهو أن يوضع القاتل في جوال ويلقى به في نهر التيبر ،

وبالتماثل ، كان على الرجال والنساء الالتزام بتوفير الغذاء لذريتهم (۱۱) . بالإضافة إلى ذلك ، فيما يتعلق بالالتزام المصدق عليه بواسطة القانون ، إذا لم يتوفر التوقير المتوقع تجاه الأبوين ، يحاسب عليه الابن في المحكمة (۱۱) ، أو بطريقة عامة أي فعل عاق يرتكب ضد الأبوين . وقد طبقت كل التضامنات القانونية ، كما نُص عليها من خلال قواعد التضامن والالتزام فيما يخص اتهام شخص أو الدفاع عنه ، على كل القرابة من درجة معينة دون ترتيب أو تسلسل هرمي بين الذكور والإناث (۱۱). وقد نزعت الممارسات الاجتماعية إلى نهج الاتجاه نفسه ، على الأقل إلى حد ما نعلم من خلال المصادر التي يعود تاريخها إلى العصر الجمهوري المتأخر ، ونأخذ على سبيل المثال ، الاعراف يعود تاريخها إلى العصر الجمهوري المتأخر ، ونأخذ على سبيل المثال ، الأعراف من الخطين الأبوي أو الأمومي . في الواقع ، إذا كان الخط الأمومي أكثر وضوحًا ، فربما يضع أولئك الأسلاف في قائمة أولاً . وكانت أقنعة الأسلاف من الجنسين تُعلق في الحائط الضاص بالقاعة المركزية في المنزل الروماني . حتى في الجنائز كان أقارب المتوفى يسيرون على الجانبين ضمن الحاشية التي تُشيَّع المتوفى : مثل الجدات ، المتوفى يسيرون على الجانبين ضمن الحاشية التي تُشيَّع المتوفى : مثل الجدات ، والأحداد ، والعمات والأعمام أو الخالات والأخوال ، الأمومين مثلما الأبويين (۱۱).

لم تكن القرابة على جانب الأم بلا ميزة عملية ، وأيضًا لم تُهمَل من ناحية المعايير الاجتماعية والقانونية . ولكن في روما كانت وظيفة تسليم الميراث ، بالرغم من إلغائها لعدم الاستمرارية وإعلائها من شأن الديمومة ، تعد مصدرًا للقوة . في معرض الحديث عن التوريث الذكوري يتحدث ، أحد المشرّعين القانونيين ، بول Paul عن "استمرارية" السيادة أو الهيمنة" ، أي لتلك القوة المهيبة والتي يتمتع بها رجل على هؤلاء الذين هم تحت ولايته بمجرد أن تنتهى ولاية شخص آخر عليه . بمعنى آخر ، يتم تجاوز نظام الحياة ، من الناحية القانونية ، بواسطة نظام القوة . ينشأ هذا التخليد الساكن في شئون لا يبقى منها شيء إلا الاسم ، ولكنها تنشط مرة أخرى عندما يتحول أجنبي إلى مواطن من روما . ويمنح القانون ، أو الإمبراطور ، المواطنة ليس فقط للرجل واكن أيضًا لزوجته وأولاده ، ومع المواطنة ، يستطيع الرجل أن يمارس هذه السلطة على أسرته . وعلى هذا تم التأكيد على استمرار الحقوق الذكورية منذ البداية . ووفقًا لذلك ، وسح القول بأن النساء لا تستطيع أن تنقل بمعنى واحد ، ومعنى واحد فقط ، ألا وهو

أنهن كن "بداية ونهاية أسرهن". لقد حُرمت النساء من الامتداد المؤسساتي الشخصياتهن المتفردة .

#### وصايا النساء

خارج عالم التوريث القانوني ، سمحت ثنائية القرابة الرومانية للأفراد بمدى في التعبير عن العواطف وافتراض الالتزامات تجاه القرابة . لقد كانت الوصايا مظاهرة مادية لأهمية الرابطة الأمومية وروابط القرابة الأمومية . لقد نشر فيليب مورو Philippe Moreau سلسلة من المقالات المستنيرة عن وجهاء ونبلاء لارينوم في أومبريا Larinum in Umbria في سنوات ٢٠ - ٧٠ قبل الميالاد ، وقد درس س . ديكسون S. Dixon الروابط الأمومية في عائلة شيشيرون . لقد استخدمت ثروة زوجة شيشيرون ، ترينشيا Terentia لتأمين مستقبل أطفالها أكثر من العودة لأفرادها من العصب . كان للنساء ممتلكات تُنقَل ، وذلك لأنهن ورثنها عن آبائهن ، بمبدأ مساوِ لشركائهن من الورثة الذكور . ويستطعن أيضًا أن يذكرن أسماء مستفيدين في الوصايا ، بالرغم من أن قانون ليكس فوسونيا لسنة ١٦٩ قبل الميلاد حُرَّم على المواطنين الذين ينتمون إلى التصنيف الضريبي الأول من وضع امرأة كوريثة . وعلى أي حال ، في عصر شيشيرون ، لم يُنفذ هذا القانون فعليًا ، وكان يمكن تطويقه ببساطة بإصدار أمر الوريث الذكر بأن يدفع جزءًا من ميراثه لامرأة . وهكذا حصلت البنات والأرامل على ممتلكات ، والتي عندئذ أصبحت ممكنة لأبنائهن . ويعتبر المهر مصدرًا أخر الثروة ، والذي كان يُدْقع نيابة عنهن بواسطة أبائهن ، وأقاربهن وأصدقاء العائلة ، والذي كان طبيعيًا أن يذهب الزوجة عند الطلاق . وقد يتكون المهر من ممتلكات محمية ، وممتلكات غير قابلة التحول ، ونقد ، ومالابس ، وعبيد ، أراض ، وعقارات ؛ وفي الطبقات العليا كان يمكن أن يرتفع ليصل إلى ثروة كبيرة . لم تكن ستون طالنتًا(٠) من الذهب كافية لورثة أميليوس بولوس Aemilius Paullus كي يحفظ مهر أرملته ،

<sup>(\*)</sup> طالنت talent : وحدة وزن أو نقد قديمة. (المترجمة)

على سبيل المثال ، بينما جلبت ترينشيا لزوجها مهرًا يقدر بـ ٤٠٠,٠٠٠ سسترسيس sesterces (وحدة نقدية) ، وهو مبلغ يعادل معيار ثروة فارس ، أو ثروة شخص من الطبقة الثانية العليا . وجد شيشيرون نفسه في مأزق مالي يصعب تخطيه عندما أجبر على دفع مهر ابنته على ثلاث دُفُعات (ونعلم أن مبلغ ، ١٠,٠٠٠ سسترسيس يصل إلى ما يقدر بجزء بسيط لكل دفعة . لقد كان العبء مرهقًا للغاية لدرجة أنه عندما قررت توليا Tullia ، الحبلي والتي دُفع مهرها بالكامل في سنة ٢٦ قبل الميلاد أن تطلق زوجها ، ندم شيشيرون بمرارة أنها لم تقرر ذلك قبل عام من الدفع ، عندما حل موعد دفع الدفعة الثالثة من مهرها (١٠٠) .

#### الإرث والوصايا والميراث والمهور

لقد كان النساء من الطبقات الثرية ممتلكات يمكن أن تُنقل إلى ورثتهن عند الموت. وهذا لا يعد المكان المناسب لنفحص كيفية ذلك ، فمن خلال استخدام ثروتهن ، غالبًا ما استطاعت النساء أن تقاوم أليات القوة الذكورية ، والتي كان لها مضادها في عجز النساء أو عدم قدرتهن . دعنا نبدأ بالسؤال عما إذا كان الميراث من الأم لأولادها ، كما جادل البعض ، قد مُثِّل أو قُدِّم نقلة من ننظام توريث قربى العصب إلى نظام قربي غير مختلف ؟ يترك كل من عمل س ، ديكسون على الأمهات الرومانيات وعمل جى.أ.كروك J. A. Crook على الميراث للنساء الرومانيات على القارئ الانطباع بأن الأفكار الرومانية للقرابة قد تغيرت وبعمق في الفترة الجمهورية المتأخرة . أعطت الوصايا الأقارب (ليس فقط على الجانب الأمومي ولكن أيضًا الجانب الأبوى والذين كُسرت رابطتهم القانونية لـ potestas ، مثل الأشقاء والشقيقات الذين تم عتقهم) مكانًا مساويًا لهـ ولاء الذين يُعتَبرون ورثة شــرعيين وحيدين وفقًا للقانون القـديم: الـ sul ، أو الورثة الملائمين والذين لا يزالون تحت هيمنة السلطة الأبوية ، وكذلك الأقارب غير المباشرين من ناحية الأب ، نشأت العلاقات القانونية الجديدة بين الأقارب الذين قد أقصوا من قبل من أحكام القانون القديم . فقد منح المرسوم البريتوري بحد أقصى للأقارب من ناحية الأم حق امتلاك ممتلكات أقرب الأقارب ، كي، على سبيل المثال ، يستطيع الأطفال أن يستواوا على ممتلكات أمهاتهم من خلال طريقة مكملة لنظام التوريث القانونى . تطور حق جديد لتوريث الممتلكات التى بلا وصية ، والمبنى على قوة قضائية للأسياد ، من حقوق نشأت من القانون القديم . هل يمكن تفسير هذه التغيرات كدلالات على رابطة أكثر قربًا بين الأمهات وأولادهن ؟

عندما أسس حق التوريث البريتوري الجديد في أول الأمر في نهاية العصر الجمهوري ، لم تنته الأهمية الخاصة التي تتصل بتوزيع الميراث المدنى غير المتنازع عليه . عندما قدم البريتور الاصطلاح التقنى لسلطة الأم على أولادها وأقاربها لتنقل لهم ممتلكاتها ألا وهو "حق التملك" ، لم يكن هدفه أن يقيم المساواة بين الخط الأمومي والخط الأبوى: يمكن للأقارب من ناحية الأم أن يرثوا فقط في غياب الورثة الملائمين والأقارب من ناحية الأب ، والذين لا يزال لهم الأواوية . ظل نظام التوريث عملية ثانوية، وهو سبيل يُلتجأ إليه في غياب الإمكانيات الأخرى . وفقًا للنظام القديم ، كانت المتلكات التي ليس لها أي وريث قريب (حتى الدرجة السابعة) تذهب إلى أبناء العشيرة التي ينتمي إليها المتوفى وفقًا للقانون الجديد ، ويمكن أن يطالب بها أقرب الأقارب من ناحية الأم . وقد استُبدل أبناء العشيرة ، والذين كانوا يطالبون بهذه المتلكات حتى عصر متأخر ما يقرب من القرن الأول الميلادي ، بأقرب قرابة أمومية. لقد سلا الطريق على أبناء العشيرة من أجل أقرب الأقارب ، وذلك تَغضيلاً للروابط الحميمية والتي دائمًا ما تواجدت بين الورثة من نوى الحق ، من طرف الأم أو من أقارب الأم . لقد تم تجاهلها من قبّل القانون بطريقة تقليدية ، حيث لم تكن مدعمة بواسطة أي شكل من أشكال القوة ، اكتسبت هذه الروابط بطريقة قصوى مكانًا فرعيًا، بعد استنفاد كل الإمكانيات الأخرى ، في النظام الأول ، والذي استمر العمل به . وحقًّا كان الحق البريتوري تأثير بسيط على هذا النظام ، والذي وفقًا لهذا المرسوم ، يرث الأطفال أمهم ليس كأطفال شرعيين أو الليبيري Liberi ولكن كأقارب عاديين cognati. ووفقًا للنظام الجديد ، والذي أكمل ولكن لم يستبدل النظام القديم ، كان الليبيري أطفالا تم عتقهم بواسطة والدهم ولذلك أُلغوا من طبقة الورثة الملائمين. وقد أعاد تأسيس المرسوم البريتوري مطالبتهم بالإرث كما لو أنهم لم يُقصوا من عالم السلطة الأبوية والتي من خلالها دخلوا الميلاد . وكان ذلك يتم بتبنى الفكرة بأن هؤلاء الأطفال لم ينته وجودهم من السلطة . ولم يُتخذ هـذا الحل فيما يتعلق بأطفال امرأة ،

على أى حال ، لم تكن هناك طريقة لوصفهم كورثة الملائمين سابقين ، والذين بعد تركهم اسلطان القوى الأبوية ، احتفظوا بحقهم فى الميراث : لا تستطيع النساء أن يكون لديهن ورثة ملائمين، أو أن ينهين وجود مثل هؤلاء الورثة بسبب إعتاق أو شىء أخر" . فى حالتهم كان مستحيلاً أن يحتفظوا من خلال التصور فقط بحق لم يكن له وجود بالأساس . ولذلك لا يُعتبر أطفال الأم نسلها وببساطة دخلوا مع باقى الأقارب من ناحية الأم فى آخر الأماكن فى ترتيب الميراث .

إنه لن المربك أن تجادل بأن الروابط الأبوية قد تفككت أو حلت وإنه قد اشتد عود الروابط الأمومية ، وإنه لن الأكثر إرباكًا وحيرة أن تقترح بأن قانون الميراث القديم ، والمبنى على ممارسة السلطة ، قد أبطل إلى حد ما . وبالطبع لا ننكر أنه تم إدراك البنوة الأمومية إلى أقصى حد بواسطة قوانين الميراث . على أى حال ، فى حد ذات لا يعنى ذلك إلا القليل . لا يمكن فهم مغزى التغير دون استيعاب الطريقة التى بها شكل هذا الإدراك من خلال غياب "القوة" المؤنثة. فقط عندئذ يمكن رؤية أهمية الرابطة الأمومية فى ضوبتها الملائم بالرغم من التحيزات السوسيولوجية ، والتى تسببت فى أن يخطئ علماء السوسيولوجيا فى الموضوع المحورى : ألا وهو التناقض المتين بين الأنظمة التى تحكم الرجال والنساء ، وحتمية الدلالات القانونية لاختلافهما .

هل تغلبت ممارسة كتابة أو عمل الوصايا على التفرقة الشكلية بين المذكر والمؤنث ؟ مما لاشك فيه هو أن وضع نظام الوصايا أعطى مادة جديدة للرابطة الأمومية . في هذه النقطة يمكن أن يُنظر إلى كتابة الوصايا كواحدة من الممارسات العديد الواضحة في نظام القرابة . ولكن هل هذا الكرم الأعظم تجاه ذرية امرأة يبرر المحاجّة التي تزعم بأن القانون قد خطا قُدمًا تجاه إحلال معاملة متساوية للجنسين ؟ ولاجابة هي نعم المؤقتة . ولكن لا يجب أن ننسي أن القرابة الرومانية كانت ثنائية وكان ذلل قبل القرن الأول للميلاد بوقت طويل ، وهو التاريخ الذي قررته المصادر والذي نعلم من خلاله عن ممارسات كتابة الوصايا ، بالإضافة إلى ذلك ، كان معنى إقصاء أو محو الورثة الأمومين ( والذي استرجعه المرسوم البريتوري جزئيًا فقط) أن النساء قد حُرمت ليس من ورثتهن ، والذين سمح لهم بأن يدرجوا أسماءهم في وصاياهن ، ولكن من الورثة الذين استمروا في أماكن النساء بلا انقطاع ويتفعيل من القانون .

وما اتسم به نظام الوراثة الذكورى هو الطبيعة الآنية للميراث من خط الذكر، وكان هذا ممكنًا بسبب استمرارية القوة . عندما تعين امرأة في وصيتها ابنًا أو بنتًا كوريث أو كوريثة لها ، لا تستطيع أن تكمل هذا الفعل ، وذلك بسبب عدم أهليتها القانونية لتوريث ما أخذته أو استثمرته . ويجب أن يُصدق على اختيارها بواسطة حارسها وأن يُقبل بواسطة ورثتها ، وتقع بين وقت موتها والوقت الذي يُفترض أن يستلم فيه الورثة الميراث ، فترة من زمن الانتظار الضروري ، والتي لا يمكن فعل أي شيء خلالها . كان بالتحديد هذا الانقطاع أو عدم الاستمرارية هو الذي فرق بين ميراث امرأة (سواء كان بواسطة وصية أو حق بريتوري) والتوريث الأني الذكر (١١) .

## تماثل الوصايا الأمومية والأبوية

إن الاعتقاد بأن بعض السبل لتكريم الروابط العاطفية والاجتماعية الخاصة بالأم كانت أمورًا ضرورية يعد أمرًا مختلفًا عما نتناوله الآن . من مصادر القرن الأول قبل الميلاد نعلم أن هذه الأشياء كانت تحدث ، ولكن هل كانت هذه الأشياء تمثل تغيرًا في المواقف ؟ . إن التحولات العميقة عادة ما تغرى بالتصور . ولكننا تقريبًا لا نعرف أي شيء عن كيفية استخدام النساء الوصايا في الأزمنة الأولى ، منذ مندن هذا الحق ، ربما حول القرن الرابع قبل الميلاد . لم ينشأ هذا التساؤل البنات اللائي تحت وصاية السلطة الأبوية ، واللائي ، مع إخوتهن ، لم يتمتعن بأي حقوق أبوية ، ولا النساء اللائي يقعن تحت ولاية أزواجهن ، حيث تمتزج ممتلكاتهن مع ممتلكات الأزواج . ظلت الوريثات غير المتزوجات في عناية أقرب أقاربهن من ناحية الأب (مثل الأخ أو العم) ، ومن الواضح أن هؤلاء الأوصياء لم يعطوا لمن هم تحت وصايتهم أي حق في التصرف في نصيبهم من ثروة العائلة .

وكان هناك بعض النساء اللائى كسرن الروابط مع أقاربهن من ناحية الأب، ولم يعد لديهن أزواج: أرامل، واللائى تُركن دائرة الأقارب من ناحية الأب عندما ذَهُبن للعيش تحت كنف الزوج (قانونًا أصبحن بمثابة الابنة للزوج) واللائى بموته أصبحن

قيمات على إرث ، ويمكنهن تحرير وصية بمساعدة وصى اختاره الزوج المتوفى لزوجته ، أو ما سمع به للمرأة من خلال بند في وصيته يُقر بحرية اختيارها لنفسها . كانت الأرملة هي التي لها الحرية الحقيقية في كتابة وصية ، ومن ثم الأم . هل كُنُ يفضلن أطفالهن أم أقاريهن من ناحية الأب اإذا كان لدينا مصادر ملائمة منذ الوقت السابق له شيشيرون ، لكان ممكناً أن نتحدث عن تطور مهم ، ولكن لسوء الحظ لا توجد مثل هذه المصادر . عند شيشيرون ، وبليني الأصغر ، أو من خلال نقوش من العصر الإمبراطوري ، وفوق كل ذلك في الحالات العديدة المسجلة في الدايجست أولادهن وأحفادهن وأحياناً لصالح أزواجهن ، والتي تُظهر أن هذه النساء لم يتزوجن أولادهن وأحفادهن وأحياناً لصالح أزواجهن ، والتي تُظهر أن هذه النساء لم يتزوجن تحت نظام الد مانوس sunus (وهي سلطة الزوج) . باختصار ، كانت النساء تفضل اختيار ورثة لهن من خلال الأسرة الزيجية وما تثمر عنه من ذرية (١٠٠٠) . بسبب نقص المصادر الخاصة بالقرون الثانية والثالثة والرابعة قبل الميلاد ، على أي حال ، لا نستطيع أن نقول شيئًا عما حدث من قبل، بالنسبة لنا يبدأ التاريخ في القرن الأول

اعتمدت هذه المواقف والممارسات على تفسيرية صارمة الله أوفيشا أو الواجبات الاجتماعية افقد أكد المسرعون الذين نقرأ لهم ، وفي وضوح المعظهم عاش بعد القرن الثاني الميلادي ، على المساواة في الحقوق والواجبات ايمكن للأبناء والبنات أن يرفعن قضية "لعدم تفعيل" وصية إذا تم إقصاؤهم من الوصية دون وجه حق وقد قُيد ذلك بأنه كان خرقًا للقانون ، والذي تعتبر فيه العقوبة ملائمة وبالطبع كانت وصايا الآباء الذين كان لهم الحق دومًا في عدم توريث أبنائهم ، أول ما يتم فحصه في هذا الخصوص على أن رفع قضايا ضد الإقصاء الظالم كان مكفولاً بالتماثل الرجال والنساء على حد سواء ، شريطة أن يكونوا نسلاً أو ذرية لخط عصب ذكوري ، ولكن كثيرًا ما كانت وصايا الأم عرضة النقض وكان ذلك يتم بنجاح .

وهذا التماثل صدُّق عليه على الأقل منذ زمن أغسطس Augustus ، والذي هو نفسه فسخ وصية امرأة والتي ، بعد أن أنجبت طفلين ، تزوجت للمرة الثانية في سن

كسر، وعينت زوجها الثاني كوريث وحيد لها. قرب نهاية حكم الإمبراطور دومنيان ، عُيِّن بليني الأصغر ، ومعه بعض السيناتوريين الآخرين والفرسان ، كورثة مشتركين في وصية لإحدى الوجيهات النبيلات والتي اختارت ألا تترك أي شيء لابنها. وعندما شعر هذا الابن أنه ضحية للجور والظلم اللذين وقعا عليه في وصية أمه ، راح يتوسل إلى بلين كي يعطيه نصيبه من الميراث . وكانت النتيجة هذا المشهد المذهل : شكُّل بليني ، وهو الوريث الأساسي ، مجلسًا من أصدقائه للنظر في الأسباب السيئة والحسنة التي جعلت الأم لا تُورَّث ابنها وتفضله هو عليه ، وافق المجلس على سماع نقاش الابن ، والذي كان إقصاؤه من الميراث يفيد قاضيه ؛ وافق الابن مقدمًا بقبول حكم غريمه : "إنه من وجهة نظرنا ، كوريانوس ، أن أمك كان لديها دوافع لغضبها عليك ومما لاشك فيه أن المجتمع اعتبر فقدان ميراث أم عقابًا جادًا ، عقابًا يجب أن نَزنُه بعناية. وعلى النقيض ، كان يجب على الابن أن يكون لديه شكوى ومظلمة شديدة لكي يُلغى وجود أمه في وصيته ، كما يتضح من الحالة ، التي رُفعت في حوالي سنة ٧٠ قبل الميلاد عندما أبطل كلونتيوس ، وهو مواطن بارز في لارينوم ، قوة وصيته لأنه لم يستطع أن يجعل نفسه يُذْكُر أمه في وصيته ، وهي التي احتقرته وكرهته ، وكذلك لم يستطع إهانتها بعدم ذكره لها في وصبيته ، وهو فعل ربما يُساء فهمه بواسطة الرأى العام : وربما يكون كلونتيوس قد عمل حساب المخاطر والتي يمكن أن تلغى الوصية إذا عاشت أمه بعد وفاته . في مثل هذه الحالة ربما تكون المحكمة قد بحثت لتؤسس عما إذا كانت الأم ، بواسطة أفعال غير أمينة أو تحايل غير لائق ، حاورت أن تنْصب شركًا لابنها ، أو عما إذا كانت لم تخف تصرفات عدائية خلف مظاهر الصداقة ، أو عما إذا كانت لم تتصرف كعدو أكثر من كونها أمًا". وهذه اللغة ، مأخوذة من قانون قسطنطين (٣٢١) (Constantine (321) ، يمكن أن تكون قد طُبِقت حرفيًا في حالة ساسيا Sassia ، والدة كلونتيوس منذ ثلاثة قرون ونصف قرن .

لا داعى لتعديد الأمثلة . وكانت القضايا بعدم تفعيل أو بإلغاء الوصايا الأمومية مُصدقًا عليها من خلال وثائق قانونية من القرون الثاني والثالث والرابع . وعندما

يتطلب الأمر نقل الممتلكات إلى أطفال المرء، تتقارب واجبات الأمومة من تلك الخاصة بالأبوة حتى إن في سنة ١٩٧ ميلاديًا كسب ستيميوس سيفيروس Septimius Severus من أم لابنها حيث ماتت الأم وهي تلده وقد فشلت في وضع الطفل في وصيتها قبل الولادة ولذلك وقع "القدر الأمومي" غير المتنبأ به ظلمًا على أخر الأقارب ولادة بمقارنته بأخويه اللذين كانا قد سنُجًلا كورثة من قبل وترتبط هذه الحالة بتلك التي تخص طفل ما قبل الموت والذي فشل والده في إما أن يكتبه كوريث أو أن يحرمه من الميراث قبل الوفاة وللتأكد الم يكن للأم ورثة "ملائمين" وبالنسبة لها لم يكن ميلاد طفل عرضة أو مجالاً لعمليات واجبة النفاذ من وجهة نظر القانون الذي له الأسبقية على الوصية وحتى إذا لم تصل العدالة الإمبراطورية لدرجة إلغاء وصيتها ، فقد رأت أنه مناسبًا أن تُصلح الإهمال الذي حدث عن طريق حفظ نصيب الطفل الأخير حديث الولادة ، "وأن يُعتبر من الأبناء الذبن سُجلوا ورثة" .

#### اللاتماثل واللاوراثة

هل أصبحت ظروف الرجال والنساء أكثر تساويًا ، وهل مالت الأنظمة التى تحكم سلوكها إلى الالتقاء ؟ من حيث المظهر ، نعم . ولكن يحتاج الأمر إلى نظرة أكثر تفحصًا ، لم تكن المرأة في حاجة إلى أن تقصى أبناءها من الميراث علانية ، وذلك لأنهم لا يعتبرون استمرارًا شرعيًا لشخصها . لم يُتطلب منها الإشارة بأن تقصيهم من الميراث والذي كان يمكن أن يكون حقهم إذا لم تذكر في وصيتها العكس . كل ما كان يجب أن تفعله هو أن تلغى أسماءهم من وصيتها ، وقد علمنا من المصادر أن الأبناء الذين يهاجمون صلاحية وصية الأم يشتكون من أنهم "أهملوا" أو تم "نسيانهم" . وعلى العكس ، يمكن للأب أن يُقصى أبناءه من ميراثه ، والذي يحق لهم طبقًا للقانون ، وذلك فقط بالتصريح العلني في "فقرة اللا توريث" بأنه لا يريدهم أن يكونوا ورثته . في كلام أخر ، الورثة الملائمين ، أي الورثة الذين هم تحت سيطرة والدهم ، كان غياب

الإقصاء من الوراثة بطريقة علنية ، من قبيل إسقاط الأبناء ، يمثل من وجهة نظر القانون ipso jure كتحصيل حاصل ، مبررًا لإلغاء وصية الأب ، وإعادة تأسيس نظام التوريث بدون وصية . يفقد الوريث الضارجي كل شيء ، وإذا كان الابن المُقصى لا يزال تحت سلطة أبيه في نفس وقت وفاته يصح له أن يرث كل ممتلكات الأب . في حالة الابنة ، لا تُلغى الوصية ، ولكن يُسمح للابنة المُقصاة أن تشارك بنصيبها مع الورثة المسمين في الوصية: النصف بالنصف مع الورثة الخارجين ووفقًا لنصيبها مع الورثة الملائمين ، أي مع إخوتها الذكور . وبالمارسة ، كان صدت الأم عن ابن أو ابنة معادلاً لاقصاء الأب المعلن . في مجتمع تتأكد فيه الروابط بالتساوي مع الوالدين ، كان يُعتقد بأن إهمال الأم هو المعادل لإنكار الأب . وكان السادة قادرين بأن يمنحوا أحكامًا لصالح الأطفال المُهْملين بواسطة أمهاتهم وأيضًا للأطفال الذين حرموا من الميراث بواسطة أبائهم عندما يُقضى بأن الإقصاء كان بلا مبرد ، على أي حال ، يسمح لنا تاريخ القانون بالغوص تحت السطح . إذا رحب الفرد أو كان على استعداد أن يفهم أو يدرك الدقائق الماكرة التي تنفرق بوضوح بين المواقف المتشابهة ، تبدأ الانقسامات غير الواضحة من ملاحظة السلوك وحده في الظهور . تنشأ الاختلافات الرئيسية بين نوعى السلوك التي ربما تبدو متشابهة فيما عدا الحقيقة بأن مغزاها المؤسس كان مضادًا تمامًا . ومن الناحية التأسيسية ، كان تصرف الأم بالإلغاء يدل تمامًا على نقيض تصرف الأب الرسمي بالإقصاء. كان يجب على المرأة فقط أن تسمح للقانون بأن يتصرف ليُقصى أولادها ، بينما كان الرجل الذي يرغب في عدم توريث طفل من أطفال أن يوقف عمل القانون عن عمد . كانت الاستمرارية الذكورية أساسية ، ويمكن أن تُوقف من خلال تصرف قانون معلن ا إما تحرير أو لا توريث . على الجانب الأنتوى ، على أي حال كان الانقطاع أو عدم الاستمرار هو الحقيقة الأساسية . وكان القرار المعلن يتطلب عبور الفجوة . وعلى هذا فقد أشارت كل الأدلة على لا تماثل رئيسي في مكانة كل من الذكور والإناث ا فقد كان في الطبيعة القانونية الذكر أن يبورث أبناءه ، ولكن لم يكن هذا الحق مكفولاً للأنثى .

#### التوريث الشرعى الأمومي في القرن الثاني الميلادي

غُيِّر المرسوم البريتوري ، بطريقة طفيفة ، هذا اللاتماثل بين الرجال والنساء ، وذلك بعمل ورثة إضافيين من ناحية الأم . هل يمكن أن يقال نفس الكلام عن المرسوم السناتي(\*) كــونسلتــا Terlullianum" Senatus - consulta" والأورفسيت يانوم Orphitianum وقد صدر الأول بناء على أمر من هادريان ، والأخير كان وفقًا لأمر ماركوس أوريليوس Marcus Aureliuls في ١٧٨ ؟ في هذه القرارات كان الأثر الأخس للاختلاف النوعي ربما يبدو وكأنه قد اختفى. وقد تبدو المساواة الحقيقية قد تأسست بين التوريث الأبوي والأمومي. ولكن المظاهر ، كما سوف نرى ، خادعة . هل تثبت هذه التغيرات بأن الأمومة قد اكتسبت سلطة في القرن الثاني ؟ ولقد أظهر ماسييل Masiello ، على سبيل المثال ، أن في عهد الأياطرة الأنتونيين والسيفيرنيين أصبح شائعًا بالنسبة للنساء أن يُعرُّفن في الوصايا كوصيات على أبنائهن ويناتهن ، بينما اعتبرت الوصاية بطريقة تقليدية "شأنًا ذكوريًا" أن تعفى بواسطة قرب ذكر ، حتى قريب قرابة بعيدة ، أكثر من الأم ، واستمر هذا الوضم حتى سنة ٣٩٠ ، حتى أقر قانون ثيودوسياس Theodosius هذا العُرْف . ومَع ذلك ، بدأ قانون الميراث الجديد المرضوع في محله في القرن الثاني إبراك أعراف كانت قد شُكَّات من قبل ، وهي أعراف ترادفت ، كما سوف نرى ، مم قرابة ثنائية حقيقية . إذن ، كما يعتقد بعض العلماء ، كانت الأسرة الرومانية زيجية ، أي قائمة على التزاوج وهي النواة ، فريما يجب أن تُركِّز الثروة المكتسبة في جيل وأن تنتقل لذرية زوج وزوجة، على أي حال ، يستحسن أن يتنحى سؤال الأسرة النواة جانبًا ، حيث يجب أن نعامل الدليل المنقوش بحذر ، إنه لمن التهور أن نفترض ، كما فعل بعض المؤرخين ، أن النقوش الجنائزية قدمت صورة دقيقة عن الأسرة . لا يوجد هناك بالضرورة علاقة بين العواطف التقليدية المُتَلَّة على القبور وبين الوحدات الاجتماعية الفعلية . إن تقديم وأجب العزاء في رُوجة إنسان آخر ، لأطفاله ، ولوالديه والذي تقريبًا لم يحدث بالمرة اشقيقاته أو أشقائه

<sup>(\*)</sup> المرسوم السناتي : قرار صادر عن مجلس الشيوخ عند الرومان. (المترجمة)

لا يعد مؤشرًا موثوقًا به على حدود المجاميع الأسرية . غالبًا ما تشير قبور هذه الأيام على الأسر الممتدة ، بالرغم من إننا نعرف بالتجربة أن وحدة الأسرة في مجتمع اليوم هي النواة وتُبني على الزواج . تخبرنا النقوش الجنائزية شيئًا عن التقاليد الاجتماعية المحيطة بالموت ، ولكن لا يجب أن نسئالهم عما لا يستطيعون إظهاره. ومع ذلك ، فالافتراض بأن الأسرة الرومانية هي النواة لا يمكن نبذه ، ولا الإمكانية التي كرسها القانون لروابط الإرث والتي تطورت بين الأقارب المقربين ، والآباء والأطفال بصفة رئيسية . دعنا نفحص الإصلاحين الكبيرين للقرن الثاني .

#### المرسوم السناتي الم وتيرتوليانوم،

منح المرسوم السناتى الـ "تيرتوليانوم" للأمهات نوات الشلاثة أطفال (أربعة فى حالة المرأة الحرة) حقًا فى ممتلكات أطفال قد ماتوا قبلهن ألقيمت دعاوى مضادة بواسطة الورثة الملائمين لطفل ذكر وبواسطة الأب لذكر أو لطفلة أنثى الأن فى الإرث عن طريق الذرية كان للأب الأسبقية على الأم من بين المصاحبين اعلى أى حال افقط الإخوة والأخوات من الأب المتوفى يتشاركون فى التقسيم مع الأم المعترف بها المصاحبون الآخرون من ناحية الأم - الأعمام - أولاد الأخ - أولاد الأعمام - كان يتم إقصاؤهم تماماً وعلى هذا اولأول مرة المخطت الأمهات على أقارب الأب (أو على أى حال أقارب الأب عن بعد) كنتيجة لقانون اإذا أجبر أحد على الاستشهاد بوثيقة لدعم خارية الأسرة المحكمة، فسوف يكون هذا القانون هو ما نصبو إليه .

## المرسوم السناتى ، الأورفيتيانوم،

أسس المرسوم السناتى «الأورفيتيانوم» لسنة ١٧٨ إرثًا شرعيًا ليس من الأبناء لأمهاتهم (وهو مقياس صبُمم بوضوح ليكون حافزًا للنساء الحرائر والمحرومات لكى يكون لهن أطفال) واكن من الأمهات للأبناء. بهذا القانون أدرك نظام الإرث لذرية امرأة ، وتمتع بنفس المكانة القانونية لنظام الإرث لذرية رجل . لقد لخصت بوضوح

القواعد الأوليبية ، وهى تجميع من القرن الرابع والتى استعارت أسسُها من المشرع الكبير سيفيران Severan ، نطاق التغير فى النظام القانونى: "لا يسمح قانون الاثنى عشر جدولاً لأطفال أم ماتت دون كتابة وصية أن يرثوها ، وذلك لأن النساء ليس لهن ورثة ملائمين ، ولكن فيما بعد ، ومن خلال قانون الإمبراطورين أنطونينوس ecommodius وكوموديوس Commodius واللذين قدماه إلى الـ Senate ، ويقدر أن الأطفال لابد أن يتسلموا إرثًا شرعيًا من أمهم حتى إذا لم تتزوج وفقًا لنظام المانوس (ألا وهو ، حتى إذا لم تكن الأم تحت نفس السلطة الأبوية كأطفالها ، بينما تحت سلطة القانون الرومانى القديم ، فإن أولادها يرثونها ، وهى ترثهم . كأخوات وإخوة من العصب ، وكذلك كل أقارب العصب أى من ناحية الأب من الإرث لصالح أولاد المتوفى" .

## وريث الأم ليس بالضرورة أن يكون من نسلها

وما أسس ولأول مسرة ، كما تؤكد النصوص الأخرى ، كان حقًا شسرعيًا وما أسس ولأول مسرة ، كما تؤكد النصوص الأخرى ، كان حقًا شسرعيًا إلى ذرية امرأة دون مطالبتها ، كما كان سائدًا تحت سلطة النظام البريتورى السابق ، بأن تعود لمبدأ حق التملك . ولكن عندما ، وذلك بغرض تيسير العملية ، يُطالب بحق التملك بواسطة هذه الطبقة الجديدة من الورَثة الشرعيين ، عادة لا يمنح البريتور هذا الحق على أساس الفقرة المذكورة في المرسوم والتي تغطى ورثة الأب أو ibberi ، سواء كانوا مصررين أم لا . ويستلم ورثة الأم ممتلكاتهم مسن الطبقة التالية ، ألا وهي المصاحبين الأبويين (وربما تلك الذرية الأبوية ، التي ، تطالب بالميراث ك unde liberi أي ذرية شرعية ، تتخذ مكانة المرشحين من الطبقة الثانية للإرث). في كلام آخر ، كانت مكانة أطفال الأم أقل من مكانة أطفال الأب ، حتى بالرغم من أنه ، وفقًا لقانون ١٧٨ ، كانوا يُعتبرون ورثة الأم الأولين . لماذا هذا الاختلاف ؟ لماذا استمر السادة في معاملة أطفال الأم تحت فقية مختلفة المرسوم عن تلك الخاصة بأطفال

الأب عندما كان للاثنين الأسبقية عن باقى الورثة فى ميراث والديهم ؟ كانت أقدمية بعض التركيبات القضائية مذهلة . فمن الواضح أنه حتى القانون لم يستطع إلغائها ، حتى مع تغير اللغة ، فقد صبيعت بقوة رسمية جبرية لعادات تأصلت بعمق . حتى وراء أكثر التحولات الاجتماعية المهمة (بصرف النظر عما إذا كان ما حدث بالفعل هنا هو تحديد الأسرة على الزوج والزوجة والأطفال مع التركيز على وجود الإرث في أيدى الأطفال ، أو ، كما أميل للاعتقاد ، أنه كان امتدادًا للتسرى أى باتخاذ المحظيات والذى دعم بإضفاء شرعية على روابط الميراث والإرث بين الأمهات وأطفالهن) ظلت هذه التركيبات بنية صلبة يمكن تمييزها عن دلالاتها الشكلية بلا مساس . ولم تكن تلك البنية العليا دون فائدة والتي حوفظ عليها ولكن كانت أيضًا بمثابة بيان عن أعمق وأكثر طبقات المجتمع حيوية .

## القوانين الجديدة والافتقار إلى السلطة الأمومية

يفرض التساؤل المهم نفسه هنا ألا وهو: ما الذي منع البريتورى ، بعد إعلان القانون الجديد ، من معاملة أطفال النساء ونسل الرجال كمنتمين لنفس الطبقة؟ وكانت الإجابة بالنفي وذلك حيث استمرت مستحقاتهم فيما يخص ممتلكات الأب وممتلكات الأم غير متساوية : فقد كان إصلاح ١٧٨ جذريًا . ففي غياب أي وصية تكون الأسبقية للأطفال على الأقارب من ناحية الأب وأسلاف الأم ، تمامًا مثلما تمتع الـ liberi الأعتقين من أولوية مطلقة في إرث أبيهم . لا يوجد سبب عملى واضح لوضعهم في الترتيب الثاني أي الـ legitimi ميث إنه في مثل هذه الحالة كان الترتيب الأول لمن تم عتقهم التانيب الأالثة لأقارب الأم والتي كانت تضمهم مسبقًا إلى الرتبة الثانية / من الرتبة الثالثة لأقارب الأم والتي كانت تضمهم مسبقًا إلى الرتبة الثانية / الأمر شيئًا أن يصبح الترتيب الثاني هو الأول بالنسبة لهم ، ولم يكن الترتيب الثاني الأمر شيئًا أن يصبح الترتيب الثاني هو الأول بالنسبة لهم ، ولم يكن الترتيب الثاني في علاقتهم بالورثة الآخرين من ناحية الأم ، والذين كانت يُهم الأربية الأبرية ، ولكن فيما يخصهم هم أنفسهم هم أنفسهم فما داموا هم أيضًا ورثة الأب . فمن ناحية الأب . فمن ناحية الأب كان نهم فيما يخصهم هم أنفسهم هم أنفسهم فما داموا هم أيضًا ورثة الأب . فمن ناحية الأب كان نهم

الأولوية ، باعتبارهم مُحررين ، كما كانوا دائمًا . وكذلك من ناحية الأم كان لهم الأولوية أيضًا . ولكن في الترتيب الثاني legitimi . ونجد السبب في هذا الاختلاف الغريب في نصوص القواعد الأولبيانية : "ليس للنساء ورثة ملائمون" لقد كان هذا المبدأ معتادًا أنذاك . ولكن قبل المرسوم السناتي Orphitianum فَسرَت القاعدة القائلة بأنه يمكن للأطفال أن يرثوا أمهم فقط كورثة معينين بوصية ، أو كأقارب لها في الرتبة الثالثة ، لكن بعد ١٧٨ (وخلال القرن الرابع) تفسر القاعدة أن نفس الوريث ، أي للأب ، حتى وإن كان مُحررًا ويتبع الطبقة البريتورية من الأحفاد ، فلا يمكن تصنيفه دائمًا كقريب للأم حتى إذا كان وريثها الأولى من نفس التصنيف الخاص بالنسل .

ولكي نفهم مثل هذا الخلاف ، يجب أن ننظر إلى التحليل فيما وراء نقل الملكمة والتي كانت النتيجة القصوى لكل توريث . عند هذا المستوى انتهى تقريبًا أن يكون للخلاف معنيٌّ . هل يجب أن نعتبر عجز النساء القانوني الفطري الذي يمد وجودهن من خلال ورثة ملائمين مثله كمثل الحفريات من بقايا نظام قديم لا جدوى لها في الوقت الحاضر ؟ بنفس المعيار كان يجب أن يكون لقوة الرجال على نسلهم أثر ؛ ولكن كما رأينا ، في الترتيب الخاص بالإرث ، لم يكن الأمر كذلك . ويجب أن يكون السؤال الحقيقي هنا هو ما المكانة التي يمكن أن تُنسب لتأسيس يخلو فيما يبدو من أية نتائج عملية ؟ لقد رأينا ذلك من قبل فيما يتصل بأمر السلطة الأبوية . ولكي نفهم المغزي بعيد المدى لهذا التأسيس ، فقد وجدنا أن الطريقة الصحيحة ليست بالنظر في زمن قديم والذي ناقشه البعض من قبل ، بالرغم من أنه يصعب علينا أن نتبين الأسس التي استند إليها هذا النقاش ، إلا أنه يمكن القول بأن مغزى هذا التأسيس كان واضحًا ، كما انعكس أثره بطريقة أفضل من ذي قبل . وبدلاً من ذلك كان يجب أن نعيد تركيز اهتمامنا بعيدًا عن التنظيم الأبوى المحلى إلى ذلك العالم الأقل وضوحًا والخاص بالنقل الذكوري للحقوق . وبالمثل تدل الإشارة في المرسوم السناتي الأورفيتي والتي تنص على صعوبة معاملة أبناء أم على قدم المساواة مع أبناء الأب بأنه يجب أن ننتبه ليس إلى إدراك المساواة الثنائية ولكن إلى بُعد آخر تمامًا ، بُعد ينأى بوضوح عن عالم التفسير الواقعي : ألا وهو العجز المتأصل للنساء بأن يصنفن روابط الأصل أو النسب من خلال روابط القوة . ويدلاً من رؤية تصول قانون الإرث كدلالة على التغيرات في التماسكات الإرثية ، نحن نؤكد على الاستمرار في الطريقة التي نظم بها الرومان التقسيم النوعي . ووراء ظهور تأسيس جديد (الميراث الشرعي من الأمهات إلى الأبناء) نرى استمرارية في الطريقة التي لاءم بها القانون الاختلاف الجنسي مع احتياجات المجتمع - وهي استمرارية تحققت على حساب تشويهات شكلية معينة .

بالرغم من أن نظام التوريث الأمومى أصبح شرعيًا ، إلا أنه لم يتم تفعيله تلقائيًا . فلقد ظل الأبناء والبنات ، قبل وبعد القانون الجديد ، ورثة خارجيين للأم ، وكان يجب عليهم أن يشيروا إلى رغبتهم فى قبول ميراثها المذكور فى وصية. وكان ذلك نتيجة قانونية ضرورية لافتقار الأم للسلطة على أسرتها ، وقد أعلنت بوضوح فى المرسوم السناتى : "إذا رغبوا أن يذهب لهم الميراث" . مثل كل الورثة غير الملائمين ، كان يجب على الأبناء أن يشيروا إلى رغبتهم فى قبول الإرث . ويسمح لهم بفترة معينة كى يتخذوا فيها قرارهم ، وإذا لم يقبلوا قبل نفاذ هذه الفترة ، يسترد كل أقارب الأم من ناحية الأب كل مستحقاتهم السابقة فى الميراث . فى حالة مسجلة رفض ابن ميراث أمه فذهبت ممتلكاتها إلى ابن أخيها .

#### طفل المرأة بعد الموت

فى ذلك الوقت بحث المشرعون فى دراسة كل النتائج المنطقية المصاحبة الموقف الجديد ، والذى وجدت فيه النساء أنفسهن فى مواجهة مع الرجال ، حيث أصبح لديهن ورثة شرعيون ، أى ورثة معينين قانونيًا فى شخص أولادهن . كيف قَرّب هذا التغيير فى القانون وضع النساء من وضع الرجال ؟ ما الرابطة الجديدة التى نشئت بين الأم والطفل التى تفسر التقارب فى الوضع بالرغم من الاختلاف أو اللاتماثل بين الجنسين ؟ دون تعريف هذه الرابطة ، كما هو الحال فى الذكور ، من ناحية القوة ، هل يمكن وجود أساس قانونى للوضع الجديد النساء ؟ هذا ، فى رأيى ، كان هدف رجال القانون والذين عكسوا ، بطريقة أكاديمية وفرضية خالصة ، على حالة الطفل المولود بعد وفاة الأم .

فلنفحص الوضع التالي ، والذي أقره أولبيان : "افترض أن امرأة حاملاً توفيت وبعد وفاتها استُخرج من رحمها طفل . هذا الطفل من الناحية القانونية له الحق في المطالبة بميراث أمه البريتوري مثَّه مثل أقاربها من ناحية الأم (والذي يضعه بعد أقارب الأم من ناحية الأب) ، ومنذ إصدار المرسوم السناتي ، على أي حال ، فهو أيضًا له الحق في المطالبة بالميراث كعضو في طبقة الورثة الشرعيين . حقًا ، فقد كان في رحم أمه وقت الوفاة" . في كلام آخر ، الطفل المولود من رحم أم متوفاة يُعتبر وريئًا شرعيًّا ، مثلًه مثل طفل أنجبه رجل متوفى والذي يُعتبر دائمًا وريثه بعد الموت . وهذا التوازي قد تأكد بفقرة أخرى في أولبيان فيما يخص الوصايا غير الرسمية . ويمكن للطفل أن يتحدى وصبية أب حرمه من الميراث ، إذا كان الطفل في رحم أمه وقت وفاة الأب، وعلى هذا "الطفل الذي استُخرج بواسطة عملية قيصرية من رحم أمه بعد أن تكون قد كتبت وصبيتها يمكن له أن يتحدى هذه الوصبية". في زمن قبل ذلك ، في الدستور الإمبراطوري لسنة ١٩٧ ، صادفنا ميلاً مشابهًا في القانون لرسم توازبين حالة طفل ولد ارجل متوفى وحالة طفل ماتت أمه وقت ولادته . لكن في هذه الحالة ماتت الأم قبل ولادة الابن ، هذه الحالة الافتراضية ، في أضيق الحدود المكنة ، كانت للمرة الثانية طريقة لرجال القانون ، ليس لحل المشاكل المادية الملموسة فقط ، ولكن ارسم خطوط واضحة بغرض إزالة أي غموض من الناحية القانونية حتى لاكثر الحالات التي يصعب حدوثها .

بمجرد أن أرسى القانون توريثاً شرعيا للأمهات والتي كانت إلى حد ما مشابهة لنفس حالة الآباء ، كان من المغرى ارجال القانون أن يدرسوا حالة طفل ولد لأم توفيت . ولكن تعد حالة الأطفال الذين يولدون بعد وفاة آبائهم حالة شائعة نسبيا ، والتفكير في مثل هذه الحالة قاد إلى فكرة سلطة أبوية خيالية والتي استمرت عبر فترة وجود الطفل في الرحم . تعد حالات أطفال الأمهات المولودين بعد الوفاة حالات نادرة ، ولا تعنى سوى شيء واحد : أن كل طفل له أم، حتى إذا توفيت الأم قبل أن يولد فهى أمه بما أنه قد استُخرج من جسدها . فالجثة هي جثة الأم ، ولذلك فالطفل هو وريث الأم . وقد ترادفت أبوة ما بعد الوفاة مع التعريف القانوني لفترة الإخصاب ومع

استمرار السلطة الأبوية ، والتي هي الأساس الأول للميراث . ماذا يمكن أن تعنى أمومة ما بعد الوفاة – شنوذ للطبيعة – إذا لم تكتمل رابطة وراثية برابطة قانونية مستقلة . لقد عامل المرسوم السناتي الأورفيتي كل نسل امرأة من الدرجة الأولى كورثة شرعيين (١٠) . على أي حال ، لم يكن الابن هو الذي أصبح شرعيًا ، ولكن بالأحرى ما فعله القانون هو أن جعل الابن – وريثًا . ويعد اقتران قانونية الإرث بعدم شرعية البنوة أمرًا مدهشًا: مثلما هي الصال في قانون الد hereditas legitimi أي الوراثة الشرعية " والتي أُدْرِكت في أولاد السفاح المولودين لنساء غير متزوجات، وكذلك في الذرية الشرعية .

# أبناء السفاح والورثة

لا يُحْرَم الأطفال المولوبون (vulgo quaesiti) ، خارج نطاق الزواج بين الأبوين وبون تمييز من المطالبة بميراث أمهم الشرعى، وذلك لأن بواسطة نفس القانون والذى تستطيع الأمهات من خلاله أن ترثهم (المرسوم السناتى الـ Tertullianum) يستطيعون هم الأخرون أن يرثوا أمهاتهم . وتلخص "أحكام باولوس" Pauli Sententiae (أوائل القرن الرابع) ما نعرفه عن حالات سابقة . وقد أقر جوليان بالفعل ، وهو معاصر لـ هادريان ، بأنه يمكن لأم أن ترث أطفالها سواء ولدوا داخل أو خارج نطاق زواج شرعى للأبوين . والتمتع بهذا الحق ، كان ما يجب على امرأة حرة أن تفعله فقط هو أن تنجب ثلاثة أطفال ، وعلى امرأة محررة أو تم عتقها أى عبدة بالميلاد هو أن تنجب أربعة أطفال . فقد كان المتطلب الوحيد هو أن يولد الأطفال من أم حرة . كما أن توريثهم . وقد أسسّت تنظيمات ١٧٨ على نفس الاختلاف القانوني للأمومة مثل توريثهم . وقد أسسّت تنظيمات ١٧٨ على نفس الاختلاف القانوني للأمومة مثل المقاييس التى اتخذها هادريان : "يحق للأطفال المولودين سفاحًا (اقانوني للأمومة مثل غيرهم من الأطفال أن يطالبوا بميراث أمهم الشرعي" وهذا وفقًا لـ أولبيان ، ولا يهم عبدة "، وأصبحت حرة عند ميلاد الطفل . ويظل ذلك صالحًا حتى إذا أخر التحرير عبدة "، وأصبحت حرة عند ميلاد الطفل . ويظل ذلك صالحًا حتى إذا أخر التحرير عبدة "، وأصبحت حرة عند ميلاد الطفل . ويظل ذلك صالحًا حتى إذا أخر التحرير

أو الإعتاق ؛ لأن الشخص الذي ورث عبدًا من خلال وصبية تنص على أن هذا العبد الذي سوف يحرر يتمتع بفترة عفو معينة قبل التحرير الفعلي،

فى القرن الثانى لم يميز القانون بين الأمومة الشرعية والأمومة الطبيعية حيث أعطيت نفس الحقوق لأم وطفل بصرف النظر عما إذا كان الإخصاب قد حدث فى أو خارج نطاق الزواج الشرعى للأبوين . وظل الصال هكذا فى القرنين الرابع والخامس . ولم يتم التصديق على أى تغيير قبل صدور دستور الإمبراطور جستنيان (٢٩ه) ، والذى أعلن أن من بين الأطفال المولودين لامرأة ذات مرتبة "بارزة" ، تُفضل الذرية الشرعية عن أولئك الذين تم الحمل فيهم خارج نطاق الزواج ، "لأن احترام العفة أمر واجب والذى يفترض وجوده فى النساء ذات الميلاد الحر من المرتبة البارزة وإنها لتُعد إهانة لحكمنا أن نسمح لأبناء السفاح أن يُعينوا ورثة (٢٠٠). وإذا كان لامرأة ذرية شرعية ، غالبًا ما كان يُستخدم هذا النص ليبرر حرمان أطفالها غير الشرعيين من المطالبة بأى شىء من ممتلكاتها . ويُستعان بهذا النص للعمل به فقط إذا أنجبت امرأة ذرية شرعية وأخرى غير شرعية . فقد تم تفضيل نوع واحد من البنوة على أخر . حتى قصر هذا التفضيل على الرتب العليا ، فقد أظهر ابتكارًا أو طريقة جديدة ذات صلة بالقانون الرومانى التقليدى وقد تساعدنا فى فهم ما كان متفردًا فى هذا القانون .

لا يترادف الأطفال المولودون خارج نطاق الزواج الشرعى بين الأبوين مع أحد سوى الأم . وحتى ما هو أهم من ذلك ، أنه لا يوجد رابطة قانونية بين الأطفال والأم ، لأنه لا يوجد تمييز بين أطفال حُمل فيهم بواسطة أب شرعى وأطفال حُمل فيهم بواسطة أى شخص آخر : فإن الأم هى الأم ببساطة وبطريقة خالصة. ولا يتصف ابنها بأنه siustus filius أن أبنها وفقًا للقانون "، وذلك لأن هذه الصفة لا تعنى شيئًا إلا بالنسبة للأب فقط . ويُطلق على الابن الذي أنسل بواسطة ، أو يفترض أن يكون قد أنسل بواسطة ، رجل من زوجته الشرعية اسم iustus . لا يوجد ما يدعو أن يكون قد أنسل بواسطة ، رجل من زوجته الشرعية اسم iustus . لا يوجد ما يدعو أن نصف الأم بكونها siusta لأن هويتها كأم لا يحددها الحدث القانوني لزواجها ، ولكن فقط من خلال ميلاد طفل . وعلى النقيض ، ومن ثمَّ قد حُسم أمرها certa : قلتحقيق ذلك تكفى الحقيقة بأنها أنجبت . والتسمية القانونية الوحيدة التي يتطلبها المرء لأم

كانت mater civilis ، أم لمواطن . ولهذا التعبير معنى محدد في السياق الذي وصل إلينا . ويعني إعطاء الحق في وراثة ممتلكات امرأة رومانية فقط أطفالها الذين هم ، مثلها ، مواطنون من روما . ويُقصى أي أطفال لها فقدوا هذه المواطنة من الميراث . وينفس الروح كتب جوليان . لا يمكن لامرأة رومانية أن ترث من أولادها إذًا ، في مرحلة الانتقال : أي أصبحوا عبيدًا ثم أعتقوا ، لأنه يُفترض ألا يكون لامرأة حرة ومواطن حر أولاد وينات كانوا عبيدًا . ويعني هذا الحط من قدر الأطفال بأنها "لم تعد أمهم . وعلى هذا تعني mater civilis أم لمواطن (ذكرًا كان أم أنثي) . يُمنح حق "التوريث الشرعي" الخاص بالنساء من خلال هيكل القانون المدنى . كان يجب على المرء أن يكون مواطنًا "كي يتمتع بمزايا القانون . بناءً عليه كون الأم "مدنية" لا يُعرّف رابطة الأمومة ، بينما صفة iustus filius أي طفل أخصب بواسطة أبويين شرعيين تدل على رابطة الأبوة الناشئة عن زواج شرعي .

فهل كان ذلك ابتكارًا للقرن الثانى لا وهل لم تُدرك حقوق الأمهات والأطفال الذين هم بلا أمهات قبل إصلاحات الميراث له هادريان وماركوس أوريليوس ؟ هل كان متطلبًا قبل جستنيان : بالتأكيد لا . أعلن القانون تحت حكم أغسطس بأن النساء يتم تحريرهن بالفعل وهن اللائى أنجبن ثلاثة أطفال تحت إشراف أقارب العصب " بصرف النظر عما إذا كن متزوجات أم لا . فقد صرح ببساطة أنه من الضرورى "أن تنجب ثلاث مرات" ، دون أى تفسير . وبالمثل ، أعطى المرسوم السناتي حق المواطنة الرومانية للنساء من أصل لاتيني واللائي "أنجبن ثلاث مرات" ، وربما يكمل هذا المعيار العصر الأوغسطى والذي منح حق المواطنة للرجال اللاتينيين والذين أنجبوا على الأقل طفلاً أما عن المزاي رواج من امرأة رومانية ، إذا كان هذا الطفل قد أتم عامًا من العمر ، أما عن المزايا القانونية الممنوحة للأبوة والأمومة " فكان هناك تناقض واضح بين الإصرار على saiبال مجرد الحمل بالنسبة للنساء . ويزداد التناقض حدة بواسطة المنسوخ الذي في مقابل مجرد الحمل بالنسبة للنساء . ويزداد التناقض حدة بواسطة المنسوخ الذي يمتوى على القواعد الأوليبية ، والذي عندما ناقش ، المرسوم السناتي ، أقر ببساطة يمتوى لامرأة "أن تلد ثلاثة أطفال غير شرعيين" ، وهو تفسير تم تنقيحه بطريقة غرية ، ومن وجهة نظرى ، بطريقة غير صحيحة ، بواسطة ناشرى النص الذين غريبة ، ومن وجهة نظرى ، بطريقة غير صحيحة ، بواسطة ناشرى النص الذين

استبدلوا بلا سبب "vulgo quaesito (s) ter enixa" أى المرأة التى تنجب ثلاث مرات لأطفال غير شرعيين بعبارة أخرى وهي "mulier quae sit ter enixa" أى أن تنجب ثلاث مرات (٢١) .

وربما تكون هذه النصوص القانونية مصدرًا للإلهام لمادة قانونية وضعت في وصية واحدة منحت الحرية لعبدة ، "بشرط أن تنجب ثلاثة أطفال" . وعلى هذا في القانونين العام والخاص يهب الحمل الحرية والمواطنة ؛ ويحرر النساء من الأشراف ؛ وتؤسس خطوط الميراث بين الأم وذريتها والعكس . ومهما أوغلنا في صفحات الماضي فقد كانت هذه هي الطريقة الوحيدة للأمومة . عندما كان الميراث بين الأمهات والأبناء محكومًا بالمرسوم البريتوري من خلال أقارب الأم ، لم يكن هناك فرق أو تمييز بين الأطفال غير الشرعيين ، فإن الأطفال غير الشرعيين وبين الأطفال الآخرين . وبالنسبة للأطفال غير الشرعيين ، فإن الحال كان يقضى بأن يُعترف بهم على أساس " رابطة الدم " مثلهم في هذا مثل الإخوة فيما بينهم ، ولم يذكر مطلقًا الاحتياج لشرعية أو لزواج لتأسيس مثل هذه الحقوق ، ولم يكن هناك ما يسمى بأم بالتبنى أو بالإخصاب في الـزواج الشـرعي ، أو بأي تأسيس قانونى آخر (٢٢) ، والشيء الوحيد الذي كان يجعل الأم أمًا هو الحمل الفعلى للأطفال .

### الإخصاب الشرعى والميلاد غير المحدد

نعلم من مصادر عديدة أن في لحظة الميلاد يأخذ الوليد وضع أمه: سواء كان عبداً ، أو أجنبيًا ، أو رومانيا . ولكن يتناقض هذا الاكتساب للوضع الأمومي للميلاد مع مبدأ آخر ، والذي وفقًا له يتبع الطفل الذي يُخصب خارج نطاق الزواج الشرعي ، " أباه " (patrem sequitur) . أي في كلام آخر ، كان وضع الطفل القانوني هو ذلك الوضع الخاص بأبيه في وقت الإخصاب . وكان هذان المبدأن – "اتبع الأم" و"اتبع الأب" – غير متوافقين ، كان يمكن للفرد أن يولد حرًا أو مواطنًا في حفظه لوضع الأب أو لوضع الأم ولكن ليس للاثنين ، وعلى هذا فنحن نواجه نوعين متضادين

من الروابط ، منح الزواج الوضيع الأبوى، بينما منح الميلاد غير الشرعى الوضيع الأمومي . يُكتسب الوضع إما من المُنسل المعين بواسطة القانون (يفترض أن يكون زوج الأم) أو من رحم أخصب بواسطة فرد مجهول (vulgo) . وهكذا يجب تصحيح عبارة "ميلاد غير شرعي؛ عدم الشرعية كان اصطلاحًا يمكن تطبيقه بطريقة مناسبة فقط على فعل الإنسال ، من زوجها الشرعى أو من ذكر مجهول ، والذي رفض أن يعترف به القانون pater incertus . ويصفه القانون بأنه شرعى أو غير شرعي في اللحظة التي فيها تحمل المرأة بواسطة رجل ويوصف بأنه legitime, illgeitime concipti أي اتحاد الجنسين بأنه شرعي أو غير شرعي ، coniunctio maris et feminae أي الاتحاد الحسدي والذي منه ، والذي يمكن تكرره ، يأخذ الزواج اسمه العام: "الجماع الشرعي" (iustus coitus legitima coniunctio) . لم يكن الميلاد نفسه مدخلا أو موضوعًا لهذه التحديدات القانونية . تقول كل النصوص إن طفلاً "يولد" أو "نُشأ من" حسد امرأة سواء أخصبت بطريقة شرعية أو غير شرعية . فالأم هي التي تسببت في انبثاق الطفل من جسدها ، وأحضرته للعالم (edere) ، و"تسببت" في وجوده (وكان ذلك هو المعنى الأصلى لـ pario ، وهي كلمة تعنى الميلاد) . ولم تُوصف هذه اللحظة مطلقًا في القانون . الحدث الوحيد الذي يهتم به القانون هو ذلك الذي يحدث قبل سبعة أو عشرة شهور ، معتمدًا على الطريقة التي يُحسب بها "الوقت القانوني" (Juslum tempus, legitimum tempus) – وهو حَدَث يلعب فيه الرجل الدور القبادي . ومن خلال ما قاله باتشوفين ، فُهم، أن حقيقة واحدة من هاتين الحقيقتين أُكدُت على الفور ، بينما كان يجب إعادة بناء الأخرى . يعد القانون الروماني متفردًا ، على أي حال ، في أنه أقام بناء على هذا الاختلاف الأساسي مجموعة من التأسيسات التي ظهر فيها التناقض بين الطبيعة القانونية للرجال والنساء - وهو تناقض أُظْهِرَ بواسطة الاختلاف في طبيعة الحدث الذي ربط كل مواطن بشخص أو بأخر - في نظام للبنوة والميراث ، والذي من خلاله فُسرَّت الرابطة الأبوية بطريقة مطلقة ، والرابطة الأمومية بطريقة ملموسة .

#### انتقال المكانة

# أم الأسرة وزوجة أب الأسرة

في نظام القانون الروماني لم تُؤسَّسَ الأمومة أو تُحدّد بواسطة القانون . ولكن على النقيض ، يعتمد لقب أم الأسرة ، المعادل والمتبادل مم أب الأسرة ، تمامًا على الزواج. يخبرنا كتاب الصيغ القديمة من خلال مصطلحات ليست غير مؤكدة بأن أم الأسرة تعنى زوجة لمواطن روماني مكتمل القدرة . وعندما كان أحد الرومان يتبنى ابنًا أمام المجلس الذي يترأسه الكاهن الأكبر نفسه ، ووفقًا لقانون التبني المصدق عليه بواسطة الكوميتيا<sup>(٠)</sup>، فإنه بذلك يكون قد صاغ معادلة تتجسد بها فكرة والتي على أساسها يعتبر الابن الجديد شرعيًا "كما لو أنه قد ولد لأب الأسرة هذا ولأم الأسرة هـذه" . بالمثل ، في الزواج القديم بواسطة البيع المحاكي، يسال الرجل المرأة "إذا كانت ترغب في أن تكون أم أسرته" ، أي أن تكون ، زوجته . وللتأكد ، كان الزوج أيضًا بُعتبر "أبًا" لزوجته ، ولكن لم يكن هناك ثمة تشابه بين اللقبين ، وذلك لأن المعنى يعد مختلفًا تمامًا بأن تسال المرأة زوج المستقبل ، وهل أنت ترغب أن تكون أبًا لأسرتي ؟" . ويقولها ذلك تعنى أن الرجل الذي ، في هذا الشكل من الزواج يفترض السلطة عليها ، وأن يصبح ، من الناحية القانونية ، مثل "أب" لها : رأس العائلة ، وسيد الأسرة ، وصاحب القوة التي قوامها هي وأطفالها . ومن خلال تفسير بواسطة سيرفيوس يؤكد أنه عندما تخاطب امرأة رجالاً بهذه الطريقة ، فإنها تعنى أنها قد دخلت في زمام أسرته كابنة ، وأن زوجها سوف "يحل مكان والدها" . وعلى هذا فكلمة "أب" تصف وضع رجل له كل القدرة القانونية الكاملة ، بينما تطبق كلمة "أم" على الزوجة التي تعتبر محلاً لهيمنته . وكان ذلك المعنى المتخصص للكلمة في العصر القديم والذي صندَّق عليه أهل النحو والقانونيون والأثريون ، خاصة عندما تُقسم المرأة

<sup>(\*)</sup> الكرميتيا : اجتماع كان يعقده المواطنون في روما لأداء مختلف المهام التشريعية والقضائية والانتخابية. (المترجمة)

اليمين الرسمى لطاعة سلطة الزوج وهيمنته ، والذى يُرمز إليه بواسطة اليد. فيما بعد ، في معجم القضاة الإمبراطوريين ، كانت كلمة materfamilias تعنى ببساطة "زوجة" ، أى امرأة متزوجة دون الإشارة إلى اتفاقية الزواج المعينة . وبالرغم من ذلك ، دائمًا ما يعتمد وضع العقيلة (\*) في نظرية على الزواج.

وهذا الاصطلاح لزوجة وأم كان يعد أكثر من مجرد مغزى اجتماعى : فهي تعنى أن في روما ينظر الرجال النساء بأنهن أمهات بالضرورة . وفي هذا الصدد لا تختلف روما عن أي مجتمعات قديمة أخرى ، أو ، في هذا الشأن ، تقريبًا عن كل المجتمعات قبل تحرير النساء في العالم الصناعي الجديد . وما يلفت الانتباه ، على أي حال ، هو حقيقة التنظيم المؤسساتي والذي كان متفردًا في روما: إن الحدث الفعلى والذي تكتسب من خلاله امرأة المكانة المُعترف بها اجتماعيًّا لأم الأسرة كان إنجاب الأطفال وليس الزواج . ولقد كان بنفنيست Benveniste دقيقًا في ملاحظته للكلمة اللاتينية في صيغة المفرد لزواج ، ألا وهي matrimonium ، وهي كلمة متفردة حيث إنها تدل على تعيين الحالة القانونية لامرأة عندما تُسلُّم بواسطة أبيها وتُقبل بواسطة الزوج ، وترتبط وفقًا لقسمها . ولكن هذا القدر الأمومي كان أكثر من وظيفة تُطالب النساء بأدائها وفقًا لحالتهن . لم يكن كافيًا أن نقول إن النساء يتزوجن كي يصبحن أمهات ، بالرغم من أنه حقيقي ، ووفقًا الصيغة القانونية ، يتزوج الرجال من أجل الحصول على أطفال . وأن منذ القرن الثالث قبل الميلاد وحتى الآن ، يعد عقم الزوجة واحدًا من الأسباب الرئيسية لإنكار الزواج . وما يُحتاج إلى تأكيد هو أن القانون ، في تزييف اصطلاح materfamilias الزوجة الشرعية ، هو تفسير الأمومة كوضع يُدرك فقط من خلال الزواج بـ paterfamilias . تُحْرِم هـذه التسمية المؤسساتية الأمومة حقها وتصنفها ، بطريقة مثالية وخيالية ، في مكانة زوجة مواطن بالغ . وبالاختيار القاسي ، يفترض هذا التعريف أنه من خلال الزواج يتم إعفاء أو الاستغناء عن الوظيفة المدنية للنساء البالغات: بأن يمدُّن المواطنين بذرية من خلال إنجاب الأطفال لأزواجهن.

<sup>(\*)</sup> العقيلة : امرأة كهلة متزوجة ذات مقام رفيع. (المترجمة)

ولهذا ، كما تشير نصوص معينة ، طُبِّق الاصطلاح matrona على زوجات لم ينجبن . وينطبق نفس الشيء على الـ matrona والتي كانت تتميز عن الـ matrona فقط في أنها لا تعتبر محلاً عن طريق الزواج لهيمنة زوجها ، ولكن تحتفظ بوضعها القانوني السابق . وهي تحمل اسمًا أيضًا مشتقًا من mater حتى بالرغم من وضعها المشتق فقط من الشرف المنوح لها عن طريق الزواج ، و"حتى إن لم تلد أطفالها بعد" .

وفى الواقع لا ترتبط الألقاب materfamilias و matrona بإنجاب الأطفال فى تقليد مختلف . فإذا أنجبت امرأة طفلاً واحدًا لها الحق فى أن يطلق عليها matrona ، بينما التى أنجبت أكثر من طفل لها الحق فى أن يطلق عليها materfamilias . ولكن بعيدًا عن الحقيقة فإن هذا التقليد كان قد بتقرر فقط كى يتحدى ، فقد كانت كل المعادلات القديمة المذكورة مسبعًا ضده وكذلك الاستخدام الشائع لله matrona تعنى إما زوجة شرعية أو ، فى سياقات معينة ، "امرأة محترمة" ، أى امرأة ليست ممثلة أو عاهرة أو خادمة فى حانة أو فندق صغير وكان لها الحق فى صيانة كرامتها ، وفى أن تنال شرف أن تكون زوجة (٢٢) .

وعلى هذا فـ "أب" و"أم" كانا مصطلحين قانونيين مرتبطين في أن ، وفقًا لأقدم القوانين ، زوجة الـ pater يمكن أن تكون أمًا . وكانا أيضًا مصطلحين متباينين ، لأن الحدث الذي بسببه يصبح رجل الحدث الذي بسببه يصبح رجل أبًا . في كليهما يوجد مساحة لتخيل معين . يعتبر الرجل الذي لم ينجب "أبًا" إذا لم يكن وريثًا لسلف من الذكور، بينما تعتبر المرأة التي لم تنجب "أمًا" إذا كان لها زوج . ومن هنا ينشأ اختلاف يصعب محوه : لقد لعب الخيال دورًا أصغر بكثير في تعريف ومن هنا ينشأ اختلاف يصعب محوه : لقد لعب الخيال دورًا أصغر بكثير في تعريف في بيت مواطن وتصبح أمًا وتتوقع لقب paterfamilias حيث صيغ من أجلها ، بينما يحمل الذكر لقب paterfamilias في ترتيب إرثى خالص ، أي منطق لتحويل أو لنقل الملكية هذا فالوظيفة الأبوية تكتّمل في ترتيب إرثى خالص ، أي منطق لتحويل أو لنقل الملكية بيدأ بالموت .

# الزواج غير المكتمل وافتراض الأبوة

يظهر هذا الاختلاف أو اللا تماثل الجديد في درجة التخيل الضمنية في ألقاب "أب" و"أم" صفة مفردة الزواج الروماني . بالرغم من أن غرض الزواج أو الهدف منه كان وبطريقة علنية الإنجاب ولقد اشتق الاصطلاح القانوني لكلمة زواج من كلمة جماع ، ولقد وجد الزواج قانونيًا في روما حتى دون جماع . لا يعتبر الاتصال الجنسي عاملاً ضروريًا في الزواج . ، والفشل فيه لا يلغي الزواج، على النقيض مما سوف يكون عليه الحال فيما بعد في القانون الكنسى . وكما صدرح أولبيان وأكد عليه العديد من رجال القانون الأخرين ، "ليس الجماع ولكنه الرضا الذي يصنع الزواج" . وقد فسر بعض رجال القانون المعاصرين هذا بأنه دلالة على الطبيعة الخالصة المبنية على الرضا الخاصة بالزواج الروماني (وهو تفسير يصل لدرجة الحشو الذي لا يزيد المعني إيضاحًا أو قوة) ، ولكنه كان بعيدًا جدًا عن الواقع . بالأحرى ، عكست قاعدة الرضا المكانة المختلفة للزوج والزوجة . ومع أن مسالة الجماع لم تكن القضية الملحة التي تلقى بظلالها على رابطة الزواج ، ليس لأن القانون كان يحمى عذرية العروس ويصونها ، ولا حرصًا على عفة طرفي الزواج ، إلا أن الأولوية كانت تحقيق الاكتمال من خلال هذه الرابطة اختفت وراء لامبالاة القانون الروساني بالتحقيق الجسدي للزواج "Coniunctio maris et Feminae" لامبالاة من نوع أخر ، ذات صلة بالبناء القانوني للقرابة، فوفقًا النظام الروماني ، لم يُعر إلا اهتمام ضنئيل عما إذا كان أب هو المُنجب الفعلى لأطفال ولدوا من زوجته الشرعية . ولم تُثر إلا اختلافًا بسيطًا حتى إذا كان غير قادر على الإنجاب من الناحية الجسدية ،

دعنا نعود إلى الطبيعة القانونية للرابطة الزيجية ، والتى عُرُفها رجال القانون الرومان بطريقة مجردة تمامًا ، دون الإشارة إلى الجسد . اعتنت الفلسفة التشريعية ، وبدرجة كبيرة (حتى بوضوح تام الفلسفة التشريعية البابوية ، كما أوضح تافارو (Tafaro ) بتأسيس معايير البلوغ للذكر pubes وللأنثى viripotens (حرفيًا ، امرأة تعادرة على دعم رجل") . وقد اعتبر سن الخامسة عشرة هو سن البلوغ بالنسبة

للذكور . وفقًا لبعض المدارس ، كان يجب تأكيد نضوج الذكر عن طريق الفحص الجسدى . كان يجب أن تظهر على أساس الـ habitus corporis أى بأن الشاب قادر على الإنجاب . على النقيض ، تعتبر الفتيات صالحات للزواج في سن الثالثة عشرة بون فحص جسدى . وتقاس قدرتهن على أساس "السن القانوني" أو "lègal age" وهـ و المصطلح الذي استخدمه المستشار القانوني الجمهوري سيرفيوس سولبيسيوس ؛ وهو السن الذي لا تستطيع أية حقائق أن تدخضه . تظهر المصادر القانونية المعتمدة أن فحوص ما قبل الزواج للنساء كانت مُحرَّمة . (في عام ٢٩ه مد جستنيان هذا التحريم ليشمل الشباب من الذكور). ويوجد دليل إضافي في النصوص الطبية والتي درستها ألين روسيل Aline Rouselle (١٤). يعتبر إضافي في النصوص الطبية والتي درستها ألين روسيل الإنجاب . بطريقة أو بأخرى ، بالرغم من غياب الإصرار على الاتصال الجنسي ، كان الإنجاب . بطريقة أو بأخرى ، أدرك بطريقة غير مباشرة بأن الرجال والنساء قادرون على أداء هذه المهمة . وكان ذلك متطلبًا خاصا بالتأسيس ، ولكن لم يتماد الرومان التأكيد أو للاصرار على الأداء منطلبًا خاصا بالتأسيس ، ولكن لم يتماد الرومان التأكيد أو للاصرار على الأداء

يوضح تاريخ الإفتاء الشرعى بأن الزواج يعتبر مكتملاً حتى بدون اتصال جنسى . ويتطلب من المرأة أن ترتدى ملابس الحداد على رجل تزوجته غيابيًا ولم تره مطلقًا . في حالة أخرى ، والتي رأت فيها دى دالا D. Dala بطريقة صحيحة توازيًا مع ما سبق ، ويفيد بأن في إمكان المرأة أن تلجأ إلى القضاء للجصول على تعويض عن المهر حتى وإن لم يتم الدخول بها عندما يُفك رباط الزواج . ويعتبر الزواج صالحًا تمامًا ، ولقبًا مفيدًا فيما يتعلق بالممتلكات المكرنة المهر الذي كان قد انتقل الزوج . بالإضافة إلى ذلك ، في عام ٢٥٥ قدم دستور نسب إلى زينو Zeno المبدأ الروماني بالإضافة إلى ذلك ، في عام ٢٥٥ قدم دستور نسب إلى زينو Ibevirate المنافية ألى في عام ١٥٥ قدم دستور نسب التي نينو القانونية . في نقطة الذي يقتضى بأن زواجًا غير مدخول به يعتبر كاملًا من الناحية القانونية . في نقطة الخلاف أو الجدال ، رفض الإمبراطور البيزنطى العرب المصرى الد ليفيرات levirate (وهو متطلب يقضى بأن يتزوج شقيق رجل توفى بلا أطفال من أرملته) على أساس بأن الزواج بين الأقارب محرم ، بالرغم من الحقيقة بأن أرملة المتوفى لا تزال عذراء ،

وذلك لأن ، حسبما يفسر نص القانون: أن من الخطأ أن تعتقد أن الزواج لم يحدث عندما لا يتصل الزوج والزوجة جسديًا" . وقد فسر بعض رجال القانون الزيجات التى لم يتم فيها الجماع بسبب عجز الزوج الجنسى . مثل تلك الزيجات تعد صالحة ، وأن أى أطفال تنجبهم الزوجة للعالم يعتبرون أطفالاً شرعيين للزوج . وكان هناك مناقشات مستفيضة عن أبوة الـ spado ، والتي تعنى المخصى والعاجز جنسيًا . فقد كان المخصى حق الزواج والتبنى . كما أن المخنث الذي تتضح في تكوينه أعضاء الذكورة كان مسموحًا له أن يُعين وريئًا لما بعد الوفاة . وينسب له الأطفال الذين تنجبهم زوجته من الناحية القانونية . وكما يتضح لنا من خلال قراءة النصوص ، فإن القانون الروماني يبدو وكأنه جعل زوج الليدي تشاترلي يعلن من نفسه وريئًا بدلاً من وريث عجز هو بنفسه عن إنجابه . أكد افتراض الأبوة لصالح الزوج على أن رجلاً يتزوج بامرأة خصبة يمكن أن يتمتع بثمرات الأبوة لصالح الزوج على أن رجلاً يتزوج بامرأة خصبة يمكن أن يتمتع بثمرات الأبوة الصالح الزوج على أن رجلاً يتزوج بامرأة خصبة يمكن أن يتمتع بثمرات الأبوة الصالح الزوج على أن رجلاً يتزوج بامرأة خصبة يمكن أن يتمتع بثمرات الأبوة الصالح الزوج على أن رجلاً يتزوج بامرأة خصبة يمكن أن يتمتع بثمرات الأبوة المنالح الزوج على أن رجلاً يتروح بامرأة خصبة يمكن أن يتمتع بثمرات الأبوة المنالح الزوج على أن ربية يوريث بامرأة خصبة يمكن أن يتمتع بثمرات الأبوة المنالح الزوج على أن ربعلاً عن المنال الأبوة المنالح الزوج على أن ربعال قراءة المنالح الزوج على أن ربعاله . أكد المتراك الأبوة المنالح الزوج على أن ربعاله الأبوة المنالح الزوج على أن يتمتع بثمرات الأبوة المنالح الربية المنالة الأبوة المنالوة المنالح الربية المنال الأبوة المنالورة المنالورة المنالورة المنالورة المنالورة المنالورة المنالورة الأبورة المنالورة المنالور

# تجريد الرابطة الأبوية

من حيث المبدأ ، وبالرغم من الممارسات الوصائية والإصلاحات المؤسسة بواسطة المرسوم البريتورى والقانون ، فإن الشخصية القانونية للمرأة كانت تنتهى بموتها . لا يطيل نسل امرأة أو ذريتها ، وعلى عكس الرجل ، من وجودها بعد الوفاة post . ففي نظام انتقال الملكية الذكورى يعتبر كل ذكر حلقة في سلسلة ، والعملية المستمرة ، والتي وصفتها مبكرًا كاتحاد السلطات المتجاورة ، تتجاوز فيها فردية كل ذكر بصفته الخاصة . تنتقل القوة عبر ما يشبه الناقلة (أو الجهاز الميكانيكي التي ينقل السلع من جزء إلى جزء آخر) . يعين كل رجل وريثًا ملائمًا ، واحدًا لا يزال يقع تحت هيمنته ، وتُنقل له نفس القوة والإرث والذين انتقلا إليه له من سلّفه . وهكذا حمل القانون الروماني تجريدًا الرابطة الأبوية لمدى بعيد . وبالفعل كان تجريديًا في المبدأ وبسبب أصوله ، كانت الرابطة الأبوية أكثر تجريدًا بسبب مدته . ويُدرك جوهره بطريقة كاملة فقط في / ومن خلال الوفاة ، عندما يقبل الابن أن ينخذ مكانة الأبوة بينما

فى نفس الوقت يكتسب الاستقلالية القانونية والتحكم فى الإرث . أسس افتراض الإخصاب علاقة من خلالها حلت حقيقة مصطنعة محل حقيقة طبيعية تمامًا : أى تجاوزت الحقيقة المؤسسة للهيمنة الأبوية الحقيقة الافتراضية للإنسال أو الإنجاب .

ومن ثم لم يحدد مطلقًا مدى السلطة الأبوية مرة واحدة وللأبد. ويالطبع يأخذ طفل تم إخصابه بطريقة شرعية وضع أبيه عند الميلاد ، بما يتضمن المواطنة ، ولكن لم تتحد العلاقات بين الأب وابنه بواسطة أصول الرابطة بينهما فحسب. وكانت السلطة الأبوية حرة فى تتبع قدرها الخطير والغامض ، ومُعرَّضة كما هى للانتهاء بواسطة الانتقاص من الوضع الاجتماعى فى إحدى درجاته . إذا أصبح أب أو ابن عبدًا ، تُحل الرابطة بينهما ، كما يحدث ذلك أيضًا من خلال فقدان المواطنة ، أو بانتقال الابن لهيمنة أو سيطرة رجل آخر عن طريق التبنى أو لهيمنة أو سيطرة نفسه عن طريق العتق أو التحرر من العبودية ، وبهذه الطريقة تتأكد فحوى الرابطة الأبوية بواسطة المؤسسات الثانوية : فهى من الناحية المثالية تنصب على أصل التناسل المفترض الملبن ! ومن ناحية أخرى تنصب على الرابطة الطبيعية فى شكل من أشكال القوة التى للابن ! ومن ناحية أخرى تنصب على الرابطة الطبيعية فى شكل من أشكال القوة التى نشئت عن وتجددت من خلال الموت ؛ ومن خلال نظام قانونى مستقل (خلال السياق الذي يمكن الرابطة الأبوية إما أن تُخلد أو تنتهى) .

## اتبع الأم

على النقيض ، عندما تقول النصوص إن الطفل "يتبع أمه" حيث يعطى الإخصاب الشرعى الطفل مكانة للمرأة التى جلبته للدنيا ، يجب أن نفهم أن ميلاد طفل كان يعد أكثر من مجرد حادثه لها نتائجها . يقف الميلاد لدى الحياة كتماثل أو كتعريف قانونى . بالرغم من أن الظروف قد تغير وضع أو مكانة الأم أو الطفل ، إلا أنه لا يوجد شيء يمكنه تغيير طبيعة الرابطة والتي ، بسبب أنها لا تتمتع بحماية القانون ، لا يمكن

مدها أو إنهائها بطريقة مصطنعة . تستطيع سيرة الأم القانونية أن تؤثر على وضع الطفل فقط وهو داخل الرحم in utero . ولذلك فإذا حُررَت عبدة بينما كانت حاملاً يُسفر الميلاد عن طفل ومواطن حر (بافتراض أنها قد حُررت بواسطة مواطن روماني) . وعلى النقيض ، إذا تحولت امرأة حرة إلى عبدة أثناء الصمل فهي بالضرورة تنجب عبدًا . ولقد تأسست هذه القاعدة بإحكام وصيغت بوضوح من حيث المبدأ (الأطفال الذين تم إخصابهم خارج نطاق الزواج يأخذون وضعهم وفقًا لحالتهن عند الميلاد) الذي ترسخ من خلال مرسوم خاص أصدره الإمبراطور هارديان ليمنح المكانة الحرة لأطفال أم حكم عليها بالإعدام . عادة ما يؤجل حكم الإعدام الصادر على نساء حوامل حتى يضعن حملهن ، وينتج عن حكم الإعدام تلقائيًا الانحدار إلى وضع العبد ؛ وعلى هذا فيجب أن يولد الطفل الموجود في رحم مسجونة ومحكوم عليها بالإعدام عبدًا . ويُظهر النظام الإمبراطوري المناقض لهذا المتطلب القانوني قسوة هذه القاعدة بطريقة أكثر بلاغة من أي وثيقة أخرى ، والتي من أجلها، أي القاعدة ، أعطى النظام الإمبراطوري استثناء .

لم تُدرك النتائج الكاملة لهذه القاعدة ، ربما بسبب التغيرات التى حدثت فى القرن الرابع وكُرِّست بواسطة جستنيان . الأطفال الذين يولدون لامرأة أخصبت بينما كانت حرة أو حُرِرَت ولكن وقعت العبودية أثناء الحمل يعتبرون من الآن فصاعدًا أحرارًا . وقد خفف هذا المبدأ القاعدة المتشددة بأن الوضع يتحدد ليس بالإخصاب ولكن بالميلاد ، تم قبول وبطريقة قصوى الطفل الذي أخصب في رحم حر يولد حرًا بصرف النظر عن الظروف . تطورت هذه النظرة الجديدة للموضوع بالتأكيد بعد فترة كانت قد صيغت فيها القاعدة بقوة ، كما كان عليه الحال في القرنين الثاني والثالث . وبنفس الروح نجد مناقشة لإحدى الحالات التي حُررت فيها امرأة أثناء حملها ولكن انحدرت مرة أخرى إلى العبودية : في أقصى الحدود تقرر أن الطفل يجب أن يتمتع بالحرية كنتيجة للفـــترة الزمنية الوســطي medium tempus التي قضاها في

عبر الفترة الكلاسيكية ، على أي حال ، كانت القاعدة هي أن وضع الطفل دون أب شرعى يرتبط بشدة بجسد الأم . ولذلك ركز القانونيون مرة أخرى اهتمامهم على الحالات المختلفة ، وهي الحالات التي يجب أن تلاحظ فيها بدقة لحظة الميلاد وذلك لأن الميلاد نفسه يؤثر في وضع الأم والذي بالتالي يحدد وضع الطفل . فلنأخذ حالة أرسكوسا Arescusa والتي ، وفقًا لوصية سيدها ، يمكن أن تنال حريتها إذا أنجبت ثلاثة أطفال للعالم . ماذا يحدث لو أنجبت زوجين من التوائم ؟ أي طفل منهما سوف يحرر؟ أو افترض أنها أنجبت أولاً طفلاً ، ثم ثلاثة أطفال مرة واحدة : أي الثلاثة سوف يحرر ؟ وفقًا لرجال القانون ، يجب فحص توالي المواليد بالضبط ليتم تحديد أيهما كان الطفل الثالث ، والذي بميلاده سوف تتحرر الأم ، وأيهما كان الرابع ، والذي سوف يتحرر بسبب أنه ولاً لام حرة . "لا تسمح الطبيعة بأن يخرج طفلان من جسد أم في أن واحد . ويعد مستحيلاً أن يكون ترتيب الميلاد بهذا الغموض الذي يعوق تحديداً واضحًا لطفل واحد في الترتيب الثالث ، مولود في عبودية، والآخر في الترتيب الرابع ، مولود في حرية . اللحظة التي تبدأ فيها الولادة (ما قبل الأخير) ، تكتمل فيها أركان الوضية ، كي يخرج الطفل الأخير من جسد امرأة حرة" . وعلى هذا يعتبر سؤال الوضية ، كي يخرج الطفل الأخير من جسد امرأة حرة" . وعلى هذا يعتبر سؤال الوضية هو سؤال الحقيقة ألا وهي: ما هو وضع الأم أثناء الولادة ؟

والأحداث الوحيدة التى تهم هى تلك الأحداث التى تحدث فى الرحم والتى أثناءها يتحدد الطفل مع أمه - "كجزء من أحشائها"، وذلك ووفقًا لأولبيان . فى وقت الميلاد يصبح الطفل شيئًا مستقلاً . ويحتفظ فقط بوضع أمه أو أمها القانونى اينتهى التعامل بين الأم والطفل كوحدة واحدة . وبالتالى ، على أى حال ، لا توجد رابطة قانونية بينهما . فى القانون تعد العلاقة بينهما حقيقة، ولا تتأثر بواسطة التغيرات التالية فى وضع أى منهما . ووفقًا لأحد النصوص ، ربما أن امرأة ليس لديها ورثة ملائمون ، أى ورثة تحت سيطرتها ، فهى ليست فى وضع يسمح لها بفقدائهم من خلال الانتقاص من الوضع الاجتماعى . وحتى العلاقات بين امرأة و ورثتها الشرعيين والتى تمتعت بها كنتيجة للمرسوم السناتي Orphitian لا تتأثر بالتغيرات فى وضعها وضعها ، فيما عدا فقدان الحقوق المدنية ، والتى تحرمهم من مزايا

القانون الرومانى دون قطع للرابطة التى استمرت أو وجدت خارج نطاق القانون. يمكن للأم وأولادها أن يجنوا أو يفقدوا الاستقلالية القانونية أو أن ينقلوا من دائرة سلطة أو سيطرة إلى دائرة أخرى . تحدث هذه التغيرات فيما يتعلق بالأب pater، وليس بين الأم والأطفال ، والتى تعد رابطتهما أكثر من قانونية . وقد تمادى قرار قدمه أولبيان بالاعتراف بأن الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام ، والذين فقدوا وضعهم ، هم مهيأون بالرغم من ذلك فى أن يرثوا أمهم إذا حُفظت لهم مواطنتهم أو جنسيتهم بواسطة العفو. ولم يوضع فقدان المواطنة المؤقت فى الحسبان ، حيث إن الرابطة الطبيعية للأم كانت مستقلة عن أى بناء تأسيسى.

يتطابق وضع الأم مع وضع الطفل فقط في لحظة الميلاد ، أي لحظة الاتصال بين الحياتين حيث تنبثق حياة من الأخرى . بهذه الطريقة ، في الاتصال الأخير بين الجسدين في لحظة الانفصال ، تنتقل الحرية والمواطنة من الأم إلى الطفل . من هذه النقطة ، يعد كل من الأم والطفل مستقلين ، ويمكن أن يختلف وضع واحد دون التأثير على وضع الآخر . ليس ثمة لحمة قانونية ( اللهم إلا مفهوم رأس البيت في العصور القديمة الذي كان ينضوى تحت عبائته جميع أهل البيت ) يمكن لها أن تجمع بينهما كشخص واحد . وليس في الإمكان أيضًا لأية حيلة قانونية أن تجعل من الأم وطفلها وحدة واحدة لا تنقصم ، وإن كانت هذه الرابطة من خلال مساق أخر تظل قائمة حتى المواراة في القيور .

# المواطنة والميلاد

تتكامل الروابط الأبوية ونماذج الميراث . لقد أدرك باتشوفين بطريقة صحيحة طبيعة التعارض التى وضعها القانون الرومانى بين الرابطة الأمومية والرابطة الأبوية الأخيرة تعتبر مادية أو ، كما أطلق عليها باتشوفين ، طبيعة (مؤسسة على الميلاد)؛ والأخرى غير مادية وتجريدية (مؤسسة على الإخصاب) . لكن بالحفاظ على النموذج التطورى الذى سيطر على التاريخ التأسيسي لأيامه ، فسر باتشوفين العداء بين هذين

المبدأين كنتيجة لانتقال من واحد إلى الآخر ، كدمغة تُركت على القانون عندما حل المبدأ الأبوى محل المبدأ الأمومي (٢٠) . في الواقع ، كان من خلال نفس النظام القانوني ، وليس عن طريق التطور التدريجي، بأن وُضع المبدأ الأبوى فوق المبدأ الأمومي : في الزواج تُحدد الأم أبوة الزوج . نحن لا نتعامل مع نظامين قانونيين متاليين بشفرة كاملة التماسك مُوضحة العلاقة بين الجنسين . ويمكن رؤية المبادئ المنضمنة في هذه الشفرة فقط في أصول الروابط الأبوية والأمومية (بالتعاقب روحانية ومادية) ولكن أيضًا في مكان آخر ، كما في القوانين التي تحكم مدة الروابط الأبوية في هذا الصدد ، يعد قانون الإرث هو أكثر الآثار المفسرة للترتيب الجنسي الذي عمل الرومان على تأسيسه منذ الزمان الكلاسيكي ، أو على أي حال قانون الجداول الاثني عشر ، والتي تخبرنا عن العلاقة الضرورية التي رأها الرومان بين الذكورة والقوة والتوالي والتعاقب المستمر ، وكان هذا الترتيب أيضًا سياسيًا ، حيث إنه حكم وانتقال المواطنة .

في فترة الحكم الإمبراطوري كانت المواطنة الرومانية تنتقل من خلال شكل من المواطنة المحلية والتي بشائها ألصق القانونيون الاسم التقني orgio أو أصل. وربما يكون قد تأسس هذا النظام في العشر سنوات الأول من القرن الأول قبل الميلاد عندما تكاملت وتوحدت المدن والمجتمعات الإيطالية . ومنذ ذلك الوقت فأي إنسان يولد مواطنًا لمدينة تدخل نطاق "أرض الآباء المتعارف عليها" كان يعد رومانيًا . وتتبع ذرية زواج شرعي orgio ! أولئك الذين ولدوا خلال نطاق الزواج الشرعي أصل الأب ، أما أولئك الذين يولدون خارج نطاق الزواج فيتبعون أصل الأم (٢٦) . للوهلة الأولى يبدو النظام بسيطًا : تنتقل المواطنة خلال أي من الرجال أو النساء . ولكن تبدأ تعقيداته في الظهور عندما يلاحظ المرء مقاييس الزمن المختلفة المترادفة مع فرعي الأبوة المدنية . لا يعتبر أصل الأب هو محل ميلاده ولكن المدينة التي ينتمي أصل والده لها وهكذا، بالعودة المستمرة إلى الوراء في الزمن حتى مالا نهاية . لم يكن هناك حدود في هذا الارتداد الزمني " أو ، إذا أردت أن تقول ، سكون الزمن بواسطة القانون . ولذلك في النظام السياسي " تتأسس الاستمرارية الخاصة بالإرث في مكان ليس بالضرورة أن

يكون مكان الإقامة ولكن مكان العضوية في المجتمع المدنى . وعلى هذا تتخلد المواطنة في ذرية المواطنين الأول .

كيف يتم تعريف أصل الأم ؟ يخبرنا نيراتيوس Neratius ، وهو رجل قانون إبان حكم تراجان Trajan (أوائل القرن الثانى الميلادى) ، بأن الأم تحدد الأصل الأولى prima orgia . "ذلك الذى ليس لديه أب شرعى يأخذ أصله الأساسى عن أمه ، ويبدأ في عد هذا الأصل وفقًا لليوم الذى جاء فيه إلى العالم". من خلال الاستخدام التطبيقى يمكن أن يعنى هذا النص فقط بأن الأصل المكتسب عن طريق الأم يبدأ في فاعليته وقت الولادة ، ويكتسب الطفل المواطئة التي عليها أمه في هذه اللحظة . في توصيف هذا الأصل بأنه "أولى" ، رغب رجل القانون في الإشارة بأن المواطئة المحلية للطفل لا يمكن أن تعود في الزمن لأكثر من الأم . إذا قارنا هذا مع النص المُستَشهد به من قبل من نص أولبيان ، والذي وفقًا له "تعتبر المرأة هي البداية والنهاية لأسرتها"، نبدأ في فهم أن التحول الأنثوى لم يكن في حقيقة الأمر تحولاً . فالذي ينشأ مع امرأة لم يكن منقوشاً في تيار الزمن ؛ فهو يمثل بداية مطلقة .

# نظام العجز

هل هناك أى اتصال بين اختزال النساء إلى الشخصية المفردة وبين أشكال عدم القدرة أو أشكال العجز القانوني المتعدد والتي تعرضن لها ؟ تختلف هذه الأشكال من العجز ، وتعتبر نشأة كل منها مختلفة لدرجة أنه من الصعب أن تشكل فكرة واضحة عن النظام ككل . في اللغة المتشابهة لرجال القانون تُبرر كل الاختلافات بين الوضع القانوني للنساء وذلك الخاص بالرجال من خلال النقص الطبيعي للنساء : ضعفهن الخلقي ، إمكانياتهن العقلية المحدودة ، وجَهلهن بالقانون . ولم يكن رجال القانون وحدهم هم الذين يتحدثون بهذه الطريقة ، في عام ١٩٥ قبل الميلاد أدلى كاتو الأكبر وحدهم الميلاد أدلى كاتو الأكبر الحقط بها المؤرخ البيزنطي زوناراس Zonaras من النسخة التي أعيد العمل عليها بطريقة كاملة والتي وجدت لدى ليفي لمدى ليفي شكلاً أنثوبًا متفردًا من بطريقة كاملة والتي وجدت لدى ليفي لدنه للهي مدح ليفي شكلاً أنثوبًا متفردًا من

أشكال الحكمة ، وهو مزيج من التحفظ والاعتدال . والتبعية الطبيعية للنساء ، والتي تعد تيمة أرسطية يمكن أن نجدها في الترجمة اللاتينية للجدال الكانتوري النساء تحت لأفضلية الأزواج على زوجاتهم ، استشهد بها شيشيرون كسبب لوضع النساء تحت الحماية القانونية . ولقد ألم تاسيتوس لدونية النساء في مناقشاته عن الزواج . وعلى هذا لم يكن هناك أي شيء أصلي عن أيديولوجية رجال القانون الروماني الكارهة للنساء . ولم يكن هناك أي شيء أصلي في الأفكار المضادة لواحد مثل جايوس ! والذي في عصر الانتونينس Antonines، قال إنه لم يكن مقتنعًا بأن النساء تافهات بالطبيعة . في مقالته عن الاقتصاد المنزلي قال كولاميلا Colamella بأن في الذاكرة وفي وقت اليقظة تعد النساء مساويات للرجال . مثل هذه الأشياء العادية أو المألوفة لم تشكل إلا قليلاً من الأهمية بالنسبة لتاريخ التأسيسات .

إنه لمن المفيد أن نحاول أن نعرف الملامح الشائعة لعجز النساء القانوني كي نبحث ولو بدرجة قليلة فيما وراء الملاحظة البسيطة بأن وضع النساء القانوني كان أدني من ذلك الخاص بالرجال . ويعد عمل له جي . بوكامب J.Beaucamp قيمًا ، وذلك بسبب الخاص بالرجال أو يعد عمل له جي . بوكامب منيل اليحاول بوكامب أن ينظم استخدامه لمصادر بردية غير معلومة إلا بقدر ضئيل اليحاول بوكامب أن ينظم موضوعًا والذي طالما أرضي العلماء أنفسهم بقوائم تعليمية وعظية . ويناقض أشكال عجز النساء مع ما أسماه "أشكال الحماية" ولكن هل هناك فرق كبير بين الحرمان التقليدي والذي منع النساء الرومانيات من العمل كمفوضات أو ممثلات (عجز) وبين القانون ، الذي عُمل به من عام ١١ إلى عام ١٥ ميلاديًا ، والذي منعهن من كفالة أي القانون ، الذي عُمل به من عام ١١ إلى عام ١٥ ميلاديًا ، والذي منعهن من كفالة أي طبيعية ولازمة لعدم القدرة أو العجز ؟ هل يمكن ألا نجادل بأن كلاهما تَشَارك في طبيعية ولازمة لعدم القدرة أو العجز ؟ هل يمكن ألا نجادل بأن كلاهما تَشَارك في الملم الشائع لمنع النساء من التمثيل أو الجدل بالنيابة عن الأخرين ؟ ويميز بوكامب بين ثلاثة أنواع من العجز: عام ، وقضائي ، وأسرى . وتعتبر خطته واضحة ومنطقية . ففي العمل الفعلي للمؤسسات ، على أي حال ، لم تكن الأشياء دائمًا واضحة . هل تَمَيْز بوضوح إقصاء النساء من نشاطات سياسية ومدنية معينة، على سبيل المثال، من الفقرة الشرطية في قانون الأسرة ، والتي طبقًا لها لا يُسمح النساء بأن يتبنين

مواطنين ذكورًا أو حتى بأن يشاركن كزوجات فى قرارات التبنى التى يقوم بها أزواجهم ؟ دون التظاهر بتغطية منطقة العجز الأنثوى بأكملها ، هل نستطيع ألا نحاول أن نتعرف على منطق كان شائعًا لكل من القانونين العام والخاص ؟ وهل نستطيع ألا نربط مظاهر معينة للوضع القانونى للنساء بالعوامل المختلفة ، والتى، كما رأينا ، دخلت تعريف القانون للاختلاف بين الجنسين ؟

# غياب السلطة وعدم القدرة على التبنى

بالتركيز إلى هذا الحد على التقسيم النوعي في علاقته بالنظام الذي على أساسه تنتقل الثروة "والقوة والمواطئة "سوف أبدأ مراجعة مختصرة لأشكال عدم قدرة النساء من خلال شكل واحد لعدم القدرة والذي يمكن أن ناخذه "في اعتقادي "كنموذج عن الباقي : تُحرَم النساء الرومانيات من ممارسة حق التبني "كتب جايوس أن النساء لا يستطعن التبني "لأن حتى أولادهن الطبيعيين لا يقعون تحت سيطرتهن يتضح فحوى هذه الفقرة فقط في ضوء الفقرة التي تسبقها "والتي منها نعلم أن الذكور العاجزين جنسيًا والمختثين لهم القوة القانونية للتبني برغم عجزهم الجسدي عن الإنجاب "وعلى هذا فالتصرف القانوني للتبني نبتت جنوره مباشرة من "السلطة" "وهي سلطة حُرِّمت على النساء "

وهناك خطأ طالمًا وقع فيه العلماء وهو الاعتقاد بأن النساء كنَّ ، بطريقة ما ، يشتركن في قرارات التبنى التي يقوم بها أزواجهن . تذكر المصادر القانونية هذا بوضوح . ولا تخبرنا المصادر القانونية بأن "حتى الرجال غير المتزوجين يستطيعون تبنى أبناءً فقط ولكن "تشرح بأنه عندما يتبنى رجل متزوج ابنًا ، فلا دَخُل لزوجته بهذا الإجراء ، ولا تصبح والدة الطفل" (٢٧) . وعلى ذلك يشتمل الحق التشريعي للتبنى على الأب والمتبنى فقط . لا تلعب أي امرأة دور الأم ، فيعد غياب أم جزءًا من أسس نظرية التبنى . وإنه لأمر حقيقى ، في النموذج القديم للتبنى حيث تعقد الطقوس الخاصة

بالتبنى أمام جَمْع من الناس ، تقترح "صيغة التبنى بالاختيار" فكرة قانونية والتى من خلالها يصبح المُتبنى ابن الأب المتبنَّى وزوجته . وقد أصبح لوسيوس فاليروس كلالها يصبح المُتبنى ابناً له لوسيوس تيتيوس Lucius Titius وقد أصبح موقفه القانوني شرعيًا كما لمو كان ابنًا بالفعل المخير ولأم الأسرة أصبح موقفه القانوني شرعيًا كما لمو كان ابنًا بالفعل المأخير ولأم الأسرة ومن الآن فصاعدًا يعامل المُتبنَّى كما لو كان ابنًا بالفعل لوالده المُتبنِّى ، وعلى هذا فهو ابن لزوجة ابيه المتبنى ضمنًا. في هذا الصدد "قلَّد التبنى الطبيعة"، ولهذا السبب كان يفترض أن يكون هناك فرق كاف في العمر بين الأب المُتبني والابن المُتبنَى كسي يسمح فعلاً أن يكون الأول قد أنجب الأخير (٢٠٠). وعلى أي حال ، ذُكرت الزوجة أو حتى يسمح فعلاً أن يكون الأول قد أنجب الأخير (٢٠٠). وعلى أي حال ، ذُكرت الزوجة أو حتى وجودها .

ولأن الزوجات لا تشارك في مسألة التبنى ، فلم يكن لقضية التبنى تأثير عليهن . وعلى أي حال ، في الطقس الخاص بالتبنى ، كان هناك تظاهر ، ادعاءً بالتحقق من وجود زوجة ، وقد تصدق على هذا الزيف فقط في أقدم صيغة لهذه القضية فيما عرف باسم " أدور جانيو " adrogatio أمام مجلس الكوميتيا ، والتي لم تكن جزءًا مما أطلق عليه فيما بعد "نقل الوصاية الثلاثية على الابن" أمام القاضي المدنى، ولم تظهر في ممارسة إجراءات التبنى بالوصايا ، والتي لم تُقص النساء فيها فقط ، ولكن حتى لم يسمح لهن بأن يترادفن مع أزواجهن في اختيار الوريث الذي سيحمل لقب العائلة (٢٠٠٠) . ولم يكن حتى عهد الإمبراطور دقلديانوس ، وبعدها مرة أخرى ، حتى العائلة (٢٠٠٠) . ولم يكن حتى عهد الإمبراطور دقلديانوس ، وبعدها مرة أخرى ، حتى العائلة الإمبراطور بوضوح للمرأة حق اختيار قريب لها كي تعامله كابن كنوع من السلوى والبديل عن ابن فقدته ، على أي حال ، في الزمن الكلاسيكي بأكمله، لم تُسَجُّل أية حالات استثنائية بخصوص مبدأ حرمان المرأة من التبنى ، مثل عدم القدرة على تعيين ورثة ملائمين" ، كانت عدم القدرة أو العجز على التبنى نتيجة مباشرة لغياب سلطة النساء .

#### السلطة والوصاية

لأسباب مماثلة لم يُسمح للأمهات بأن يتصرفن كوصيّات على أطفالهن القُصر . وكان الأمر هكذا منذ أن عَيْن قانون الجداول الاثنى عشر كومى على القُصر على قيد الحياة أقرب قريب ذكر للأب المتوفى . وليس فقط الأطفال ما قبل البلوغ ولكن النساء في كل أعمارهن كنَّ عُرْضة لسلطة أقرب أقارب العصب أو الأب : أخ ، أو عم ، أو ابن عم . وقد وافق أغلبية مفسرى القانون المدنى الروماني من العصر الجمهورى وحتى القرن الثالث ميلادى بأن الوصاية كانت a mumus virile أى وظيفة ذكورية ، بالإضافة إلى أنه لم يكن مسموحًا للنساء أن يُعيِّن وصيًا على أطفالهن في وصاياهن ، وذلك لأن مثل هذا التعيين أو التحديد يُمكن أن يحدث فقط للورثة الملائمين ، أى ورثة تحت سيطرة الفرد وقت وفاته . كانت الوصاية مسئولية تُنقل بواسطة رجال إلى رجال أخرين : من أولئك الذين يحملون المسئولية إلى أولئك الذين يمارسونها بصفة مؤقتة من موقعهم على القُصر حتى يصلوا إلى سن الرشد وعلى النساء حتى يتزوجن ويقعن تحت سيطرة رجل آخر .

وقد عُرَف المستشار القضائى الجمهورى سيرفيوس سولبيسيوس الوصايا بأنها نوع من القوة ، أى قوة تُمارس مباشرة على أشخاص فى in capite libero . ولكن يربط الوصى أيضًا سلطته بأفعال تنفيذية خاصة بالحماية، والتى بها يضمن تصرفًا أو فعلاً ربما يُعتبر بطريقة أخرى غير صالح . وعلى هذا تعنى الوصاية قوة على الأشخاص بالإضافة إلى السلطة لتعلن شرعية التصرفات القانونية للآخرين ، ولتعطى قوة لوصية شخص آخر من خلال التصديق على تعبيره غير المؤثر والمختلف . أقصى القانون الروماني النساء من مهمة التأكيد ، أى تلك الإمكانية بإعطاء قوة قانونية لتصرفات الأفراد العاجزين قانونيًا . والسبب وراء هذا الإقصاء لم يكن لأن النساء عاجزات ولكن لأن عالم تصرفهن كان محدودًا ومقصورًا على شخصهن .

كان هذا التحديد أو تلك المحدودية معياراً وانعكاسًا لتركيب ثابت . من خلال الممارسة ، على أى حال ، أحيانًا كانت هناك تغيرات سريعة ، كما تم تكييف القانون كى يفى بمتطلبات مجتمع متغير . أريد أن أؤكد مرة أخرى ، بأنه ربما يفقد الموضوع

معناه إذا عمل مؤرخ القانون على إرضاء نفسه بوصف هذه التغيرات السطحية - متناسيًا الخلافات الشكلية - بأن من خلال الممارسة يجب أن تُنظم لتترك التركيبات الثابتة ولكن خفية في حالة سليمة ،

والحقيقة بأن الأمهات لا يمكن أن يكنّ وصبيات تعارضت مع العُرف الروماني ِ الذي كان مُصدقًا عليه منذ الزمن الجمهوري . فقد كان شائعًا أن تقوم الأرامل بتربية أولادهن ، وبأن يشرفن على تربيتهم وتعليمهم حتى يصلوا إلى النضبج . كما كان أيضًا شائعًا أنه بعد طلاق امرأة ، سواء تزوجت مرة أخرى أم لا ، بأن تتلقى من الزوج الأول إذنًا بتربية أطفالها ، والذين غالبًا ما يعيشون تحت نفس السقف الذي يعيش تحته أطفال الزواج الثاني (٢١) . ولمزيد من التأكد ، لم تكن هذه المارسة كونية ، كما أظهرتها الحقيقة بأن الزوج الأول كان من حقه أن يحتفظ أو يستبقى جزءًا من مهر رُوجته السابقة بما يتناسب مع عدد الأطفال الذين يستمر في تربيتهم (retentio) propter liberos) ، ولكنها كانت شائعة ، وحتى إن أنطونينوس بيوس Antoninus Plus أصدر أمرًا إمبراطوريًا يمنح بمقتضاه أمَّا مطلقة الحق في الاحتفاظ بأولادها حتى ضد رغبة زوجها ، لم يكن هناك أية صعوبة في السماح للأرامل بأن يعتنين بأطفالهن القُصُّر . وقد وُضعَت صيغة وصائية مماثلة ، استشهد بها كونتيس موكيوس سكافولا Quintus Mucius Scaevola في حوالي سنة ١٠٠ قبل الميلاد ، بأن "سوف يُربى أبنائي وبناتي أينما رغبت أمهم تربى العديد من الرومان المشهورين على أيادي أمهاتهم مثل: جراتشي the Gracchi ، وسيرتورياس Sertorius ، وكاتو من يوتيكا Cato of Utica ، وأوكتافيون Octavian ، وكاليجولا Caligula وهذا على سبيل ذكر عدد قليل منهم. في كل حالة أكملت الحضانة الأمومية custodia matrum، كيمنا أستمناها هوراس Horace في إحدى رستائله ، الإدارة القانونية الملائمة للوصى الرسمي المعين عن طريق وصية أو قانون . ويعد سينيكا Seneca واضحًا في هذه النقطة في مناقشة حالة ميليتوس الصغير young Melitius ، والذي عاش في كنف أمه حتى وفاتها . حتى عندما بلغ سن الخامسة عشرة كان أهلاً "لومياية" أمه (من الناحية القانونية استخدم الاصطلاح بطريقة خطأ) وإلى cura للأوصياء عليه". في الواقع تأسست إدارة مزدوجة ، من الأم كومسية فعلية

والأوصياء الرسميين كرؤساء اسميين صوريين . ما يُدهش فيما يتعلق بالعدد الكبير للحالات التى نشات من هذا النظام المركب لإدارة الأسرة هو الاهتمام الذى أبداه رجال القضاء – والأباطرة – كى يحافظوا على مبدأ عدم قدرة النساء كى يضمنوا قيام النساء بالخدمة .

فيما يتعلق بإدارة الأمهات لمتلكات أطفالهن الدينا أدلة كثيرة ، جُمع الكثير منها منذ زمن بعيد بواسطة كويلر Kübler وتم تحليلها منذ وقت حديث بواسطة هومبرت Humbert ، وماسييلو Masiello وبوكامب . تستطيع الأم أن تبيع أرض ابنتها ، وتقرر زواجها ، وتشترى شقة لابنها ، أو تستثمر إرث أولادها . لكن إدارة الأم للممتلكات لا توقف مسئولية الوصى ، والذى ربما يصر على ضمان ، أى ضمان كتابى تذكر فيه الأم موافقتها على تحمل أخطار إدارتها . بالإضافة إلى ذلك ، عندما يصل الأطفال إلى سن الرشد ، يمكن أن يقاضوا الوصنى ، ولا يمكن أن تُخالف تدخيلات الأم ( من وجهة نظر الكاتب بالبنيان ) ولا رغبات الأب كما عُبر عنها في وصييته . حتى إذا أدارت الأم الممتلكات فعليًا بدلاً من الوصنى ، لا تُبطل بذلك التزامات الوصنى الذكر ، وهو وحده الشخص الذي يُلزم بالمساءلة وتقديم كشف حساب .

غالبًا ما يحتفظ رؤساء العائلات بوسائل كى تستطيع أراملهم تحمل مسئوليات ممتلكات ورثتهن القصر : وكانت إحدى هذه الوسائل هى أن يُحَرم الطفل من الميراث لصالح أمه ، والتى بدورها يجب أن تحتفظ بالملكية الطفل حتى يتم سن الرشد (٢٦) . وربما حتى يحاول الزوج أن يعين زوجته مباشرة كوصية فى وصيته ، بالرغم من أن مثل هذه الفقرة لم تُقرر صلاحيتها إلا كنوع من المعروف الخاص من الإمبراطور . ونعلم حالة واحدة وافق فيها الإمبراطور على مثل هذا الطلب ، وذلك إبان حكم تراجان ونعلم حالة واحدة وافق فيها الإمبراطور على مثل هذا الطلب ، وذلك إبان حكم تراجان بالأمهات كوصيات ، ولكن استبدل القانون الرومانى هذه التقاليد الأجنبية ، وأمر الحكام بأن توضع فقراتهم الشرطية . ولم يكن حتى سنة ٢٩٠ ، عندما أعلن تيوبوسيوس Theodosius بقيام قانون جديد ، بأن قاضى القضاة الإمبراطورى بدأ قيروسيوس طلبات النساء الوصاية بشرط أن يُقْسمن بألا يتزوجن مرة أخرى .

بالرغم من الوسائل الحانقة لتطويق هذا الأمر واحتوائه ، إلا أن هذا التركيب المُثبت عجزه ، والذي يتعلق بغياب أو نقص سلطة النساء على الآخرين وفوق كل ذلك بتضييق عالمهن بخصوص التصرف القانوني ، ظل دون مساس خلال قرون من التاريخ الروماني القانوني ، منذ العصر القديم وحتى نهاية القرن الرابع ميلاديًا .

# وصاية النساء حتى بداية الإمبراطورية

وبالرغم من ذلك ، لا تعتبر النساء عاجزات عن إدارة شئونهن . كانت ، على أي حال ، هذه هي فكرة المستشار التشريعي جايوس (القرن الثاني ميلاديًا) ، والذي جادل ضد النظرة التقليدية بئن النساء يحتجن أوصياء بسبب "خفة روحهن" ، ويبدو أنه لم تُقدم أية أسس جادة لتُبقى على النساء البالغات تحت الوصاية ، أما ما كان شائعًا بئن النساء عادة ما يجاوزهن الصواب بسبب فتور عزم الروح عندهن ، ولذا فإنه من الأصوب أن يوضعن تحت الوصاية ، فإن هذا يبدو مخادعة لا أساس لها من الصحة ، لأن النساء البالغات استطعن تناول شئونهن ، وفي بعض الحالات يتدخل الوصي أو المساعد فقط من أجل الشكل ، وغالبًا حتى ما كان يُجبر بواسطة القاضي بأن يعرض ضمانه ضد رغبته " ، ويستمر جايوس في القول بأن أينما استمرت الوصايا القانونية في الوجود حتى يومه ، كان كل شيء مبرراً إلا مصلحة الوصي

منذ العقد الرابع للقرن الأول ميلاديًا ، كانت النساء أهلاً للأوصياء فقط إذا حُررن بواسطة سيد ، في كلا الصالتين الأب أو السيد يصبح الوصيّ . بالنسبة لهم ، كانت الميزة في هذا الدور هي أنهم كأوصياء يستطيعون التحكم في وصايا من يقعون تحت حمايتهم ، ويمنعون ما يمكن أن يُقصيهم أو يضر بمصالحهم . ووفقًا لجايوس ، كان هذا هو السبب وراء الاعتماد على المرأة ليس فقط حتى البلوغ ولكن استمر عبر حياتها ، حتى بعد وفاة أبيها : لحماية وحراسة مصالح الرجال والذين كانوا ورثتهن وكذلك الأوصياء عليهن ، في أيام جايوس وُجِد هذا النظام فقط لمصلحة السادة الذين استمروا في التحكم في العبيدات السابقات . ولقد كان أول تحديد للوصايا القديمة

والذي يخول به القانون المدنى منذ الجداول الاثنى عشر المسئولية إلى أقرب أقارب الأب لامرأة حرة على يد أغسطس النساء اللائى أنجبن ثلاثة أطفال ؛ وفيما بعد ألغى بواسطة كلوديوس Claudius . والآن عندما يتوفى أب ، لا تعتبر بناته الثلاث عُرضة لسيطرة أشقائهن ، أعمامهن أو أولاد عمومتهن . إذا ترملت امرأة (حتى إذا كانت قد تزوجت تحت سلطة أو نظام سلطة الزوج أو الأب على الزوجة والمسمى بـ manus والذي أعطى زوجها حق السلطة عليها) ، لا تصبح عُرضة للتصديق على تصرفاتها بواسطة أقاربها من ناحية الأب والذي تكتسبه بالزواج بدلاً من أقاربها السابقين . وعلى هذا فهى لم تعد تتطلب سلطة ابنها (والذي يتصرف من الناحية القانونية "كأخيها") لعمل وصية أو لتكوين مهر (أي لكي تتزوج مرة أخرى) . وفي غياب الأبناء ، لم تعد تتطلب سلطة أشقاء زوجها أو أي قريب أو نسيب من الخط الذكوري"

نتج عن تقليص الوصايا الأبوية تحرير المرأة . ولكن هذا التحرر لم يكن بمثابة إدراك لقدرة النساء المفترض أن تكون قد أنكرت عليها سابقًا بسبب نقص أو عدم اكتماً ل في طبيعتهن وإنما كان إضعافًا لمتطلبات ومصالح الأسرة ، والتي يراها المجتمع الآن أقل شرعية عمًا كان في الماضي . ويسبب التغيرات في قانون الزواج ، انتقل مركز الجذب القانوني لامرأة من زوجها ومن أقارب زوجها إلى والدها وأقارب والدها . أثناء العقد الأخير من القرن الأول قبل الميلاد ، قلت الزيجات بنظام المانوس هاسطة الزوج أو أبيه على الزوجة) ثم اختفت تمامًا . لا يزال وجودهما مصدقًا عليه مرتين أو ثلاث مرات بواسطة شيشيرون . وفي حالتين بواسطة الدودات توراي عصر تيبوريوس المعام المناه المناه المعام المناه الأوغسطي . ولكن إبان عصر تيبوريوس أن يوافق بأن تصبح ابنته زوجة كاهن جوبيتر Jupiter، ويعني ذلك أنه وفقًا للتقاليد أنه وفقًا للتقاليد

خلق هذا التغير في النظام موقفًا متناقضًا ، والذي تركنا بانطباع زائف للقدم. في أكثر القوانين قدمًا تمتعت أمهات العائلات باستقلالية كبيرة ، ويسبب نقل القوة الذي حدث في وقت الزواج ، حُرِرَت النساء بطريقة عامة من أسسرهن الأبوية ، إذا ترملت، كانت الطرق ممهدة للسماح لهن باكتساب حريتهن من تَحكُم أقارب الزوج، إذا طُلُقت ، كان لها الحق أن تجبر الرجل الذي له حق الـ مانوس عليها أن يمنحها الحرية (٢١) . وعندما لا يُخْرجهن الزواج خارج العالم القانوني لأسرة آبائهن ، على أي حال ، يجدن أنفسهن في شرك نُصب لهن طوال الحياة ! لا يمنحهن الترمل أو الموت أية فرصة لاكتساب حريتهن من وصاية أسرهن من ناحية الأصل . والآن يمكن لنا أن نقدر بطريقة أفضل تأثير الاصطلاحات التي أسسها أغسطس وكلوديوس ومن خلالهم ، والسياق الاجتماعي والقانوني الذي من خلاله يجب تفسير أشكال عجز النساء الرومانيات .

#### قدرة الذات

عندما كتب جايوس كتابه بعنوان تأسيسات ، كان الانحدار في حالة النساء القانونية قد تم إصلاحه منذ زمن بعيد . أولاً أنهى أغسطس كل أشكال التحكم الذكورى خاصة من أقارب الأب على النساء ، سواء متزوجات أم لا ، اللائى أنجبن ثلاثة أطفال . كينف المستشارون التشريعيون تفسيراتهم القانون حسب الحقائق الديموغرافية لذلك الوقت : لم يصروا بأن الأطفال يجب فعليًا أن يعيشوا فيما بعد الولادة ، الأطفال الذين يموتون في طفولتهم (بالإضافة إلى المشوهين خلقيًا ، وهي الولادة ، الأطفال الذين يموتون في طفولتهم (بالإضافة إلى المشوهين خلقيًا ، وهي المكانية سمح بها المفتون التشريعيون ) يفيدون أمهاتهم مثلهم تمامًا مثل الأطفال الأصحاء الحيويين . وعلى هذا لم يكن ثلاثة أطفال ولكن ثلاث دورات حمل كاملة (أربع العبيدات المحررات) هي التي تحرر امرأة من الوصايا القانونية في الإمبراطورية المبكرة . ثم أنهي كلوديوس بلا شرط أو قيد الوصايا لأقارب الأب للنساء المواودات حرات ، تاركًا فقط سلطة الكفيل على العبيدات اللائي لم ينجبن أربعة أطفال .

وقد أدارت معظم النساء اللائى تحررن من السلطة الأبوية الإرث الخاص بهن، فيما عدا المهر ، الذى وضع تحت إدارة الزوج . وعلى وجه الخصوص ، تستطيع النساء أن تكتب وصايا كى تحول ملكية ثرواتهن دون موافقة الوصى . حتى عصر

هادريان كان عليهن أن يلجأن إلى إجراء الوكيل Coemptio testamenti facienda عليهن أن يلجأن إلى إجراء الوكيل أن يكتبن وصايا كان يجب أولاً أن يُحررن أنفسهن من وصاية أقارب الزوج . وقد تم تقليص هذا المبدأ الأخير في بداية القرن الثاني الميلادي (٢٥) . منذ ذلك الوقت تحدد التأثير القانوني لحواشي وبطانات الأسرة ، كما هو للرجال ، أي قوة أب الأسرة . عقب وفاة الأب أصبح لدى المرأة القدرة الميراثية بطريقة أكثر أو أقل مقارنة لتلك الخاصة بأشقائها .

في وقت ما مُنعت النساء من الوقوع تحت الديون أو القيام ببيع ممتلكات دون الموافقة الرسمية (auctoritas) للضامن أو الكفيل (auctor) ، على أي حال ، حُررت النساء من خلال تقلبات الحياة ، تُركن وحدهن حرات في التحكم في تصرفاتهن ، وخفن خطورة اعتبار تصرفاتهن غير كاملة الصلاحية . وكانت هذه هي الحالة ، على سبيل المثال ، مع العقيلات المطلقات في ظل نظام المانوس manus ؛ ليس لديهن أوصياء معينين من قبّل القانون أو بوصية كي تساعدهن. وكان نفس الشيء صحيحًا بالنسبة للنساء من العبيد اللائي تم تحريرهن بواسطة راعية أنثى ، وذلك بسبب أن النسباء لا يستطعن أن يمارسن هذا الدور "الذكوري". ولكي يتم التعامل مع هذه المواقف وما نشابهها (مثل الطفلة دون أقارب من ناحية العصب أو الأب ولا يوجد لها وصى في وصية) ، ثم سنن قانون في سنة ٢١٠ قبل الميلاد يُخُّول للبريتور المدنى أن يعين وصيًّا . فيما بعد وفي ظل الإمبراطورية ، كانت هذه الوصاية المنصوبة تدار بطريقة منتظمة في روما ، وإيطاليا ، والمقاطعات (٢٦) ، وإذا كان ضروريًا ، يمكن أن تقدم يد المساعدة لأي امرأة بواسطة وصبى ترسله السلطات المحلية في مدينتها ، من خلال الممارسة ، بادرت النساء في تأمين كفلائهن . ويقدمن التماسًا petito باسم الشخص المختار لموظف الحكومة المناسب . والذي يضمن بأن تفي تصرفات المرأة القانونية بكل المتطلبات الرسمية للقانون . وقد كان ذلك من أجل "الشكليات" فقط (dicis gratia) ، كتب جايوس أن الأوصياء كانوا مُلزمين أن يثبتوا أنواعًا معينة من المعاملات . بالاختلاف عن الأطفال ، لا تستطيع النساء البالغات أن يتخذن أية إجراءات ضد الوصى . لا يستطعن المطالبة بتعويض عن الإدارة السيئة أو غير النزيهة واللائي اخترنها بأنفسهن بناء على رغبتهن الحرة ، وذلك لأنهن يقمن بإدارة

شنونهن ، ويتحدد دور الوصى في إضافة الموافقة الرسمية auctoritas للصفقات التجارية التي كانت للنساء القوة الكاملة لعقدها .

ونحن نعلم أنواع الصفقات التي تعتبر مثل هذه التصديقات ضرورية لعقدها. وأحدها هو كتابة التزام – أي وعد أحادي الجانب وقور بلا مقابل – وفقًا لإجراءات القانون المدنى القديم . ويُكتب التزام آخر بخصوص بيع الممتلكات التي يتطلب نقلها تصرفًا رسميًا (أي الأراضي ، والعقارات ، والعين)(٢٧) . ولم تكن الموافقة الرسمية مطلوبة لعقد زواج ، أو تشكيل قيمة مهر (إلا في شكل وعد مشروط ) ، أو كتابة وصية ، أو الدخول في صفقة ، أو بيع ممتلكات والتي لا يتطلب تحويلها إشعارًا (أي كل أشكال البضائع) ، أو تحصيل دين ، أو قبول ميراث .

لقد كان جايوس على صواب فى قوله: لقد تصرفت النساء فى شئونها ، sibi negotia tractant . ولقد أظهرت المصادر بأن نساء الإمبراطورية الرومانية كن واعيات تمامًا بقوتهن فى إدارة ممتلكاتهن وفى الدخول فى الصفقات القانونية ، خاصة أولئك اللائى تمتعن "بحق الأطفال الثلاثة" ، والذى أعفاهن من الحاجة اسؤال سيد أو لتعيين وصى "منصب للله هذه الصفقات والتى لا تزال تتطلب موافقة auctoritas مطرف ثالث ، لقد أعلنت النساء بطريقة رسمية قدرتهن القانونية للهيئة العاملة مع المحاكم ، أحيانًا بإضافة أنهن يعرفن الكتابة ، وكان هذا الإعلان مسجلاً فى الكتب العامة .

تفسر هذه القدرة القانونية الواسعة الانتشار كيف استطاع العديد من النساء الرومانيات بالإضافة إلى أولئك اللائى خدمن فى البيوت الأرستقراطية (واللائى تم دراستهن بواسطة تريجيارى Treggiani) أن ينخرطن فى نشاطات حرفية وتجارية . كان بالطبع هناك أنواع من الصرف النسائية تحديدًا ، كما أظهر كمبين Ostia كان بالطبع هناك أنواع من الصرفة ، القابلة ، المنائة ، طوافة البريد ، النساجة ، فى مدينة أوستيا Ostia : الممرضة ، القابلة ، المنائة ، طوافة البريد ، النساجة ، الحياكة ، والغسالة . وقليل من النساء امتلكن أشغالهن ، على أى حال ، باستثناء صاحبات المانات اللائى انزلقن بصورة أو بأخرى إلى عالم الدعارة . وكان هناك نساء تاجرات ، وحتى أيضًا نساء امتلكن سفنًا وأدرن شركات ملاحة .

بالإضافة إلى النشاطات التجارية ، اشتركت نساء فى الأعمال القانونية من عدة أنواع ، كما شهد بذلك العديد من المراسيم المُرسلة لهن . وقد قدر هشتوسن Huchthausen بأن ربع هذه المراسيم التى أصدرت بواسطة قاضى القضاة الإمبراطورى فى القرنين الثانى والثالث ميلاديًا كانت مُوجهة لنساء . وانبعثت الالتماسات التى تحفظ كل أوجه إدارة الممتلكات من كل مقاطعة وبالطبع كل شريحة فى المجتمع .

# العجز عن تمثيل الآخرين

ومع ذلك لا تزل النساء الرومانيات عُرضة لتحريمات عدة . لا يستطعن تبنى أبناء ، أو الخدمة كوصيات لأنهن لا يمتلكن القوة على الآخرين . بطريقة أكثر عمومية تم إقصاؤهن من الوظائف أو المهام التى وصفت بأنها "ذكورية". في كل من القانونين الخاص والعام ، كانت كل من المواطئة والذكورة شيئًا واحدًا عندما يزيد تصرف عن حدود فرد واحد أو إرث ويؤثر على الآخرين . كان هذا بالضبط عالم تلك المهام التى كان محرمًا على النساء أن يقُمن بها : الإنابة ، والوصاية ، والوساطة ، والتفويض ، والدفاع ، والاتهام .

فلنفحص الدفاع في المحكمة . لا يمكن أن يختار فرد في محاكمة امرأة لتنوب عنه أو تمثله في محكمة (أي أن تقوم بعمل الوكيل) ؛ وذلك لأن القانون أقر بأن الترافع في قضية عن شخص كان دورًا مدنيًا ، عامًا وذكوريًا . ويعتبر دستور سبتيميوس سيفيروس مباشرًا ويستهدف الموضوع : لا يمكن ائتمان شئون الآخرين النساء اإذا لم ، من خلال الأفعال التي تُوجه لهن ، يتبعن مصالحهن وأرباحهن . مثل هذه الحالة ربما تنشأ ، على سبيل المثال ، إذا سعت إمرأة لاستعادة دين ؛ حيث تم تعيينها بواسطة دائن . ويخبرنا تلميح مختصر في وثيقة فنية محددة بطريقة أكثر عن عجز النساء وعلاقته بالتقسيم النوعي للعديد من النصوص الأدبية ، والتي لها علاقة أكثر بالتمثلات أكثر من التوظيف الفعلي للمؤسسات . إذا لم نفهم كيف في الحقيقة تعمل الأشياء ، فسوف نستسلم لخيالات حلزونية بلا نهاية . وكما يا ، إلى المثالة المناه الأشياء ، فسوف نستسلم لخيالات حلزونية بلا نهاية . وكما يا ، إلى المثالة المناه الأشياء ، فسوف نستسلم لخيالات حلزونية بلا نهاية . وكما يا ، إلى المثالة المناه الأشياء ، فسوف نستسلم لخيالات حلزونية بلا نهاية . وكما يا ، إلى المثالة المناه الأشياء ، فسوف نستسلم لخيالات حلزونية بلا نهاية . وكما يا ، إلى المثالة المناه الأشياء ، فسوف نستسلم لخيالات حلزونية بلا نهاية . وكما يا ، إلى المثلة المناه المؤلية المناه الأشياء ، فسوف نستسلم الخيالات حلزونية بلا نهاية . وكما يا ، إلى المثلة المؤلية المؤلي

القديم: إن القانون أفضل بكثير من هجائيات جوفينال. من الأفضل أن يكون هناك قاعدة هشة الصياغة أكثر من آلاف البورتريهات النساء المستعدات أن يلقين بواجباتهن ويتصرفن في الحياة العامة مثل الرجال. من الناحية التحولية يفضل أن ندرس تأسيسًا مثل العجز القانوني النساء بالبحث الفهم المبدأ المتضمن: إن امرأة لا يمكن أن تمثل اهتمامات أي إنسان إلا نفسها

وحدة العالم التى احتفظ بها القانون الرومانى للرجال وحرَّمها على النساء لا تُفَسَّر بواسطة شيوع أو اعتياد ما تواتر عن عجز الأنثى بحكم جنسها أو بواسطة السويغ المبرر أو العقلنة للعلماء الذين حاولوا أن يميزوا بين العجز والحماية . يتضمن البناء الشائع نماذج عديدة للتدخلات المترادفة مع فكرة الدور المدنى والذكورى : التصرف بالنيابة عن الأخرين . ويُعد التمثيل في المحكمة فقط أبسط الأمثال . يتطابق الاتهام مع نفس المبدأ . ولذلك حُرَّمت النساء من تقديم أية بلاغات بالاتهام فيما عدا الانتقام من أقرب أقاربها الذكور (٢٠٠) . بالنسبة لامرأة أن ترفع قضية باسمها بالنيابة عن طرف ثالث كان يعد انتهاكًا وتعديًا غير طبيعي (ووقحًا) لدور ذكوري (٢٠٠) . ومنذ سنة ٤١ إلى ١٥ ميلاديًا حرم المرسوم السناتي الـ Velleianum على النساء التوسط بين المدين والدائن لضمان دين، مثل هذا التوسط فُسرً بواسطة رجال القانون بأنه دور بين المدين وذكوري .

ولا تختلف أشكال عجز أو عدم قدرة النساء في القانون العام بشكل أساسي في الطبيعة عن أشكال عجزهن في القانون الخاص ، وللتأكد ، كانت المدينة الرومانية ، كما ادعى ، "ناديًا للرجال" ، بالرغم من ذلك ، فإن المرأة الرومانية هي مواطنة رومانية أنجبت مواطنًا رومانيًا . ما أنكر على النساء في الحياة السياسية وكذلك في العلاقات الخاصة ، وهي الخاصة كان القدرة على تجاوز العالم الضيق المحدود لاهتماماتها الخاصة ، وهي قدرة "لا تُنفّت" التصرف وتعطيه الصفة المجردة لوظيفة . ليس مدهشًا أن تظهر امرأة في محكمة كشاهدة ؛ فكلمتها لا تقل مصداقية عن الرجل" . ولكن الحقيقة بأن النساء لا يُسمح لهن بالشهادة على وصايا ، بل يتناقض ذلك مع القاعدة السابق ذكرها ، لأن المواطن الذكر الذي يقدم شهادته على وصية يعمل على صلاحيتها وذلك بإضفاء صفة الوظيفة العامة عليها .

وفى الفـترة الأولى من القانون الرومانى لم يكن باستطاعة النساء أن يكتبن وصايا ، لأن كتابة الوصية كانت أمراً قاصراً على أعضاء مجلس الكوميتيا . ولا يستطعن أيضًا أن يَشْهدن فى محكمة . وفقًا للعُرف القديم تعد الشهادة دوراً ذكوريًا ، وذلك لأن الهيكل العام للمواطنين كان يجب أن يُثبت أو يؤكد مزعمه كى يستحق التمثيل فى المحكمة . ولكى تشهد فى تلك الأيام هو أن توثّق أو تضفى صفة الشرعية على ما تقول وعليه أن تفترض دور طرف ثالث بلا منازع . وبالطبع أقصيت النساء من هذه الوظيفة العامة . وقد انتهى إقصاؤهن عندما تغير معنى الشهادة من البرهان على وجود مطلب أو ادعاء كفله كل المواطنين إلى مجرد تقديم الأدلة . وأصبح فى مقدور النساء أن يقمن بالشهادة أمام المحاكم ، لأن هذه الشهادة كانت قد فُرغت من مفهومها القديم الذي كان ينطوى على الوساطة أو الإنابة عن شخص آخر ؛ وهو المضمون أو المعنى العام المنوط بهذه الوظيفية (١٠٠) .

#### الهوامش

- (١) مصادر رومانية قانرنية موضحة في هذه الصور المختصرة .
- (٢) عند الحاجة لبعض المخصات ، يرجع إلى الملخصات التي يسبقها اسم الكاتب رعنوان الكتاب ويليه رقم الكتاب المُخوذ عنه ( مثال : Commentary our Sabinus, .101, D.1,5,10Ulpain
- (٣) نظرية الشنوذ الجسدى المنفوذة عن عيوب الجسد التطوعية (أي التشويه). الذي يعالجه كتاب -Decre . . . . . . . . . . . المناوذة عن المناوذة عن المناوذة الأول فصل هه المرتبط بعوائق أخرى ثابتة ، على المستوين النفسي والقانوني .
  - (٤) هذه التعريفات الجنسية ذات صلة بمجازات النسيج ( انظر جون شيد ) .
- (ه) نيكول أورو، أطفال أثينا . أفكار أثينية على المواطنة وتقسيم الأجناس ، الطبعة الثانية ( باريس ، ١٩٨٤ . على دمج المؤنث في المفهوم الإغريقي لفحولة ، انظر نيكول أورو ، تجارب تيريسياس ، المؤنث والرجل اليوناني ( باريس ، ١٩٨٩) . تعد المقدمة ( ص ص ٧-٣٠ ) بيانًا منهجيا ذات أهمية قصوى فيما يخص صلاحية فكرة الجنسوية لعزل وتحليل أفكار الرجال عن طبائعهم الجنسية ( وليس فقط اليونانيين ) .
- (١) أولبيان ، تعليق على المرسوم ، ا -٤٦ ، دى ٠٥ ، ١٦ ، ١١٠ . انظر أيضًا دى ١٥ ، ١٦ ، ١٥ ا . ويومبونياس ، تعليق على كونتيس موكيوس ، دى ١٦ ، ١٦ ، ١٢٢ . يحمل المسح الذى أجرى على علم دلالات الألفاظ " في معنى الكلمات "يقلم مجموعة العمل في الدايجست (٥ ، ١٦ ) وهو يفتح جزئية مختصرة من أولبيان : " أن تعبير "إذا شخص ما " يحتوى رجال ونساء " . بدأ التفكير التشريعي المحسور الوسطى بهذا النص : انظر التوهج العظيم لأكورسوس : " يحتوى الجنس الذكوري على الجنس الأنثوى من خلاله ، حيث إنه يبرز عنه في عزة " . يبدأ التأويل الإنساني هنا أيضاً : انظر التفسير المهم لا يوهان جودوس في كتابه " التعليق " Commentary في جزء رقم ٥٠ صفحة ١٦ ( هيبورن ، ١٦٠٨ ) .
- (٧) ونجد في ص ١٩ أنه بما أن القوانين لا تطبق الآن فلاحاجة للإمبراط ورية أن تغير القوانين القديمة لدباتريا بوبستاس Patria Potestas .
- (٨) "ممارسة " سلطة الأب خضعت لمناقشات غير عادية وغير مجدية فيما يتعلق بالتردد فيما إذا كان " حق الحياة والموت ؛ يتم تطبيقه فعليا . ولإدراك تفاهة خضوع التحليل الأساسى لقوة التفسيرات الاجتماعية ، الخيار كتاب صد ٦٣ ١٠٢(باريس : ١٩٨٨) Plegendre , Les désin Politique de Dieu (١٩٨٨)
- p.MOrean المنظرية والمتماثلة مع الأسرة القريبة في العصور الأولى المسجلة . انظر p.MOrean المسجلة . انظر P.MOrean المسجلة . انظر La terminologie latime et indocur opéenne de la Parenté et le systemé de parenté et et d'alliance à Rome : questions des méthode , " Revue des Etudes Latines مر ٢٥ ١٩٧٩ ٤١ مر ٢٥ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٧٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠٩ ٤١ ١٩٠

- (١٠) الأقارب من أصل واحد يجب أن يكونوا في نفس اله بوتسـتاس Potestas ويهريون منها في الوقت نفسه ، أو ولدوا بعد أسر أو قتل أبائهم ( ويهذا تكون السلطة ( القوة ) الأبوية إما في استمرار خيالي حتى الميلاد أو تقمع ويعاد بناؤها عندما يرجع الوالد إلى وطنيته ) Mipian, Connentary on خيالي حتى الميلاد أو تقمع ويعاد بناؤها عندما يرجع الوالد إلى وطنيته ) ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ٢٠٠١ ، Sabinus
- (١١) هر٢ ، ٣٥. D " لنفحص ما إذا كان يجب على الأطفال ( الأبناء ) أن يقدموا الطعام لآبائهم وأجدادهم السالفين أم أنه يجب عليهم أيضًا تقديمه لأمهاتهم جداتهم السالفات . يجب على القاضى أن يمارس سلطته في كل الحالات الممثلة بسبب هذه المعاناة من المرض والفقر . ويما أن هذا ينبع من العدالة وتأثير صلة القرابة بين هؤلاء (Caritate Sanguiis) ، يجب على القاضى أن يفحص حق كل شخص فيما بطلبه .
- (١٢) " أعلن القاضى: لن يمارس أي شخص أبوته Parens في قاعة المحكمة إلا بإذني وهنا تعود الأبوة على الجنسين .
- (۱۳) دليل Les inlia & Anjusts ، ه ، ۲۲ ، ه ، ۳ ، Les inlia & Anjusts القانون الداخلي (المحلى) لمستعمرة Les inlia & Anjusts المحقبة القيصيرية ) Cin Fontes iunis Romani Antein Stiniani ۱۸۷ صد Chap . 95 ( الحقبة القيصيرية ) المحقبة القيصيرية المماثلة نجدها في قانون Cians Grachus في القرن ۱۲۱ و ۱۲۲ قبل الميلاد (ص ۲۰ ، ۲۵ ، ۲۵ ) .
- (١٤) يظهر سوتونياس ، حياة جالبا ، أن الأسلاف من كلا الجانبين المصورين في قاعات البيوت الومانية النبلاء ( وذلك في الجنائز الرسمية ) . لقد اقتفى جالبا أثر الخلفية الأمومية إلى ما رراء ماسيفاى ، زوجة مينوس ، شجرة أو ستيماتا القرابة التي استخدمها المشرعون اشتملت على كلا الوالدين ، إن تصميم الاستيماتا ، بفروعها ( خطوط النسب ، دي ٢٨ ، ١٠ ، ٩ ) تعد تذكرة " للخطوط " التي تربط بين الصور الزيتية ( بليني ، تاريخ طبيعي ، ٢٥ ، ٢ ٩ والتي أطلق عليها شيشيرون " خطوط منحنية الستيماتا ؛ . في الاستيماتا المرسومة في ديار النبلاء ، يجب أن نفترض أن النساء والقرابة الأمومية كانت موجودة ، كما نعرف أنها موجودة في الرسومات البيانية والتي ربما تكون جاح من الرسومات الزبتية .
- (۱۱) وعن التوريث الفورى للذكرر ، انظر Paul ، تعليقات على ٢٠١ Sabiwis و١١ و ٢ و ٢ و ٢ م ١٥ ١٥ (١٦) وعن التوريث الفورى للذكرر ، انظر : Gaius 2, 161, Ulpain ، وعن توقف تعلقب الإناث ، انظر : Commetany to Sabinus . 106
- (۱۷) على سبيل المثال ، وصية ديناى إلى لارينوم (صورو ، الأبوة والورثة ، صد ۱۸٤) لصالح أولادها وأحفادها الذكرر ، أو تلك الخاصة بـ كاسينيا (شيشيرون ، ۱۷) لصالح زوجها . ورثت مورديا أبنائها أنصبة متساوية ، نصيبًا مساويًا لابنتها ، ونصيبًا نقديا بالإضافة إلى مهرها لزوجها . لقد ورثت يوميديا كودراتا ، والتي عاشت مع أحفادها . حفيدها الذكر ثلثي ممتلكاتها وثلث لحفيدتها الأنثى (بليني الاصغر ، رسائل ، ۷ ، ۲۶ ، ۲ ) بينما ورثت زوجة إخيليوس ديجولوس ابنها بشرط أن يكون قد تحرر بواسطة والده . ( بليني ، رسائل ، ۱ ، ۲ ، ۲ ، انظر دي . دالا . ميلانو ، ۱۹۸۲ ) .

-Girand, Textes. P.410) Berlin-Fragrents) . وهـذا يتعلق بالأبنـاء المرتبطـين بأبهـائهـم وغير مذكورين في وصياتهم ...

CJ3,28.17 (inother Preaterita). Neglegere: (J2.28,3.

وغياب الأشكال هذا شرعى ولا يوجد ما يمنع الأم من أن تحرم من الميراث ويهذا يمنع الابن مقدارًا كبيرًا من الأملاك (٢.٣٤) .

pliny, Letters, 0,1,1:ex heredato filio.

فالحرمان من الميراث لم يكن له وظيفة قضمائية محددة في هذا الوقت ، ولكن كان مجرد تعبير مبالغ فيه عن الغضب .

- (١٨) دى ٢٨، ٧، ٢، ٤-٥ ، ٢٨، ٢٨ ، ٩ ( والتي ، بالرغم من أنها كانت أحيانًا مثارًا للجدل ، لا تعنى أن الأطفال يعتبرون أقرب أقارب الأم ) .
  - . Gaius3,32 انظر D.38, 7,2,4 انظر heres Legitinus وفي مفهوم الم

حيث يكمل قرار المجلس السيناتوري في القرن الثاني قانون المِائِدةِ الثانيةِ عِشرة .

- (٢٠) الباقي من هذا النص يُتيح تعاقب الأطفال للأم التي تعيش في محظية منتظمة وللأطفال الناشئين عن زواج شرعي .
- (۲۱) لا تصحح الطبعة رقم ه ۱۸۵ لـ Boecting المضطوط الفاتيكاني ولكن منذ عام ۱۸۷۸ قامت طبعات . vulgo guaesit . رغم قراءة Krugen & Schulz ۱۹۲٦
- (۲۲) لا يوجد تمييز الشرعيين بين الأب (أي المتبنى) " الشرعى" والأب" الطبيعى" (المفترض أن يكون الأب البيولوجي في زواج شرعى) بالنسبة للأم ، والتي لم يطلق عليها "طبيعة" البتة سواء في النصوص القانونية أو في النقوش (في ٦ CIL ، "الوالدين الطبيعين" تشير إلى الأب). " الابن الطبيعين " تشير إلى ابن السفاح بالعلاقة إلى منسلة ، ولم تستخدم بالمرة مع الأم (انظر دين الطبيعي " أحيانًا تشير إلى ابن السفاح بالعلاقة إلى منسلة ، ولم تستخدم بالمرة مع الأم (انظر دي ٢٠ ، ١ ، ٨ و ٢٦ ، ٨ ، ٢ ا و CT4,6, De natura libus filis et mztribus eorum ميذكر أي من الأجزاء الثمانية المجمعة أي شيء بخصوص الفترة من ٢٣٦ ٤٢٨ فيما يخص العلاقات بين الأم والطفل ، فقط العلاقات بين المنسل والطفل أو أمه .
- (٢٣) عن مكانة الأم وحمايتها ، انظر حياة Suetenious J Auystus الذي يجب أن يضاف الآن إلى مخطوط من un senatlo v. Ginffre ) وعن هذا انظر Un senatlo v. Ginffre كرامة الأمومة. تهدى إلى : النساء اللاتي ينقادن إلى آبائهن Marcellus D.272 وفي حالة الخيانة الزوجية تماقب بجريمة الزنا ، التي من الطبيعي أنها خاصة بالمتزوجات انظر (Mlpain D.48,5,14) .
- وبالتالى فلا يمكن لقريبة حرة المولد المعروف بشكل علنى أن تصبح أما ولكن الجارية المعتوقة فقط والتى كانت خليسلة تكفيلها أن تعتبسر كريمية ( ذات كرامة ) وهى نتيجة طبيعية لخضوعها الجنسى . وفي مفهوم آخر ، انظر Comcubiant et adntlére , Aline Rouselle .
- (۲٤) النصان المقتطفان من سرقيوس Servius اللذان استشهد بهما تافارد Tafaro ، لايثبتا رجود فصص إكلينيكي للبنات الصفيرات ، انظر ألين روسيل Aline Rouselle ( باريس ١٩٨٣) ، مسفحة ٤٧ والتي يتضع منها كما يقول Soranns أن فتيات روما تفض بكارتهن قبل ومسولهن لسن Aline Ronsselle, Potneia (Paris : 1983)

- (٢٥) لسوء الحظ تضاعل حجم مشكلة الأبوة والأمومة والتي أفرد لها باتشوفين مقالة هائلة لدراسة القانون الروماني (نلاحظ غياب Bachafen من أراء الرومان فكتاب ونصوص Kaser لا تذكره على الإطلاق) . وعن تاريخ " الأمومة " انظر E. Cantuella .
- (٢٦) أمومة Origo ، ٢ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ أمنحتها السلطة الإمبريالية : طبقًا لما أوردة قضاة Celsus ، لأجل vulgo quaesiti فقط وللأطفال الذين ولد أباؤهم في مدن مختلفة . وفي حالات استثنائية ، ينتمى الرجل لبلد أمن . إذا كانت من (Dehpli, I Liowor Pontus) . وفي كل الحالات ، لم يكن لـ D.50,1,6,1 بلد أخرى غير بلد أمه. المدينة التي استخلص منها الأب Origo الخاص به : D.50,1,6,1 .
- (۲۷) عن الرجال غير المتزوجين ، انظر Peni, D.1,7,30&ULP8,6, عن عدم وجود صلة قرابة نظرًا لعملية التبنى ، انظر D.1.7,23 .
- (۲۸) غياب زوجة المتينى في عملية التبنى تنظر أمام الحكام ، Giaus قصد البنوة التي تنشر عن الزواج بربة منزل في odrogation أمام Adlus Gellieus, Comitiae Vuriales فرسان الإغريقية ه . ٩٨٩ . التبنى دون أو بالزواج في المصر الكلاسيكي .
  - (٢٩) عن ؛ الطبيعة " والفجوة بين الأجيال ، انظر . " التبني يحاكي الطبيعة وستكرن عملاً هائلاً إذا كان الابن أكبر من الأم" .
  - (٣٠) لم نتفق Ddabella على أن تسمى Livia ، وهذا مذكور في وصية Livia ، انظر
- (٢١) عاش Aebutuis مع والدته وزوج أمه رغم بلوغه . ويعد تركه لبيت والدته ، لجاً إلى زوجة أبيه الثانية . Cicero Aebutuis مع والدته وزوج أمه رغم بلوغه . ويعد تركه لبيت والدته ، لجاً إلى زوجة أبيه الثانية . Cicero Cicero الذي المجتلف Oppiacino وترك ابنه الأكبر Depiacino الذي ربته بعيداً عن Larinum في Larinum في Teanum in Aenllia قام سكستوس بابينوس Papia على وثائق عن الذي ربني بواسطة أمه المطلقة بقتل نفسه وذلك بسبب نشأته الكارثية . يمكن الحصول على وثائق عن مذا في كتاب Hunbert ( والذي على أساسه منع زواج الأم مرة أخرى ) .
- (٣٢) مناك بعض النصوص التي تشير إلى أن الطفل لا يرث لصالح أمه التي ستحتفظ بثروة ولدها حتى يبلغ ( يصل لسن البلوغ ) .
- (٢٣) إصلاح Augustus ، انظر إصلاح A.Watsom : Claudius قانون الأفراد في الجمهورية الريمانية السابقة ( جامعة كمبردج ١٩٧٦ ) .
- (٣٤) فلا يمكن للابنة أن تجير أباها على إعادة تحرريها حتى وإن كانت ابنته بالتبنى ، وعلى الصعيد الآخر ، لا يمكن للزوجة أن تفعل نفس الشيء مع زوجها كما أد كانت لم تتزوجه .
- (٣٥) قارن بين Topics و Cicero . تفسيرات هذه الطقوس القانونية . قانون الأفراد لـ Watsom يراه كدليل ثابم عن أن المرأة يجب أن تكون قد تزوجت في Manu لكي تستطيع ترك وصيه .
- (٢٦) عن غياب الرصى لـ Giaus ( لا يمكن للحامية أن تصبح وصية على جارية تم عتقها ) . عن قانون -Atili الخاص بالوصاية المباشرة . معارسات إمبريالية .
- أتابع منا التفسير الرائع لـ Studi sulla tutela Zannini بمقارنته بالروتين التقليدى الذي يرى النص كدليل على أن المرأة حرمت من كل بنود القانون المدنى . وفي الواقع ، أست مد بعضاً من النصوص الأخرى التي يوجد بها خضوع المرأة لـ " Cinile negotiam gerere " Si Se . تعنى أن تعتى أن التزاما طبقًا لأعراف القانون المدنى .

- (٣٧) أمنحاب القوارب من النساء وعمليات المنزق وتحويل النقد تعد أعمالاً ومسئوليات خاصة بالرجال كما يقول Callistratus وهذا لاشك فيه لأن هذه الوظائف تتطلب العمل بالنيابة عن الآخرين . وإدارة أعمال ليست بالضرورة أعمالاً تجارية ، انظر D.3,5,3.1 . عن هذه الوظائف النسائية انظر N.Kanpen الملكية والصورة ، المرأة الرومائية العاملة في Ostia ( برئين ١٩٨١ ) .
  - (٣٨) عدم القدرة على عمل علني : D.47,23,4,6 . تحريم توجيه اتهامات إلا إذا كان الثأر لقريب . Valerius Maxinus . كان الثال الفاضع لـ Carfania الذي عائجة
- (٣٩) ( منع قرض ) كان officium للقضاة. ولهذا لا يوجد سبب لرؤية Velleiamun باعتباره خارج العمل التفسيرى من قبل مجلس السيئاتو ( الشيوخ ) (وهذا البناء من التحريم التوسطي) كما يفعل Crook " عدم الملاءمة النسائية " .
- (٤٠) تحريم الشهادة في المحكمة في العصر القديم archaic يمكن استنتاجه من السلطة المنوحة لـ -Ves tales

انظر أيضًا للفصل الخاص بجون شيد في هذا الكتاب ( الفصل الثامن ' الأنوار الدينية للمرأة الرومانية ') . وعن الشهادة كأساس للحق المطلق في العصر القديم ، انظر تقديم تفسير جديد ومقنم لـ Veleruis Probus .

\* منذ أن رأيتك ( الشاهد ) حاضرًا في المحكمة ، أطالبك بأن تؤكد على ( إعطائي حقى ) \* .

# الصور والوضع الاجتماعي

ما موقع الصورة الأنثوية في حضارة ، كما ذُكر من قبل ، كرست أهمية فوق العادية للتمثلات المجازية ؟ وبينما يتمشى رجل في مقابر أثينا في العصر الكلاسيكي ربما يرى ، كشاهد على قبر ، تمثالاً لشابة مبتسمة Kore مغطاة برداء ذي ألوان زاهية . وبعد بضعة دقائق ربما يقابل وجها أنثويا ملتوى القسمات، تلتف الحيات حول رأسه ، ولسانه ناتئ ، بينما تحملق العينان في ثبات: إنهن الجورجونات. إذا نظرنا إلى أفريز البارتينون فسوف يلمح مرتجلنا الكلاسيكي "الكانيفوري" وهن نساء شابات يرتدين الأثواب ويحملن السلال ويترادف ذلك مع موكب الباناثينيا . وفي زيارة المعبد ربما يغمره سحر تمثال أثينة بارثينوس ، وهو من أعمال فيدياس ، والذي يرتفع حوالي أربعين قدمًا . وربما يفضل الإلهة الأكثر شيوعًا حيث توجد على ذات الخوذة عملة الدراخمة التي تتبادلها الأيادي كل يوم في السوق .

فى زيارة لمعبد ريفى ربما يرى رجلنا الأثينى تمثيلات أنثوية لا تحصى ، بدائية الصنع ولكنها فى حالة جيدة، بما يكفى أن تُقدَّم كأشياء تذكارية ، وفى مجال التحف الخزفية فى الأغوار أو الساحات العامة لمدينة إغريقية ، أو ربما ورجلنا ممدد على أريكة استعدادًا لوليمة فى منزل واحد من الأصدقاء ، يتأمل بهدو، صورًا زيتية انساء منشغلات فى نشاطات ربما يُطلق عليها شهوانية ، تظهر أجسادهن العارية الرائعة بجرأة على أكواب الشراب التى تمر بين الضيوف . لقد كانت صور النساء فى كل مكان فى المدينة ، فى أشكال تتغير مع الوقت ، ويمكن رؤية الصورة المتغيرة لأفروديتى والمركز الاجتماعى النساء فى التماثيل الهيلينية لأفروديتى . فى الفصل التالى تقترب فرانسوا ليسيراج Francois Lissarrague فى محاولات حررة لهذا النوع من التحليل .

- لمفهوم أكثر عن هذا الموضوع يجب أن نراجع الأدوار الاجتماعية المتعددة المرأة . ونحن لا نقبل هذا المفهوم الذي يعنى تقسيم السرد وفقًا للوظيفة : النسيج ، والطهى ، والبيع والشراء ، والخدمة في المنازل ، والفلاحة ، والتطيب . والفصل الخاص عن " شخصيات المرأة "

قد عنى بهذه النشاطات وهناك الكثير من الكتب التي ناقشت هذه العناصر بشكل أشمل مما يمكن أن نفعله هنا .

وقد يدهش البعض لعدم وجود قصل خاص بالاكتشافات الأثرية الحديثة الذى يمكن أن يساعد بشكل كبير على فهمنا للعالم القديم . ولكن مؤرخى العصور الوسطى اتخنوا من البيانات الأثرية دعمًا لمعرفتهم عن الحياة المادية وسيكون متوفرًا قريبًا محاولة لاكتشافات حديثة يمكن أن تلقى الضوء على حياة القدماء ، ما الأشياء التي كانوا يحتفظون بها في منازلهم وما الأشياء التي دفنت معهم ؟ . مثال على ذلك ، المقبرة المجاورة لـ Poestum منازلهم وما الأشياء التي دفنت معهم ؟ . مثال على ذلك ، المقبرة المجاورة لـ hydria , Phiale & lebes ga- وكان يدفن مع المرأة - ( Angels ) .

#### الفصل الرابع

# صور النساء

#### فرانسوا ليسيراج

François Lissarrague

لكل مجتمع علاقة متفردة بعالم الفن ، ولا يعد المجتمع القديم استثناءً من ذلك ، لم تكن اليونان فقط ولكن مصر أيضا والشرق الأدنى وروما كانوا جميعا منغمسين في الصور . كل مجتمع من هذه المجتمعات كان له نظرة عالمية محددة ، والتي يُعبر عنها بواسطة وسائل تمثيلية مميزة ووفقا لأعراف وتقاليد تشكيلية بارزة . في اليونان خدمت نماذج مختلفة للأشياء المجازية احتياجات مختلفة ومن كوارى في الأكروبوليس المُحتفى به ، تُقدم التماثيل الرخامية إلى حرم أثينا المقدس بواسطة شابات المدينة وحتى التراكوتا في لوكرى Terra-cotta plaques of locri في جنوب إيطاليا ، والتي صورت النساء وهن يُعلن البيعة لـ ديميتر . حكمت القواعد المركبة نماذج التصوير ، والتي اختلفت وفقا لطبيعة الشيء ، ووظائفه ، واستخداماته ومستخدميه المعنيين .

من بين المصادر الممكنة للمؤرخين القدامى ، تُشكّلُ إنتاجات الفن التشكيلى حالة خاصة . لا يُستخدم الدليل الفنى عادة لأفضل ما يمكن أن يدل عليه ، على أى حال ، وكل فرد رأى أشياء قديمة ، وتماثيل ، ونقوشًا ضئيلة البروز ، وعملات وصورًا زيتية في المتاحف أو في الإنتاجات الفوتوغرافية. عادة ما تخدم هذه الصور بأن تكمل أو تضيف تحليلاً مبنيًا على مصادر مكتوبة. تُشكّلُ النصوص ، والخطب ، والنقوش الأساس التي يمد المؤرخ بمعلومات، وتؤكد الصور فقط النتائج التي تم الوصول إليها بوسائل أخرى.

ويسبب عددها وتنوعها ، تشكل أوانى الزهر اليونانية طبقة متفردة . يتناول هذا الفصل أوانى الزهر الأثينية من القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد. في هذا العصر لم تُسْتَخدم أوانى الزهر لغرض مخصص واحد ، ولم تكن الصور الموجودة عليها جميعها " أنثوية ". لقد كان رصيد التصوير هائلاً ، وإنه ليعتبر تحديًا أن تحدد الدور الذي لعبه التصوير الأنثوى ، وكيف ارتبط بالتصوير الذكورى .

لا يجب أن ترى التصوير التزيينى بمعزل عن الشىء الذى يزينه. فقد اتجهت الصور الفوتوغرافية والرسومات الزهريات القديمة بأن تخلق انطباعا زائفًا . ولم تكن الصور المطروحة رسومات سطحية . بالنسبة المستخدم كانت الزهرية تعد بالأساس شيئًا نفعيًا ذا وظيفة محددة ، وثانيا شيئًا يُنظر إليه . ولم تكن الوظيفة النفعية هى نفسها لكل الزهريات ، ولا نستطيع دائمًا أن نؤكد أنها كانت كذلك . ولكننا لا نعرف وظائف العديد من الزهريات المزخرفة ، وغالبا ما يمد ذلك بمفتاح لتفسير الصورة المزخرفة .

وعموماً «يمكن أن تصنف الزهريات وفقاً للاستخدام . فقد خدمت أنواع محددة من الزهريات في طقوس عدة : الزواج ، والجنائز ، والشعائر ، وتقديم الأضحية . واستُخدمت زهريات أخرى في تناول الخمر عندما كان الرجال يشربون فيما بينهم (سيموزيون Symposion) . كان هناك أوعية أخرى لمزج الخمر ، ولصبها ، ولشربها اوكان الرجال هم أكثر المستخدمين لها . ولا يزال هناك أنواع أخرى من الحاويات كانت تستخدم أساسًا بواسطة النساء ، أواني العطور ، وصناديق الزينة والمجوهرات ، والزجاجات المستخدمة بطريقة أو بأخرى للعُرْس ، ومواد التجميل . والصور على الزهريات الشعائرية أو الخاصة بالطقوس كانت بالطبع أكثرها تحديدًا بالوظيفة .

ولا يبدو معنى أو مغزى الرسم على الزهرية واضحًا من مجرد النظر إليه ، ولكن يجب على الفرد أن يفهم أولاً وظيفته وتركيبه والمنطق الذى صنع وفقًا له : لقد نظر الرسامون للعالم حولهم واختاروا موضوعات معينة كى يمثلوها . فى تمثيلهم لشىء معطى اختاروا تقصيلا معينًا كى يشملوه بينما استبعدوا أخر . ويمكن أن يكون

ما تُرك بنفس أهمية ما أختير (بافتراض أننا قادرون ، بما ادينا من طبيعة متجزئة المصلود ، أن نكشف ذلك ) . وعلى هذا فضى اكتشافنا التصوير الأيقوني الأنثوى سوف ان نفحص فقط الدلالات ونماذج الدلالات ولكن فيما تم حذفه أيضًا . وسوف نولى اهتماما خاصا بالقيمة التشكيلية في اختيار الصور وفي كيفية تناول الفراغ .

صنعت الزهريات التى ستُفحص فى منطقة الفخار بالقرب من بوابات أثينا فى القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد . ولم يتم الكشف عنها حتى وقت متأخر ، على أى حال : أولا فى المقابر فى جنوب إيطاليا فى القرن الثامن عشر ثم فى المقابر الأترورية (Etruscan Tombs) (\*) فى توسكانى Tuscany فى أوائل القرن التاسع عشر . لقد كان الأتروريون مغرمين باليونانيين ، وخاصة الزهريات الأثينية وما نعرفة اليوم عن عمل الفخار بين الأثينيين يدين بالكثير إلى العرف الأتروري فى دفن موتاهم فى أضرحة فخمة مجهزة بالأسلحة ، والزهريات ، والمجوهرات . فى بادئ الأمر اعتقد أن الزهريات المكتشفة فى هذه الأضرحة تنتمى إلى أصل أترورى ، وأنها صممت لهذا الغرض . واكن فيما بعد وفى القرن التاسع عشر اكتشفت زهريات مشابهة فى أثينا ، وأكثرها قيمة اكتشفت فى أثينا أثناء الحفريات الأثرية فى الأكروبوليس Acropolis

وكانت هذه الإنتاجات الأثينية للعصور القديمة والكلاسيكية إنتاجات لعالم ذكورى ، والرؤية التى يجسدونها كانت بالأساس ذكورية ، بالرغم من أن هناك دليلاً على أن بعض رسومات الزهريات كانت من صنع النساء ، وبالرغم من أن أنواعًا عديدة من الزهريات كان يُعتقد أنها استخدمت خصيصا بواسطة النساء ، إلا أن المجتمع الأثيني شكلً بواسطة مواطنيه الذكور وبواسطة الأيديولوجيا السائدة ، والأيديولوجية التى قادت الرسامين الذين تركوا مساحة بسيطة للمبادرة الفردية أو ما نطلق عليه إلهامًا ، كان بالضرورة ذكوريًا . وعلى هذا فالصور

ſ,

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى أتروريا وهي بلاد قديمة في غربي إيطاليا. (المترجمة)

التى سوف نفحصها تحمل سمة مزودجة . فهى ليست تسجيلاً موضوعيًا الواقع ولكن هى إنتاج لنظرة المحملقة كانت ولكن هى إنتاج لنظرة المحملقة والتى أعادت بناء الواقع – وهذه النظرة المحملقة كانت ذكورية .

ويتحدد اتجاهى ، وهو بالضرورة انتقائى ، جزئيا بطبيعة الأشياء نفسها ، وبالربط بين شكل الزهرية والصورة التى تحملها . وسوف نبدأ بالزواج ، وهو طقس تشغل فيه المرأة مكانًا محوريًا ويعطى الفرصة لإنتاج العديد من الزهريات وبعد ذلك سوف نفحص فى عجالة الجنائز وبور النساء فيها . وأخيرًا ، سوف نفحص مشكلة الفراغ المنسوب للنساء . فى فعل ذلك سوف نستحضر صورًا لنماذج مختلفة تترواح بين الينبوع وحتى الجيناسيوم ، من مفارش الموائد وحتى أماكن العمل ، كما شكلوا بواسطة النظرة المحملقة فى سياق المساحة التى خصصت للنساء أو أماكن تناول الخمر. وهكذا سوف تُعرَّف المناقشة من خلال سؤالين : كيف تم تمثيل الطقس فى الصور ؟ وكيف بنى رسامو الزهريات الفراغ التشكيلى ؟

# الزواج

تُزَيِّن العديد من الزهريات بمناظر مأخوذة من احتفالات الزواج . وتختلف طبيعة المناظر بشدة . بالرغم من أن بعض التفاصيل غالبا ما تتكرر " إلا أنه يبدو أنها لا تحتوى على تصوير أيقوني كنسي الزواج . ويتواد الانطباع بأن الرسامين كانوا أحرارًا في تفسير الطقس كما رغبوا . وعلى الرغم من عدم اكتمالها ، إلا أن المصادر المكتوبة ، والتي كانت ذاتية وأحيانا ذات سلطة مشكوك في أمرها ، تقترح بأن احتفال الزواج كان يتكون من مراحل عديدة . يتطلب الزواج اتفاقا شكليا " engye ، بين العروس والد العروس . وقد ارتبط هذا الاتفاق بدفع المهر بواسطة والد العروس . ويبدو أن موافقة العروس لم يكن لها أي أهمية في الموضوع . فقد كان الزواج يكتمل بانتقال العروس ، والذي كان يحقق الـ Gamas ، أو الاتحاد الزوجين ، وفي هذه بانتقال العروس ، والذي كان يحقق الـ Gamas ، أو الاتحاد الزوجين ، وفي هذه الحظة تغير العروس الـ oikos ، الأغراض والأدوات المنزلية " وكذلك الـ Kyrios "

السيد ، فتذهب من مملكة وسلطان والدها إلى مملكة وسلطان زوجها . ويمكن تحليل هذا الطقس من خلال تكوينه من ثلاث مراحل: : الانفصال ، والانتقال أو الحراكية ، والتكامل . في فن التصوير الأثيني لم تحظ المراحل الثلاث بنفس القدر من الأهمية ، فقد حظى الانتقال أو الحراكية باهتمام أكبر من المرحلتين الأخرتين . وقد اتخذ انتقال العروس شكل الموكب الليلي المكون من الأقارب والأصدقاء من بيت إلى أخر ، إما سيرًا على الأقدام أو في عربات ، ولقد لعب بعض الأفراد المعينين أدورًا خاصة . تحمل أم العروس مصباحًا . ويمشي الـ Parochos أو الرفيق أو يركب بجوار العروسين . ويقود الـ Proagetes وهو مرشد الموكب . وأخيرًا ، يصاحب بالعروس .

ولا تُصور صور الزواج عادة كل هذه الشخصيات أو تُظهر كل مراحل احتفال الزواج . لا يوجد رسم معروف عن الـ engye أو الاتفاق بين الأب والعريس . ولا يوجد رسم لمادبة يمكن اعتبارها مأدبة زفاف على وجه التحديد فيما عدا صور الوليمة التى أقامها بيرثيوس Pirithous عند زفافه ، والتى انصدرت إلى معركة حامية بين القناطير(٠) centaurs الذين حاولوا أن يخطفوا العروس ، وجماعة اللابيث Lapiths الذين دافعوا عنها .

ولقد اهتم الرسامون خاصة بالإعدادات الخاصة بالعروس (الاستحمام والارتداء) ويموكب الزفاف ، ولا تتوافق الصور المرسومة مباشرة مع مراحل الزفاف ، على أي حال ، تعتبر كل صورة تركيبا يشتمل على عدد من المثلين في الطقس ، من خلالهم تتأسس العلاقات عن طريق الإيماءات والنظرات ، وقد أسست هذه الطرق فراغًا تشكيليا من خلاله تم نقش مراحل الانفصال ، والانتقال ، والتكامل ، وأشياء مثل الزهريات ، وعقود الزهور ، والزينة أيضًا لعبت دورًا ضروريا .

<sup>(\*)</sup> القنطور : كائن خرافي نصفه رجل ونصفه فرس، (المترجمة)

# موكب الآلهة:

فى العصر القديم رُسمت الوجوه كمُظالات باستخدام الطلاء الأسود ، وتأكدت من خلال الحدة واللون فى تناقض مع الخلفية الحمراء للزهرية ، وقد كانت الفكرة المسيطرة فى أسلوب الوجه – الأسود هى موكب الزفاف ، يركب الزوجان عربة ذات عجل ، وغالبا ما تظهر الآلهة فى الحاشية ، موحية فى بعض الحالات أن العريس والعروس سيعتبران كوجوه أسطورية .

ويبدأ التصوير الأيقوني للزواج بزفاف ثيتيس Thetis وبيلوس Peleus والذي استُخدم كنموذج للصور الموكبية . ولا يعتبر ذلك زواجًا عاديًا ، محتويًا على الابنة الخالدة للإله نيروس Nereus ووفقًا لنبوءة ، قُدِّر لـ ثيتيس أن تحمل في ابن سيكون أقوى من أبيه ، ولهذا لم يرغب أي إله أن يتزوجها . وبالرغم من تحولها ، استطاع البشرى بيلوس أن يمتلكها ويتخذها كزوجة . وكان أخيليوس Achilles ابنهما . وحضرت كل الآلهة الزفاف ليقدموا وافر الاحترام للإلهة وزوجها البشرى . نجد على أحد اله Dinos ، وهـ و إناء كبير لمزج الماء والخمسر ، بيلوس جالسا أمام الباب المغلق لبيته الجديد ، مرحبًا بالموكب الإلهي للعرس. ويقود الموكب إيروس ، وهو رسول الألهة ، وتتبعه وجوه متعددة سيرًا على الأقدام ، بما فيهم شيرون ، وهو القنطور الطيب والذي سيقوم بتربية أخيليوس ، وإلهات البيت هستيا Hestia وديميتر Demeter . ثم يتبع ذلك صف مكون من خمس عربات ذات عجلات تحمل الآلهة ، بعضهم في زوجين ( زيوس / هيرا Zeus / Hera ، وبوزيدون / أمفيتريت / Poseidon ( Amphitrite ، والآخرون في أزواج ( أبوللو / أرتميس Artemis / Apollo ، أفربوبتي / أريس Aphrodite / Ares ) . وترافق الإلهات الصنفيرات العربات ولكن سبيرًا على الأقدام: الهواري Horae ، والمُوزيات The Muses (أو الإلهات التسع الشقيقات اللواتي يحمين الغناء والشعر والفنون والعلوم في الميثولوجيا الإغريقية) ، ربات الورد والخضرة The Charites وربات الأقدار The Moirae ، وعملي هذا فالبانتينون كان يظهر كاملاً بكل درجاته التراتبية أمام ضيوف المئبة ، وأمامهم يوضع هذا الوعاء . ويركب الآلهة العظام في عربات بعجلات كل اثنين أو في أزواج ، والآلهة الأقل تسير في مجموعات ، معظمهم لهم أسماء في صيغة الجمع وعادة في المؤنث. وهم مجتمعون هنا كي يشهدوا على زواج نيريد. Nereid وهي واحدة منهم برجل بشرى . وهم أيضا ضيوف في البيت الجديد له بيلوس ، والذي يرحب بهم حاملاً كوبا من الشراب في يده احتفالاً بالزواج ، ومع ذلك ، فالعروس غير مرئية في أي مكان . يجب أن نتوقع أن تكون ثيتيس داخل المنزل والذي يقترب منه موكب الآلهة .

وفي رواية أخرى فيما بعد لنفس المنظر كان الديكور الرئيسي في زهرية فرانسوا المحتفى بها هو إناء فخارى Krater يوجد حاليًا في المتحف الأثري في فلورنس. والتكوين هو نفس التكوين: يشكل الموكب المقدس إفريزًا طويالًا في الجدار حول الوعاء . تسير الآلهة ، بعضهم على الأقدام ويتبعهم أخرون في عربات ذات عجلات في اتجاه منزل ثيتيس وبيلوس . يقف بيلوس أمام الباب وأمامه مذبحًا والذي يلفت الانتباه إلى الطبيعة الطقسية للموكب، ويستقبل القنطور شيرون، والذي تحرك حتى وصل إلى رأس الحاشية ومعه زوجته شاريكلو Chariclo وأريس . وترتدى الآلهة مثلها كانت ترتدى في الرسم الأول، ولكن يوجد اختلاف واحد مهم بين الاثنين : خلف بيلوس وعلى يمينه ، يظهر منزل العروسين وله رواق وقوصرة ، ويوجد مدخل البيت بين عمودين . وهنا ، على أي حال ، نجد أحد الأبواب مفتوحًا ونستطيع رؤية ساقي امرأة والتي ترفع جزءً من ملابسها ، ونستطيع قراءة اسم ثيتيس من أعلى . وعلى هذا نلمح العروس من خلف الباب المفتوح . وربما يختفي وجهها خلف الباب الآخر ، ولكن الوعاء مكسور ؛ ولذا لا نستطيع التأكد . وتُزيد اليد الرافعة لجزء من ملابسها من تأثير الباب المفتوح . فالعروس موجودة ولكنها مختفية جزئيًا ، وتَكُشُّف حجابها في إيماءة له مقابل في طقوس الزواج ، ولكنه مقابل لم يُسمح لنا برؤيته . وملابسها، مثل منزلها ، تُعَرِّف فراغا خاصا والذي يحتوى على جسدها الأنثوى ، أي قراغًا أبعد عن القراغ العام حيث يُظهر الآلهة في الموكب أنفسهم للرجال البشريين .

## من الباب إلى الباب

غالباً ما استخدم الرسامون مدخل المنزل في التصوير الأيقوني للزفاف كي يعينوا نقطة المغادرة أو الوصول ، كما لو أن الزواج نفسه يحدث بين بابي العائلتين . على سبيل المثال ، على واحدة من علب المجوهرات ، أو حاوية من الطين النضيج أو التراكوتا الدائرية ، ينبئق موكب الزفاف من الطريق المؤدى إلى الأبواب حيث نرى أحد هذه الأبواب مفتوحًا جزئيًا ، ويسمكن رؤية امرأة ، ربما تكون أم العروس من ا خلال فتحة في جدار الباب أو النافذة داخلها أوسع من خارجها ، وهي متلفتة باتجاه العربة ذات العجلات ، والتي تتحرك بعيدًا عنها. وتشير وقفتها ونظرتها بأن الطريق إلى الباب هو نقطة البدء الموكب أكثر من نقطة الوصول . ومرة أخرى ، وبالرغم من ذلك ، فإنها المرأة التي تظل بالداخل وباتباع الطريقة القديمة ، سوف يركب العروسان العربة ذات العجالات ، ولقد اتخذت العروس بالفعل مكانها ، والعريس على وشك أن ينضم إليها ، ويحيط بهما شاب وامرأة تحمل مصباحًا ومتبوعين بامرأتين ، تحمل إحداهما صندوق مجوهرات على رأسها ووعاءً كبيرًا في يدها اليمني ، بينما ترقم بالأخرى زهرية طقسية كبيرة Lebes gamikos ، والتي تُعد من بين هدايا العروس . وتُصرُّور هنا العديد من مظاهر طقس الزواج . تترك العروس بيتها ، بينما يظل أفراد عائلتها . ويُقَدِّم الزواج كانتقال من فراغ إلى أخر ، والعريس كقائد الموكب . وتبرز الصورة منح الهدايا وانتقال المتلكات والتي تعد جزءًا من الاحتفال بالزواج . وأخسرًا ، يقود المركب شاب بلا لحية وفي يده صواحان ، ألا وهو الإله هيرمس Hermes ، والذي يترأس انتقال وتغيرات الملكية . ويزين غطاء علبة المجوهرات برموز سماوية : شمس وقمر وليل ، والذي يدور حول قرص الشمس كما يحدث في سماء الجنة ، استخدمت هذه الحاويات الدائرية خصيصا بواسطة النساء ، إما كصناديق مجوهرات أو للزينة . ويؤسس شكلها اتصالا بين مظهرين يمثلان الواقع والتي تشتق منها الكلمتان اليونانيتن من نفس الجدر: الكون Cosmos ، أو الترتيب السماوي ، وكلمة زينة Cosmetics ، أو مواد تستخدم في العرس . ويوحى التصوير الأيقوني لرسم الزهرية توافقًا ممكنا بين الزواج وترتيب العالم .

ويصور صندوق مجوهرات أخر ، وهو موجود في متحف اللوفر نوعًا مختلفًا من المواكب ، والذي لا يحتوى على أية عربات بعجلات . وكان هذا التمثيل أكثر شيوعًا في العصر الكلاسيكي ، والذي عاش منه حوالي أربعين مثالاً. مرة أخرى تلف الصورة جدار الحاوية الطينية أو التراكوتا الدائرية . نرى مدخلاً ذا أبواب منطقة ، ولكن من المستحيل أن تخبر عما إذا كانت نقطة بداية أو وصول للموكب ، ويبدق الغموض متعمدًا : فهي تحول طريق الأبواب إلى نوع خاص من الأيقوبات ، مركز الطقس الخاص بالزفاف . في أقصى اليسار للموكب ، تحاول امرأة التعديل من وضع طرحة وملابس الزفاف الخاصة بالعروس. ربما تكون هذه المرأة هي أم العروس أو وصيفتها mympheutria . ترمز هذه المرأة ، التي توجد أمام الطريق المؤدى إلى البيت ، إلى الفراغ نصف المحجوب وترتدى إكليلاً من الزهور . بيد واحدة تمسك بطرف ردائها ، بينما بالأخرى تحاول الوصول إلى شاب يأخذها من المعصم . ويُظهر سكون الشابة الصغيرة تضادا مع حركة الشاب: فهو يتحرك إلى الأمام بالفعل حتى وإن كان يلتفت إلى الخلف نحو زوجته ، وفي ذلك دلالة بأنه قائد الموكب الذي يأخذها بعيدًا. وتعتبر الإيماءة أو cheir ' epi karpou الخاصة باليد على المعصم الطقس الرمزى لامتلاك الزوج لزوجته ، وهو فعل يعلن به أنه قد أصبح الـ كيروس الجديد لها أي سيدها . وعلى هذا يتم إدخال العروس في شبكة رمزية من الإيماءات التي تشير إلى الانفصال والتكامل ، وهما مرحلتان لطقس الزواج . على الجانب الأيمن لهذا التكوين نجد أربعة شهود على رحيل العروس . ويمكن أن يتمثل أبوالو عن طريق إكليل الزهور الذي يمسك به وأخته أرتميس Artemis بواسطة السهم وجعبة السهام التي تظهر من خلف كتفها الأيسر. ويصعب التعرف على الوجهين الآخرين. وتعطى المرأة إكليالاً لرجل ذي لحية ويرتكز على صواجان . ربما يكونا إلهين آخرين ، وفي هذه الحالة يذكرنا هذا المنظر بزواج ثيتيس وبيلوس ، ولكن مظهرها غير المميز لا يخدم هذا التفسير ، ولم يكن مدهشًا أن تجد إلهات بين ضيوف الزفاف ، وخاصة أرتميس ، والتي تترأس تعليم الشابات حتى لحظة الزواج ، وتعتبر واحدة من وظائف الصور هي أن تجعل الآلهة مرئيين للعيون الإنسانية ، ولم يستطع الرسام أن يمثل الزوجين حديثي الزفاف بنفسيهما ، وبمعزل عن الآخرين . وكان يجب تصوير الانتقال

من باب إلى باب كموكب يصاحب العروسين مكونً من الأصدقاء والأقارب . ويجعل حضور الشهود البشريين وكذلك الإلهبين من الزفاف عملاً عاما .

# مواكب العريات ذات العجلات

يمكن أن نجد انتقالاً آخر على دينوس dinos قديم ، وهو عبارة عن متنوع من الأواني التي تستخدم لمزج الخمس ، والذي سبق زمنيًا عليه المجوهرات pyxis ، والتي نوقشت من قبل بحوالي نصف قرن . ويزين هيكل الرينوس إفريزًا متكررا مكَّونًا من منظرين متميزين . أحدهما هو وجود العروسين في عربة بعجلات ، ووجود الرجل في المقدمة . ويصاحب العربة امرأتان تحملان الهدايا وأخرى تحمل مصباحًا مع كل من أبوالو وديونيسيوس . ولا يشار إلى نقطة بداية أو وصول . ووجود الآلهة هو تذكرة للمرة الثانية بزفاف ثيتيس وبيلوس ، ولكن لا تشمر أنة دلالة وإضحة أو نقش بأن هذه القراءة الأسطورية أو الميثولوجية ضرورية . وعلى الجانب الآخر تتقدم عربة ذات عجلات أخرى في اتجاه رجل مسن في وضع الجلوس . ويشغل العربة اثنان من المحاربين وتُجَرُّ بواسطة محاربين أخرين من المشاة ورماة السهام . وفي وقت عمل هذا الرسم ، لم تكن العربات ذات العجلات تستخدم لنقل حديثي الزفاف أو أي إنسان آخر ، ولم تكن تستخدم في الحرب ، حيث كانت الحرب تشن على الأقدام بواسطة جنود المشاة في رتب متقارية . وكان الاستخدام الوحيد للعربة ذات العجلات في الألعاب مثل الألعاب الأوليمبية . يترادف اختيار رسم عربة من الطراز القديم مع التقليد الملحمي العظيم ؛ حيث أضاف الرسام بعدًا ميثولوجيًا لعمله . بالإضافة إلى ذلك ، هو أيضًا يربط بين استخدامين مختلفين للعربة ، حيث أسس توازيا بين الزواج والحرب؛ فقد مُثُّل الزواج إشباع قُدر المرأة ، كما مُثلُّت الحرب إشباع قُدر الرجل .

ويمكن رؤية رحيل عربة الزفاف على لوتروفوراس Loutrophoros في متحف برلين ، واللوتروفوراس هـو عبارة عـن إبريق مطـول يستخدم لحمـل اللوترون Loutron ، وهو الماء الذي يستخدم في حمام العروس ، ويصور موكب العرس

على الهيكل الضيق الطويل للإبريق . وعلى اليسار ، وتحت أحد مقابض الإبريق ، توجد حاملة المصباح مسبوقة بطفل يرتدى إكليلاً من الزهور على الرأس ، ربما يكون Pais amphithales أو الطفل الذي لا يزال والداه على قيد الحياة ، ولقد كان حضور الطفل مُتَطلبًا في الزفاف ، ولكن لم يمتَّل في أي من الصور المنظورة عن بعد . نرى عجلات وهيكل العربة، حيث يقف عليها السائق والذي يواجه بطريقة جزئية العروسين. ويُتُوج العريس بأكاليل الزهر ، وقد حمل عروسه بذراعيه ، وعلى وشك الصعود إلى العربة ، وترتدى هي الأخرى إكليل الزهر وكذاك ثوب الشيتون(٠) وتمسك بيدها اليسرى بجزء من ثوبها ، ويحلق Eros طائرًا ممسكًا بإكليل زهر (ربما زهر من نوع ميرتل myrtle) فوق رأس العروس ، وبإكليل أخر محلقا فوق رأس العريس . ويوجد تحت المقبض الأيمن عمودًا يشير إلى الانتقال من فراغ مُؤلَّف من رسم زيتي تصويري إلى أخر . ويعتبر هذا التصوير الرسمي أقل تعبيرية من ذلك الرسم الزيتي للطريق المؤدى إلى باب المنزل ، والذي غالبا ما كان أكثر شيوعًا في هذه التكوينات . وهو ، على أي حال ا يخلق منطقة على الجانب الآخر للزهرية كبيرة بدرجة تكفى لتصوير وجهين : حاملة الصباح ورجلاً ذا لحية حاملاً صواجانًا . ولأنهما يقفان عند نقطة وصول الموكب ربما يكون هذان الوجهان لوالدى العريس ، أو ربما يدل الصولجان على ضرورة اعتبارهما وجوها ميثولوجية أو أسطورية .

لا يقطع العمود الذي يظهر في هذا التكوين الفراغ التصويري على جانب واحد من الإبريق عن الجانب الثانى . ويظهر المصباح الذي تحمله المرأة على الجانب الأيمن من الجانبين . وعلى النقيض ، لا تُرى الخيول المسدودة إلى العربة . ويُظهر الانتقال التصويري المفاجئ بأن " عندما يلزم الأمر " يصور الرسامون فقط تلك العناصر اللازمة كي تجعل تكويناتهم مفهومة ومُدركة . فهم لا يبحثون عن خلق وهم مقنع أو أن يمثلوا فراغا متجانسًا ومستمرًا . وتعتبر الصورة كولاجًا أو ملصقة من العناصر المقصود بها توصيل معنى . وهنا تكفى عجلات العربة والعمود بأن يظهرا معنى الانتقال . لاحظ حركة الزوجين : يرفع العريس العروس . ويبادر هو بهذا الفرار

<sup>(\*)</sup> ثوب الشيتون : ثوب إغريقي قديم ، (المترجمة)

الهادئ . ولم يكن ذلك ، كما سوف نرى، اختطافا ، ولكن افتراضا أو فرضا بالامتلاك أو بالاستحواذ مماثلا لوضع اليد على المعصم . وهناك فكرة إضافية تستدعى التعليق : ألا وهي وجود Eros . وهنا يبدو إيروس الأثيني الرشيق ، نو الأجنحة وهو في سن المراهقة ، وليس إيروس القصير السمين الذي كان شائعًا في الفن الروماني ، وسوف أتحدث فيما بعد عنه ، ولكن الآن ، يكفي أن أقول إن وجود إيروس في هذا الرسم قد أسهم في الإضافة إلى جمال العروس ، حيث وضع تاجا من أوراق الشجر على رأسها . وهو أيضا يسترعي انتباه المشاهد إلى تجمع النظرات المحملقة خلال الصورة . فتتجه كل العيون إلى العروس ، والتي تخفي نصف وجهها ، والذي يبرز بواسطة غطاء الرأس. وعلى أي حال « لا تتبع الصورة التوالي الزمني للموكب وكشف غطاء الرأس . ويفسر موكب العروس هنا بأنه مشهد مكفول الشرعية بواسطة الآلهة أنفسهم من خلال وكيلهم إيروس .

# ورود إيروس ونيكى

كما رأينا ، غالبا ما يكون لشكل الزهرية تأثيراً قويًا على تصويرها الأيقوني . بالإضافة إلى علبة المجوهرات ، المستخدمة في حفظ الروائح والمجوهرات واللوتروفورس ، المستخدم في حفظ الماء المطهر ، كان اله Lebes gamikas ، أو المرجل الخاص بالزواج ، يوضع على قاعدة عمود ، ويبدو أنه كان يستخدم خصيصا كجزء من طقوس الزواج ، كما نستطيع أن نرى ذلك على علبة مجوهرات لندن . وأحد هذه المراجل ، وهدو موجود الآن في كوينهاجن ، مرزين برسم لا يظهر موكبًا وإنما تكوينًا تُشكل العروس الوجه المحوري فيه . خارة على ركبتيها ، تمسك في يدها وهرية مرجلية ، وهي بلا شك هدية حديثة ، وفوقها يوجد ساكوس Sakkos ، أو قبعة معلقة . وتناولها امرأة أخرى أغراضها الأخرى: وعاءً مستطيلاً مصنوعًا من المرمر (لحفظ الروائح) ، بينما الآخر موضوع فوق قاعدة عمود، ويشبه علبة المجوهرات . ومن خلف العروس تمسك امرأة أخرى بوردة في يدها المرفوعة ، ولكن الرسم ناقص . بين هذه المرأة والعروس توجد زينة وردية كبيرة رفيعة التصنيف مكونة من

البلميط أو ضرب من النخل قصير مروحى السعف متبرعم . وعادة ما تتحدد هذه الموتيفات الوردية على مناطق أقل أهمية في الوعاء، مثل المقابض أو العنق. وهنا ، على أية حال ، يظهر الرسم دور الورود والروائح في احتفال الزواج ، وتفتقر الزينة الوردية على هذا الوعاء على وجه الخصوص إلى النسبة والتناسب فتظهر متنافرة. ويوحى التأكيد على الوظيفة الجمالية لهذه الصورة اتصالا ممكنا بين النساء والورود . ولم يكن البرعم ، كما اقترح بعض العلماء ، رمزًا جنسيا خاصا بالقضيب ، ولكن رمزًا النمو في مملكة النبات ، النباتات التي على وشك الإزهار والتفتح وإطلاق روائحها .

وتتميز خلفية المرجل بوجود امرأة تحمل مصباحًا وأخرى تحمل صواجانًا ، مرة أخرى ربما شاهدًا مقدسًا على احتفال العرس . وأسفل المقابض توجد موتيفات من الورود تشب تلك الموجودة على الوجه الرئيسي . وفي مقابل ذلك توجد انثتان مجنحتان ، وهما تحملان مصابيح أيضا ، وتطيران أفقيًّا باتجاه العروس . وربما يكون هذان الوجهان المجردان له نكاى Nikai . وغائبًا ما ترجم الاسم Nike إلى نصر ، ولكن مثل هذه الوجوه غالبا ما تكرر في التصوير الأيقوني للزواج ، ولذا لا يمكن تفسير Nike منا ببساطة بأنها نصر بالمعنى الحربي . يبدو أن وجودها يرجح الإشارة إلى الموافقة المقدسة ، وأكثر تحديدًا ، الموافقة أو التصديق على نتيجة مرضية . ويوجد تواز ممكن ، كما رأينا ، بين الحرب والزواج ، في كليهما تمثل Nike نتيجة إيجابية ،

على أحد الزهريات المرجلية والموضوعة على قاعدة عمودية منخفضة ووعاء روائح مرمرى ومثبت على غطاء ، اختزل الرسام التصوير الأيقوني الخاص بالعرس إلى الحد الأدنى ، وتعتبر طريقته كاشفة ، تحتوى الصورة فقط على وجهين مجنحين في حالة طيران : نيكي وإيروس ، وفي طيرانهما في اتجاه بعضهما البعض ، يشكلان إطارًا للصورة التي ، بالرغم من خلوها من العروس ، إلا أن وجودها ضمني من خلال شكل الوعاء ، في ذراعيهما الممدودتين تمسك الوجوه المجنحة بأغصان عارية مرئية مزينة بفساطين من البراعم الضخمة ، أخيرًا ، يحيط بكل وجه إطار مكون من

عمودين فى تَذْكرة على التركيب الفراغى للتكوينات التى رأيناها من قبل . وعلى هذا نجد هنا عناصر الزينة والوجوه الرمزية والتى كانت ثانوية الأهمية فى تكوينات أخرى ترقت لتحتل المرتبة الأولى كعلامات ترمز إلى القيم اللازمة للزواج : الخصوبة ( والتى يرمز لها بالورود وأكاليل الزهور ) ، والانتقال ( ويُرمز له بالأعمدة وبواسطة Nike التى تمثل النجاح والإشباع ) : والفضيلة والجمال ( يرمز لهما بواسطة Eros).

## نموذج الزواج

يوجد ما هـو أكثر تعقيدًا ، والذي بدوره يلقى مـزيدًا مـن الضـوء عـلى صورة الزواج ، والشيء موضع التساؤل ليس وعاءً ولكنه أداة أو آلة مصنوعة من التراكوتا وتستخدم في النسيج : ألا وهي اله إيبينترون epinetron ، وكما نعلم من الدقائق المذكورة على قطعة أخرى في أثينا ، كانت الإيبينترون تُشكل بحيث تناسب ركبة وفخذ امرأة ، أما الجزء العلوى ، وهو جزء غير مزخرف كان يستخدم الف خيوط الغزل . ولقد كانت شيئًا نفعيا تستخدمه النساء في روتينهن المنزلي . وقد وجدت الايبينترون محل التساؤل في قبر أرتري ، وتدل نوعيتها بأنها كانت للعرض ، وربما لم تُستخدم على الإطلاق ، وتُظهر ثلاثة مناظر مزخرفة الزيجات الأسطورية ، وتصور أحدهما صدر امرأة محاطة بإفريز دائري مُصنِّورًا اللحظة عندما أمسك بيلوس بخصر ثيتيس وهي تتحول إلى مارد البحر . ويقف نيروس وفي يده صولجان ، على اليمين ، بينما تهرب أخوات ثيتيس في فزع إلى والدهن . وتزين الحافات الطويلة للإيبينترون منظرين أخرين ، لا يوجد في أي منهما أي مسورة لذكر بالغ ، وربما يمثل الأول الإعدادات الخاصية بزواج هارمونيا ، ابنية أريس وأفروديتي إلى كادموس cadmus ملك طيبة . تحمل النقوش اسم أفردويتي ، وهي جالسة على اليسار ، وأمامها ابنها إيروس ، وهارمونيا ، جالسة هي الأخرى ومحاطة ببيثو (الاقتناع) وكور ( Kore ( Maioen ) أو البكر . أدارت العروس رأسها إلى اليمين لترى هيبي (شباب) ، والتى التفتت ناحية هيميروس Himeros (رغبة) . وهي جالسة ، يمسك الأخير بعلبة مجوهرات ، ويمنح هيبي زجاجة عطر ، تعد هذه الوجوه رموزًا مجازية وأسطورية لقيم الزواج: ليس فقط الاقتناع والشباب والتوافق ولكن أيضاً إشارة إلى إيروس وقرينه الرغبة. هنا تعد أفروديتى أم العروس وكذلك الإلهة التى لها السلطان القضائي على هذه الموضوعات بالتحديد: الإغواء، والجمال، والرغبة المحمومة ولا تشمل منطقتها الجانب المنزلي الزواج وحيث تترأسه هيرا ولكن تترأس أفروديتي كل ماله علاقة بالجاذبية، والفضيلة، والجمال، وكل ما هو أنثوى، ويترادف مع العرس وأريج الروائح.

والصورة الجانبية الثانية مهداة إلى السيستيس Alcestis الزوجة النموذجية لدميتوس Admetus ملك ثيسولي Thessaly والذي وافق على الذهاب إلى هيدز Hades بدلا من زوجها . لا يلمح أي شيء في هذه الصورة إلى تلك القصة ، على أي حال . وعلى الجانب الأيمن من هذا التكوين تتكئ السيستيس على الفراش الزوجي والذي يوجد أمام باب يفتح على باقي المنزل . ويرمز لحدود الغرفة من خلال عمود . تواجه السيستيس خمس نساء ، وكلهن مسميات من خلال النقوش . تجلس هيبوليتا تواجه السيستيس خمس نساء ، وكلهن مسميات من خلال النقوش . تجلس هيبوليتا من ثيو Theo وفي يدها طير أمام أستيروب Asterope . على الجانب الأيسر تنسق كل من ثيو Theo ومعها امرأة أخرى الورود في زهريات كي تُقدّم العروس : أثنتان من زهريات الليبيتيس ولمواحدة من اللوتروفوراس . ويينهم تشاريس ، وهي إحدى إلهات الحسن الثلاث Graces واحدة من اللوتروفوراس . ويينهم تشاريس ، وهي إحدى على إكليلين : زهور ومرأة . ومن الواضح أن اللحظة المصورة هنا هي الهدايا في اليوم الذي يعقب الزفاف . والآن وبما أنها سيدة المنزل المنستيس في حجرة نومها الجديدة .

وتتناقض صورة اختطاف ثيتيس ، العروس المقدسة ، مع منظرين يحتويان فقط على امرأتين ، واحد في إعداد الزفاف ، والآخر في الاستقبال . في هذين المنظرين ، لا يوجد أية مواكب ، فقط نساء فيما بينهن . ولا تتجمع هذه المجموعة من الشخصيات بطريق الصدفة : فقد كانت السيستيس الزوجة النموذجية ، والمخلصة حتى الموت ،

<sup>(\*)</sup> Graces : ثلاث إلهات شقيقات كان الإغريق يعتبرونهن مانحات الفتنة والجمال. (المترجمة)

وتتبع هارمونيا زوجها ، كادموس ، حتى يتحولا إلى أفاعى . ثم يوجد أداة للف خيوط الفزل مزخرفة بصور النساء ، نماذج أسطورية الزواج ، ورموز مجازية تصور ميزة الزواج. وعلى هذا تُصرَّر القيم الذكورية بواسطة وجوه أنثوية والتي كانت تستخدم لتزيين أدوات المنزل .

## في جنة أفروديتي

في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد ازدادت التشخيصات الأنثوية في السم الإغريقي . ظهرت سلسلة من التَمثُلات لأفروديتي وصحبتها الخاصة في مدرسة الرسام ميدياس Meidias . وكانت القيم المجسدة في هذه الأعمال مشابهة لتلك التي تم تحليلها بالفعل ، بالرغم من ترادفها مع الإلهة وقوتها أكثر من ترادفها مع الروائح وحده . في وعاء ربما كان مستخدمًا كإناء للروائح تظهر الإلهة وهي جالسة ، ووجهها يلتفت في اتجاه إيروس ، والذي يجلس فوق كتفها وتحاط بخمس نساء متميزات عن الأخريات بتسريحات شعورهن ومُعرَّفات بنقوش من اليسار إلى اليمين ، نرى كليوباترا Celopatra (السلف النبيل) ، والتي تمسك بوردة وعقد ؛ ويونوميا قلسات الترتيب التوافقي ) ، والتي تتكئ على باديا Paidia الأضحية ، ويوديمونيا (سعادة ) وهي تلتقط الفاكهة . ويمتلئ الرسم بالفواكه الأضحية ، ويوديمونيا (سعادة ) وهي تلتقط الفاكهة . ويمتلئ الرسم بالفواكه والمجوهرات ، ولكن الحدث لا يتحدد ، حتى إذا بدا بيثو منشغلاً في التحضير لنوع من الطقوس . وتتجه النساء الخمس في مواجهة أفروديتي ، وعيناهن مُركزة على إيروس . تبدو الصورة وكانها تستدعي نوعا من الفرودس ، حديقة هادئة والتي ترمز فيها النساء الخمس إلى المزايا المختلفة لإفردويتي ، نصيرة الحب السعيد .

ويمكن تتبع القيم الجمالية التي أدت إلى أن يقدم الرسام أفروديتي بهذه الطريقة إلى الفترة الأولى ، السابقة لظهور الاستعارات الأنثوية ، فقد كانت أكاليل الزهور ، والزينات ، واشتراك ايروس في موكب الزفاف ، طرقًا تستخدم في تزيين

صور العرائس . وكانت اللحظة المهمة في طقس الزفاف هي كشف حجاب العروس أمام زوجها وعائلته . تؤكد صور الزفاف القيم الجمالية الزواج . ويوجد إناء من المرمر يعدد مثالا جيدا ويرجع تاريخه إلى عام ٤٧٠ قبل الميلاد . وتظهر فيه سيدة شابة تحمل إكليلا من الزهور . ويوجد وعاء آخر عليه صورة شابة صغيرة تحمل وعاء آخر (قنينة عطر) مماثلاً لنفس الوعاء الذي يظهر في الرسم ، وفيه تقترب الشابة من الخلف . لقد كانت بالطبع الورود والعطور رموزاً كلاسيكية العرس . في مواجهة المرأة الجالسة ، يقف رجل بدون لحية مستندا على سارية ، رمز المواطنة . يمسك في من الخلف مثل الرأة الجالسة ، ويقدمه إلى المرأة . ويمكن التعرف على الوجوه : بعض الكلمات يده اليمني وشاحًا ، ويقدمه إلى المرأة . ويمكن التعرف على الوجوه : بعض الكلمات عمل المرأة كلمات على الوشاح مثل العروس جميلة) . ونلاحظ أن العريس ينادي عمل المرأة كلمات العروس بنوعها كأنثى. ويقدم التباين من خلال هذه الصورة نوعًا باسمه ولكن تُتادًى العروس بنوعها كأنثى. ويقدم التباين من خلال هذه الصورة نوعًا من النموذج أو المثال . تتلقى العروس ، المشغولة بإعداد نفسها ، وشاحًا والذي يلعب دورًا مهمًا في طقس الزفاف . ويستولى الذكر الواقف من حيث المساحة على المشهد للمرأة الجالسة : لقد أعطانا سردًا عمًا يجعل من امرأة عروسًا جميلة .

# طقوس

وتوجد طقوس أخرى ، بعضها خاص والآخر عام ، ولاتزال طقوس أخرى أنثوية على وجه الخصوص وكلها مسجلة من خلال الرسم .

تتشارك رسومات طقوس الجنائز في صفات معينة شائعة مع رسومات الزفاف . ويؤثر شكل الزهرية والتي يظهر عليها الرسم بقوة على التصميم الزخرفي، ويتضح الاهتمام الشديد بالوجوه في التكوين . كان للنساء مكانًا محددًا في الطقوس الجنائزية ، فقد رسمت الأدوار الذكورية والأنثوية بعناية .

الجنائز: لم تُمنَّل بعض المراحل المعينة للطقس الجنائزى. لم يظهر على الإطلاق طرق تكفين الجسد، وهناك صور قليلة للأجساد الموضوعة على توابيت أو التي تدفن.

منذ الأيام الأولى لرسم الزهريات عيدو أن الرسامين قد استقروا على مظهرين الجنائز: الـ Prothesis ، أو تكفين الجسد ، والـ ekphora ، أو نقل الجسد إلى المقبرة ، وتعود هذه الموتيفات الأيقونوغرافية أو ذات التصوير الأيقوني القديم جدا إلى العصر الذي هجر الرسامون فيه الأسلوب الهندسي وعادوا إلى الاستخدام المجازي الوجوه ، وقد صور الرسم بالسيراميك منذ منتصف القرن الثامن قبل الميلاد حيوانات ، وطيورًا ، وخيولاً ، وغزلانًا وأنواعًا متعددة من النشاطات الإنسانية ، وبصفة رئيسية : الجنائز ، وكانت الأشياء المرسومة عبارة عن زهريات كبيرة – أمفورات ، وهدرات (الهدرة : حيوانات مائي متعدد الرءوس) – والتي كانت تستخدم كشهود قبور لتميز (الهدرة : العبور ، وهكذا بدأ التصوير الأثيني القديم بتُمَثُّلات الموتى ، أو لتكن أكثر بها مواقع القبور ، وهكذا بدأ التصوير الأثيني القديم بتُمَثُّلات الموتى ، أو لتكن أكثر دقة ، الطقس الجنائزي ، عن أشياء وجُدت خصيصا على شرفهم . ولم يكن المحتفى به هو ذكرى المتوفى بقدر ما كان ولاء الحي له .

لقد عاشت هذه الأشكال البدائية التكوين في الفترات الكلاسيكية والقديمة . ويميز لوتروفورس كبير نو وجوه حمراء ، والذي يعود تاريخه إلى حوالي سنة ٤٩٠ ثلاثة مناظر متكاملة على الرقبة والجسد والقاعدة وتتكرر نفس الصورة على جانبي الرقبة ، حيث تظهر امرأتان ، تحمل واحدة منهما لوتروفورسًا يشبه ذلك الذي يظهر عليه الرسم ، وحيث ستُستخدم المياه بداخله لتحضير جسد المتوفى . (ويترادف وعاء مشابه - ولكن بتصوير أيقوني مختلف - مع حمام العرس) ، وتظهر المرأة الأخرى وهي تقطع شعرها . وتصور قاعدة الزهرية سلسلة من رجال الخيول ، ربما كرمز يعبر عن المكانة الاجتماعية للمتوفى أو أفراد الموكب الجنائزي . وأخيرًا ، تصور قاعدة البسد المتوفى وهو راقد على فراش ، ويمكن فقط رؤية رأسه المدعمة بوسادة أسفله ، ويُثبُّت الفك في مكانه بنوع من طوق للذقن ، بينما يُف باقي الجسد في لفة مفردة من القماش . وتحيط أربع نساء الفراش . واحدة مسكة برأس المتوفى ، والذي يظهر بكونه النقطة المحورية أو مركز المنظر ، بينما تقوم مسكة برأس المتوفى ، والذي يظهر بكونه النقطة المحورية أو مركز المنظر ، بينما تقوم الثلاث نساء الأخريات بتقطيع شعورهن في حزن ، في الناحية الأخرى من القراش ،

وهو الوجه الآخر للزهرية ، يتجمع ثلاثة رجال (انظر الصفحة السابقة) . يعطى الاثنان على البيد، على البيد، على اليمين ظهريهما للفراش وهما يمدان ذراعيهما الأيمنين لتحية القادمين الجدد، والذين يقودهم مراهق .

ويمكن رؤية نفس الترتيب في رسم أخر يعود إلى فترة أقدم قليلاً مما سبق وهي ما يطلق عليها Pinax أو شاهد من التراكوبا المثقوب كي يسهل تثبيته على القبر . بالرغم من أن الصورة على هذا المثال الخاص قد دُمرت ، يمكن أن نكون متأكدين من تحليلها من خلال مقارنتها بشواهد أخرى في حالة أفضل . ويعد هذا الشاهد مثيرًا للشغف ، وذلك من خلال النقوش التي تُعَرَّف الشخصيات . يوضع المتوفى على الفراش ، وتُدُعُّم رأسه بوسادة . وحول الفراش تلتف سبم نساء ، اثنتان منهن في سن المراهقة . تلمس إحدى النساء الآخريات رأس الرجل المتوفى ، وتُعُرَّف النقوش بأنها الـ meter أو الأم . وأمامها الـ adelphe ، الأخت . وفي مواجهة الأم على رأس الفراش تواجه الـ thethe أو الجدة ، وعلى اليمين thethis الخالة . خلف الأم من على الناحية اليسرى توجد thethis prospater أو العمة . ومن الناحية اليسرى تلتفت عمة أخرى وهي تنظر إلى الجسد . وكل النساء فيما عدا واحدة ينظرن إلى المتوفى ، منتحبات ، يمسكن بخصالات من شعورهن . ونعرف من خالال النقوش المرجودة على رسومات أخرى أنها كلمة wall oimoi أو واخسارتاه . وكما كان الأمر في الزهرية ، يتسم موقفهن في بالتناقض الحاد مع ذلك الخاص بالرجال المُصرورين على الجانب الأيسس . ويعرف الرجل ذو الشعس الـ pater أو الأب . ويدل العمسود على مدخل المنزل أو على حجرة النوم ، وهو المكان الذي يقف فيه الأب لاستقبال الرجال الآخرين . وأحد الذين يستقبلون المعزين هو adelphos ، أو شقيق المتوفى ، بيئما الآخر طفل،

وهنا ، وفي أكثر الأشكال شمولاً ، يكمن نظام القربي. في هذه الحالة ، يكون المتوفى شابًا صغير السن حيث يعلى حضور والديه جنازته من درامية المنظر ، ويُفَسَّر ذلك حسب وجود نقوش غير عادية . لا يلعب الرجال والنساء أدوارًا متميزة بوضوح فقط ولكنهم يقومون أيضًا بإيماءات مختلفة في الحجرة . وفي حجرة المتوفى نفسها

تنوح النساء ، اللاتى يعانين فى حزن ، فى حسرة على موت الرجل. فى المدخل ، يقدم الرجال تعازيهم ، بما يدل على احترام وتقدير المجتمع المتوفى . فى هذه الرحلة الأسرية والمنزلية للاحتفال الجنائزى ، تشغل النساء المساحة الخاصة والأقرب إلى الجسد ، بينما يأتى الرجال من الخارج لتحية المتوفى .

وتُظهر شواهد جنائزية أخرى مظاهر مشابهة الطقس الجنائزي . وأحيانا توضع هذه الشواهد في تسلسل كي تُتُبُّت على القبر بجوار بعضها البعض . ويعود شاهد قبر من متحف براين إلى حوالي سنة ٥٤٠ قبل المسالاد . ولسوء الصظ يعد هذا الشاهد جزءًا من سلسلة متجزئة على الأقل من خمسة عشر قطعة . تصور مجموعة من ثمان نساء ، خمس منهن يجلسن في مواجهة بعضهن البعض ، بينما ثلاث أخريات يقفن ، وهذا لا يعد منظرًا مضافًا . لا يوجد جسد أو فراش مرئى ، والنساء بدلا من إظهار حزنهن بطريقة معبرة واضحة ، يُظهِّرن حزينات متأملات. وتناول المرأة الواقفة في المنتصف طفلا رضيعا للصحبة على يمينها ، بينما المرأة التي على اليسار تمسك بقطعة من قماش الكتان ، في منتصف المقدمة تقف امرأة ذات حجاب بعيدًا عن الأخريات . في يدها اليمني تمسك بخصلة من الشعر بجوار رقبتها وهي رمز على حزنها، وفي مواجهتها توجد امرأة أخرى ، وهي أصغر سنًا من الأخريات ومميزة بواسطة طريقة تصفيف شعرها . وبإعطاء الوظيفة الجنائزية لهذا الرسم ، يبدى أن هؤلاء النساء ينتحبِّن وفاة أم هذا الوليد ، وهو الآن تحت مسئوليتهن . ويوجد هنا فرق في السن بسيط ، يشير الرسم على الزهريات الإغريقية إلى عمر الرجال بطريقة أكثر عناية من إشارته لأعمار النساء . إما أن يكون الرجال بلا لحى أو بلحى ، أو بشعر أشيب ، أو صلع ، وكلها علامات ترتبط بالعمر والطبقة الاجتماعية التي كانت ذات أهمية مدنية قصوى ، خاصة في الحرب . على النقيض ، تصور النساء وكأنهن بلا أعمار . فقط تتحدد مكانتهن بالزواج أو من عدمه وهذا كل ما يهم. ويعتبر شاهد القبر الموجود في برلين استثناءً نادرًا. ربما يُصنور موت أم شابة حيث عُهد بوليدها إلى رفقة ورعاية نساء أخريات ، وإذا كان الأمر هكذا ، فإن الوجهين في المقدمة ربما ينتميان إلى أم وأخت المتوفاة.

#### هدايا الدفن

تخصص رسومات جنائزية عديدة لمظهر آخر من الطقس الجنائزى: عادة وضع الهدايا في القبر مع جسد المتوفى . ومن الواضح أن ذلك كان وظيفة أنثوية . تظهر العديد من الزهريات النساء اللائي يضعن أكاليل ، أو أوعية عطور أمام الأضرحة . وكانت هذه الأشياء تُنقل إلى مكان الدفن بالجملة ، بواسطة سلال مسطحة . تظهر بعض الرسومات النساء وهن يقمن بالإعداد لزيارة القبر. لم يكن من السهل دائمًا ، على أي حال ، أن نعرف مركزهن بالضبط : سيدة أم خادمة ، أم أو ابنة ، مثل هذه الصور عادة ما تظهر أوعية العطور حيث تُقدَّم كهدايا دفن : الشكل والتزيين كانا مرتبطين ، وضم الطقس تمثلا للبروتوكول الخاص به . وإحدى هذه القطع الآن في أثينا تظهر سيدة حاملة لسلة وتقترب من ضريح محاط بأوعية . وقد وضعت الأكاليل والأوعية على درجات أسفل الضريح . في مواجهة المرأة على اليسار ومراقبا لأفعالها يوجد شاب يرتدى رداء من قطعتين ويحمل رمحا ، وتدل المقارنة بالزهريات الأخريات بأن هذا الوجه لا يمثل زائرًا ولكنه يمثل الموت نفسه . ويميز شاهد القبر على مكان وموقم القبر ويحفظ ذكرى المتوفى .

وهنا يتقابل الحى مع الميت ، حيث تأتى النساء لتقديم الهدايا ويتجمعن فى ذكرى الراحل. والجزء الذى يحمل النقش على الزهرية لا يرمز فقط إلى المتوفى ، ولكن يربط صورته بتلك الصورة الخاصة بالمرأة التى جاءت لتشرف وتكرم ذكراه .

#### عودة المحارب

يتكون تنصيف تصويرى أيقونى آخر مهم من صور لمحارب مذبوح ومحمول إلى داره بواسطة زملائه فى المعركة ، فى بعض الأحيان ، يُعرَّف نقش أخيليوس المذبوح والمحمول إلى داره بواسطة أيجاكس Ajax ، ولكن عادة ما تكون الوجوه مجهولة ، وأحيانا توجد وجوه إضافية : محاربون آخرون ، ورجال مسنون ، ونساء ، وهنا أجد نفسى مهتمة بصفة خاصة بصور فيها تحيى النساء الجنود ، وأحيانا باستخدام

الإيماءة مناًهن مثل النساء المنتحبات حول فراش الموت في المناظر الإضافية . وتعد هذه الصور غير متماسكة مع ما نعرفه عن الممارسة العسكرية الأثينية. عادة ، تُجمع أشلاء المتوفى من أرض المعركة وتُحرق في الموقع نفسه ، ويعود رماده فقط إلى المدينة . ولا يشير التصوير الأيقوني إلى الممارسة الفعلية ، على أي حال ، ولكن الأدب الملحمي ، وهناك عادة ما يُنقل المتوفى بصورة عامة قطعة قطعة . ولذلك يُصتور المنبوحون بأنهم أبطال ، وأصبح موتهم ، مناسبة أو فرصة للحزن الخاص داخل قلب الأسرة . ويمكن تفسير إحدى الأمفورات التركينية في ضوء ذلك . في منتصف التكوين يحمل جندي ، منكب إلى الأمام ، على ظهره رفيقه المتوفى ، حيث تتدلى أطرافه . ويحمل الجندي أيضا حربتين ودرعاً ذا سن مزين بواسطة صور لأسد وبتعبان . ويحيط بالاثنين امرأتان ، واحدة تسير بخطى سريعة ، والأخرى يدها فوق رأسها في الإيماءة المميزة للرثاء والحداد . ويُحول التصوير الأيقوني للطقس الجنائزي هنا إلى سياق عسكرى . وبالطبع كان الرسامون هنا أيضا متأثرين بأيديولوجية الحرب التي توضع في الصدارة في الشعر الملحمي .

وعلى هذا كان للنساء مكان مهم فى التصوير الجنائزى ، فى المناظر المضافة كن يَظْهُرن وهن يحتللن المكان الأقرب للمتوفى ، فيظهرن أكثر من الرجال فى مناظر مصورة لمنح الهدايا للمتوفى ، حتى فى مجال الحرب وهو مجال الذكورة ، تظهر النساء وهى ترحب بجسد المتوفى ، ولكن النحيب لم يكن وظيفتهن العسكرية الوحيدة .

## مشاهد الرحيل

تنتمى سلسلة الرسومات التى تم مناقشتها إلى سلسلة أكبر مُصنورة النساء فى علاقتهن بالمحاربين ، وعلى وجه الخصوص تلك التى تظهر منح الدروع للمحارب ورحيله إلى ساحة القتال . لم تكن الحرب شأنا خاصًا بالرجل . فقد كانت أمرًا يخص الدينة بأكملها ، نساءها ورجالها .

### تسليح المحاريين

غالبًا ما يُصور المحاربون وهم يقومون بتسليح أنفسهم قبل المعركة . عادة ما يرتدى الجندى درع الصدر ويربط بشدة جزءًا خاصًا بالساق يُعْرَف بدرع الساق . وتكمل الخوذة ، والدرع الدائرى ، والسيف ، والرمح الغطاء الواقى للهَبليت ، أو جندى المشاة ، والذى تقدم فى رتب قريبة كى يغطى درع كل رجل بطريقة جزئية ذلك الخاص بجاره ومن ثم مُشكلا حائطًا صلبًا . ويدلا من تصوير هذه الكتيبة ، على أى حال ، يفضل الرسامون أن يصوروا محاربين فرادى وهم يستعدون للمعركة . فى هذه المناظر ، تشغل النساء مكانًا أكثر أهمية مما تدل عليه المعادر المكتوبة . فى العديد من الرسومات تقف النساء فى مواجهة الهبليت وتمسك برمحه ، أو درعه ، أو خوذته . وعلى أمفورة فى ميونخ ، على سبيل المثال ، يربط محارب شاب درع الساق بينما تناوله امرأة رمحا ودرعا . ويحيط بالاثنين اثنان من الهبليت الآخرين المستعدين للرحيل .

يحيط بالهبليت في بعض الرسومات الأخرى وجوه أخرى وهو يربط يديه : على سبيل المثال ، الرماحون ، وهم محاربون أقل أهمية ، أو رجال أكبر من ناحية السن كي يشتركوا في معركة . وعلى هذا فهناك فرق بين من يذهبون إلى الحرب – الهبليت والرماحون – وأولئك الذين يمكثون في الديار – النساء والمسنين . ولكن من هي تلك المرأة التي تساعد الهبليت في إعداد نفسه للحرب ، أهي أمه أم زوجته ؟ في غياب الدلالات التصويرية الأيقونية التي تدل على عمر الوجه النسائي ، لا نستطيع أن نتأكد من عمرها .

مثل عودة البطل المذبوح ، فقد كانت المناظر التي تضم مشاهد التسليح تحتوى على مصدر ميثولوجي : القصة التي تناول فيها ثيتيس الأسلحة لابنها أخيليوس . وقد يفسر ذلك بأنها أم تسلح ابنها ، في الاحتفاظ بالفكرة التي تلخص دور النساء في إمداد المدينة بالمحاربين ، ولكن يعد أخيليوس حالة نادرة ، وذلك لأن أمه مقدسة.

ويعتبر التصوير الأيقونى لهكتور ، Hector ، البطل الطروادى أكثر تعقيداً . ففى الرسومات القديمة يظهر مع والديه ، بريام Priam تنظر إلى هيكوبا Hecuba وهى تناوله خوذته ، وعلى هذا ففعلاً تسلح الأم الابن . فى زهرية من عصر لاحق ، على أى حال ، يلتفت هكتور فى اتجاه بريام . وتناوله امرأة على اليسار قارورة ، أو فنجانا مسطحًا ، وذلك للإراقة الأخيرة . ووفقًا للنقش ، فإن اسمها هو أندروماك Andromache . وعلى هذا فإن الوجوه فى الرسمين مختلفة . فقد حلت أندروماك محل هيكوبا . ولكن تغير أيضًا الحدث : فى الرسم الأول تسلح الأم ابنها ، فى الرسم التالى تعد زوجة شراب الإراقة لزوجها . ويدل التناقض بين الصورتين على غموض دور المرأة ، وكذلك على الطبيعة ذات التشفير المركب لهذه التمثلات ، والتى عادة ما ظهرت فى الصفة الطقسية ، وأحيانا أكدًت بإضافة المذبح المنزلى .

وعلى أمفورة فى فيلا جويليا Villa Guilla ، يظهر هبليت ذو لحية ممسكا برمح ودرع وهو يضع قربانًا نباتيًا على المذبح بينما يتمتم بكلمة Onax أي إله ، ليبدأ صلاة. ويخبرنا إحد النقوش بان اسمه هو هيبوميدون Hippomedon ، وهو رفيق أدراستاس Adrastus ، وواحد من أبطال مسرحية سبعة ضد طيبة ، وفي مواجهته توجد امرأة اسمها بولى كاست Polycaste (وهو اسم غير معروف في أي من السياقات الأخرى) والتي تمسك بخوذة ووشاح . وتعطى الصلوات والتقدمات في هذا المنظر لملحمة طيبة تأثيرًا أو دورًا دينيا قويا ، ويعرض رسما تم عمله منذ عدة عقود مضت تكوينا مشابها حيث يتسلم محارب شاب خوذته ودرعه من امرأة وهي تعطيه إياهما من فوق المذبح .

وعادة ما تكون هذه المناظر فردية ، ومن ثمَّ تتناقض مع الصفة الجَمْعية للحرب. تظهر النساء في أماكن منزلية حيث تمنح الأسلحة للمحارب ، وقد طورت هذه الصور أيديولوجية عسكرية والتي أكدت القيم البطولية والأمثلة الأسطورية ، ولكن في ترادف مع الـ Oikos أو الشئون المنزلية .

## الإراقة / الشراب

فى وقت متأخر من القرن الخامس ، كما رأينا فى حالة هيكتور ، تحول صناً ع الصور من منح أو مناولة الأسلحة إلى شراب الرحيل . ويتميز وعاء شرب فى برلين بوجد مسورة شاب بدون لحية ومعه رمحة ودرعه . وعلى اليمين يوجد رجل مسن بلحية ، ربما يكون والد الهبليت ، ينظر إليه ، وهو متكئ على سارية ؛ يمثل هؤلاء الذين لن يذهبوا إلى ساحة القتال . وعلى اليسار تصب امرأة الخمر من الإبريق إلى القنينة التى يمسكها الشاب . فى هذه المناظر الخاصة بالشراب ، تلعب النساء غالبا الدور الضرورى أو اللازم لصب الخمر الطقسى . لقد كانت الإراقة أو إراقة الشراب أو صبه لحظة مختصرة واكنها مع ذلك خصبة، حيث تعتبر حدثًا يميز الخط الفاصل أو النقطة الحاسمة ، وكانت أحيانًا تقدم بمعزل ، وأحيانًا كجزء من تسلسل الكاثوليكي : كلاهما علامات مكانية – زمانية – والإراقة أو صب الشراب ، لم يكن على أي حال ، فعلاً فرديًا وإنما كان متبادلاً . في لحظات الرحيل أو العودة ، تخدم الإراقة أي حال ، فعلاً فرديًا وإنما كان متبادلاً . في لحظات الرحيل أو العودة ، تخدم الإراقة مشارك والآلهة . وجدير بالذكر أن في هذا السياق العسكرى أو الحربي ، لعبت النساء هذا الدور المساعد المعترف به واكنه لا يزال دورًا ضروريًا .

ويعتبر ترادف النساء مع تسليح المحارب ترادفًا قويا للغاية لدرجة أنه يُوحى به أكثر من أن يُفسر بالقول الصريح . ففى إناء على بلاطة فى باليمرو Palmero تظهر امرأة بمفردها ، وهي تحمل درع الصدر ، وتبدو هذه الصورة المنعزلة كجزء من تكوين أكثر إيضاحًا . ريما تكون هذه المرأة هي إحدى حوريات الناريد (•) واللائي صحب ثيتيس في تسليح أخيليوس ، أو ربما هي امرأة أخرى

<sup>(\*)</sup> Nereid الناريدة: هي حورية من حوريات بحرية زعمت الأسطورة الإغريقية أنهن بنات إله البحر نيروس Nereus. (المترجمة)

أحضرت الأسلحة للمحارب، وتقدم أمفورة في ميونخ متنوعا لهذه الصورة والتي يظهر فيها شاب غير مسلح ممسكا بالشيتون (الثوب الأغريقي للنساء وللرجال) ويتكئ على سارية، وتنزلق قبعته إلى الوراء من على رأسه، ويواجه امرأة تقدم له سيفًا، وبينهما، وعلى الأرض، توجد خوذة ودرع، واللذان يتناقضان بحدة مع ثوب الشباب، لا يوحى هذا الرسم بكثير إلى التسليح كتغيير للمركز أو المكانة من الإيفيبي Ephebe! إلى الهبليت، وهو تغيير يعد دور المرأة فيه ضروريا.

وانفحص، أخيراً ، متنوعًا آخر ، تربط هذه الصورة المتفردة بالشراب والتسليح من تكوين يضم أثينة ، إلهة المحارب ، وحامية المدينة . وتحمل المرأة على اليسار بإبريق الشراب وفنجان ، وتوجد خوذة فوق درع على الأرض بين المراة والإلهة . وهناك تفسيران ممكنان . ربما تخص الأسلحة أثينة ، وربما يُقصد أن يُقُدم لها الشراب ، أو ربما تخص الأسلحة غائبًا أو محاربًا مذبوحًا ، ويُرمز إليه بالشراب. في أي الحالتين تستدعى الحرب هنا فقط بواسطة وجهين نسائيين ، وجه بشرى ، والآخر مقدس . لاحظ أن الوعاء الذي ظهر عليه الرسم هو إبريق مشابه لذلك المصور . تجتمع تيمات التسلح والطقس الجنائزي على قاعدة توجد الآن في أثينا . في مركز الرسم توجد قاعدة حجرية محربة محلاة بفساطين من الأوشحة . في مركز الرسم توجد قاعدة حجرية مندرجة محلاة بفساطين من الأوشحة . تمسك المرأة على اليسار بدرع بينما تناول شابًا يرتدي رداءً قصيرًا ومسلحًا برمح ، وخوذة ، ولا يعد ذلك منظرًا للتسلح في مقبرة ، ولكنه كولاج أو ملصقا لنموذجين للفضاء : الساحة المنزلية التي يتسلم فيها المحارب أسلحته قبل الذهاب إلى ضروريا .

<sup>(\*)</sup> Ephebe الإيفيبى : شاب إغريقى في الثامنة عشرة ، أو التاسعة عشرة يتلقى تدريبا عسكريا يؤهله للمواطنة الكاملة. (المترجمة)

#### الفراش والحرب

يرسم نقش في متحف برلين توازيا بين ذكر وأنثى ، ويمكن تفسير هذا المنظر الفريد للرحيك بطريقتين . تمسك امرأة بوليد ملفوف بالقماط أو القماش . وفي مواجهتها يوجد رجل مسلح برمح وممسك بخوذة في يده اليمني . هذا التصوير غير العادى للأسرة - أب ، وأم ، ووليد - بالطبع يعد تذكارًا للوداع المحتفى به بين هيكتور وأندروماك في الإليادة The Illiad . ولكن إذا كان هـذا هـو حقا النمـوذج ، فإن كثيرًا من التفاصل التي تظهر في النص قد حذفت هنا . بالإضافة إلى ذلك ، دون أي إشارة ميثولوجية أو أسطورية ، يمكن تفسير المنظر كمقارنة بين الذكر والأنثى ، تعتبر الحرب هي منطقة الرجل بينما تنشئة وتربية الطفل هي المنطقة الخاصة بالمرأة ، ولقد قابلنا توازيًا مشابهًا سابقًا في الرسومات المُصورة في كل من عربة الزفاف وعربة الحرب . ربما يستدعى رسم على زهرية جنائزية إمكانية دائمة الحضور للموت اللحظي : الرجل في المعركة والمرأة في الولادة . حمل إجاكس لأخيليوس ، وثيتيس الأسلمة لابنها ، وتلوح هيكتور بالوداع لأندروماك - كل هذه القصص يمكن تحويلها إلى صور لجنود مجهولين في رحلتهم إلى الحرب ، بينما تظل النساء ، في ديارهن مؤكدات على استمرارية الـ Olko، المنزل والأسرة . وتُصور النساء بأنهن أمهات لأطفال سوف يأتى دورهم ويصبحون محاربين ، يعكسون الأيديواوجية الذكورية والتي وفقا لها كان الهَبْليتُ مدافعًا عن المدينة .

لقد كانت المناظر الأمومية نادرة على الزهريات الإغريقية . ولكنها كانت شائعة على القواعد الحجرية الخاصة بالجنائز والمنحوتة فى أواخر القرن الخامس وعبر القرن الرابع قبل الميلاد . ولأن هذه القواعد تحفظ ذكرى المتوفى من خلال الحى الذى ينتحب الوفاة ، فهى تعتبر شخصية نسبيًا ، وتُعرَّف النقوش المحفورة عليها المتوفى وأقربائه أو أقربائها . تشير بعض القواعد المعينة إلى نساء توفين أثناء الولادة أو إلى عذارى توفين قبل الزواج . لا يوجد شىء من هذا القبيل على الزهريات . والصور الأكثر عمومية التى تحتوى عليها لم يكن المقصود بها أن تصور أفرادًا معينين ، ولكن الاستدعاء النماذج الميثولوجية أو اللحظات المثالية أو النموذجية .

يوجد قليل من الرسومات على الزهريات لأمهات مع أطفالهن ، عادة ما تكون خارج المنازل. وغالبا ما تصور الأطفال وهم يلعبون ، وذلك في رسومات على زهريات طُفُّسية صغيرة تستخدم في احتفال أنشستيريا Anthesteria ( هي أقدم الاحتفالات لديونيسيوس ، ويشارك فيها كل أفراد العائله ) . لم تكن الأمومة موضوعا مهمًّا بالنسبة لرسامي الزهريات ، لم تكن تُمَثُّلات الولادة موجودة ، فيما عدا سلسلة من الصبور التي تصبور ضبرية فيأس بواسطة هيفاستوس Hephaestus وبمساعدة إيليتييا Eileithyiae أو الإلهات الوسيطات ، شقت رأس زبوس كي بسمح لابنته أثننة أن تبزغ وهي كاملة التسلح - وهي بذلك تعد سلسلة مثيرة من الانعكاسات في مقارنة مع الولادة الطبيعية . كانت ولادة الأطفال شأنا يخص النساء ، ومن غير المناسب أن يظهر ذلك الشأن، أو لم يكن يروق الرسامين ، والذين لم ينتبهوا إلا بدرجة نادرة للوظائف البيولوجية . حتى الرضاعة لم تُصوُّر إلا نادرًا ، بالرغم من وجود مناظر قليلة لأفروديتي وهي ترضع ابنها إيروس . تصور هدرة في برلين ما يمكن أن يؤخذ من النظرة الأولى بأنه مشهد رعوى: يتكئ الرجل المنتجى على اليسار على عصباه ، ويحملق في امبرأة جالسة تعطى ثديها لطفيل يجلس على حجيرها . ويتصارع اثنان من الديوك عند قدميها . تقف امرأة على اليمين وأمامها سلة من الصوف ، تغزل الخيوط . ريما يبدو ذلك منظرًا لصورة عائلية : الوالدين ، والطفل ، والخادمة مجتمعين في انسجام هادئ . لكن تعطى النقوش الصورة رنة مبثولوجية والتي تغير المعنى . فالأب هو أمفياروس Amphiarous ، والأم هي إيريفيلي Erphyle ، والابن هو الكميون Alcmaeon . يموت أمفياروس ، ملك الأرجوس Argos ، والذي تخونه زوجته، في محاولة للحفاظ على بولينسس Polynices تحت عرش طبية . وسوف يقتل الكميون بواسطة أمه انتقامًا من أبيه . وعلى هذا فالصورة تعد واحدة من صور السخرية التراجيدية ، والتي ، بعيدًا عن توضيح جاذبية الحياة الأسرية ، تُلمح ضمنيا إلى سلسلة من الأحداث الدرامية . والأن يمكن أن يُفهم وجود الديوك المتصارعة ، كتَذْكرة على النزاع القاتل بين إيتوكليس Eteocles وبواينسس ، وهو رمز يقع في قلب المنزل والأسرة ، يدل على التنافر والحسد الذي يُقسم الأسر والمدن .

لا تعتبر كل الصور تفسيراً للحياة اليومية . يكون لهذا الرسم النوعى معنى فقط عندما يحتفظ ببعده الميثولوجى . مرة أخرى نرى كيف يتداخل ما هو ميثولوجى أو أسطورى مع ما هو عادى أو يومى .

#### طقوس النساء

تصور سلسلة أصغر ولكن أكثر تنوعا لرسومات الزهريات أداء الطقوس الجماعية في حضور ما يمثل المقدس: تمثال ، أو صورة ، أو مذبح للتضحية . في معظم الصالات يصعب أن تترادف هذه الصور مع مهرجان خاص بين عدد كبير من المهرجانات في التقويم الأتيكي . بدلا من إعادة الجدالات التي قَسَّمت بين مؤرخي الدين في هذا الصدد ، فإنه لمن المفيد أن نبحث في الدور الذي نُسبِ للنساء ، وعلى وجه الخصوص في الطقوس والتي اشتركن فيها فقط.

#### الكورسات

شغلت الموسيقى والرقص مكانا ذا أهمية كبرى في الحياة الدينية الإغريقية . كُرَّم العديد من المهرجانات الآلهة بالأناشيد الكورالية والتي كانت لها أشكال عديدة . فقد ترادف كل الشعر الغنائي الإغريقي مع هذه الأناشيد . يصعب اليوم أن تتأكد من الإيقاع ، الموسيقي أو تصميم الرقصات ، ولكن عاشت بعض الصور التي تضم أداءات كورالية ، ولقد كان معظم أفراد الكورس من النساء بصفة خاصة : من رسومات يصل عددها إلى مائة ، تقريبا ثمانين منها يتكون من نساء وبنات .

ويعد الرسم الموجود على قنينة هي الأن في متحف بوسطن الفنون الجميلة مثالاً جيداً على ذلك . وعاملة لم يكن هذا النموذج من الأوعية مستخدمًا للشراب، ويضيف الشكل بُعدًا دينيًا المنظر المرسوم على السطح الداخلي: تعزف فتاة شابة وهي واقفة أمام مذبح مُضاء على آلة الـ Aulas ، أو المزمار . وتدل ألسنة اللهب على أن هناك تضحية سوف تُقدُّم . على الأرض من الناحية اليمني يوجد مذبح وهو مذبح كالاثوس Calathos ، أو السلة ، والتي تبرز منها الأوشحة . كقربان للآلهة ، ترمز السلة إلى عمل المرأة حيث تعتبر السلة أداة العمل ، وفوق السلة يتدلى وشاح أخر ، في حالة عرض : وبعد زينة أو زخرفًا وكذلك قربانا أو رمزًا على التكريس لهدف نبيل والذي تكرر في سياقات أخرى ، ولا بُشار إلى المستقبل المقصود لهذه القرابين . لقد حاول الرسام ألا يمثل الوجه المقدس ولكنه قدُّم الفعل الطقسي له . لقد استخدم أحدهم هذه الصورة ليس بغرض تأمل الألوهية ، ولكن كي يقدر رقصة تقدمها النساء . وتلتف أيادي كورس مكوِّن من سبع نساء حول الوعاء . يظهر سطحه المستدير إحساسا بالفضاء حول المذبح . يعكس التكوين الإيتمولوجيا الثلاثية والتي اقترحها اليونانيون لكلمة كوروس Choros . بالرغم من أن علماء اللغة كانوا قد أظهروا تشككًا في صلاحية هذه الإيتموارجيا ، ومع ذلك كانت ذات معنى سيكواوجي بِالنسبة تُبْرُغريقيين ، والذين أقاموا ترادفًا بين Choros أولاً مع الفعل Chairein بمعنى يُظْهِر فرحة : تَانيًا ، مع Choros ، أو فضاء دائري ، وثالثًا ، مع Cheir ، أو يد . وعلى هذا فلدينا مهرجان مبهج للنساء يمسكن بأيادي بعضهن البعض حيث يرقصن في دائرة ،

### التضحية

الـ bomos ، أو المذبح ، غالبا ما منور بأنه النقطة المحورية للطقس . وفى تضحيات الدم قُدَّمت النساء كحاملات للـ Canoun أو سلة التضحية ، والتى تحتوى على بنور تُلقى في النار ، وأوشحة تُربط بالحيوان المُضحى به ، والسكين الذي سينبح به الحيوان . وكانت السلة مصنوعة من أغصان الأملود وهي أغصان لدنة صغيرة ولها

ثلاثة نتوءات . صور العديد من الرسومات النساء حاملات مثل هذه السلال . ويظهر إناء الآن في اللوفر سيدة تقترب من المذبح، حاملة لسلة من النوع الذي تم وصفه الآن. ومن خلفها عمود يدل على أن هذا المنظر حدث خارج المكان المقدس . لا توجد أية تفاصيل أخرى في هذا التكوين والذي يشبه الرسم التصويري المختزل مشيرًا إلى دور المرأة في الطقس .

### الأدونيا

توجد رسومات أخرى أكثر تعبيرًا ووضوحًا عن الدور الديني للنساء . وهناك سلسلة شيقة تنتمي إلى تاريخ متأخر ، من النصف الثاني وحتى القرن الخامس . والطقس المصبور في هذه الصبور يمكن أن يتعرف عليه بأنه مهرجان أدونيا ، وهو مهرجان خاص بالنساء . ويُظهر وعاء الآن في كارلسروهي امرأتين وهما في حالة تأمل بينما الثالثة في المنتصف جالسة على الدرجة الأولى للسلم . على اليمين يمسك إيروس المجنع ، بطريقة مقلوبة ، أمفورة مكسورة تحتوى على أغصان وبراعم خضراء طازجة. توجد أمفورة أخرى مكسورة على الأرض في وضع معكوس ، بينما على اليسار نرى إصبيصًا مليئا بالنباتات . واللحظة المصورة هنا هي عندما تُنقل أثناء المهرجان الأوعية المحتوية على حدائق " أدونيس " adonis سريعة الزوال إلى أعالى الأسطع . وتعد هذه المارسة جزءًا من طقس شيرقي ، لأدونيس الوسيم ، في هذا التكوين الخاص ربما تكون المرأة التي تصعد السلالم أثينة والتي تتلقى المساعدة من إيروس ، أو ربما تكون أفروديتي نفسها ، مصحوبة بابنها . ولا يعد ذلك بأي حال من الأحوال طقس خصوبة زراعية ، ولكنه انعكاس لمهرجانات ديميتر . سوف تتحمص البراعم الخضراء النضرة بفعل حرارة الصيف دون أن تثمر فواكه . تغيب الإشارات المرجعية الزراعية . وتُزرع حدائق أدونيس هذه ليس في الأرض ولكن في الأوعية المكسورة . لا تنمو في الأرض ولكن على الأسطح . ويصدفي بموت أدونيس المبكر بالحدائق التي تُقدُّم كاستعارة عن اختفاء البطل. ويبدو هذا الطقس نسائيا تمامًا. فقد صنور على أوانى العطور من خلال صور غالبًا ما أكدت على الرابطة بين أفروديتي

وإيروس . وتعتبر نسخة الرسامين الخاصة بالمهرجان رعوية تمامًا إذا ما قورنت بتلك الكارهة النساء الخاصة ب أريستوفانس .

#### هي التي تحيل

وتوجد سلسلة أخرى من الرسومات التى نشات عن عقيدة برورون Brauron له أرتميس ، توجد الصور على أوعية صغيرة تقدم كقرابين للإلهة في معبدها ، تصور شابات صغيرات السن يعددن أنفسهن لأداء رقصة الحبل حول المذبح ، وتختلف كل صورة عن الأخرى ، ويصعب تحليل هذه السلسلة ككل ؛ وذلك لوجود العديد من الفجوات ، ولكن مرة أخرى يرتبط التصوير الأيقوني بشدة بوظيفة الشيء الذي يظهر عليه : كل الرسومات ترتبط بطقس رقصة الحبل المؤداة على شرف أرتميس في احتفال بروتونيا السنوى .

## الطقوس الديونيسية

يُصنور حوالى سبعين رسما غريبا النساء وهن يرقصن أو يقدمن النبيذ في حضور تمثال ديونيسيوس . والعلماء ليسوا متأكدين عما إذا كان المهرجان المتضمن هو الـ Lenaea أم أنه Anthesteria . وحيث إن التفاصيل المهمة لإكمال الصورة مفقودة ، ولكن هناك بعض الصفات في الرسومات تُصدق على البعد الطقسى . تركز التكوينات على تمثال يتكون من قناع لديونيسوس ( أحيانا ينقل إلى الموقع في سلة) ويثبت على قاعدة مزينة باللبلاب ومغطاة بغطاء مطوى . ودائما ما ينظهر القناع الرأس ، جاذبا نظر المساهد على مركز الصورة . وعندما يظهر القناع في منظر جانبى ، يتضاعف حجمه . غالبا ما توضع مائدة أمام التمثال ويتم إعدادها بالمساهد على مركز العددة أمام التمثال ويتم إعدادها بالنساء .

وفي هذه السلسلة تعتبر أكثر الرسومات المحتفى بها هي التي توجد على فنجان موجود الأن في برلين . يظهر قناع ديونيسيوس في منظر جانبي ، تحيط به الأغصان ، وبلف القاعدة بقماش ثرى التطريز . أمام هذا التمثال وعلى الناحية اليمني يوجد مذبح ، يرى من الجانب وهو ملطخ بالدماء ، ويزين بواسطة صورة صغيرة لشخص جالس . على يسار هذه المجموعة (التمثال والمدبح) توجد امرأة تلعب الناي aulos . في نشوة الرقص المتوحش ، تُشكل اثنتا عشرة امرأة دائرة وهنُّ يرقصن طوال الوقت حول الفنجان ، نوات شعر أشعَت ، يصور الرسم كل راقصة في لقطة لها في دوامة راقصة خاصة بها أكثر من كونها جزءًا في تشكيل لحركة مستمرة كما توضع الزهرية في بوسطن . في الرقص حول قناع ديونيسيوس ، تدور كل راقصة في مواجهته ، ويبدو أن ذلك كان مُكوِّنًا ذا بعد مهم في الطقس الديونيسي وتُصور مبورة أكثر شيوعا النساء وهنَّ يصببن ، أو يخلطن ، أو يشربن الخمس . ونجد على stamnos وعناء في فينالا جوبليا تمثنالاً لديونيسيوس . هذه المرة يرى القناع من الأمام ويشغل منتصف التكوين . وتُغطى القاعدة برداء من جزأين ولبلاب ، وتتدلى دوائر الكحك من أكتاف الرداء . في المقدمة توجد مائدة عليها خبز مستدير ووعاءان مشابهان للوعاء الذي عليه هذا الرسم . على اليسار تصب امرأة الخمر من أحد هذه الأوعية في كأس للشرب ، بينما على اليمين تمسك امرأة أخسري ب سكايفوس ، وهو نوع من الخمر . وتبدو النساء متزنات ووقورات ، وملابسهن منتقاة ومنتظمة في عناية وكذلك شعورهن ، لا يوجد أي دلالة على النشوة أو الانتشاء في هذه الصورة ، حيث يوحى كل شيء فيها بالهدو، والسيطرة: يحفظ المزج الملائم للخمر هذه النساء في اتزان .

تتوافق الرؤية المقدمة هنا للديونيسية مع الإله في أكثر أوقاته كبحًا وتظهره متكاملاً تماما مع النظام الأثيني وتتناقض بشدة مع الصورة الموجودة في القصص الثيبية ، خاصة قصة الملك بنثوس Pentheus ، والذي عاقبه ديونيسيوس على شكوكه ، وذلك بإطلاق سراح الصماقة القاتلة لأمه أجاف Agave ، وتأخذنا باخوس ليوريبيديس Bacchae بعيدا عن هذه الصورة المتزنة السيطرة على الخمر . وهنا ، أيضا تُمثّل الزهرية التي ظهر عليها الرسم. ويقدم هذا النموذج الانعكاسي للتَمثّلات

نسخة مذكرة عن الطقس المؤنث: تصور نساء أثينا بأنهن المينادات (٠) من النوع المسالم .

سوف نقابل صورًا أخرى من المينادات أكثر عنفًا وتهديدًا بعد قليل . وهنا سوف أضبع في تضياد المسورة السابقية منع منا ببيدو أن بيكون كاريكاتيرا . والرسم المطروح للمناقشة ، والذي يظهر على وعاء صغير للخمر ، يسخر من عناصر الطقس الديونيسى . يجب أن يُرى وجها الزهرية في أن واحد . يظهر جانب أنثى من الأقزام ذات ملامح ضخمة مشوهة . تبدو عارية تمامًا إلا من تاج من أوراق الشجر ، وترفع وعاء الخمر إلى شفتيها . ولا تعد هذه سيدة محترمة تمزج الخمر قبل تقديمه واكنها بربرية همجية تشرب بمفردها دون مزج أو مشاركة للخمر . على الجانب الآخر من الزهرية نرى عمودًا يرمز إلى الذكورة ، له عين على الحشفة وأجنحة على القاعدة . وهو مقام ، مثل أعمدة ديونيسيوس على أغصان اللبلاب ، وهنا لا يعد الإله قناعًا وإنما قضيبًا حقيقيًا amiuze . وما يستدعى هنا ليس سحَّر النظرة واكن الطاقة الجنسية والتي يسيطر عليها الإله ديونيسيوس. وتوضع الخانون Kanoun ، أو سلة التضحية ذات الثلاثة نتوءات أعلى العمود القضيبي ، وترمز إلى البعد الطقسي لهذا المنظر . ويوضع أمام التمثال مائدة وعليها وعاء الخمر ، ومرة أخرى يعد وعاء مشابه لذلك الذي يظهر عليه الرسم . في كلام أخر ، تم تعديل تكوين مشابه لأولئك المستخدمين في سلسلة الستامنوي stamnoi ليُظهروا مدمن الخمر في منظر مخز . في محاكاة للصورة السابقة ، تُصور المرأة كمدمنة خمر، كما صورتها كوميديات أرستوفانس في معظم الأحيان .

تقدم الصور المتعددة للطقس الذى تم مناقشته حتى الآن النساء كمجموعة ، تتصرف بطريقة جُمْعية ، سواء حول جسد المتوفى أو حول تمثال إله . لا يعد التعارض الملائم بين العام والخاص حقيقيًا فى هذه الصور . يتم إظهار المحاربين مع أفراد من عائلاتهم ، ولكن يقف الهبليت مسلحًا مدافعًا عن المدينة . وعلى النقيض ، يمكن تفسير

<sup>(\*)</sup> المينادات (المينادة هي امرأة تشارك في مهرجانات باخوس). (المترجمة)

صب الشراب أو حمل سلة التضحية كعوامل للطقس العام ، كقربان دم إلى الألهة بواسطة المدينة ، أو كتصرفات أو أفعال خاصة ، والتي لم يحدد الفنان طبيعتها بطريقة كاملة .

#### الفضاءات

في تفسير كيفية اختلاف سكان النيل عن الإغريقيين المدروبوت: Herodotus أفي طرقهم وأعرافهم يبدو أن المصريين قد عكسوا الممارسات العادية للإنسانية . على سبيل المثال التذهب النساء إلى السوق وينخرطن في أعمال التجارة بينما يمكث الرجال بالمنازل ويقومون بالنسج . بالنسبة للمؤرخ الإغريقي يبدو هذا العالم منقلبا رأسا على عقب . لم تُدرّك فكرة أن تقوم النساء بالأشغال في الميدان العام بينما يقوم الرجال بأعمال النسيج في البيوت ، ويؤكد هذا المقتطف ، وتثبت نصوص أخرى ، بأن بالنسبة للإغريقيين كان المثل الأعلى هو أن تمكث النساء في البيت، أو في الأويكيا oikia، وحقا في هذا الجزء، وكما يوحى الاسم ، كان محتفظا به لهن : الجيناسوم gynaeceum (\*) كان لقليل من الرجال فقط إمكانية اختراق هذا المكان في المنزل ، وكي تحكم من خلال الشهادة في بعض حالات الزنا ، كانت نساء المنزل : زوجة ، وبنات ، وخادمات وأحيانا أقارب أخريات من النساء – يقمن بعملهن المناك ونادرًا ما كنَّ يضرجن ، تقوم النساء بتربية أولادهن الصغار ويعملن فيما بينهن ، بصفة رئيسية بالغزل والنسج .

تختلف الصورة الموجودة على رسومات الزهريات إلى حد ما . فى مناظرة علمية عن مركز النساء فى اليونان ، وفى أثينا على وجه الخصوص ، كان تقييد حرية النساء واحدًا من أهم الموضوعات وأكثرهم جدلا ، هل كان هذا التقييد من أجل حماية النساء ، أم كان ، كما نراه بفكرنا المكون سلفًا ، تحديدًا على استقلاليتهن ؟ لقد طُرح

<sup>(\*)</sup> الجيناسرم gynaeceum : المكان المخصيص للنساء في البيت الروماني أن الإغريقي القديم ، وهو عادة ما يكون في أبعد مكان في المبني أو في الساحة الداخلية ،

السؤال بطريقة خاطئة ، وذلك لأنه يفرض تصنيفاتنا على الإغريقيين . يمكن لرسومات الزهريات أن تلقى ضوءًا جديدًا عليه ، بالرغم من ضرورة الانتباه إلى أن الرسامين كانوا يفسرون الفضاء أو الفراغ بما يتوافق أو يتطابق مع التصنيفات الذكورية الأثينية .

### نموذجان

يتفق تناقض هيرودوت بين الداخل والخارج مع ذلك التناقض بين الأنتوى والذكورى . فيما عدا الولائم ، فقد احتوت معظم المناظر الداخلية فى الرسم الأثينى للزهريات على النساء . وهناك سلسلة مهمة لصور النساء فى الجيناسوم ويوجد العديد منها على علب المجوهرات ، وغالبا ما يحتوى على باب إما مفتوحا تماما أو جزئيا .

على إحدى علب المجوهرات ، والموجودة الآن في لندن ، نجد صدور وبورتريهات است نساء في مجموعات من اثنين في منظر داخلي . ولكل واحدة منهن تقريبًا اسم أسطورى . على اليسار ، تجلس هيلين تغزل وأمامها سلة . وتواجهها كليتمنسترا ، وتمسك بوعاء من العطر من الألباستر أو الرخام. كما توجد بينهما مرآة حيث يفصل عمود بينهما وبين الاثنتين الأخريين : تمسك سيدة بسلة لـ كاسندرا والتي تعدل من ثيابها . على اليمين ، تأخذ داني Danae تاجا من الصندوق وتتقدم في اتجاه باب مفتوح ، والذي من خلاله نرى إيفيجبنيا Phigenia تلف وشاحًا حول رأسها . لاحظ التحاخل بين صور المفتوح والمغلق على هذا الصندوق بإزالة الغطاء . من فوق الصندوق ، نرى عقدًا وما نراه خلال الباب هو امرأة ترتدى ملابسها . تعد المرأة ، والعقد ، والوشاح ، وحتى إيماءات كاسندرا كلها عناصر للتصوير الأيقوني للجمال والعقد ، والوشاح ، وحتى إيماءات كاسندرا كلها عناصر للتصوير الأيقوني للجمال الأنثوى ، والملابس والإعداد للعُرْس . لا تتوافق الأسماء المقترنة بهذه الوجوه مع أسطورة محددة ، ولكن عمد الرسامون بأن يضخموا من القصد الجمالي للرسم ، أسطورة محددة ، ولكن عمد الرسامون بأن يضخموا من القصد الجمالي للرسم ، المقترنة بالوجوه نوعا آخر من الزينة .

بمقارنة هذه العلبة بأخرى ، والتى ، بالرغم من أنهما متشابهتان من ناحية الأسلوب ، تصور منظر أ خارجيا . على اليسار نرى فسقية من منظر جانبى . تُمعن هيپوليت النظر وهى تملأ الإبريق الخاص بها ، وتنتظر إحدى رفيقاتها دورها . على اليمين تُسلح مبسورة Mapsaura أحد الجنود ، وتسرع فى اتجاه شجرة تحرسها أفعى ملتوية ، بينما تقوم ثيتيس بجمع الفاكهة . وتُعد الشجرة التى تحرسها الأفعى تذكرة للحديقة المشهورة "هسبريديز " Hesperides التى يفترض أن يجد هرقل فيها التفاحة الذهبية . في هذا الرسم ، على أى حال ، لا يظهر البطل ، ويكون المنظر غارجيا ، بينما تظهر فقط النساء وأنشطتهن ( جمع ثمرات الفاكهة، والبحث عن خارجيا ، بينما تظهر الرسام الإيهام الأسطورى ليس بغرض الاستخدام أو الاستغلال البطولي ولكن لإضافة بعد أسطورى لمنظر يجمع بين فكرتين ، واللتين يمكن تعقبهما البطولي ولكن لإضافة بعد أسطورى لمنظر يجمع بين فكرتين ، واللتين يمكن تعقبهما الى عصر الوجه — الأسود : البستان والنافورة .

يؤسس هذان الوعاءان توازيًا بين عمل النساء داخل المنزل وعملهن خارجه ، بين الفضاء الخاص للأعمال المنزلية والفضاء العام للبستان والنافورة . وعلى هذا ، لا يتطابق التمايز بين الذكر والأنثى بالضبط مع ذلك التمايز بين الخارج والداخل .

#### الفسقبات

لم يكن العالم الأنثوى كما صوره الرسامون على الزهريات محددا بالجيناسوم - تُصور العديد من الرسومات النساء أمام الفسقيات ، ولكن تختلف التفسيرات الخاصة بها اختلافا جدليا كبيرًا ، ما هى مكانة المرأة التى ظهرت وهى تبحث عن المياه ؟ من خلال الافتراض أو النظرية التى تقضى بأن النساء الحرائر لا يغادرن منازلهن ومن تُم يتبع ذلك أن تلك النساء كُنُ من العبيد . ولكن لا يوجد سوى دليل بسيط فى هذه الرسومات على صحة هذا الاستنتاج . ليس هناك أية علامات رسمية تميز بين السيدة

وخادمتها أو المرأة الحرة والعبدة . لم يتم تمثيل المركز الاجتماعى فى الرسم تماما مثل العمر . ويعد أحد الأباريق الموجودة حاليا فى اللوفر استثناء نادرًا من هذه القاعدة ، والذى يُظهر ثلاث نساء يحملن أباريق متشابهة ( مرة أخرى لاحظ صورة الوعاء على الوعاء نفسه) . تتميز شعورهن بالقصر والحدة ، ويوجد الوشم على أذرعهن وأرجلهن – وهى دلالات بأن هؤلاء النساء عبدات من Thrace تراتيا (\*): لكن لا توجد أية صورة يمكن مقارنتها بها . تُبرز معظم الرسومات فى هذه السلسلة على الطبيعة الجَمْعية على ما كان يحدث حول الفسقية ، والتى غالبا ما تظهر كمكان القاء والتبادلات التى تتم بين النساء فقط . على واحد من الأباريق فى ودزبورج Würzburg على سبيل المثال ، تجمعت خمس نساء . تُشْرِف إحداهن على ملأ الأباريق ، بينما تصل أو تغادر الأخريات. (ربما تكون الأباريق المرفوعة إلى أعلى ملأ الأباريق ، بينما تصل أو تغادر الأخريات. (ربما تكون الأباريق المرفوعة إلى أعلى ملا الشاسية النساء أسماء ، والتى تدل على أسماء ورود متعددة : أنثيل Anthyle ورودون Myrta ، وميرتا Myrta ، وميون المحملة .

هنا ، وعندئذ ، تُصُور النافورة كمعادل أنثوى لما يمثله الميدان العام بالنسبة للرجال ؛ فقد كان مكانًا عاما حيث تُرى النساء بصفة رئيسية (أو ما أراد الرسامون أن يجعلونا نصدقه) . فى رسومات معينة نرى الرجال الذين جاء الينظروا إلى النساء . وعلى هذا فالصورة تندمج فى التكوين الذى يصور الحملقة الذكورية المُشاهد الذى ينظر إلى الزهرية . فى أكثر من مصدر أسطورى قدمت الفسقيات مكانا الكمائن والمقابلات العنيفة . نرى ، على سبيل المثال ، يُهَاجم أميمون Amymone دون أن ينتبه بواسطة بوزيدون Poseidon ، أو يصاحب الأمير الطروادى الشاب ترويلوس Troilus ، بينما يهاجمه أخيليوس .

<sup>(\*)</sup> تراتيا : منطقة قديمة في شبه جزيرة البلقان الشرقية. (المترجمة)

## الإعداد للعرس واللوتيريون

غالبا ما يظهر اللوتيريون ، أو حوض الاستحمام الحجرى للاغتسال والإعداد للعرب في الرسومات كمركز للنشاط الاجتماعي . وتعد لوحة موجودة الآن في بروكسل مثالاً جيدا على ذلك ، ويظهر نفس الحوض على جانبي الوعاء . على أحد الجوانب تتقابل أربع نساء ، حيث يتجمعن حول اللوتيريون من ناحية اليسار . تمسك امرأة بوردة في يدها المرفوعة ، بينما ترفع الأخرى مرأة . على الجانب الآخر (أعلى) نرى أربعة رجال . تدل شجرة خلف اللوتيريون على أن المنظر خارجي ، ومعلق بين أفرع الشجر علبة إعداد عُرس تحتوي على أسفنجة ، وحجر ، وإناء دائري للزيت . كانت هذه الأدوات ، هي التي يستخدمها الرياضيون من الشباب عندما كانوا يتمرئون في معهد المصارعة وتعتبر علبة إعداد العُرس الخاصة بالرجل النظير لمرأة المرأة . يعتني الرياضي بجسده ، بينما تعتني المرأة بشكلها . لقد اعتبرت المرايا في التصوير الأثيني من التجهيزات الخاصة بالنساء .

يصور الرسم البارز في منتصف إناء والموجود الآن في اللوفر امرأة وأمامها الإكسسوارات الخاصة بالزينة: مرآة ووعاء عطر مستطيل. يمكن رؤية جسدها من خلال قماش الشيتون الشفاف. نرى رأسها وهي تنظر إلى نفسها في المرآة ولكن في نفس الوقت تلتفت في اتجاهنا. ويعد ذلك غير عادي في الزهريات الأثينية، والتي عادة تُصور منظراً جانبيًا، ولكنها هنا لا تعد مصادفة. إن المواجهة مع النفس والتي تقدمها المرآة تتضخم هنا عن طريق المواجهة مع حملقة الشخص المحتسى من الكوب. تنظر المرأة في المرآة كي تؤكد جمالها لنفسها. يدل شيئان عما يدور في المنظر، والتي حوض الاستحمام على اليسار، والدكالاثوس Calathos، أو سلة الغزل، والتي توجد فوق الكرسي. فقد كان الإعداد الجيد للعرس والمهارة في أعمال الصوف من المكونات الضرورية للجمال الأنثوي في عيون الرجال. تشتمل رسومات أخرى على نفس هذه المكونات في طرق مختلفة. في رسم تتجمع ثلاث نساء حول اللوتيريون الذي يحمل نقش Kale أي جميلة في حروف كبيرة.

تظهر المرأة على اليسار عارية وتمسك بمرأة . بينما تقدم المرأة في المنتصف لها وعاء عطر ، والتي على اليمين ترتدي ملابسها وتمسك بحذاء يصل حتى نصف المفصل ، يوفر الإعداد الزواج فرصة لعقد المقارنة بين الجسد العارى والجسد المغطى بالملابس . وبالمثل ، نجد على علبة مجوهرات موجودة الآن في اللوفر ، وهي صورة لامرأة عارية تعد نفسها الزواج أمام حوض استحمام حيث يصل إيروس مرفرفًا ومعه ملابسها . وهكذا تتجسد الرغبة في شكل شاب مجنح يساعد أنثى عارية على ارتداء ملابسها . في أثينا ، وعلى النقيض من إسبرطة ، نادرًا ما صُوِّرت نساء عاريات ، ولذلك فهذه الصور لنساء عاريات يزين أنفسهن تعد غير عادية . يُصُّور الجسد الأنثوى هنا تقريبا بطريقة ذكورية ، نادرًا ما يتغير بإضافة الصدر . وقد كان الفن الإغريقي بصفة عامة ، والنقوش الزخرفية على الزهريات بصفة خاصة ، مُصورًا في شكل بشرى ، حتى في تمثلات الآلهة. وتتأسس الصور بطريقة ثابتة على الأجساد البشرية، وليس على أحجام الأشياء ، أو المناظر الطبيعية . لقد أنتبه تماما للتشريح " ولقد كان الشكل الذكوري هو المُشكِّلُ الأول لرؤية الرسامين . لا يزين الرجال والنساء أنفسهم بنفس الطريقة ، على أي حال . لقد أُدرك أن الشباب بصفة رئيسية باعتبارهم رياضيين . تقريبا يظهرون عرايا ، فقد تنافس الواحد مع الأخر في القوة وكذلك الجمال ، لقد أبرز الرسامون هذا الجمال الفحولي سواء في رسومات الألعاب في أماكن المصارعة أو أثناء التزين إعدادًا للزواج في اللوتيريون - لم تظهر النساء على الأطلاق وهن يمارسن التمرينات الرياضية . لقد ظهرن عاريات فقط في مناظر الإعداد للزواج . لقد ظهر جمال الشاب الإغريقي في جسده ، بينما ظهر جمال المرأة في ملابسها وتجهيزاتها.

### الموسيقي

لقد اهتم الرسامون أيضا بنشاطات أخرى غير الإعداد للعُرْس . لقد كانت المسيقى مهمة في الثقافة الإغريقية . لقد صنورت من خلال الطقوس ، وفي الكورالات الاحتفالية ، والأناشيد والرقصات ، يوجد رسومات عديدة للموسيقيات وعازفات الناي .

وتظهر أيضًا مجاميع الموسيقيين في سلسلة من رسومات الوجه الأحمر في النصف الثاني من القرن الخامس ، على إناء موجود الآن في وزبورج ، تلعب امرأة جالسة في المنتصف على القيثارة . وعند قدمها يوجد صندوق مفتوح ، وأمامها تقف امرأة أخرى وفي يدها ناي وقيثارة . يرفرف إيروس فوق رءوسهن ، ممسكا بإكليل زهور في يده الممتدة . وتحمل هذه الصورة ، مثل بعض صور النساء وهن يعددن أنفسهن للعُرس ، علامة أو إشارة إلى أفروديتي . ويمكن تفسير هذه الرسومات في هذه السلسلة كتجميع للمؤرّيات ، واللائي كنَّ بالتأكيد نماذج للنساء اللائي رأينهن يلعبن الألات أو يقرأن من النوت الموسيقية المفتوحة . في بعض الحالات يشار إلى الشاعرة سافو كما يشير وجود إيروس إلى الحسن والرغبة .

لعبت الموسيقي والرقبص دورًا تعليميا مهما في الثقافة الإغريقية ، وغالبا ما ظهرت المناظر المدرسية منذ القرن السادس المتأخر . وكما اهتم الرسامون ، فقد كانت المناظر بصفة أساسية لأولاد يقرأون ويتلون الدروس في الفصول الدراسية يصاحبهم مدرسوهم إلى المدرسة. في الحفلات الموسيقية غالبا ما يعرض الرجال أمام قضاة ، أحيانا يستلمون إكليلاً من نيكي المجنح ، أو من فيكتور ، بينما تظهر النساء عادة داخل المنازل ، فيما بينهن ، مع إيروس . وعلى هذا ، ووفقًا الرسامين ، كانت النشاطات الخاصة بالجنسين متوازية بالرغم من اختلافها، وينطبق نفس القول على الرقص : بعيدًا عن الـ Cosmos ، تحتوى معظم مشاهد الرقص على نـساء . حـتى Pyrrhic . ال وهي رقصة بالأذرع عادة ما يمارسها الشباب من الذكور ، وكانت أحيانا تؤدى بواسطة البنات . ولكن يصعب تحديد سياق الرسومات التي تظهر النساء الدارسات للموسيقي أو للرقص . وعلى إناء موجود الآن في Lecce ، تلعب امرأة جالسة الناي بينما نجد فتاة مرتدية تونيكا قصيراً ترقص أمامها حيث تتدلى قيثارة في الخلفية . هل هي صورة منزل أو مدرسة ؟ ما العلاقة بين المرأة والفتاة : أم وابنة ، أم سيدة وخادمة ؟ حتى إنه اقترح بأن تكون الفتاة هي هيتارا Hetaera أو محظية إغريقية ، ولكن الرسام لم يرسم للمؤرخين ، ولم تقدم الصور أية إجابات على الأسئلة التي دارت بلا شك في خُلُد القدامي الذين تأملوا هــده الزهرية ،

#### عمل المرأة

مرأة ، وقيتارة ، وناى .. لقد كان نطاق الأشياء التي صُوِّرت معها النساء محددًا للغاية. لم تدل الأشياء على طبيعة النشاطات التي كانت تقوم بها النساء، ولكن على المكانة المحددة لهن . تضم الملامح الشائعة على الغزل والنسج : فلكات المغزل ( والتي أحيانا تبدو بشكل كبير مثل المرايا ) ، وغزل السلال ، والأنوال المحمولة . وفوق كل ذلك ، تستدعى هذه الرموز الصفة الأنتوية بلا منازع: أيرجاسيا ergasia ، أو الصناعية ، كما مثلت بواسطة بينولوبي ، لا تمجد هذه الصور قيمة العمل في حد ذاته ؛ حيث لم يُقدر الإغريقيون العمل بنفس التقدير الذي لاقاه من الثقافات الحديثة التي تأرجحت فيها أيديولوجية بذل المجهود . في مجتمع العبيد ، مثل مجتمع أثينا في القرن الخامس ، قُلُّل حتى من قيمة العمل الذي يقوم به المواطنون ، والذي كان عملهم الأساسي هو السياسة . الصناعة كانت واحدة من الخصائص التي نُسِبِت للنساء ، وفي هذا الصدد اختلفت عن العبيد الذين لم يُحتف بما يقومون به كما اتُضع من الرسومات . يوجد رسومات قليلة قُيِّمة للورش أو لمجاميع الفنانين ، ومن هذه الأعداد الصغيرة نعرف أن وجود هيفاستوس أو أثينة يدل على أن الصورة كان المقصود منها أن تقدم ضمنيا فضل الآلهة . تُقدم علبة مجوهرات الموجودة الآن في ميلانو مثالا رائعا لهذا الاتجاه . يجلس أربعة فنانون في مكان فيما يبدو أنه محل فخار أو محل عامل برونز (يصعب القول ما إذا كانت الزهريات من السيراميك أو من المعدن) . في المنتصف تضع أثينة إكليلاً فوق رأس عامل . ويتلقى رفيقان أيضًا أكاليل من نيكاي المجنح على شرف عملهما ، فوق ما يشبه المنصة على اليمين تكمل امرأة ديكور إناء كبير . لا تبدو مكانتها أقل من تلك الخاصة بزملائها في عملها ، ولكن لا نستطيع أن نتأكد من ذلك. كل ما نعرفه هو أن من هذه الوجوه الأربعة في هذا الرسم الاستثنائي، هي الوحيدة التي لا تتلقى إكليلاً.

تصور رسومات قليلة بطريقة فعلية النساء وهن في العمل . ويعد غياب المطبخ من هذا الريبوتوار مثالا ضاربًا . على جنء من كنوب ، تنحني امبرأة ، وعباعها ملتفة حول وسطها ، على حوض استحمام حجرى ، وربما تقوم بالغسيل .

تستدعى يد الهاون من خلفها سحق الحبوب . تظهر هذه النشاطات فى رسومات قليلة ، على أى حال : ويعد الإبريق الخاص صنفاً فى حد ذاته . تظهر تسع نساء ، مقسمات على أربع مجاميع ، وهن يعملن بالصوف . بعضهن يملأ السلة بكرات كبيرة من الغزل ، بينما تُعد الأخريات خيطا رفيعا بمساعدة المغزل . وتزن الثلاث الأخريات الصوف . بينما تعمل امرأتان على نول رأسى . يلتف القماش حول الجزء الأعلى من هذه الآلة . بينما تقوم المرأتان المتبقيتان بطى قطعة من القماش . لا يمكن إنكار القيمة الوثائقية لهذه الصورة ، ولكن ليس لها أى علاقة بقصد الرسام . وعلى كتف نفس هذه الزهرية نرى كورسا راقصاً ، وتحاط المرأة الجالسة فى المنتصف برجلين . يتقارب نصف من شاب يتبعه أربع نساء ، فى اتجاه المجموعة المركزية . وعلى هذا يكتمل النسج والرقص . لقد ستُحر الإغريقيون بذلك التماثل بين حركة الملوك وتلك الحركة الخاصة بالراقصين، وغالبا ما نجد الاثنان معا فى التصوير. وبالإضافة إلى ذلك ، وبُجدت هذه الزهرية مع أخرى وعليها رسم يصور موكب الزفاف، يظهر ملامح الجسد وكورس من النساء على الكتف . يوضح وضع التيمات أو الأفكار بجوار بعضها البعض – النسج ، والزفاف ، والرقص – ما اعتبره الأثينيون أهم الأنشطة الخاصة بالنساء .

تعد مشاهد النساء التى تغزل مشهدًا شائعًا فى العصر الأثينى القديم . تحدد الرموز العادية - فلكية المغزل والسلة - طبيعة النشاط . وأكثر من ذلك ، فهى تميز النساء بالنشاط ، وكان الكسل مقصورًا على الذكور . لم يكن ما أثار اهتمام الرسامين التكنيك الخاص أو الآلية الخاصة بالنسيج ، ولكن كان اهتمامهم منصبا على جمال إيماءات النساء . مرة أخرى ، تعلى الرسومات من القيمة الجمالية لما يصوره الرسامون .

ويصور كوب في برلين على سبيل المشال ، امسرأتين . وتُصور الأولى على المشال ، المسرأتين . وتُصور الأولى على Onos على اليسار وهي جالسة وساقها اليمنى عارية بينما يستقر كعبها على le كرسى قصير . تأخذ طولا من الصوف من السلة الموضوعة أمامها (والموضحة باللون البنفسجي ولكن ممسوحة بطريقة جزئية ) والتي تلفها حول قصبة ساقها كي تنتج خيطا رفيعًا . وتعدل رفيقتها والواقفة ومن ملابسها ، بينما توجد سلتها على

مقعد على اليمين . وتظهر الإيماءة الأنيقة للمرأة الواقفة ، وهي إيماءة تذكرنا برفع العروس لحجابها ، الاعتبارات الجمالية للعمل هنا . ويميز السطح الخارجي للكوب بوجود الحاشية المكونة من أحد عشر ذكرًا ملتحيًا يحملون قنينات كبيرة مليئة بالشراب ويرقصون على موسيقى الناي . وعلى هذا يصور هذا الوعاء ، والذي يمكن أن يكون قد استخدم بواسطة الرجال في الولائم ، عل سطحه الداخلي عالم النساء وعلى سطحه الخارجي عالم الرجال . من المستقية إلى اللوتيريون ، من الموسيقي إلى النسج ، تتحرك النساء في فضاء مُشكّل لا يمكن اختزاله إلى مجرد تضاد بسيط بين الداخل والخارج . في الواقع غالبا ما اهتم الرسامون بالعلاقات التي تطورت بين أنواع مختلفة من الفضاءات وتقابلاتها التي حدثت كنتيجة .

#### مقابلات وتبادلات

طُرِحت العلاقات الذكورية – الأنثوية في صور أكثر من تلك التي صورت حفلات الولائم Symposion . تصور سلسلة من الرسومات مقابلات ، محادثات ، وتبادل الهدايا بين الرجال والنساء . في التصوير الإغريقي كان تبادل الهدايا بين العشاق أول ما صور في سياق العلاقات الجنسية الشاذة . رسم رسامو الوجه الاسود للقرن السادس المتأخر مقابلات وعناقات حميمة بين ذكور بالغين وشباب . قدم الد erastai المحبون البالغون هدايا متعددة للا eromenoi الشباب العشاق : عبوانات صغيرة مثل الديوك والأرانب الوحشية وأكاليل الزهور وأشياء أخرى . في التصوير الأيقوني للنساء نجد أشياء متشابهة . على أحد الأباريق تمسك امرأة بوردتين تبرزان جمالها . على الوجه المعاكس للزهرية يوجد رجل ممسك بوردتين تبرزان جمالها . على الوجه المعاكس للزهرية يوجد رجل ممسك بفخذ إحدى الأضاحي من الحيوانات والذي أزيات عظامه . وهنا يقدم هذا العطاء بفذ إحدى الأضاحي رجل هدية لامرأة ، فكان من المتوقع أن تعطيه المرأة هدية في المرأة كهدية . إذا أعطى رجل هدية لامرأة ، فكان من المتوقع أن تعطيه المرأة هدية والحيوانات ، واللحوم تُظهر بعض الرسومات دائمًا ما يظهر الرجال كواهبي الهدايا . ومع الورود ، والحيوانات ، واللحوم تُظهر بعض الرسومات رجالاً يعطون حقائب صفيرة ، واقد أثارت كثيراً من الجدل عما يمكن أن تحتوي عليه هذه الحقائب . لم يكن واضحاً ولقد أثارت كثيراً من الجدل عما يمكن أن تحتوي عليه هذه الحقائب . لم يكن واضحاً

ما إذا كان المال هـ و الإجابة . لم تظهر مثل هـ ذه الحقائب مطلقًا في مشاهد التجارة . ربما تحتوى على عظام صغيرة أو تذكارات أخرى . لقد فسر بعض المعلقين هذه الحقائب بأنها دلالات على قوة الرجل الاقتصادية وسيطرته على المرأة ؛ فمن خلال قبول المال ، تصبح عاهرة . وعلى هـذا تصبح الحقيبة افتراضا "جنسيا اقتصاديا". بالرغم من أن هـذا التفسير ربما يكون ممكنًا أحيانًا ، إلا أنه لا يجب تعميمه بصورة كبيرة . بالرغم من أن رجالاً بالتأكيد سيطروا على نساء الا أن هذه السيطرة لم تكن بالضرورة تجارية . في مشاهد الغَزُل والإغواء يبحث الرجل ليجذب المرأة ليس فقط بواسطة الكلمات ولكن أيضا بإعطاء هدية تتكون من شيء مرغوب ،

في ترجمة حوار الرغبة هذا إلى صور ، استغل الرسامون أنواعًا مختلفة من التبادلات الحميمية التي تحدث خلال المقابلات الجنسية الشاذة منها والعادية. يضرب كوب في برلين مثالاً على ذلك بطريقة واضحة ، على أحد جوانبه نجد أربعة من الشباب في لقاء حميمي . يظهر الاختالاف في الحجم أن الـ erastai ، أو الشركاء النشطاء ، يسيطرون على الـ eromenoi الذين يحبونهم ، تشير الحقيبة الصغيرة في الخلفية على أن الشباب هم من الرياضيين ، كما تكرر النقوش أيضاً: الـ ho pais kalos ، الشباب الصغير الوسيم . على الوجه المعاكس نجد ثلاثة أزواج فقط وهم في علاقات جنسية طبيعية ، فبدلاً من العناق ، يواجه الرجال والنساء بعضهم البعض . يتكئ الرجال على جمع من العصى، بينما تمسك النساء بالورود والفواكه ، أو بأثوابهن . وتختفي الحقائب الصغيرة وتتبدل النقوش بين النوع المذكر والمؤنث : ho pas kalos Hopais ho pais kale ، وهكذا تجمع هذه الصور نموذجين مختلفين من اللقاء الحميمي . لكن دائمًا ما تصور الرغبة والإشباع من وجهة نظر الذكر البالغ . ومن الواضع أن المرء لا يستطيع أن يستخلص من هذه الصورة أية استنتاجات عن تقسيم الأدوار الجنسية . وتعد تيمات إعطاء الهدايا ، والإغواء ، والتزاوج اللحمى تيمات شائعة في التصوير القديم . ويذكرنا هذا العرض الضاص للصور على هذا الكوب بأن صور النساء لا يمكن أن تدرس كوحدة مستقلة في النطاق الكلي للتصوير الأيقوني الإغريقي . وما يزيد عن ذلك ، هو أن التصوير البارز في مركز الصورة لنفس

الكوب يصور نوعًا آخر من العلاقة بين الجنسين: الاختطاف. تُظهر الصورة بيلوس وهو يشد ثيتيس من خصرها ويصارع ضد تحولها.

#### ملاحقات

تصور رسومات عديدة مطاردات أو ملاحقات غرامية ، غالبا ما تحتوى على وجوه أسطورية . الاختطاف ، بما فيه من عنف ضمنى ، يبدو أنه كان المفضل كوسيلة التعبير عن علاقة الرجل بالمرأة والآلهة بالرجل ، خاصة قرب نهاية القرن الخامس . زيوس ، على سبيل المثال ، كان غالبا ما يظهر في مطاردة النساء من البشر ، واللائى في معظم الأحوال كن مجهولات الهوية . يمكن رؤية مثال على ذلك على إحدى علب المجوهرات الموجودة الآن في غرفة الأوسمة Cabinet des Médailles في باريس . ولكن كان زيوس أيضًا يظهر ، ويصورة متكررة ، في مطاردة الشاب جانيميد ولكن كان زيوس أيضًا يظهر ، ويصورة متكررة ، في مطاردة الشاب جانيميد كما يتضح أيضا عنف رغبة الإله والخوف الذي يبثه في النساء البشريات في مناظر للطاردة بواسطة البشر الأبطال مثل ثيسوس . يصور الرسم الأيقوني الذكر المطارد بمثابة الصائد والأنثى المطاردة بمثابة الطريدة أو الفريسة .

تقف تيمات الهدية والتبادل في تناقض حاد ضد تيمات الاختطاف والمطاردة. تحتوى الأخيرة بصفة رئيسية على وجوه أسطورية ومجازية: الآلهة ، بيلوس ، وتستدعى أيضا المشاهد التي تضم الساطيرات أو الساتيرات والمينيادات هذه التيمات ، والتي سوف نراها فيما بعد .

كان من المعتاد في اليونان أن يتم احتساء الشراب من خلال صحبة بعد مزج النبيذ بالماء في أوعية الخمر . وكان يعتقد أنذاك أن شرب الخمر غير المخلوط بالماء أمر

<sup>(\*)</sup> الساطير أو الساتير : إله من آلهة الغابات ، عند الإغريق له ذيل وأُذنا فرس ، وكان يتميز بولوعه الشديد بالقصف المعربد وبانغماسه في الملذات. (المترجمة)

خطير ، ولكن كان يعتقد أن الخمر المخلوطة بالماء بنسب ملائمة ، والتي يتشارك فيها الضيوف الذكور ، ذات قيمة إيجابية وكان الـ symposion (حرفيا ، الشرب معًا) والذي كان عامة ما يتبع الوجبة يعد وقتا للمرح والبهجة بين الرجال . يلتقى الأصدقاء والأقران للحديث والغناء . عادة ما يتمددون على الأرائك . هنا لا يوجد مكان للنساء : لا تشارك الزوجات أو البنات في مثل هذه السيمبوزيونات . النساء الوحيدات الحاضرات هن أولئك اللائي يقمن بالخدمة. ولم تكن نساء المتعة اللائي يقمن بخدمة الضيوف ويلعبن الموسيقي هناك للاستمتاع فقط ، ولكن كي يشرفن على كل شيء . لقد علمنا من مصادر متعددة أن هؤلاء الرفيقات أو hetaerae قد تم استئجارهن المناسنة .

وتعد تيمة السيمبوزيون واحدة من أكثر التيمات شيوعًا في الرسم الأثيني . لقد كان الهدف من هذه الصور هو تقديم انعكاسات عن أنشطة المحتفين بالولائم ، لقد كانوا نماذج ( أو تحذيرات ) لأولئك الذين رغبوا في تلقيهم إتقان فن الشراب . يميز أحد الأكواب في لندن تكوينا دائريا مكونًا من أربعة مضاجع بون تمييز تراتبي . يستدعي عمودان في هذا التشكيل صالة الولائم ، يقف أمام كل عمود خادم ، واحد ممسك بقيثارة ، والآخر يحمل مغرفة ومصفاة لتقديم النبيذ . يشغل كل أريكة رجل ، ثلاثة منهم مذكورة أسماؤهم في النقوش : ديمونيكوس Demonikos وأريستوقراطس Aristocrates ، وبيفيلوس Siphilos وكل واحد منهم تصحبه امرأة وإحدى هؤلاء النساء جالسة ، ترفع كربًا من النبيذ عند قدم الأريكة التي يشغلها شاب يعدًل من وشاحه . وإمرأة أخرى ، وإقفة ، تلعب على الناي وأمامها رجل ملتح يمسك بسكايفوس، والمرأة الجالسة على المقعد على الجانب الآخر شقراء، ربما تكون ثراسية ، وهي أيضا تلعب على الناي وأمامها رجل ملتح يمسك ملى أيضا تلعب على الناي وأمامها رجل ملتح يمسك بسكايفوس، والمرأة الجالسة على المقعد على الجانب الآخر شقراء، ربما تكون ثراسية ، سكايفوسأ . ولقد سمح الأخير وهو بدون لحية لثويه بالانزلاق من على كتفه ، كاشفا جذعه ، ويشد ناحيته المرأة الشابة الجالسة عند قدم الأريكة . من أريكة إلى أخرى هكذا نتجول بين الشراب والموسيقي والعربدة الحميمية .

فى الفترة من عام ٢٠٥ إلى عام ٤٧٠ قبل الميلاد تم تناول تيمات هذه الولائم بواسطة عدد كبير من رسامى الزهريات . ظهرت الخمر والنساء والأغانى والرقص فى تكوينات متعددة . لم يظهر إيروس فى رسومات هذه الفترة بالرغم من المثل القائل بأن أفروديتى وديونيسيوس ( الحب والخمر ) قد اتحدا . وبالطبع كان إيروس أحد أفراد حاشية أفروديتى ، وكان الرمز الأساسى للرغبة الجنسية . ولكن هذه الصور الولائمية لم تمثل الرغبة ولكنها تمثل إشباعها : الثمالة والمتعة الجسدية . كان لأفروديتى مكان أخر ، فى مناظر الزواج والإغواء . وكانت الولائم على الأقل كما هى مُصورة فى الرسم ، مناسبة أو فرصة لإشباع شهية الرجال . يصور حوالى أربعون رسمًا فعل الجماع : وبالرغم من اتسامه بطريقة عامة بالإثارة التى أنتجت معظم أعمال الفن الإغريقى المثير ، لم يظهر إيروس فى هذه الأعمال . فقد كانت مثيرة بالمعنى الحديث ، وتظهر النساء فى معظم هذه الأعمال إما مثيرة أو مُشْبِعة لرغبات شركائهن الذكور . وتظهر النساء فى معظم هذه الأعمال إما مثيرة أو مُشْبعة لرغبات شركائهن الذكور . ولنأخذ مثالا واحدًا ، وهو ( علبة مجوهرات موجودة الآن فى بروكسل والتى يظهر عليها أربعة أفراد . على اليسار بوليلوس Polylaus الشاب وهو راقد ويحاول الوصول عليها أربعة أفراد . على اليسار بوليلوس Sekline الشاب وهو راقد ويحاول الوصول إلى إيجيلا Egilla والتى تقترب على ركبيتها ؛ على اليمين كليوكراتس Egilla من الشاب الذى يعانق سيكلاين Sekline والتى نراها من الخلف .

على الرغم من أن هذه التيمة اختفت في النصف الثاني من القرن الخامس الا أن التصوير الأيقوني لتيمة الوليمة وموتيفاتها من الموسيقي والشراب استمرت . يزداد وجه إيروس شيوعًا ، ليس فقط في حاشية أفروديتي ، ولكن أيضًا في توحده مع ديونيسيوس في الولائم . يميز التغير في الريبوتوار ظهور حساسية جديدة : الرغبة المتثلة في شكل مجازي ، حيث اتخذت أهمية كبرى .

فى العصر القديم لعبت النساء فى الولائم أدوارًا مساعدة ثابتة ، ولكن يصعب أن نحدد دورهن بالضبط . هل كن رفيقات ، أم نساء حرائر أم عبيدات ؟ لا يمد التصوير الأيقونى بمعلومات تجيب عن هذه الأسئلة ، وبلا شك كان لجزء كبير من هذه الصور إسقاطاتها . فلنأخذ المرأتين الراقدتين ، ليس بجوار بعضهما البعض كما هو فى الوليمة ، لكنهما تواجهان بعضهما البعض على كوب موجود الآن فى مدريد والمرأة على اليسار ، مثل مثيلاتها على كوب لندن ، تلعب على الناى والمرأة

الأخرى ، التى تمسك بالسكايفوس ، تقدم ارفيقتها كوبا ، وتسجل نقوش كلماتها : Pine Kai su ، أنت تسرفين فى الشراب . وكلا المرأتين عاريتان ومنعزلتان عن باقى المجموعة . ماذا يمكن لنا أن نفعل حيال هذا المنظر ؟ كيف لنا أن نفسر دعوة امرأة لأخرى بأن تشرب فى غياب أى رفيق من الذكور ؟ هذه الصورة غير العادية هى بالتأكيد مراوغة للشفرة أو للكود الخاص بالتصوير الأيقونى ، وربما يفضل عدم إقحام أى معنى .

فى بعض الحالات ليس هناك شك بأننا نتعامل مع إسقاط أو فانتازيا . فلنفحص الرسم البارز على كوب فى فيلا جويلا ، تظهر فيه امرأة عارية ترتدى ساكوساً sakkos فقط وهو غطاء للرأس ، وقرطاً . وهى منفرجة الساقين حيث يخرج طائر هائل الحجم تشبه رقبته القضيب الطويل ، وله عين على الحشفة . فلنتذكر الكاريكاتير الخاص بميونخ ، والذى أيضاً صور قضيبا مجنحاً فى سياق ديونيسى . وهنا يدل الجسد والأقدام على مخلوق مجنح من نوع ما ، والراكبة الأنثى بالتأكيد ليست من نوع المينادة ولكن من الهيتارا . وصورة مثل هذه على قاع كوب شراب تعد بوضوح تمثلاً لفانتازيا ذكر ثمل .

أحيانًا تستفيد رسومات الـ Cosmos المركب الفوضوى المعربدين الذين يرقصون طربًا – من الرمز الديونيسى . في بعض المناسبات ربما يرتدى الرجال ملابس النساء . وعلى الرسم البارز لكوب موجود الآن في اللوفر ، يسير رجل ملتم ماسكا بمظلة في يده اليسرى ويتكئ على عصا . يرتدى ثوبًا طويلاً ذا ثنيات وساكوسًا : هنا تتناقض الصفات الذكورية ( اللحية ، وعصا المشي ) مع تلك الخاصة بالأنثى : المناتذين مكانا يسمح بمثل هذا الازدواج أو التضارب المؤقت . يظهر فحص السلسلة من الرسومات لمثل هذه المواكب التي تحتوى على وجوه هي بالفعل لرجال يرتدون زي النساء . بعد الشراب ، يكتشف الرجال أشكالاً عديدة من الآخر : فهم يتصرفون بطريقة وحشية ، مثل الساطيرات ، أو بطريقة بربرية مثل السكيثيان يتصرفون يشربون خمرًا غير مخلوط . وقد اكتشفوا أيضًا العالم النسوى .

فالرجل الذى ارتدى مؤقتا زى امرأة أصبح واحدة منهن ، كنوع من السخرية . فى مثل هذا السلوك نجد دليلاً إضافيًا على الافتراض بأن الرجال الإغريقين ينظرون للنساء كمخلوقات من سلالة مختلفة .

### نماذج أسطورية

تؤثر النماذج الأسطورية على الطريقة التى تصور بها الإغريقيون المؤنث . شغلت قبيلتان من النساء مكانا مهما في الريبوتوار . المينادة والأمازون . انتهكت هاتان القبيلتان النظام الذكوري في طرق عدة .

#### المينادات

تصور إحدى الرسومات التي تم مناقستها من قبل النساء وهن يخلطن الخمر تحت قناع ديونيسيوس . في مناظر طقوسية معينة تظهر خادمات الإله وهن يرقصن بطريقة هستيرية كما لو كن في حالة نشوة ، من أجل ذلك كان الاسم المينادات (الناطقات في خبل وسعر من النساء) . عادة ما صور فن رسامو الزهريات في المناظر الأساطيرية مع ديونيسيوس نفسه وتصحبهن الساطيرات . وعلى هذا تتميز المينادة بطريقتها الوحشية في الرقص وتألفها مع الحيوانات المتوحشة . على أحد الأكواب تربط امرأة ترتدى ثوبًا طويلاً ذا ثنيات من جلد النمر حول عنقها وتمسك بنمر من ساقه الخلفية . يبدو شعرها أشعت ، وترتدى ثعبانًا كرباط الرأس . وتمسك ب thyrsus ، أو بعصاً يلتف حولها اللبلاب . كل شيء : الملابس ، والنباتات ، والحيوانات – يسهم في تحول هذه المرأة إلى وحش ، ولكن على خلاف الساطير ، والذي يصبح كالحيوان من حيث التشريح ، يصاحب تُحول المينادة إضافة بعض هذه والذي يصبح كالحيوان من حيث التشريح ، يصاحب تُحول المينادة إضافة بعض هذه المنات المتعددة .

ولم تتضح العلاقة بين الساطير والمينادة في حاشية ديونيسيوس . تصورهن أقدم الصور ، حتى حوالي سنة ٥٤٠ قبل الميلاد ، كصحبة مبهجة ، يرقصون معًا وفي المناسبات يتزاوجون ، مع استهلاك عصر الوجه الأحمر ، تغير ذلك . وعادة ما تظهر المينادات وهن رافضات المبادرات الحميمية للآلهة والأبطال . تستمر شهوانية الساطير في العرض بطريقة فاحشة ، على أي حال ، فهم دائمًا في حالة مستمرة من الانتصاب ، مُظهرين شهية جنسية لا يمكن إشباعها .

يتم أقوى تعبير عن تيمة الاختطاف من خلال سلسلة من الصور التى تجسد فانتازيا الترحال والاغتصاب . وتظهر مينادة على إحدى علب المجوهرات فى رؤن Rouen ، مغمضة العينين وبيدها الترسوس(\*) thyrsus ، وهى نائمة فى هدوه ، بينما يظهر ساطير ، وقد رفع بيده ثوبها ، وواضعًا يده الأخرى عليها ، بينما يظهر على اليسار ساطير آخر يبدو مندهشا من فحولته الشخصية. يبدو أن عرى المينادة النائمة قد أثار شهوة الساطيرات ، الذين دائمًا ما يبحثون عن طرق لإشباع رغباتهم . ولكن لا يحدث أى شىء : فى هذه السلسلة من الرسومات يقترب الساطيرات من فرائسهم ولكن لا يجدون أبدا الطريق .

يبدو أن المينادات قد دخلت حالة الانتشاء كنتيجة للموسيقى والرقص أكثر من الشرب ، وهذا أيضًا يبدو أنه يسعد الساطير . وأحيانا ، على أى حال ، تنفجر نشوة المينادة وتُسُفر عن عنف : في الصورة كما في الأسطورة يصبحن عندئذ قادرات على تمزيق الحيوانات إربًا بأياديهن المجردة بعد تتبعهم في الجبال ، بعيدًا عن المدن . ومع ديونيسيوس تمارس المينادات ما يطلق عليه دياسباراجموس diasparagmos أو تمزيق اللحم النيئ ، كشيء مميز عن التضحية المدنية في كل أشكالها ، والتي يُذبح فيها الحيوان ، ويُقطع ويُشوى . ويُصور عنف الدياسباراجموس على lecythus في الميراكوس Syracuse ، والتي تُظهر مينادة ، ذات شعر أشعث وضاربة برمحها في الأرض على يسارها ، ممزقة لغزال صغير من طرفيه ،

<sup>(\*)</sup> الترسوس : منولجان أو رمح متوج بحلية على شكل كوز صنوير ويلف أحيانًا بأعواد الكرمة (كان يحمله باخوس وأتباعه). (المترجمة)

## الثراسيون أو أهل ثراس

تمد أسطورة أخرى الرسامين بفرصة كى يصوروا العنف القاتل الذي نُسب للنساء . تدور أحداث القصة في تراس عديث سحر أورفيوس Orpheus الشاعر جمهوره من الذكور بقصائده . شعرت النساء بالغيرة منه فأقمن عليه الحد. وعلى أباريق stamnos الموجودة الآن في اللوفر ، نرى أورفيوس راقدًا على الأرض ، مدافعًا عن نفسه بواسطة قيثارته . تهاجمه النساء التراسيات، ويظهر الوشم على أذرعهن بإلقاء الأحجار عليه ووضعه على سيخ حديدى ، والذي كان يستخدمه الإغريقيون لشوى لحم الأضاحي .

## الأمازونيات

تتفق الذات الأخرى المزدوجة لهؤلاء المقاتلات الثراسيات – أى أنهن بربريات وأيضا نساء – مع الأمازونيات ، وكان ذلك يعد موضوعًا محببًا لرسامى الزهريات حيث عاش أكثر من ألف رسم لهذه القبيلة. ولقد كانت الأمازونيات بالطبع نساء محاربات واللائى عشن بعيدًا ورفضن كل اتصال بالرجال . بالنسبة للأثينى (المواطن) والهبليت (المدافع عن المدينة) مثلوا طرفى نقيض ، رموزًا لعالم وقف على رأسه . كانت الأمازونيات محاربات بدون مدينة ، وتهديدًا ثابتًا للعالم المتحضر ، لذلك كثيرًا ما صُوِّرن في معركة إما مع البطل المتحضر ، هرقل ، أو مع البطل الأثيني ،

على إحدى الـ epinetron ، والتى كانت تستخدم بواسطة النساء لغزل الصوف ، نرى ثلاث أمازونيات ومعهن رماحهن . هنا يتسلحن بنفس طريقة الهبليت ، ولكن في رسومات أخرى ظهرن ومعهن أسلحة بربرية مثل الأقواس والفئوس ويرتدين ملابس مخططة مثل السكبثياتر ، حيث أبرز ذلك غرابة هذه الوجوه المضطربة . ويظهر على أمفورة في اللوفر ثيسوس مختطفا أنتيوب Antiope ، والتى ترتدى قبعة سكيثيان وتحمل قوسًا وجعبة سهام .

هنا تُدرك الجنسوية كاضطراب ، وتتأسس على العدائية ، والعنف واكنها وضعت في إطار زمن أسطوري للأساس الأثيني ، عندما تشكل النساء قبيلة مستقلة .

سوف أختم هذا المسح للتيمات الأساطيرية بصورة متفردة ولكن كاشفة ، والتي وجدت على الأبسترون (قنينة عطس). وتظهر ما أغراني بأن أطلق عليه "تكوين منطقى" لتيمات المينادة والأمازون . على اليسار تظهر مينادة مرتدية جلد نمر وحداء ترسيان وممسكة تعيانا وأرنبًا وحشيًا ، وكان اسمها ثيرايشمي Theraichme ، الصائدة . في ذلك الوقت ، تصل الأمازونية ذات الخوذة بنشيليا Penthesilea إلى المنظر ومعها قوس وجعبة سهام ، وهكذا يضع هذا الرسم توازيا بين الصورتين الأسطوريتين للمرأة ، المتوحشة والأخرى البربرية. وبما أن قنينة العطر التي ظهرت عليها كان يمكن استخدامها بواسطة النساء ، واجهت الصورة النساء الأثينيات بنسختين عن ذاتهن الأخرى الضرورية كما يراها الرجال . يلقى هذا الرسم ، بالرغم من أنه غير عادي بصورة كبيرة ، ضوءًا جديدًا على وظيفة التصوير الرسمي الأثيني . في الرسم ، لا يمكن وضع تمييز جذري بين الأسطوري واليومي . غالبا ما استخدمت النماذج الأساطيرية كي تقدم دراميًا لحظات معينة في الحياة الاجتماعية : تهدى ثيتيس الأسلحة لأخيليوس ، وتُرى بنيلوبي على نولها . بالتناقض ، دخلت أكثر الصور شيوعًا إطار الأسطورة بواسطة النقوش المعرفة للوجوء مثل السيستيس Alcestis أو إيريفيلي Eriphyle . في غمرة شهرة رسام أو وسط جمهوره يمكن إزالة المجهولية عن النساء ورفعهن إلى المكانة الأسطورية للمينادات أو الأمازونيات.

غالبا ما يحدد استخدام الزهرية تصويرها الأيقونى. نجد تيمات طقوسية على الزهريات الطقسية والتيمات الأنثوية على زهريات استخدمتها النساء . ولكن غالبا ما ظهرت الأمازونيات والمنيادات على أشياء استخدمها الرجال في الولائم . هذه الصور الوهمية لم تكن مُقَدَّرة لعيون النساء . اشتملت الصور على السيراميك الأثيني من خلال نماذج عديدة مختلفة . بالنسبة للمشاهد فهي بمثابة مرايا أو تَذْكرة . فقد ظهرت النساء في عدة مظاهر ، ولكن سواء صُوَّرت كأم أو زوجة ، هيتارا أو موسيقية ، أمازونية أو مينادة ، فهن دائما أشياء للعرض ، لمتعة المشاهد الذكر .

الجزء الثاني

إستراتيجيات الزواج

### إستراتيجيات الزواج

بالرغم من التزامنا بالتحليل النصى، إلا أننا انتهجنا نهجاً مختلفاً فى الجزء الثانى . وخلافاً لما كان عليه الجزء الأول نركز هنا على النشاطات اليومية النساء اليونانيات والرومانيات، حيث نركز على الممارسات المرتبطة بالعلاقة بين الجنسين والتناسل والزواج والحصورية (١٠)، والترمل ، كما نركز أيضًا على حقوق التملك، والطقوس الدينية والكهانة . هناك قاسم مشترك بين هذه الفصول ، حيث إن الطبيعة البيولوجية للمرأة تعدو ملموسة فقط عندما تترعرع في سياق اجتماعي بعينه. ولم تكن البنت أمًّا مرتقبة فقط بل كانت أيضًا وسيلة للمصاهرة بين العائلات، وكانت هناك وظائف اجتماعية بعينها تناسبها. ويتغير دور المرأة اجتماعيا كلما تقدم بها العمر .

"الزواج كان للفتيات، أما الحرب فكانت للشباب" ورأى جان بيير فرنانت - Jean النسبة Pierre Vernant دائع الصيت لايعنى ضمنا أن النكاح لم يكن ذا أهمية بالنسبة للرجال في أي من دويلات المدن (قول في العالم القديم؛ وتعد إستراتيجيات الزواج مظهراً مهما من مظاهر العلاقات الاجتماعية، وتقدم كلودين لوبوك دراسة أنثروبولوجية متقنة عن الزواج الإغريقي، وافتراضها الأساسي مفاده أن الزواج من زمن هوميروس وحتى الحقبة الكلاسيكية كان يُنظم علي أنه هبة، والهبة لاتتضمن فقط العروس ولكن أيضًا بعض عناصر ملكية محددة ، وتحاج لوبوك بأن الطريقة التي كان ينظم بها الزواج من المكن أن تخبرنا الكثير عن تطور البني السياسية في العديد من دويلات المدن أو المدن الدول .

<sup>(\*)</sup> الامتناع عن الزواج ، انظر القرآن الكريم في حديثه عن يحيى : ﴿ سَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِينَ ﴾. (أل عمران / ٢٩) (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> نظام سياسي في عهد الإغريق حيث كانت كل مدينة دولة مستقلة. (المترجمة)

وبنشرع فى فهم الأسباب التى وراء الصلة بين الزواج الشرعى والملكية العقارية والملكية المنقولة، حينما تقوم لوبوك بسبر غور عادات الزواج فى نصوص هوميروس ومدونات قوانين مدينة جورتن Gortyn بجزيرة كريت وكذلك قوانين أثينا. ولذا فإن إستراتيجيات الزواج والنساء أصبحت قضايا محورية لفهم أهم قضايا تاريخ اليونان القديم : كيف نشأت الدولة المدينة؟

#### الفصل الخامس

# الزواج في اليونان القديم

كلودين لودوك

Claudine Leduc

أول عـروس يونانيــة، عـروس أسطورة نشــأة البـشــرية ، كـانت عـروس بروم ثيـوس Prometheus وتدعى باندورا Pandora وتلك الكلمة تنتمى لنفس الجذر اللغوى للفعل didomi والذي يعنى (العطاء).

وباندورا كانت هبة زيوس Zeus للزواج . وبسبب غضبه من جراء سلوكه المنافق وقت القربان الأول فإن زيوس أبا الآلهة يستدعى ابنًا من أبنائه يتميز بذكاء خارق وبقدرة جبارة من دون الآلهة جميعًا في السطوعلى البشر ويأمره بأن يصنع شراكا على هيئة عروس، ويصطحب هرمس باندورا إلى بيت رجل بسيط فيرحب بها ببهجة غامرة ،

وكانت باندورا تقطر سحرًا وفتنة فقد تزينت لحفل زفافها، على رأسها أكاليل الفار وتزينت بالحلى، واتشحت بالأوشحة والحجاب والرداء المطرز. تحضر العروس الفاتنة معها جرة محكمة الغلق. وعندما تفتح هذه الجرة فإنها تطلق بهذا سراح الموت وكل الشرور إلى العالم ، بيد أن الأمل لا يبزغ. لم يتفق المعلقون مطلقا على ما إذا كان اسم باندورا يعنى المعطاءة أم يعنى هبة الآلهة. وبالنسبة أنا فإن الإجابة لا تعنينا. وتلك المجادلة حول الأصل اللغوى الكلمة تضع جانبًا خفيا من الزواج الإغريقي في دائرة الضوء: أن العروس كانت منحة مجانية وكانت تأتى إلى بيت العريس محملة بالهدايا.

وأعتقد أن المنحة المجانية كانت المبدأ المنظم لمنظومة التناسل الشرعى الهيلينى. منذ القرن الثامن وحتى القرن الرابع قبل الميلادى كانت المرأة تُعْطَى لزوجها مع جملة عطايا أخرى . ويغض النظر عن العادات الاجتماعية المتبعة ، فإن الأم للأولاد الشرعيين لرجل ما (الأبناء الذين سيخلفونه والبنات اللاتى سيزوجهن) كانت تحظى (الكلمة اليونانية تعنى "تستحوذ على") ممتلكات معينة أو مقدرات من الثروة، وهذا يعنى أن المرأة اليونانية ووريثها كانا متجانسين .

ويبدو أن المجتمعات الهيلينية أو الهيلينستية قد مارست ما أطلق عليه جيه جودى Goody له وس. جيه . تامبيا S. J. Tambiah أيلولة متشعبة" . والمصطلح يشير إلى نظام مواريث "يحتوى النساء كما يحتوى الرجال". وتبقى أسئلة عديدة عالقة. هل الأطفال من الجنسين (البنين والبنات)(٥) يحصلون على ميراث متكافئ أو متطابق؟ هل الأيلولة ثنائية (وبمعنى آخر، هل الملكية "تؤول من كلا الأبوين)؟ هل يوجد تمييز بين المالك والوارث وصاحب حق الانتفاع بنصيب العروس؟ مفهوم الأيلولة المتشعبة يقدم وسيلة ناجحة لدراسة العلاقات الاجتماعية في اليونان القديم. فهي تستعرض قاعدة ملموسة لعدم تناظر اجتماعي راسخ. وحيث إن العروس، بغض النظر عن مكانة عشيرتها، كانت تذهب إلى عريسها وفي حوذتها بعض الثروة، فإن قدر هذه الثروة من المكن حصره كما هو موجز بالجدول "١" ويشار إليه فيما يلي بالحرف T.

تلك الطريقة في طرح المشكلة تؤكد الاستمرارية لنظام المتناسل الشرعي. ومن هنا فإن نهجنا يختلف بشكل أساسي عن المناهج السلطوية الرائدة في هذا المضمار التي تؤكد انقطاعية النظام وليس استمراريته . ولذا فإن لويز جرنيه Louis Gernet . وحدنيف محتذيًا حنو سابقيه ، وجان بيير فرنانت Jean - Pierre Vernant وجوزيف مودرزجونتك Joseph Modrzejewski يحاجون بأن الزواج الأثيني في الحقبة الكلاسيكية (7/1,114,1112,1V2-3) كان "حقا "انتكاسيسة كلية" للزواج الهوميروسي في جل شكله العام (7/12,114,1111,1V1) . فهم يرون أن الدوطة (المهر) ، أو الهدية التي

<sup>(\*)</sup> ليست في الأصل الإنجليزي وإنما استخدمت للإيضاح. (المترجمة)

يمنحها أبو العروس، على أنها "نوع من الانقلاب" للهدنا hedna ، والتى تعنى الهدايا التى يمنحها أبو العريس، وهى التى تم وصفها فى الإلياذة والأوديسة . وبدلا من الحديث عن "الانقلاب" فإن كلود موسى Claude Mossé تحبذ الحديث عن "القطيعة أو التمزق" فهى ترى أن هاتين "قطيعتين" فى تطور نظام الزواج الأثينى . ويفترض أن الأولى قد حدثت فى عهد صولون Solon ، وذلك عندما جلت هدية أبو العروس "Pherne محل هدية أبو العريس "hedna" ومن هنا تحاج كلود موسى بأن هذا يمكن مقارنته بصورة غير كاملة بجهاز العروس فى عصرنا . أما القطيعة الثانية فإنها ظهرت عام ١٥٤ مع ظهور البروا Proix ، أو المهر النقدى . وعلى النقيض من ذلك فإن منهجى ، المعتمد على الاستمرارية وليس الانعكاس أو الانتكاس أو القطيعة ، يسعى جاهدا الشرح التغييرات المكانية والزمانية على أساس إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة نظام الزواج .

وعند طرح الهبة المجانية كمبدأ منظم الزواج الهيلينى فإننا نركز على قضيتين، القضية الأولى هي مسالة النشاة . لماذا، وطبقًا لما تقوله إيميلي بنفنست Emile القضية الأولى هي مسالة النشاة . لماذا، وطبقًا لما تقوله إيميلي بنفنست Benveniste ، كان الزواج في اليونان في عهد هوميروس وما تلاه مدرج في الجذر المجمى didomi ، والتي تحمل معنى الهدية المجانية أكثر من معنى / priamai (الشراء والمارسة) ؟

لماذا دائمًا كانت تُمنَح الأم الشرعية للأبناء مع جملة من الهدايا للزوج كما ورد بالإلياذة والأوديسة ؟ أما القضية الثانية فهى تتناول مسائة إدارة شئون الزواج فى المدن اليونانية . ومن الثابت أنه فى كل المجتمعات القديمة كانت العروس توهب للعريس مع مقدار من ميراثها . بيد أن ظروف هذه الهدية كانت تتفاوت تبعا لمكانة الزوجة وثروتها والتى كانت تختلف من مدينة لأخرى . أثينا الديمقراطية كانت تتباهى بأن لديها إناثها فى متناول اليد . أما مدينة إسبرطة والمشهور عنها أنها الأكثر تحفظا ومن أكثر المجتمعات المغلقة باليونان القديمة، سمحت لنسائها بقدر معقول من الحرية.

| الجدول «١» هدية العروس في اليونان (من القرن التاسع حتى الرابع قبل الميلادي)*                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                        |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| IV . يأخذ العريس                                                                                                                                                                                                                                                                               | . هدية العروس :                                                          |                        |  |  |  |  |
| العروسة وحاشيتها                                                                                                                                                                                                                                                                               | نزواج فی إطار وخارج العشیرة<br>ازواج عشائری حقیقی ۲۱ زواج عشائری افتراضی | ا الليفتان             |  |  |  |  |
| ۱IV. يعطى العريس<br>ماشية لأبي العروس                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          | 2II. أرض               |  |  |  |  |
| YIV. العريس لايعطى                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | 311. الماشية (الأغنام) |  |  |  |  |
| شيئا لأبى العروس                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | II. محتويات المنزل     |  |  |  |  |
| ٣IV. يعطى العريس                                                                                                                                                                                                                                                                               | Į,                                                                       | ١١١١. مرجود بملك       |  |  |  |  |
| هدايا للعروس                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                        | العريس (ktesis)        |  |  |  |  |
| 2IV. العريس لايعطى                                                                                                                                                                                                                                                                             | د سلطة العريس X.TIII في ملكيته ولا سلطته                                 | ۲]]] ۲. تحر            |  |  |  |  |
| شيئا للعروس                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (kyreia) او (kyrei                                                       | a)                     |  |  |  |  |
| *) الزواج مصنف على أساس ٤ مجموعات معيارية، موضحة هاهنا على جنبات الجدول. وهذه المعايير، كما<br>هو مشنار إليها بالأرقام الرومانية، هي : 1. الوسط الاجتماعي الذي سوف تحل به العروس مع هدايا حفل<br>الزفاف؛ 11. أشكال الثروة موضحة على التوالى ، والتي سيهبها أبو العروس بوصفها هدايا حفل الزفاف؛ |                                                                          |                        |  |  |  |  |

وطرح مثل هذه الأسئلة هو بمثابة السؤال عن التداخل بين نظم النكاح والنظم الاجتماعية ، وأن يُعتبر كل منهما نظامًا متطورًا . الاقتراب من هذا الموضوع بوجه عام مشروع مهيب ، ويجدر بى حاليا أن أركز انتباهى على ثلاثة مصادر رئيسية : المجموعة الهومرية (في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد)؛ وقانون جورتن (ca. 460)؛ وأحاديث خطباء الإغريقية (القرن الرابع قبل الميلادي) .

هدايا من الزوج إلى الزوجة ،أو إلى أبي العروس.١٧. مركز العروس وهدايا حفل الزفاف ؛ ١١١.

الفرضية الأولى . هدية العروس ونصيبها من الإرث كان عنصراً لا يتجزأ من البنية الاجتماعية الهيلينية في نهاية الحقبة القديمة . فالمجتمع كان قائما حول ما تطلق

عليه الرطانة الأنثروبولوجية الاصطفافات المنفصلة، كل واحدة قائمة بمنزل مستقل . أزعم أن المجتمعات الهيلينستية وهبت العرائس ومارست زواجًا غير مستو لأنها كانت مجتمعات منعزلة البيوت. وبالرغم من أن هذه البنية الاجتماعية قد تمت مراجعتها، إلا أنها مع ذلك قد تركت آثارًا لا تُمحى في ترتيبات الزواج باليونان في زمن الدولة المدنية .

الفرضية الثانية . بين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد واصلت المجتمعات اليهليستية إهداء العرائس ونصيبهن من الإرث للعريس لكنهن حرمن البيوت أحادية النسب وانتقلت من نظام البيوت المنعزلة إلى نظام البيوت المتداخلة أو المتراكبة . لماذا كان وضع المرأة في أثينا، مدينة المواطنة المفتوحة والتغيرات الدينامية، جد مختلف عن نظيره في إسبرطة ، مدينة المواطنة المحدودة ومناهضة التغييس ؟ والسرد هو أن المدينتين عرفتا المجتمع المدنى تعريفين مختلف بين جداً . وبمصطلح كلود ليفي شتراوس Claude Lévi.Strauss المشهور، كانت أثينا مدينة ساخنة ، أما إسبرطة فكانت باردة ألمدن الباردة استكبرت على التاريخ والتمست الحفاظ على بنية المنازل بها وقصرت المواطنة على ملاك الأراضي . رأت المدن الساخنة نفسها بأنها تحيا في التاريخ. فقد ابتعدت عن بقية المنازل المنفصلة ورفضت أن تضع حدوداً للمواطنة . في المدن الباردة فإن العروس ، لصيقة للحيازة للدنية ، كانت سيدة شخصها في المدن البالمدة النقدى وتعامل وممتلكاتها ، أما في المدن الساخنة فلم تكن مرتبطة بالأرض ، بل بالمهر النقدى وتعامل بوصفها قاصرة على الدوام تحت رعاية زوجها . ولنضعها في شكل مختلف قليلاً وربما أكثر إثارة ، نقول إن النساء كن الضعايا الرئيسية لبدعة الديمقراطية .

## هدية العروس في الأزمان الهوميرية

#### الدار الهوميرى:

مجتمعات المنازل المنفصلة (طروادة Troy وإيثاكا Ithaca وفاشيا المنازل المنفصلة (طروادة التون التامن) . بالطبع فإن موصوفة بوضوح في الإليادة (القرن التاسع) والأوديسة (القرن الثامن) . بالطبع فإن

مىلاحية استخدام المصادر الهوميرية لدراسة المجتمعات الهيلينستية كما انبثقت من العصور المظلمة، تعتمد على ثلاثة افتراضات متعارضة : الأول ، طبقا لما يقوله ليفى شـتراوس، هو الخطاب الأسطورى تبنى قـصـورها الأيديولوجية بأنقاض خطاب اجتماعى سابق . الثانى ، لابد أن يُفترض، كما يقترح م.أى. فينلى M.I. أن هذه الأنقاض يرجع تاريخها أساسا إلى العصور المظلمة . وأخيرًا، على المرء أن يقبل وجهة نظر مودلين جودلير Maurice Godelier القائلة بأن المجتمعات الموصوفة فى الإلياذة والأوديسة واقعية ، أو مثالية ، شكلت جزءًا من الواقعية الاجتماعية لليونان فى الفترات القديمة والكلاسيكية.

وأن سلمنا بصحة هذه الافتراضات، كيف نسبر غور استخدام مصطلح oikos، دار ، عند هوميروس " يعطى المؤرخون وعلماء الأنثروبولوجيا تعريفًا ثابتًا لهذا المفهوم ولكنه لا يحتوى على أي شيء هوميري على وجه التحديد . طبقا لكلود موسى، دار يعنى "بادئ ذي بدء قطعة من الأرض ... وهي أيضًا ، وريما أكثر من ذلك ، جماعة من الناس ذات تركيبة معقدة نوعًا . ويتفق على هذه النظرة الخواص والعوام . ويُعَرِّف ليفي شتراوس، واضعًا في اعتباره التاريخ عموما والتاريخ اليوناني بوجه خاص • الأسرة بأنها "شخصية اعتبارية حائزة ملكية مُؤلفة من أمتعة عينية وغير عينية على حد سواء . وبذا فإن الباحثين بوسعهم أن يتفقوا على ما يعنيه دار، على الرغم من أن هوميروس لم يُعَرِّفها البِتة ، كما نوهٌ بذلك آر. دسكت R. Descat، في نصوص هوميروس نجد ذخيرة لغوية من المفردات المرتبطة بكلمة دار : زوجة، وأطفال، ويقعة من الأرض (cleros) فقرات أخرى تشير إلى سطح المنزل وصحن أو تنور البيت الدائري (eschara) ، والماشية (probata) ، والخزين (ktemata) ، وهذا الأخير يعني إمدادات الغذاء وأشياء ذات قيمة (keimelia) . والشاعر بهذا يصف ولا يُعَرُّف. لم يُشر هوميروس مطلقًا بأية إشارة مرجعية إلى الدار. لأن المصطلح لا يشير إلى مفهوم ، وأعتقد أن المجتمع المؤسس على منازل قد تطور عن توصيف رمزى لمجتمع على اعتباره "علامات محسوسة" . ويبدو أنه كان يوجد أربع إشارات مثل : البيت ، ومحتوياته ، وقطعة من الأرض، والماشية وكل منها شكل مادي ومحسوس من أشكال الثروة ، غير أنها أيضاً ما يسميه جى ديوراند G.Dur "سر عيد الغطاس" - وفي هذه الحالة سر وضع الفرد في المجتمع الكبير .

الدار الهوميري هدف رمزي . وهو برمته ، بادئ ذي بدء ، شيء محسوس بطريقة فوق العادة : مسكن، المنزل "المبنى بإتقان" مؤلف من عناصر "مبنية بإتقان"، من اليسير إدراكه من خلال سطحه الناتئ الذي يدعمه عمود محوري (وكلمة okio ، يقال ، إنها تشير أساسًا إلى هذا العمود). والسقف يغطى الصحن (أو تنور) والذي لم يكن فقط دائريًا ولكن أيضًا شبيهًا بالرحم (وفي الحقيقة فإن كلمة eschara كانت تستخدم للأعضاء التناسلية الأنثوية) وكل صباح يفتح التنور لإشعال الجمر الذي تحت الرماد. النيران المشتعلة في وسط الدار "تفوح منها رائحة الأرز والعرعر"، وتلقى النيران بضيائها المتلالئ على أولئك المجتمعين معًا للطعام. فنجد هنا عناصس متراكبة منسجمة "متقنة التنسيق" أو من وجهة النظر الأرسطية ، "كلُّ" محتو "لأجزائه"، وبالنسبة للمفكرين الاجتماعيين يكشف "عيد الغطاس الغامض هذا" جماعة بشرية طبيعية كان أصل نسلها رجلاً . البيت يحتوى ، والتنور يلد ، والنار التي تُشْعَلُ كل يوم رمز للأب مصدر التناسل والأم متزوجة بصورة قانونية والأولاد يأتون إلى هذا العالم بطريقة شرعية. فهناك تماثل واضح بين الأشياء والناس. فالأب ، الذي يحمل نفس الاسم مثل أهل الدار، هو بمثابة ، مثل oikos الدار ، الكل . فهو الذي يحتفظ بالكونات المختلفة للمجموعة التناسلية معا . وتأتى الأم في يوم حفل زفافها لتجلس بحوار التنور . إذا كان الأطفال شرعيين فإنهم "يولدون مرتين" : فبعد خمسة أيام من الولادة يوضع المولود الجديد في رماد التنور ، وبعدها يرفع الأب الطفل في وضع قائم ، والرجل أيضًا في وضع قائم واللهب في وضع رأسى ، ولأول مرة ينطق اسم المولود الذي يعطيه مكانته في العائلة والعشيرة. وإعطاء الاسم يعنى أن يكون معروفًا بنسبه وداره ؛ هو أن تنتسب لأولئك النين يحظون بنعمة وجود أب ، واسم ، وبيت : أى المولود الحر. وفي المجتمعات الهوميرية فإن dmoes ، أو العبيد ، لا يتمتعون باسم ولا أب ولا حتى دار . ويشار إليهم بمكان نشأتهم ويمنحهم سيدهم مأوى . ولذا فإن · أصل الدار ، مُظهر الأبوة المعترف بها والميلاد الصر ، هي "الإشارة الملموسة" التي تميز جماعة بعينها في مجتمع أكبر إذا كان البيت إشارة انتماء لهذه الحماعة " فإن الأرض تحدد نظامًا هرميًا بداخل الجماعة . مكانة البيت تعتمد على حوزة الأرض . بعض البيوتات ملحق بها عن قرب قطعة أرض . تغدو كل دار جزءًا من المجتمع الإقليمي demos والأرض العامرة بالخيرات والجماعة التي تحيا على خيرها. فالكل يأكل بالمشاركة في الأرض الخصبة ، يأكل من زادها bioton الوفير. امتلكت بعض البيوتات أراض تنتمي لنوعية مختلفة (temenos والتي تعني أرضًا ملكية أو ربما تعني أرضًا معفاة من الضرائب) وحظيت بامتياز جمم الخراج من الديار الأخرى في المجتمع ، ولذا فإن ديار الملك ويعض الشخصيات المهمة تتلقى خمورًا ودقيقًا وماشية من "العامة". ويقيت هناك ديار بلا ملكية أراض ، وكانت تتلقى المؤن الغذائية من الديار التي تملك أراض. وعلى سبيل المثال كان هناك الأجراء Thetes وهم رجال من الأحرار، ليسوا من العبيد، يعملون في أراضي الغير مقابل نصبيب مما تنتجه الأرض. رجال ملحقون بالديار الموجودة بالأراضي الزراعية وبشاركون في بعض الوجيات العامة ويعملون معًّا في أعمال جماعية . وفي تلك الأزمان الغابرة شكلوا ما عرف باسم (Claos) مجتمع المحاربين ، حيث يلتقون في المؤتمر الشعبي ويستمعون الملك ومستشاريه ويلبون نداء الحرب ، والتسلسل الهرمي الاجتماعي كان قائمًا بين من يتحدثون ويمثلون في الحفل وذلك تبعًا لما يملكون من أرض . فحيازة قطعة من الأرض تضمن الاندماج في المجتمع أو التجمع ، وامتلاك نوعية معينة من الأراضي تمنح النفوذ .

الدار والأرض شكلان من أشكال الثروة التي تحدد المكانه الاجتماعية . تلك الحيازات لعبت دورًا فريدًا في التصنيف الاجتماعي، لأنها تنتمي لطائفة من الثروة التي لا تتغير وتبقى خارج مضمار الاكتساب والتملك. ويتعاقب جيل وراء جيل بلا انقطاع، فإن تلك "الدلالات الملموسة" للمكانة انتقلت من جيل الذي يليه. الدار والأرض، باعتبارهما شكلين من أشكال الثروة غير قابلين للتصرف فإنه لم يتم تملكها إلا بلقب يمنح الحق في ذلك. الثروة التي "تحفظ للديار مكانتها" (أي الماشية) والثروة التي تمتكها" ممتاكها" في الجرار والبراميل التي تحوى خزين الديار تنتمي لطائفة أخرى من الثروة.

هذا النوع من الثروة كان متداولاً وأدى إلى نشأة القايضة : ومثل هذه الثروة من المكن أن تزيد أو تزداد في إطار جماعة تحدد قيمتها . انتقال ملكية الماشية كان متواجدًا في طقوس القرابين والزواج . الحيوانات التي كان يزج بها للذبح طبقا لطقوس سابقة التجهيز كان يتقاسمها البشر والآلهة . ثم تقدم اللحوم في مأدبة حيث يأخذ كل ضيف نصيبه المفروض ، ومن هنا يتم توثيق أواصر الصداقة . ومع كل زواج جديد تنتقل الأغنام والماشية من دار إلى دار . الماشية ، إذن كانت وسيلة ترغيب في الزواج . كانت المجتمعات القديمة أيضًا مجتمعات حربية وكان التهادي بغنائم الحرب مظهرًا آخر من مظاهر الصداقة بين الديار . وغنائم الحرب التي يتم الحصول عليها عنوة كانت أنفس أشكال الملكية التي لا يفرط فيها أصحابها .

ولكن ما علاقة هذا الوصف المطول للدار الهوميرى بهدية العروس؟ والإجابة ببساطة هى أن معرفة أحوال الدار ضرورية او أننا بصدد الاقتراب من موضوع الزواج فى سياق ما تسميه مارسيل موس Marcel Mauss "كلية" الزواج .

وباستعادة معادلة ليفى شتراوس المناسبة فإن المنزل الهوميرى كان دائمًا "اثنين في واحد". فقد كان قائما على الزواج الشرعى ومحافظًا على ديمومته بأن جعل الزواج الشرعى هو الطراز المتبع. ويغض النظر عن تفوق الكل على الجزء، وسمو السقف عن التنور المستدير، وقوامة الذكر على الأنثى، فلم يكن بوسع أى دار أن توجد بلا زوجة شرعية تُطلّب يدها طبقا لقواعد الزواج المعترف بها. فتلك المرأة كما هو معترف بها على الوجه الصحيح "جزء" من الدار، هي أم الذرية الشرعية لهذه الدار وهي تحظي بصفة اجتماعية لا تحظى بها النساء الأخريات. وكان من المنطقي بالنسبة لمجتمع تعامل مع الثروة كمعيار ملموس للوضع والمكانة الاجتماعية أن يتعامل مع الأم الولود كشكل من أشكال الثروة ويكان أيضًا من المنطقي فحسب أن العروس التي تمثل هدية زواجها قطعة من الأرض (وهي شكل من أشكال الثروة يمكن استغلاله ولكن لايمكن تملكه) تحتل مكانة في الدار مضتلفة عن مكانة العروس التي تمثل هدية زواجها متاعًا قيما ومحسوسًا يستطيع المرء أن يحظى بملكيته (Ktesis).

فى المجتمعات الهوميرية تكونت الجماعة السكانية على أساس الزواج الشرعى وحافظت على كينونتها بتأكيد هذا، ولم يفرق النظام الاجتماعى بين الوريث والعاقب حيث إن الثروة هى إشارة ملموسة الوضع والمكانة : فإن الوارث يرث المكانة كما يرث الثروة، حيث إن العملية التناسلية ظلت مطلقة العنان (فالديار الكبيرة كانت مليئة بالمحظيات والجوارى) فإن المجتمع كان فى مشاحنة بشأن عملية التناسل الجنسى، وكانت الذرية الشرعية فقط هى التى تحظى بحق إرث الدار وأن تخلف الموروث. أما الذرية غير الشرعية فقد كانت تحصل فقط على "نصيب الولد السفاح" ولا تتمتع بأى مكانة، تلك المعايير (والتى يمكن تتبع أثارها فى فقرات بعينها فى الإلياذة) تمت صياغتها بوضوح لتمنع تعدد الزوجات مع الاحتفاظ بمزاياه (والتى ربما تشمل الزيادة السكانية والتوسع اللامحدود للديار الثرية) .

أعتقد أن مسالة الزواج هذه أفضل نموذج لتناولها من خلال فكرة الديار وليس من خلال اللبس المعتاد للإيضاحات الأنثروبولوجية: زواج الأقارب في مقابلة زواج الآباء، حراكية الزوجة في مقابلة مع حراكية الزوج، مسكن الزوج في مقابلة مع مسكن الزوجة، الزواج من بعيد مع الزواج من أقرب الأقربين. حقيقة، يتجلى الأمر كما نوه ليفي شتراوس بأن المجتمعات الهوميرية بذلت "مجهوداً تجاوز مبادئ غير متفقة نظرياً" ما يجب أن نسعى جاهدين لنبينه هو أن هذا "الجهد" نتج عن الصعوبة في التوفيق بين الزواج الشرعى ووحدات الدار بأحادي الإرث:

ومع ذلك فقبل أن يُبذُل هذا الجهد هناك ثلاث نقاط لابد أن نوضحها. أولا أن الديار لا تتداخل. التناسل أبوى الخطء والأب هو أصل الدار. والمصاهرات في معظمها كانت منظومة تكاملية. فكل دار تحتفظ بأبنائها كورثة وترسل بناتها كأمهات في الديار الأخرى . ثانيًا : حافظت الديار على ديمومتها، وذلك من خلال اتخاذ زوجات لأبنائهم ، والإجراء المتخذ هو أن تدمج الشريك المنتقل في الدار وتعامله أو تعاملها على أنه من نفس القرابة .

وقد يبدو من المدهش ، أن المجتمعات الهوميرية كان ينظر إليها من خلال الزواج على أنها من نسل واحد . ثالثًا ، الدار مقسم . ("الاشتقاق" على طريقة الرطانات الانثرويولوجية). عندما يموت الأب فإن الأبناء يقسمون الإرث إلى أجزاء متساوية ويؤسس كل منهم دارًا مستقلة . بيد أن الأب بوسعه أيضًا أن يقسم داره وهو على قيد الحياة إذا زوج ابنته . ويمعنى آخر، مارست الديار الهوميرية نوعين مختلفين من الزواج وهو ما يسميه الأنثرويولوجيون "زواج زوجة الابن" و"زواج زوج الابنة" .

# زواج الابن : المرأة المكتسبة (Ktete Gyne)

كانت بينواويي Penelope عروسًا بوصفها زوجة ابن. وقبل أن يخوض في غمار الحرب الطروادية، فإن يوليسيس Ulysses ملك إيثاكا Ithaca تزوج بينولوبي . ابنة الملك إيكاريوس karios ملك أكارنانيا Karios (T/12, II4, III1, IV1,3) . ولأجيال عديدة فإن دار الزوج تحظى بابن واحد فقط وهنا يكون الزواج زواجًا أبويا ذكوريا محلى، ويكون انتقال العروس أمرًا حتميًا . ولأن يوليسيس ينتمى لأسرة ملكية فليس بإمكانه أن يتخذ زوجة من رعيته : وإن فعل ذلك فإنه يكون زواجًا انحطاطيًا. وحينما لا تتوافر أميرة، فإن الملك يتروج من أسرته ، الملك ألكينوس Alcinous ملك الفيقيانز كان يحكم جزيرة تحكم المر بين العالم المرئي والعالم اللامرئي فوق Phaeacians الأمواج . هل حدث أن تنزوج يوليسيس أخته ؟ لو احتكمنا لذكريات بينولوبي الحنينية في شبابها بشأن الزواج الشعرعي، فإن يوليسيس وإيكاريوس اتبعا القواعد في ورع. الخُطَّاب الذين يرغبون في الزواج بفتاة من أسرة كريمة كان عليهم أن يقدموا الهدايا التي لا تعد ، وأن يتودوا لجمالها بالهبات . (يحفظ فرق فني في اللغة الإنجليزية تميزًا فنيًا بين كلمتي هدية وهبة) ويصطف الخطَّاب أمام باب الدار، ويتنافسون مع بعضهم البعض في منح العطايا والأكثر كرمًا هو الذي يفوز. ويعطى والد العروس المطلوبة ابنته الجميلة الفائز ثم يضيف هبته الخاصة والمبهرة أيضًا. والخاطب المحظوظ يأخذ عروسه والهدايا التي في رفقتها إلى داره .

والهدايا التي لا تحصى كانت عبارة عن ماشية شديدة السمنة كما يبين ل.دي للو فينولي L. Di. Lello Finuolli فإن الهدايا تتألف من قطعان الأغنام والماشية التي يجلبها الخطَّاب لدار العروس المطلوبة. في المجتمعات الهوميرية كانت الأنعام شكلاً من أشكال الثروة ينمو ويزداد؛ وتتكون من الحيوانات الذكور بصورة قاطعة. فالذكور والإناث لا يختلطون، ودلالة الموكب الكبير لقطعان الماشية واضحة فالخاطب يقدم ثروة ذكورية، قطيعًا له المقدرة على الإنجاب، هذا في مقابل امرأة تمكن الخاطب من أن يحفظ نسله. في اليونان في عهد هوميروس، كما هو الحال بأرض قبائل البانتو Bantu الزنجية "كانت الأنعام تيسر إنجاب الأطفال" ومع هذا فلم تكن الأنعام لتحدد وضع ما إذا كانت الذرية شرعية أم سفاحًا ، أو ما إذا كانت الأم زوجة أو محظية (خليلة) . كان الغرض من الهدايا هو أن يحور الخاطب المنتصر رحمًا ولودًا. وليس الغرض أن تجعل التناسل شـرعيًا . فقد كان هـذا دور الهبات الفضيمة، والتي تحول المرأة المرغوية the Ktetegyne إلى الزوجة المملوكة كما هو مذكور في هزيود Hesiod : في كل من الأم الشرعية لذرية الدار وحارسة زاده . تنتمي الهبات الفخيمة لطائفة الحيازات النفيسة Keimelia . وفي الحقيقة أن وصفها بـ "البراقة" يوحي بأنها كانت تحوى عددا ضخمًا من المعادن النفيسة . وكانت تخبأ في خزائن في جدار البيت وكان هذا المستودع من الثروة مخصصًا للعروس . لقند كانت حقًّا الإشارة الملموسية للزواج .

يمنح الزوج الزوجة "ألبسة فخيمة" (تشتمل على أشياء مثل حجاب مطرز رعقد وتاج) والتى ربما ترتديها عندما تذهب لأول مرة لتأخذ مكانها بجوار التنور. هذه النفائس تنقل من حجرة التخزين لتوضح كيف أن الأسرة تقدر زوجة الابن الجديدة ، وكيف تتمنى أن تجعلها واحدة منهم.

ومثل ابنته أيضًا فإن أبا العروسة يعطى هبات فضيمة للزوج . وهذه الهدايا النفيسة المأخوذة من خزائن الأب الخاصة تبين أن العروس ليست منبوذة وأن أسرتها لم تتنكر لها ، وأن الأسرة تقصد أن تقيم عن طريقها ما يطلق عليه الأنثروبولوجيون :

سلسلة نسب تكاملية . وبعيدًا عن أى اهتمام بالنفوذ أو المصلحة ، فإن العلاقة بين الأبطال الهوميريين وأقربائهم كانت علاقة عطوفة . ومع ذلك فإن مثل هذه العلاقات لم تكن فقط عاطفية ومراسمية ، بل كانت تتطلب مشروعية علاقة قرابة النسب . هدايا عائلة العروس والتى تُحْفَظ فى خزائن عائلة العريس تشير إلى أنه بالرغم من أن العروس تعد حيازة، فهى حيازة من نوع قيم لا محدودة ، فلذا يجب أن تعامل بمنتهى الاحترام فى بيت العريس .

والعروس ، تلك التى يغدق عليها العريس الهدايا يفوز بها من بيت أبيها ؛ والتى يغدق عليها أبوها الهدايا ليأخذها العريس تُمثّل نوعا من التحالف بين أسرتين، فزوج الابنة ووالد الزوجة يصبحان أسرة واحدة. مثل هذه الروابط كانت مهمة جدًا في المجتمعات الهوميرية .

وكثيرًا ما كانوا يتحاكمون في أمر المنازعات. كانوا يشاركون في الأنشطة التي تتطلب مشاركة الأسرة كجماعة ، مثل محاكمة القاتل. مجموعات النسب مثل القبائل والعشائر لعبت تورًا مميزًا في المجتمعات الهوميرية والتي يبدو أنها كانت "مجتمعات أبوية".

الهبات النفسية كانت إشارة ملموسة للتحالف بين أسرتين، اندماج أسرة العروس في أسرة العريس وشرعية بنوة الأطفال الذين سوف تنجبهم. فالهدايا أقامت علامة فارقة لا تخطئها العين بين الزوجة المهداة طواعية، وخليلة تم شراؤها، والأسيرة التي أسرت في الحرب. وقصة يوريكليا Eurycleia تلك الخادمة العجوز الأمينة بدار يوليسيس هي مثال بارع. حينما كانت في ربيع العمر، فإن ليارتس Laertes، أبا يوليسيس، دار بخلده أن تكون عشيقته، غير أنه ثاب إلى رشده تحت وطأة غضب زوجته ، وكانت مفاوضاته مع أوبس Ops ، والد تلك الفتاة ، بغرض شرائها (وجته ، وكانت مفاوضاته مع أوبس Ops ، والد تلك الفتاة ، بغرض شرائها عشرين ثورًا ، ومن الجلي أن أوبس قد باع ابنته حيث تخلي عنها دون أن يعطيها أية هدايا. ويهذه العشرين ثورًا فإن ليارتس اكتسب الحق في أن يفض بكارتها. ولم تحظ

هذه الفتاة بأى مكانة اجتماعية ، حيث إن أباها قد نبذها. كانت لغرض المتعة الجسدية وقدرها أن تعمل خادمة عند اللحظة التي تفقد فيها القدرة على إعطاء هذه المتعة. أبناؤها حُرموا من علاقة النسب ومن الأمومة، ولسوف يكونون أبناء سفاح، محرومين من خلافة أبيهم وكذا الميراث فعندما يموت أبوهم سوف يحصلون على نصيب أبناء سفاح وهو الحق في سكنى الدار، فهم قاطنو الدار بلا قطعة أرض.

نظام المواريث هذا يبين أن ابن السفاح هو شخص نو هوية معروف الأب وهو رجل حر بيد أنه لا ينتمى للمجتمع أو التجمع الإنسانى . وفى المجتمعات الهوميرية هناك تمييز بين الزوجة ، أم الورثة الخلفاء ، والمحظية (أو الجارية) ، أم لأبناء أحرار ، وهذا التمييز ربما يفسر لنا لماذا أن الإخوة والأخوات فى المناطق الناطقة باليونانية كان يطلق عليهم adelophoi (مولوبون من نفس الرحم) . إميلى بنفنست ترى أن هذا بقايا نظام نسبى قديم. وأتساط عما إذا كان هناك تعليل أبسط. فى المجتمعات الذكورية، حيث يتعايش نظام الزوجة الواحدة مع الاعتراف بالعشيقات فإن الاعتراف بالشرعية أو اللاشرعية يرجع إلى الأم وليس الأب . فمواليد الرحم الواحد adelphos هم بقايا نظام تعدد الزوجات وليس نسبًا أموميًا.

تكنز أسرة الزوج هدايا الزوجة في خزانتها وتصبح العروس من دمهم ولحمهم، ولكن من أي وجهة تغدو للعروس قرابة الدماء؟ الأسرة الهوميرية التي تخرج بناتها كانت بمثابة خلية متعددة الذكورية مكونة من الأب وأبنائه والذين كانوا بمثابة جماعة من أسلوب تسمية النسب كان عامًا وموحدًا(۱) النصوص الهوميرية ليست وثانقًا قانونية ، ومن ثم فإن من العسير توصيف وضع الزوجة / الأم بهذه الطريقة . مشكلة بينولوبي مع "خطابها المغرورين" تقدم حلاً ممكنًا ، الزوجة تتولى أمر ابنة زوجها والتي تربطها صلة قرابة أخوة مع أخوتها من زوجة أبيها ، ولكي يحدث الإيقاع الدرامي في قصر إيثاكا فإنه لزامًا على زوجة يوليسيس بطريقة أو بأخرى أن تكون مرتبطة بثروة يوليسيس .

- وبالرغم من أن القصة متشابكة ، فإنه من السهل تحديد النقاط الرئيسة .
- (١) اختفى يوليسيس فى العالم اللامرئى، تاركًا وراءه زوجته وابنه الذى لم يشب عن الطوق بعد فقد كان "أجرد" فلم يكن له الحق فى الميراث بعد.
- (٢) الخُطَّاب. زهرة شباب إيثاكا وشباب الجزر المجاورة، كانوا مهتمين بأرملة يوليسيس وليس ابنة إيكاريوس فلو أن بينولويي عادت إلى بيت أبيها لسبب ما، فلن يكون هناك شاب وسيم واحد يقود هذه الهدايا عائدًا إلى أكارنانيا. تبنَّى الخُطُّاب جميعهم إستراتيجيتين ليفوزوا بيد هذه المرأة التي كانت تدفعهم نحو الموت. فسلوكهم لم تكن درجة وقاحته أكثر من درجة غموضه.
- (٣) الإستراتيجية الأولى كانت تهدف إلى إنجاز 'زواج زوجة الابن' فقد كانوا يستعرضون قطعانهم أمام بوابات القصر ويعرضون هدايا بينواوبى النفيسة منتظرين اللحظة التى تكتمل فيها فحولة تليماك Telemachus ليعطى يد أمه مع الهدايا النفيسة المعتادة لذلك المضارب الذى يقدم هدايا أكثر. في هذه الحالة فإن بينولوبى تشيغل مكانة الابنة الشرعية. وعلى افتراض أن أباها متوف، فإن أخاها مطلق اليد في أن يزوجها ويعطيها النفائس من خزائن البيت .
- (٤) لكن الخُطَّاب في أن واحد يتبنون إستراتيجية أخرى. فهم قد أقاموا داخل الدار ذاتها، حول تنور الزواج . ويأكلون الفاكهة التي تطرحها أرض الدار ويراودهم حلم بقتل تليماك ومضاجعة بينواوبي على أريكة الزوجية والتي كان يوليسيس قد صنعها من جذع شجرة زيتون . في هذه الحالة تشغل بينولوبي مكانة الابنة الشرعية. ولى افترضنا عدم وجود أخيها، فإنها لم يكن باستطاعتها أن تنتقل من دار أبيها وإلا أصبح مصيرها "زواج زوج الابنة".

الأرملة التي لها أبن تغادر بيت زوجها بمقدار من الثروة

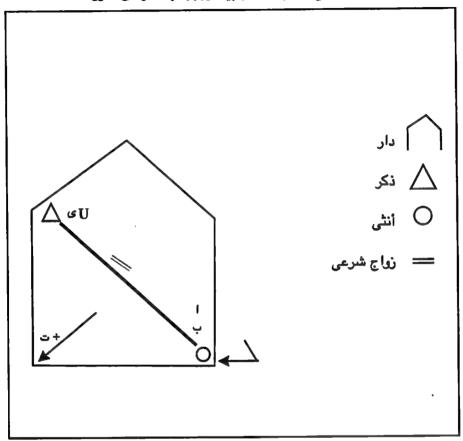

١ - دار مستقلة ، يتخذ زوجة ابن

ومنول الزوجة

في الدار الهوميرية ، تغدو

الزوجة ابنة "زوجها" وأختًا

في القرابة لابنها

والأرملة التي ليس لها ابن تبقى في دار زوجها، حيث تشغل البيت والأرض، وهي أشكال من الحيازة المرتبطة بعلاقة الدم وليست خاضعة لأوضاع اكتساب ، ولهذا فإن زواج زوجة الابن يضع الزوجة موضع الابنة بالنسبة لزوجها . وابن الأرملة يهب أمه الأرملة، للزواج كما يهب معها الهدايا النفيسة .. هذا النوع من الزواج إذن يضع الزوجة موضع الأخوة لابنها . وبنية هذا الإجراء الزيجي غير مستوية إذن يضع الزوجة كابنة لزوجها وأخت لابنها لم يحظ مطلقا بالشيوع ، وهي ما فتئت فتاة تنتقل من رجل لآخر : فأبوها، يساعده في هذا إخوته ، يزوجها لزوجها، يسانده في هذا أبناؤه. هاتان هما الفئتان من الرجال الذين تكون المرأة متيمة بحبهم ، ومع ذلك فلو أن الخلاف نشب بين معطيها وأخذيها فإنها تنحاز لجانب معطيها (أهـل أبيها) ولو أن تحليلي لبنية زواج زوجة الابن الشاذ تحليل صحيح ، فإن وضع المرأة في المجتمعات الهوميرية يمكن أن يوصف كما يلي: بالرغم من أن المرأة التي يهبها أهل دار ما لتأخذ وضع الزوجة / الأم في دار أخرى كانت تحظى بوضع اجتماعي عظيم (ولذلك تصب الهدايا فوق رأسها) ، إلا أنها كانت دائمًا تحـت إمرة رجل واحد ،

فلو أن الأساطير حقا "تبنى قصورها الأيديواوجية على أنقاض خطاب اجتماعى سابق" من الأفضل أن تنظر إلى آثار" (زواج زوجة الابن" في تيمات الميثولوجيا العظيمة. أعتقد أنها موجودة في طائفتين من الأساطير. أولا، في الميثولوجيا الإغريقية تعنى الأرامل ، من بينهن يوكاستا Jocasta وكليتمنسترا طلب زوجهما الثاني يدهما وأيضًا ميراث زوجيهما الأول . هل يمكن وصف هذة الأيلولة الغريبة كاحد بقايا زواج زوجة الابن؟ ثانيًا ، في زواج زوجة الابن ينقطع عن المرأة وضع أنها ابنة أبيها وتصبح ابنة زوجها . وهي بذلك تنتقل من حالة ، إلى حالة والطريقة الوحيدة لتأويل هذا الانتقال هي الموت الرمزي . وهنا ، كثيراً ما يتصادف أن موضوع "الأب الذي يقوم بوأد ابنه أو ابنته" هو أفضل التيمات المشهورة في الأساطير الإغريقية ، وقد قتلها بحثًا بيير بروليه Pierre Brulé . وسواء كان اسمه

<sup>(\*)</sup> ما بين الأقواس ليس في الأصل الإنجليزي وأكن للإيضاح فقط. (المترجمة)

أجاممنون Agamemnon أو إمباروس Embaros - الأب الذي وأد ابنته الصغيرة (لاحظ أنه لم يكن ثمة أب يقتل ابنه) يقدمها أضحية ، بدلاً من الزواج ، لأرتميس (\*) العذراء ، وكانت الإلهة دائمًا على استعداد لأن تقبل حيوانًا بدلاً من العذراء الصغيرة . فهل حقًا أن تيمة وأد الأب هي القصر الأيديولوچي الذي قام على أطلال شكل ما من أشكال الزواج والتي تدخل فيه المرأه دار زوجها كشيء مُمتلك ؟

# نواج زوج الابنة : المرأة المتزوجة (Gamete Gyne)

بعد تناولى المستفيض لموضوع زواج زوجة الابن ، ما يجب على أن أقوله بشأن نواج زوج الابنة قد يبدو موجزاً بالمقارنة لسابقه . ونلقى باللائمة على المصادر المهوميرية في هذا الصدد . ومع ذلك ، فإن النصوص تتحدث فعلاً بشأن رغبة الحما – أبو العروسة – في أن يتصيد زوجًا لابنته و"يحفظه إلى جواره".

وسواء كان والد العروس له أبناء ذكور أم لا فقد كان مهمًا أن يحظى بزوج لابنته. كان لـ ألكينوس Alcinous أبو نوسيكا Nausicaa أبناء ذكور كثيرون بيد أنه ما فتئ يرغب في أن يكون له صهر لابنته يكون بجواره. وبعد الترحال لأمد طويل في العالم اللامرئي العجيب، يصل يوليسيس إلى شواطئ سكيريا Scheria ، حيث تجده ابنة ألكينوس "عارى الجسد، وله رضوض من البحر". ومن الجلي أن هذا البطل "الذي اندحر كثيرًا" لا يملك عطايا أو هدايا فاخرة ليقدمها، غير أنه يثير اهتمام الفتاة ويُدهشُ أباها الذي كان مغتبطا أن يكتشف "رجل وسيم أيما وسامة يتحدث كما يتحدث هو". ومن هنا فإن ألكينوس يرى أن يحتفظ بيوليسيس كزوج لابنته فيعطيه ابنته وبيتا وحيازة (١٤٤٨هـ ١١٤١١) لكن يوليسيس يعتدر عن قبول عرض الملك .

أيوبيتس lobates ملك ليكا Lycia هو الوجه الآخر للعملة ، فهو حما الزوج – أب لابنة وليس له أبناء ذكور ، فهو يخطط لأن يجتذب بيليروفوون

<sup>(\*)</sup> إلهة الصيد عند الإغريق.

ابن جلوكاس Glaucus لابنته إيفيرا Ephyr. وهنا أربع نقاط نلاحظها بشان هذه القصة (T/12,ll1-4,lll3,lV2,4).

(۱) لدى أيوبيتس ابنتان ، آتيا Atela التى زوّجها فى سياق زوجة الابن وفيلينوى المالابين الله الله جواره ، (۲) بعد أن ينتصر بيليروفون على كل من شيميرا Chimera وسوليمى Solymi والأمازونيين ، فإن أيوبيتس يجد سببًا لأن يحفظ بيليروفون إلى جواره . فيعطيه ابنته فيلينوى ونصف عهده ، أو تشريفة ملكية ، بينما يقدم له الشعب الليكانى قطعة أرض ملكية temenos . (۳) وابن العروسين هيبولوكاس يقدم له النبعب ملكا على شعب الليكان . (٤) جلوكاس بن هيبولوكاس فى أرض المعركة أثناء حرب طروادة يستحث "شعب آبائه ، والذين كانوا دائمًا الأفضل بأرض إيفرن Ephyrn وعلى امتداد ليكا .

وبتحليل هذه الحالات النموذجية تظهر مشكلتان : أولاً عقد الزواج وثانيًا اندماج زوج الابنة في عشيرة النسب ، لنتفكر أولا في مسألة عقد الزواج ، ويخصوصه يختلف زواج زوجه الابنة عن زواج زوجة الابن في أمرين : العريس لا يقدم هدايا؛ أبو العروس لا يعطى فقط ابنته بل يعطى معها الهدايا التي تحفظ لها مكانتها . وفي زواج زوجة الابن فإن قبول أبو العروس الأنعام يعنى ضمنيًا أنها سوف تقيم في بيت زوجها وهي وأطفالها سوف يصبحون تحت حيازته . وعلى النقيض من ذلك ففي زواج زوج الابنة فإن العريس يكون بلا هدايا sanaednos . قد تقرر أن أمجاد يوليسيس وبيليروفون تحل محل الهدايا ، بيد أنني أتعجب من أن الأفكار الاجتماعية عند هوميروس لم تكن محسوسة لدرجة تسمح بهذه الموازنة . وفي رأيي أن البطولات لاتحل محل الهدايا ولكنها تشجع أبا العروس ليعرض أمر الزواج بلا هدايا على رجل أثبت بطولته – وهو ليس نفس الشيء على الإطلاق . فالأب يعاين العرض المعتاد لقطعان الأغنام أمام بوابته ، وفي المقابل يقدم لزوج ابنته المرتقب عقد زواج والذي بمقتضاه يقبل بخروج ابنته من بيته ونسبه ، وتصبح هي وأولادها لزوجها . واعترافا ببطولته ، فإن أجاممنون يعرض على أخيليوس الزواج من ابنته بلا هدايا ؛ أي ينخذ معه إلى ببت بيلوس واحدة يعرض على أخيليوس الزواج من ابنته بلا هدايا ؛ أي ينخذ معه إلى ببت بيلوس واحدة

من بناته وذلك مع جملة هدايا أخرى مثل "الحلوى والعسل" (meilia) وأن يقبل سبعًا من "مدنه الجميلة". بيد أن هذا العقد حالة استثنائية مصمم ليهدئ من روع البطل وذلك من خلال الجمع بين كلا النوعين من الزواج.

فى زواج زوجة الابن فإن الأب يعطى ابنته مع بعض الحيازات ، وفى زواج زوج الابنة فإنه يعطى ملكية عقارية لا يمكن أن تكتسب ولا أن تُتَملُك، ملكية مرتبطة بابنته وتضمن لها مكانة . يعرض ألكينوس على يوليسيس بيتا بمحتوياته والذى سوف يجعل يوليسيس عضواً فى جماعة الإقامة الحرة . (والقضية الاكثر إثارة لمزيد من البحث لماذا لم يعرض ألكينوس على يوليسيس قطعة من الأرض والتى تجعله عضواً بالمجتمع المحلى) . يعطى أيوبيتس نصف أمجاده الملكية له بيليروفون ، وكما تشير بنيفيست فإن هذه الأمجاد هى "ميزة عظيمة". ومن المحتمل أنها تضمنت أنصبة من الأنواع التى يدفعها بانتظام أفراد المجتمع المحلى للملك فى شكل قمح وخمر وماشية . وبهذا فإن أيوبيتس اقتسم ملكوته مع مجتمعه وبيليروفون؛ وبمنحه قطعة أرض ملكية له بيليروفون فإنه يضمن له وضعاً ملكياً ، أيوبيتس وألكينوس قدما لزوجى ابنتيهما المرتقبين مصدر شوة "مستمر"، نوع من الثروة، الذى يمكن أن ينتقل من أب لابن أو من أخ إلى أخ بكيف وظفّت علامة النسب لتسمح لزوج الابنة أن ينخذ درجة القرابة الحميمية ؟

أعتقد أن هذا الإجراء يعتمد على ما إذا كان الحما له أبناء ذكور أم لا فإذا لم يكن له أبناء ذكو فإن زوج الابنة يتخذه في الدار كأنه أخ حميم Kasignetos لقد كان من المفروض على أيوبيتس أن يضمن بقاء داره من خلال أن يؤمن لنفسه حماية حمى داره ونسل ابنته. فحيث إن الدار لايمكن أن تورث إلا لرجل « فقد كان لزاما على أبناء فيلينوى أن يشخلوا نفس المكانه الوراثية مثل أمهم بغية أن يمنعوا أى انقطاع لاستمرارية النسب . الزواج غير المستوى للابنة التي ليس لها إخوة ذكور كان وسيله لإعادة ترتيب أوضاع تسلسل النسب. وقد اقترح أيوبيتس أن يقتسم بالتساوى الثروة التي تدل على الوضع الملكي مع زوج ابنته ، كما لو كان هذا الزوج أخوه ، وهو بهذا كأنه يطلب من الزوج أن يصبح أخاً له . الاتحاد الجسدى لبيليروفون و فيلينوى والذي يُرمز إليه بالتنور المستدير والسقف المرفوع يؤسس علاقة نسب .

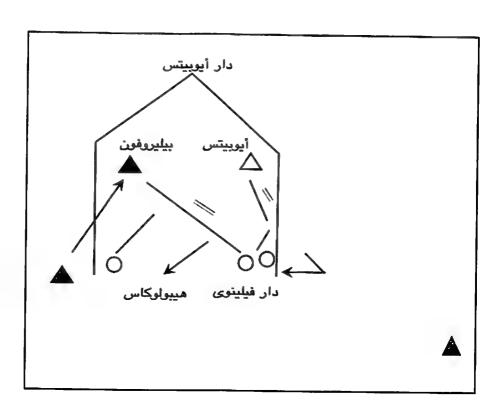

 ۲ – دار مستقلة وریشها أنثی یتخذ زوج ابنة زوج الابنة وقد أسسس زواج زوج الابنة علاقات القرابة التالية: زوج الابنة يصبح أخا لحماه ؛ الزوج يصبح بمثابة عم العروس ا والأطفال ينتمون إلى دار جدهم لأبيهم ، وعلاقتهم مع أهل أبيهم تقع في المرتبة الثانية . غير أنهم قطعًا يتمتعون بوالدين - أحدهما مولد وآخر ممول - والذي ربما يشارك في اختيار أسمائهم . أخسر مثل لأسسرة أيوبيتس كان يحمل اسم جلوكاس ، مستغلاً الدار التي تركها بيليروفون عندما دخل دار أيوبيتس .

ولو أن أبا العروس كان له أبناء ذكور من صلبه ، فإنه لم يكن ليسال زوج ابنته أن يدخل داره ، بل يقسم مملكته بدلا من ذلك ، وعندما عرض ألكينوس على يوليسيس بيتًا لم يكن البيت داخل مجال الحيازة ، فقد كان يعامل زوج ابنته كقريب له في الدم . بيد أن يوليسيس سكن بيتًا خاصًا به ، ولم يلتحق بدار ألكينوس، والملك بهذا يضع بيد أن يوليسيس سكن بيتًا خاصًا به ، ولم يلتحق بدار ألكينوس، والملك بهذا يضع زوج ابنته في فئة anepsioi ، أو أبناء الأخت ، والتي تضم درجة القرابة التي لا تنتمي للأسرة الملكية ، وأبناء يوليسيس و نوسيكا سوف يصنفون أيضًا على أنهم أبناء أخت. فهم أفراد قرابة كلالية فهم إذن لهم الحق في أن يرثوا ويخلفوا أباهم وأمهم في حالة ما إذا لم يكن هناك وريثًا ذكر في السلسال المباشر فقط. بريام Priam العجوز لم يُسكّن أزواج بناته في بيوت مستقلة وقد حفظهم أيضًا إلى جواره ، فأي مكانة لم يُسكّن أزواج بناته في بيوت مستقلة وقد حفظهم أيضًا إلى جواره ، فأي مكانة

مكانة المرأة في حالة زواج زوج الابنة كانت أفضل كثيرًا عنها في حالة زواج زوجة الابن. فهي ليست من أملاك زوجها. فليس ثمة هدايا تُقدم . والعقار الذي تقيم فيه لصيق بها ، ويُعد خارج نطاق الملكية . فزوجها يشغل مكانة العم ومن ثم فهو لايمتك أبناء "أخيه". فزواجها (gamos) لا يمنح زوجها سلطة مطلقة عليها. ومثل هذه المرأة ومن المرجع أنها gamete gyne، المرأة المتزوجة، والتي أسف هسيود على افتقار زوجها أي زوج الموسود على افتقار للائي حظين ببعض سمات السلطة عليها . هل كانت مصادفة أن كل النساء اللائي حظين ببعض سمات السلطة في المجتمعات الهوميرية كُنَّ منضرطات في زواج زوج الابنة ؟ فها هي هيلين Helen تتأسى لأنها لا تطبق عجرفة أخوات باريس. حيث إن بريام ، حماها، قد أسكن في داره أزواج بناته. أما آريتي Arete زوجة ألكينوس فقد تمتعت بمكانة مرموقة مثل بنات أخت أو أخوات زوجها .

نظام الزواج في المجتمع الهوميري كان يتضمن معنى الهبة المجانية للعروس مع بعض الحيازات وإدماج العريس المتقدم في قرابة مع أسرة العروس التي قبلته. وحتى نتجنب التأويلات الخاطئة ، فإن هذين المبدئين مرتبطان بشدة بزيجة الزوجة الواحدة فيما يطلق عليه مجتمعات الديار المستقلة. ظهور المدن (Poleis) ، في بداية القرن الثامن، أدى إلى إعادة هيكلة الدار وتأصيل الزواج. ومع ذلك فإن إجراءات الزواج في بواكير مجتمعات الديار المستقلة قد تركت بعض آثارها. ويبدو أن بعض المارسات غير المعقولة وكذلك بعض تابوهات الحقبة الكلاسيكية قد تسترد معيار العقلانية لو تم تفسيرها على أنها شكل سابق من أشكال التنظيم الاجتماعي.

الزواج الهيلينستى أو الهيلينى فى الحقبة الكلاسيكية يتسبم ببعض السمات التى هى ببسساطة امتداد أو تحويل لبعض السمات البنيوية للزواج الهوميرى، وفى المجتمعات التى تصفها نصوص الإلياذة والأوديسة فإن غياب الرباط الزوجى بين الأزواج هو حقيقة بنيوية . وحيث إن الزوج المتقدم يندمج فى الدار المستقبلة ، فإن الزواج يُنظر إليه على أساس أنه قرابة وليس من وجهة نظر زيجية . وقد نوه أرسطو فى كتاب السياسة Politics حوالى عام ٢٣٦ قبل الميلاد أن فى اللغة اليونانية "ليس هناك مصطلحًا محددًا للعلاقة بين الزوج والزوجة" وينبغى على المؤرخين أن يكتشفوا دلالة هذة الحقيقة الصادمة . وربما أن السبب الذى يعلل عدم مقدرة الإغريق فى القرن الرابع على تقنين الزواج هو الثقافة الإغريقية التى ، ولعهد بعيد ، نظرت إلى الأزواج باعتبارهم أقرباء حميمين .

وفى مجتمعات الديار المستقلة التى ورد ذكرها فى الإلياذة والأوديسة كان الزواج فى إطار qarentela (جماعة النسب المتآلفة من قرابات حميمية للغاية) هو أيضًا حقيقة بنيوية . وعندما يكون على الدار أن تستقيم كبناء واحد ، فإنها تجمع الأقرباء والأنسباء . وكان من المنطقى فقط بالنسبة للدار أن تلتمس توثيق عراها بهذه الجماعة الفاعلة من خلال تزويج بناتها لأفراد الجماعة . والزواج خلال الحقبة الكلاسيكية فى إطار parentela كان لايزال ملمحًا توصيفيًا لإستراتيجيات الزواج .

الزواج غير المسترى (الشاذ) هو أيضا ملمح بنيوى في مجتمعات الديار المستقلة وبغض النظر عن أى الزواجين كان مغايراً ، فإن العريس الذى ينتمى إلى جيل سابق على جيل عروسه يتمتع بمكانه الأب أو العم . وكل الدراسات عن الزواج في الحقبة الكلاسيكية ولاسيما دراسات بروليه ، تؤكد اختلاف عمر الزوج عن الزوجة : حيث إن فتاة شابة مؤهلة للزواج تتزوج من رجل بلغ سن النضج . ويحاج الباحثون مراراً أن هناك رابطة بين الزواج غير المستوى والاعتبارات الديموجرافية، والهدف هو المساواة بين الذكور والإناث في مختلف المجموعات العمرية. وبالرغم من أنني لا أبحث في ملاءمة تلك النقطة للموضوع ، إلا أننى أعتقد أن أي غرض وظيفي للزواج غير المتكافئ قد اعتلى سمة بنيوية متوارثة من المجتمعات مستقلة الديار.

تلك النتيجة التي لا تتبدل لهذا البناء الزيجي السابق ربما ترجع للتنظيمات المتناقضة التي تحكم الزواج من الأخت غير الشقيقة في اليونان القديم . لقد كان "فحشًا" بالنسبة للرجل أن يتزوج أختة (وكلمة سفاح القربي لم تكن موجودة) لكنه من "الورع" أن يتزوج أخته غير الشقيقة هذا في أثينا ، أما في إسبرطة كان مباحًا أن يتزوج أخته غير الشقيقة من جهة أمه فقط . ويعزي ليفي شتراوس هذه الاختلافات إلى القوة النسبية إلى قرابة "الأم" و "الأب" في كلا المدينتين. ولكن من المحتمل أن يُنْظر إلى هذه القيود باعتبارها بقايا متحجرة لزواج زوج الابنة وزواج زوجة الابن والرسم البياني التالي يستعرض تعبيرًا موجزًا ويليغًا لفرضية معقدة .

ويوضح الرسم البيانى بجلاء أن التابو على زواج الأخت الشقيقة كان مرتبطا بزواج زوجة الابن ، بينما كان زواج الأخت غير الشقيقة من ناحية الأم وثيق الصلة بزواج زوج الابنة . وبهذه الفرضية قد يكون من المكن بصورة معقولة أن نعلل السبب في تناقضات وضع تلك الفاحشة المقينة في كل من أثينا وإسبرطة . ومع ذلك فهى لا تفسر الأسباب التي دعت كل مدنية ، في لحظة بعينها في سياقها التاريخي ، لأن تتخذ تابوها بعينه دون الآخر . ولا تفسر لماذا أن أثينا أقامت نظامها الزيجي للمحارم حول زواج زوجة الابن ولائحته وأغلب الظن أن هذا الاختيار كان يستند إلى المنطق وليس على علاقات نسب .

### عصر الدولة المدينة ، من القرن الثامن إلى الرابع قبل الميلاد

كانت المجتمعات اليونانية مقامة على أساس ما يعرف بالدولة المدينة (poleis) وذلك بين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد . وكانت لاتزال العروس تُهدى ومعها الهدايا والنفائس من قبل الرجال المخولين بذلك . وبالرغم من هذا التناظر الذي تواصل وجوده بين العروس و وورثتها الذكوريين ، فإن قواعد الزواج اختلفت على نطاق واسع من مدينة لأخرى . ولأنه ليس في وسعنا أن نقدم كشفًا تفصيليًا بتلك المدن ، فلسوف أركز فقط على مدينتين أزعم أنهما تنوبان عن غيرهما من المدن وهما أثينا Athens وجورتن Gortyn). وهذه الأخسيرة كما يصفها ليفي شستراوس مسدينة "باردة" وهي مدينة اختارت أن تحافظ على التقاليد الاجتماعية القديسمة بقدر المستطاع (ربما حتى نظام قديم مُحَدِّث) فقد حافظت على هيكــل الديـــار المستقلة حتى أواخر القرن الضامس ؛ ويقال إن سياساتها "مفرقة" في الممارسات الجماعية أو ما تطلق عليه بولين شميت بانتال Pauline Schmitt Pantal "المؤسسات المنيية" . وعلى صعيد أخر فإن أثينا تمثل الطرف الآخر من البندول مدينة "ساخنة" والتي سمحت بالتغييرات وارتأت أنها جزء من التاريخ والتحديات التي جُوبهت بها بنية البيوتان المستقلة من قبل الإصلاحات التي قدمها صولون (٩٤٥ - ٩٣٥) وClisthenes (٥٠٨ - ٥٠٧) وهي التي أسفرت عن نشره تنظيم مجتمعي جديد وإلى "بزوغ النظام السياسي

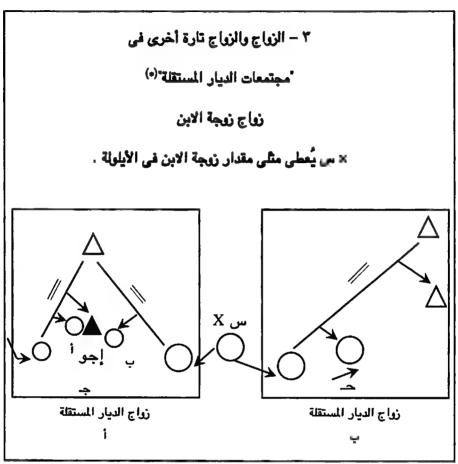

(إجو) سوف يرتكب زواجًا فاحشا مقيتًا لو أنه سوف ينتمى إلى (أ) وهى أخت شقيقة ، أو إلى (ب) أخته من أبيه لأنهما تنتميان إلى نفس الدار التى ينتمى إجو إليها وتشغلان نفس مكانة الأم. وعلى النقيض من ذلك ، فإنه مطلق اليد فى أن يتزوج (ج) ، أخته من أمه، والتى لا تنتمى إلى نفس الدار التى ينتمى إليها والتى لايرتبط معها بعلاقة قرابة نسب حيث إن أم الدارين مستقلتان .

(\*) والقرابة في هذة المجتمعات اجتماعية وليست توالدية . ولهذا فإن الأخت من ناحية الأم والأخت من ناحية الأب ليستا متساويتين بيولوجيًا .

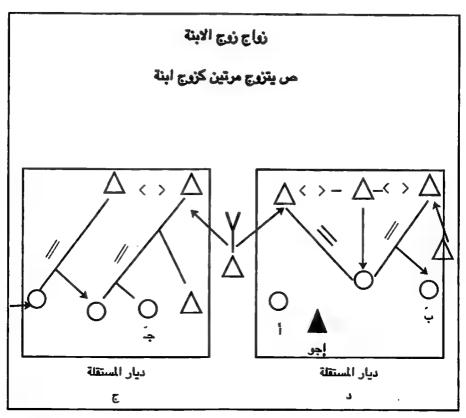

سوف يرتكب إجو زواجًا فاحشًا مقيتًا لو أنه تزوج (أ) وهى أخت شقيقة أو (ب) وهى أخته من أمه، أى ثمرة زواج زوج آخر من أمه. فكلا الفتاتين تنتميان إلى نفس الدار التي ينتمي هو إليها وتشغلان مكانة الأم، وعلى النقيض من ذلك فإنه بوسعه أن يتزوج (ج)، أخته قريبة في النسب وهي ثمرة زواج آخر لأبيه. فهي لا تنتمي لذات الدار التي ينتمي هو إليها ولا تمت له بعلاقة نسب.

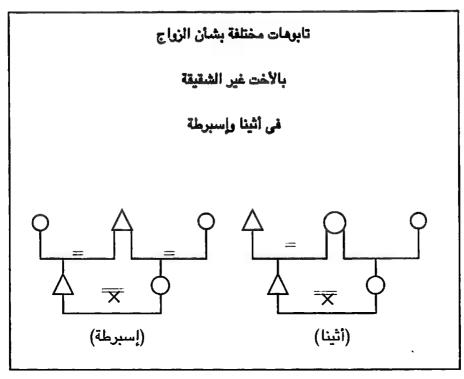

وبالأخذ في الاعتبار نظام الزواج في أثينا وجورتن فإنه يقدم فرضيتين: الأولى اوهي تستند إلى التشابهات بين النظم، تقترح علاقه ترابط بين بزوغ الدولة المدينة وإعادة تنظيم منظومة الزواج المتوارثة عن القرون المظلمة. فعلى ما يبدو أن ظهور المدينة وما صاحبها من اختفاء الملكية قد تلازم جبنًا إلى جنب مع إعادة تنظيم المجتمع. منظومة الديار المستقلة قد تم تقسيمها لتوفر ديارًا للأبناء وأزواج البنات قد تم استبدالها بمنظومة ما يعرف بالديار المتداخلة . وأعتقد أن مثل هذه الإدارة لمنظومة القرابة كانت هي العامل المنشئ للدولة المدينة الإغريقية . وفي المجتمعات الهوميرية كانت كل دار وحدة بذاتها، وكان المجتمع يربطه ببعضه مفهوم الدار الملكية "ككل" يحتوي كل ديار الرعايا. وفي النظام الأخير لمجتمع الديار المتداخلة ، وفي

النظام الأخير لمجتمع الديار المتداخلة كانت تترابط جميعا بسلسال النسب الذى يعطى الديار المتداخلة اسمها . وظهرت المدينة مع ظهور نظام القرابة ذات الأصل الواحد . إن إعادة هيكلة الديار نشأت من إعادة تنظيم منظومة التناسل الشرعى .

فالعروس تعطيها أسرتها لأسرة العريس حتى تحافظ هذه الأخيرة على بقائها. ومقدار الثروة التى تأخذها العروس من أبيها لم يعد يمنن للعريس بل لأبنائها . هذة الثروة والتى خرجت أساسًا من بيت أبى العروس ، هى فى الحقيقة ، إشارة ملموسة لولاء الأبناء لعائلة أمهم . وهذا لم يكن مجرد انتماء تكميلى واكنه انتماء متواز ، الزوجة تحصل على لقب شرعى لملكيتها التى منحتها إياها الأسرة ، والزوج فقط كأن صاحب حق انتفاع .

الترابطات بين الأسر تخلصت من إجراءات زواج زوجة الابن وزواج زوج الابنة وأيضًا إدماج العروس المنتقلة إلى ديار يستقبلها أهل هذه الديار . لم تستمر معاملة الشركاء على أنهم أقربين قرابة عصب وأصبح يُنظر إليهم باعتبارهم نوى نسب موالين وفى كل المدن الدولة أصبح العامل الحاسم فى تحديد نوعية الزواج هو هل للزوج أخ أم لا .

إن إعادة الترتيب هذه وضعت خاتمة لطقس عرض العريس لقطيع الأغنام أمام بوابات بيت العروس . وهل كان هذا الحدث متوافقًا مع تدهور تربية الأنعام ، وبذا فإن نسل أكلة اللحوم الذين كانوا على عهد هوميروس غدوا نباتيين وفي ازدياد؟

فرضيتى الثانية ، ترتكز على الاختلافات بين أثينا وجورتن، تقترح علاقة ترابط بين اختيار النظام الزيجى واختيار النظام السياسى . وتحول مجتمعات الديار المستقلة إلى مجتمعات الديار المترابطة لم يقوض بالضرورة المبدأين المنظمين للمجتمعات الهوميرية : كان التسلسل الهرمى فى الجماعة السكانية يعتمد على امتلاك الثروة التى تضمن المكانة ، وتلك الثروة هى البيت (دلالة ملموسة لمكانته على أنه من الأحرار) وقطعة الأرض (دلالة ملموسة للاندماج فى المجتمع المحلى ؛ والتى عُرُفت فيما بعد بالدينة) ، وكل من الإرث والخلافة التى تعتمد على التناسل الشرعى .

بعض المدن ، مثل جورتن ، اختارت أن تحافظ على هذه المبادئ المنظمة وديار المواطنين ، والتى لم تشمل كل وحدات الإقامة ، أقامت علاقات ترابط بتحويل الملكية العامة، الأرض المدنية ، جيئة وذهابًا بين ذرياتهم دونما النظر إلى الجنس ذكرًا كان أو أنثى . وكانت هذه هى أبسط طريقة لجعل الأرض دولة بين ملاك الأراضى ، وبهذا لم يتنام عددهم. وعن طريق إعطاء البنات مساحات من الأراضى، فإن هذا حدا بالمدن إلى تطوير نظم الزواج المعتمدة على زواج زوج الابنة الموجود في مجتمعات الديار المستقلة (يوليسيس – نوسيكا) ومعاملة النساء كأفراد في المجتمع المحلى كربات مسئولات عن ذواتهم وأملاكهم .

بعض المدن الأخرى ، مثل أثينا ، فى بعض فترات تاريخيها اختارت رفض النظام الهرمى لمجتمعات الديار . ديار المواطنين ، والتى كانت فى هذه الحالة تضم كل وحدات السكنى ، أقامت "الترابطات" بتحويل الثروة التى يحوزونها جيئة وذهابًا بين أنسالهم دونما النظر إلى الجنس . وكانت هذه هى أسهل طريقة لفتح باب المواطنة للذين يخطون بأراض مدنية . وباختيار تمليك البنات لملكيات ، فإن هذه المدن اتخذت طريقها نحو تطوير النظام الزيجى المرتكن إلى زواج زوجة الابن الموجود لمجتمعات الديار المستقلة ومعاملة النساء على أنهن قاصرات تحت إمرة أزواجهن وعلى هامش المجتمع .

## هدية العروس في جورتن Gortyn

كما نعرف أن قانون جورتن مدين لـ "المدونات العظيمة للقوانين" والتى يرجع تاريخها إلى النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد. (ريما إلى عام ٤٦٠). ومن الثابت أن تعوين القانون كان أمرًا جديدًا، غير أن تاريخ ومضمون أول تشريع لايزال أمرًا مجهولاً. وينبغى علينا تحليل قانون جورتن حتى نكتشف القوانين السابقة عليه، وعلى لسان مافى Maffi فإن غرض المدينة ببساطة من تدوين قوانينها هو "ترشيد الذاكرة الجماعية". ولم يرد بالقانون ما يقال بشأن المبادئ المنظمة لمنظومة الزواج في Gortyn أو النظام الاجتماعي والذي كان من المفترض أن يعيد إنتاجه.

## نظام زواج جورتن Gortyn

التنظيم . الزواج كلمة تنتمى للجذر المعجمى للفعل Opuien/ Opuiethai : الرجل يتزوج (صيغة المبنى للمعلوم) النساء يُزَوَّجْنَ (صيغة المبنى للمجهول). وهى تتضمن ثلاثًا من الصالات الأربع المذكورة بالنص : (المواطنون) hetaireioi ؛ الرجال الأحرار ولكن ليسوا مواطنين (apetairoi) ؛ الأتباع (Foikees) وهم ليسوا أحرارًا ؛ أما العبيد (Douloi) الذين يباعون ويشترون في الأسواق فهم محرومون من التناسل الشرعى ، ويلاحظ أن الزيجات المختلطة لم تكن محرمة .

القانون الذي يحكم الزواج لم يُصنَع من وجهة نظر الحالة الاجتماعية. فقد كان مصاغًا حول حالتين، كما هو الحال في كل الدول المدنية في ذلك الوقت: إحداهما إذا كان للعروس أخ ، والأخرى إذا لم يكن لها أخ ،

جدول ٢. سكان جورتن (كريت) حوالي ٤٦٠ ق.م. (٠) الحالة الاجتماعية للمنجب الشرعي

| tairod Hetaireios         | Apetairod         | Foikeus       | Poulos      |
|---------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| شخص ينتمى ال لا ينتم      | لا ينتمى لـ       | أتباع ملازمون | عبيد يباعون |
| (مواطن يحمل السلاح (رجل م | (رجل حر ولکنه لیس | للأرض المنية  | ويشترون     |
| وعضو بمجلس الشعب) مواطنًا | مواطنًا)          |               | كالسلع      |
| Eleutheros                | Doulos            |               |             |
| أحرار                     | غير أحرار         |               |             |

<sup>(\*)</sup> يوضع الجدول المعايير التى من خلالها يتم التمييز بين سكان جورتز, : حور/ غير حو (حر = hetaireoi and apetairoi ؛ غير حو = Foikees and douloi ) والعضوية / الاستبعاد (فئة Douloi كانت منبوذة من المجتمع الإنساني) .

فالابنة التى لها أخ كانت تعطى هدايا didomi عند زواجها من أبيها وأخيها. هذه الهدية المجانية كانت لها ثلاثة آثار : (١) تجعل الزوج هو سيد ذرية الزوجين karteros مع مطلق النفوذ ليحدد ما إذا كان المولود الجديد سيحفظ إلى جواره فى الدار أم سيحل بدار أخرى عند زواجه. (٢) تقيم بنود الولاء بين أطراف متعاهدة والذين تربطهم امرأة karteros (٢) ترفع شأن الزوجة البالغة إلى مكانة السيدة karteros المقيمة على ذاتها وحوزتها. وتقديم الابنة للزواج هى آخر سلطة مخولة للأب على ابنته، غير أن هذا لا يعنى أنه يضعها تحت إمرة زوجها. وبوسع المرأة أن تتزوج تارة أخرى بمحض إرادتها دون تدخل أبيها هذا إذا ما ترملت أو طلقتًت .

وعندما تفقد الابنة التي ليس لها إخوة أباها فإنها بحكم القانون تخضع للوصى الشرعي epibalion ألا وهم أخوالها "أقرب الأقربين إليها من جهة الأم" ، والذين يشرفون على أمر الزواج. وفي مدينة جورتن كانت تحظى الزوجة دائمًا بملكية بغض النظر عن مكانة زوجها ، وأي أسرة متالفة بصورة شرعية تحوز هدايا من الأب والأم Patroia و Patroia و الزوجة التي ليس لها أخ يطلق عليها قَيِّمة على ثروة أبيها . والعروس التي لها أخ تأخذ قدرًا من هذة الثروة، إما وقت الزواج (المهر) أو عند وفاة والديها (الإرث بسبب الوفاة) .

#### تصنيف الثروة

مينز القانون بين أربعة أصناف من المتاع chremata : المنزل stege ؛ وأثاث البيت ؛ والأنعام (الكثيرة والقليلة) ؛ والملكية الأخرى . وهذا التصنيف شبيه للغاية بتصنيف هوميروس: الثروة بمدينة جورتن تتكون من دلالات ملموسة تشير إلى المكانة (المنزل والملكية الأخرى) والتربية (الأنعام وأثاث المنزل) .

المنزل كان للإقامة stege وتعنى حرفيا السقف . ويوجد البيت بالمدينة stege وهذا مصطلح يقابله قانونًا الريف chora . والمنزل في مدينة جورتن على غرار المنزل في الإليادة والأوديسة ليس مجرد مكان السكن . والمنزل يتبع الأب في كل صفاته

ونعاته فالبيت يمنح اسمه، والذى هو اسم الأب، لأى مولود حديث. هذا الاسم يعنى أن الأب يعترف ببنوة هذا الطفل وأن هذا الرجل حر أو هذه المرأة حرة . والاعتراف بالأبوة هو فعل مشترك بين الأب والأسرة. والقانون لم يغادر صغيرة فى هذا المجال . فهو ينظر على سبيل المثال فى أمر المرأة المطلقة التى تلد بعد طلاقها حيث إنها مسئولة أن تحضر وليدها إلى دار زوجها السابق وفى حضور ثلاثة شهود . وإذا رفض زوجها السابق قبول هذا الوليد فى داره فقد شرع القانون بأن "يكون قرار الأم إما بحضانة الطفل أو التخلى عنه" .

وأعتقد أن المكانة الحرة يؤكدها أيضا الدار. نظر القانون في وضع الأطفال لأم حرة من زوج تابع. فلو أن المرأة هي التي ذهبت لتحيا مع الرجل فإن الأبناء يصبحون أتباعاً. وإذا ما انتقل الرجل ليحيا معها في دارها فإن الأبناء يصبحون أحراراً. ولم ينظر القانون في أمر الطفل المولود من أب حر وأم تابعة . ومن المقبول الافتراض بأن هذه الحالة محنوفة ؛ لأن مثل هذا الطفل ، المولود في دار أبيه ، حر بالتعريف ، وكونك تملك بيتًا في مدينة جورتن هو أن تحظى باسم وأب وبمعنى آخر اأن تنتمي لتلك الفئة التي تملك بيتًا وإسمًا وأبًا - جماعة السكان الأحرار . وغير الحر وسواء كان تابعًا أن عبدًا الم يكن لديه بيت . ومع ذلك فلم يكن بوسع التابع أن يتزوج زواجًا شرعيًا لأنه يعيش في مسكن يخص سيده ويم نح أطفاله لدار سيده وفي الحقيقة، فإن القانون قد شرع بأن المرأة المطلقة التابعة عليها أن تأتي بوليدها بعد طلاقها إلى دار سيد زوجها السابق، وبعدها يقرر إما أن يعترف بتبعيته أو لا. ودار السيد كان يُنظر إليها على أنها "كلٌ" يجمع كل ثكنات الأتباع .

وهناك ملكيات أخرى لم تحدد مطلقا صراحة فى القانون، بيد أنه يقال عنها إنها مثمرة Karpos ، والتى دار بشأنها الكثير من النقاش بشأن تنظيم الأيلولة. ومن هذا فإن هذه الملكيات "الأخرى" تتالف من claros أى قطعة من الأرض حيث توجد فى الريف ويعمل فيها الأتباع، وهم بوجه عام لا يعيشون فى المدينة . وأعتقد أن قطعة الأرض هذه كانت الدلالة الملموسة المواطنة . ومواطنو مدينة جورتن كان يطلق عليهم

المرتزقة hetairelos والتي تعني "عضواً في التكبة" ، ولا بزال الكثير من الغموض يكشف هؤلاء الكريتيين المرتزقة ولكنهم أصبحوا يعرفون بأنهم جماعات من الرجال الذين يأكلون معًا من وقت لآخر. وهؤلاء الطاعمون لا يأتى كل منهم بحصة من الطعام كما هو الحال في إسبرطة ، بل كان الطعام يوفره الأتباع العاملون بالمجتمع. وبالرغم من أن هذا كان هو الحال ، إلا أن أفرادًا من هؤلاء المرتزقة كانوا يطعمون من أثمار الأرض المدنية. ومن المحتمل أن مكانتهم في القرن الخامس كانت تعتمد على ملكية قطعة من الأرض. وحيث إن مجرد امتلاك منزل هو دلالة ملموسة على كون المرء حرًا، فإن امتلاك قطعة من الأرض والأتباع العاملين بها هو دلالة ملموسة للمواطِّنَّة . في مدينة جورتن كان البيت والأرض شكلين من أشكال الثروة يضمنان المكانة الاجتماعية ، تمامًّا كما هو الحال في المجتمعات الهوميرية. ويهذا فإنهما شكلان من الثروة من المكن أن يستغلا ويورثا بيد أنهما لا يُكتسبان كملكية. ومع ذلك فالقانون يشير إلى أنه بمقتضى شروط معينة فإن هذه المتلكات من المكن أن تنقل ملكيتها. وبذا فإن مدينة جورتن لم تكن كلية غير متجانسة مم التغيير وهي ذات المجتمع "البارد". بيد أنه مع نهاية القرن الخامس فإن المكانة كانت مرتبطة بتملك أشكال معينة من الشروة ، وعلى النقيض من البيت والأرض فإن الأنعام ومحتويات الدار ممتلكات لا تحدد الانتماء إلى جماعة بعينها بل إلى الطيقة الاجتماعية كما هو الحال في المجتمع الهوميري . وهذه المتلكات من المكن أن تكتسب كملكية . وحيث إن تربية الأغنام كانت ذات أهمية في كريت ، فإنه من المعقول أن نفترض أن القطعان كانت أصولاً مهمة في تقدير ثروة المرء .

وتصنيف القانون الشروة يدل على أن في مدينة جورتن وفي منتصف القرن الخامس كان المجتمع لا يزال قائما على أساس الدار ، وعناصر تلك الدار هي التي شكلت الهرم الاجتماعي. بعض الديار كان أهلها أحرارًا ولكنها بلا أرض، بينما ديار المواطنين كانت تحظي بكل من الأرض والأتباع وعلى غرار الديار المومرية، فإن ديار مدينة جورتن كانت "اثنين في واحد".

## البنات اللائي لهن أشقاء (T/I1, II2 or4, III3,IV2 and4)

الفتاة التى لها أشقاء تحصل على نصيبها من الثروة إما عند زواجها أو عندما يتوفي والداها وتُقسم ممتلكات الأم والأب .

وفي مدينة جورتن كان كل من الأب والأم يحتكمان على ممتلكاتهما وتوقيت أيلواتها "وهو أمر غير مرغوب فيه ماداما أحياء". وعندما يموت الوالدان فإن كل الأبناء ، بمن فيهم أي بنت لم تحصل على مهرها، يشاركون في اقتسام هذه الملكية: "إن امرؤ هلك ، فإن بيوته بالمدينة وكل ما يوجد بها من ماشية والحيوانات الأخرى الكبيرة التي لا تخص الأتباع تكون من نصيب الأبناء الذكور ، ويقية الإرث يجب أن يقسم تقسيما حسنا. كل ولد ذكر بغض النظر عن عدد الذكور له مثل حظ الأنثيين بغض النظر عن عدد الإناث . ولو أن الأم توفيت فإن الإرث يقسم كما هي الحالة عند وفاة الأب . وإذا لم يكن هناك إرث سوى البيت فإن البنات ينخذن نصيبهن كما هي محدد أعلاه . ومع ذلك فإن القانون وضع فاصلاً بين إرث المواطنين عن طريق الأب أو في حالة أن "الملكية الأخرى" موجودة (بالإضافة إلى المنزل) والإرث الحر (حيث لا توجد ملكية أخرى"). وكل منهما يخضع للأيلولة المتشعبة الثابتة، وهو المصطلح التقني للموقف الذي فيه تتشعب ثروة الأب والأم بانتقال الملكية لكلا الجنسين

ويغض النظر عن مكانة أسرتها، فإن البنت تعطى دائما ثروة تضمن لها المكانة. والفتاة ابنة مواطن ذى دار تحصل على قطعة أرض، وتم تنظيم الأيلولة المتشعبة بطريقة بحيث تضمن للأبناء الذكور ذلك الشق من الثروة الذى يضمن لهم المكانة ألا وهو البيت وثلثا الأرض وكل الثروة المحددة الطبقة الاجتماعية ألا وهى الدار ومحتوياتها والأنعام . وهذه الأنعام كانت ملكية خالصة الذكور، وفي مدينة جورتن والمجتمعات الهوميرية كانت النساء تُستبعد من الفلاحة. وما كانت تحصل عليه ابنة المواطن من إرث والديها هو ثلث الأرض المدنية والتي ترمز المواطنة. وفي حالة الابنة التي تولد بدار حرة، أي بيت بلا أرض، فإن المنزل ذاته يُقسَّم ويصبح رمزًا للمكانة الحرة . وإيجازا لما سبق فإن في مدينة جورتن الثروة التي تؤكد المكانة من المكن أن

تؤول إلى الذكر والأنثى لكن الثروة التى تعنى المعنى المرفى للكلمة تؤول فقط من رجل إلى رجل .

ليس كل البنات اللاتي لهن أشقاء ذكور يشاركن في قسمة إرث الأبوين. والبنات اللاتي حصلن على مهور عند زواجهن يستبعدن من القسمة ، فقد سمح القانون للأب بأن يعطى ابنته هدية عند زواجها. فيعطيها نصيبها كما نص عليه القانون وليس أكثر. وهذه المعادلة موجزة لدرجة أنه يمكن تأويلها على وجهين. التأويل الأكثر شيوعًا هو أن المهر بمثابة إرث الفتاة الذي تحصل عليه مقدمًا من والديها (الأرض في حالة أسرة تتمتع بحقوق المواطئة). ومن المكن أيضًا أن يُأوَّل النص على أنه يعنى ضمنيا أن المهر الذي منحه الأب من ملكية لابنته عند زواجها والذي يكون عبارة عن قطعة أرض فإن ذلك بغرض أن تكون قيمة عليه عند وفاة والدها. ولو أن الابنة التي حصلت أرض فإن ذلك بغرض أن تكون قيمة عليه عند وفاة والدها. ولو أن الابنة التي حصلت فإن المهر من أبيها لم تحظ بحيازات من أمها، سواء عند زواجها أو عند وفاة والدتها، فإن المهر من الناحية الدلالية يصبح أيلولة. وفي الحقيقة فإنه لن تكون هناك أيلولة متشعبة من الأم. وهذا التأويل الثاني مقنع بصورة مقبولة. وحيث إنه لا يحق للرجل مطلقا بمقتضى قانون جورتن أن يتصرف في ملكية زوجته فإنه يبدو من غير المحتمل أن يعطى الابنة أي شيء إلا الذي يخصه. ولو سلمنا بقبول التأويل الثاني، فإن ذلك يستتبع أن قانون مدينة جورتن قد قدم طريقتين مختلفتين لتحديد نصيب البنات اللاتي لهن ذكور.

### البنات اللائى ليس لهن أشقاء

الرحدانية patrouchus اليتيمة هي "الفتاة التي مات عنها أبوها وليس لها إخوة ذكور" ويهذا يكون أبوها هو مورثها الوحيد، والقانون هي الجهة المختصة بمن له الحق في الزواج منها . فهناك اثنا عشير مادة من قانون مدينة جورتن مخصصة لكيفية تزويج تك الفتاة (4- 18,11/2 4, 111, 11-4, 1113) ؛ وقيد قام إي . كارابلياس E,Karabelias بشرحها بتفصيل مستفيض . التعريف القانوني للوحدانية patrouchus اليتيمة تعريف ناقص . فالنص لم يبين أنه ، ولاشك في أن

الجمهور ليس في حاجة لمن يذكره ، يجب أن تكون الوحدانية ابنة مواطن رب أسرة ونشات في ولاية مواطن . وبالرغم من هذا الإغفال ، فإن القانون واضح تمامًا. والقضية مرة أخرى هي التصرف في البيت وثمار الأرض . وظاهريًا فإن القانون لم يلتفت إلى الابنة التي ليس لها إخوة ذكور في الأسرة الحرة ولكن في الأسرة التي لا تحظى بالمواطنة . وقد تمت مراعاة حالتين : الأولى عندما تكون الوحدانية اليتيمة غير متزوجة ، والثانية عندما تكون متزوجة بالفعل .

فلو أن الوحدانية اليتيمة لم تتزوج بعد فإنها تتزوج أحد عشيرتها الأقربين . والأولوية تكون لأكبر أعمامها سنًا فإن لم يوجد فلأحد أبناء عمومتها ، أما أبناء العمات فإنهم مستبعدون . الأخوال وهم آخر الأقربيين من ناحية الأم ليس لهم الحق في أن يتزوجوا الوحدانية اليتمية ولكنهم مطالبون بالإشراف على زواجها .

الذين لهم الحق في الزواج من الوحدانية اليتيمة



ولو أن المرشحين المخولين رفضوا أن يتزوجوها فعليهم أن يلتمسوا لها عربسا داخل نطاق القبيلة، وإن لم يتقدم أحد لخطبتها "فإنها تتزوج شخصًا آخر إن أرادت". ولو أن الأقرباء المخولين رفضوا أن يتزوجوها فإن أقرباء أمها يرفعون الأمر إلى القضاء. ولو أن المخولين بحق الزواج رفضوا تنفيذ حكم المحكمة، فإن تلك الفتاة الوحدانية اليتمية تحتفظ بالثروة ولها الحق أن تتزوج من قرابتها من الدرجة الثانية أو من فرد من أبناء القبيلة، وعند الإخفاق في ذلك فإنها تتزوج من يرغب في الزواج منها. ولو أن الواحدانية اليتمية رفضت أن تتزوج أحد أقربائها فإنها تحتفظ فقط بالمنزل ومحتوياته وتقسم بقية الثروة (الأنعام والأرض) مع المرشحين المخولين بالزواج.

هل مسموح للمرشح المخول بالزواج أن يجبر الوحدانية اليتيمة أن تُطلق بُغيّة أن يتزوجها؟ عندما تناول القانون مسألة اليتمية الوحدانية التي تزوجت بالفعل فإنه تحدث عن حالتين فقط: عندما تكون أرملة، وعندما ترغب في تطليق زوجها الذي تزوجته قبل أن تصبح يتيمة بدون رضاها. وعلى كل، إذا كانت بلا أطفال فإنه لزام عليها أن تتزوج أحد المرشحين المخولين بالزواج منها. ولو كان لها أطفال ثم طلقت ، فإنها قد تتزوج "من ترغب في الزواج منه من أبناء القبيلة" شريطة أن تقتسم الملكية مع المرشحين المخولين كما هو موضح أعلاه، ولو كانت أرملة لها أطفال، فإنه بوسعها "أن تتزوج ممن ترغب في الزواج منه من أبناء القبيلة" وتحتفظ بكافة ثروتها .

أى نوع من التراضى أيًا كان فإنه يكون المرشح المخول ، فاليتيمة الوحدانية هى وريثة تتحكم فى ثروة تكسب المكانة (البيت والأرض) وملكيات أخرى تحمل الطبقة (الأنعام ومحتويات الدار) . بيد أن هذه الملكيات لم يكن قدرها أن تبقى فى أيدى النساء. والتأكيد فإن القانون لم يذكر تحديدًا أن ممتلكات الوحدانية اليتيمة لزامًا أن تذهب إلى الأبناء الذكور ، ولكن نصيب البنت التى لها إخوة من أمها الوحدانية اليتيمة ، أيًا كان مقددار هذا النصيب، فإنه يجب أن يكون قطعة من الأرض فقط .

وأيًا كان وضعها سواء نشأت في دار تحظى بالمواطنَه، أو دار حرة أو دار بها أبناء ذكور أو بلا أبناء ذكور، فإن المرأة المتزوجة في مدينة جورتن دائما تحظى بملكية

تؤكد لها مكانتها وتكون قائمة بشئون ذاتها "بيد أنها تفتقر إلى النفوذ على أبنائها، ويبقى النظر قائما في أى نوع من البنية الأسرية يتلاءم مع النظام الزيجى من هذا النوع وحيث إن نظام الإنجاب الشرعى يقوم واضعا نصب عينيه إنجاب أسر المواطنين ، كما هو مبين من مواد القانون المخصصة لتلك المسألة ، فإن دراسة النظام الزيجى من المكن أن تخبرنا بصورة كاملة كيف كان يتم تنظيم هذه الديار .

## المنظمة المدنية والنظام الزيجى

وبالنظر إلى البيت باعتباره أساس المكانة الصرة ، وقطعة الأرض كأساس المواطنة ، والأنعام ومحتويات الديار كمؤشر الطبقة الاجتماعية والزوجة والزوج كرمز البقاء فإن الأسرة المواطنة في مدينة جورتن على ما يبدو مميزة عن الأسرة المواطنة الهوميرية . وبعد فإن الأسر في هذه المدينة الصغيرة كانت في الحقيقة مختلفة تمامًا كما هـ و موجود في الإلياذة أو الأوديسة . كانت الأسر في مدينتي إيثاكا وشريا على عادينة وزوجة الإبن في الأسرة حيث تكون في حاجة التناسل والأصهار ، وكان الأبناء يورثون من أسرة واحدة، وهي أسرة أبو زوجة الابن في حالة زواج زوجة الابن في حالة زواج زوجة الابن ، وجد الأبناء لأمهم في حالة زواج زوج الابنة . كان نظام المواريث في مدينة جورتن أكثر تعقيداً . وبالرغم من أن البيت ومحتويات الدار والأنعام كانت تنتقل جورتن أكثر تعقيداً . وبالرغم من أن البيت ومحتويات الدار والأنعام كانت تنتقل المؤسنين ، وأخذ في الاعتبار الرسم البياني التالي والذي يوضح التناسل داخل أسر المواطنين .

وهذا الرسم البيانى لانتقال الثروة فى مدينة جورتن يبين البناء الاجتماعى المدينة وهو مجتمع نو طبيعة احتواء ذاتى وترابط بينى . فكل ديار المواطنين اشتملت على أرض، والتخصيص الأصلى للأرض ظل حاضرا فى كل من المفردات والذاكرة الجماعية لأبناء مدينة جورتن ، وكانت قطعة الأرض هى الدلالة الملموسة للعضوية فى المجتمع ، ومع ذلك ، فإنه خلافًا لما كانت عليه الديار الهوميرية فإن ديار مدينة جورتن

أعادت تقسيم الأرض العامة بصورة جزئية مع كل جيل جديد . إن القرار الخاص بتوريث البنات ثلث ما يملكه الوالدان من أرض قد غيسرت من خريطة توزيع رقع الأراضى . هذا المعيار يتلاءم مع الطبيعة المغلقة للمجتمع المدنى والتواصل البينى للديار .

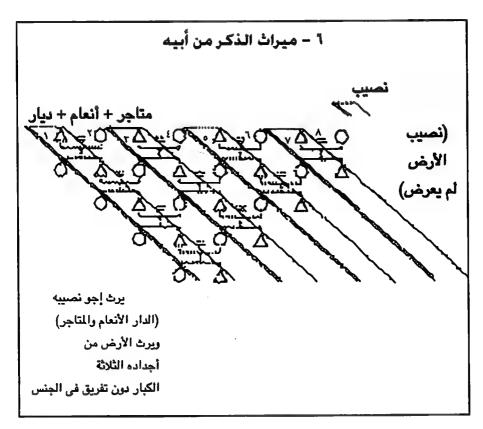

ولم تكن مدينة جورتن في حاجة المدونات التحقيق الزواج القبلي، وهو الإكراه على الزواج من أبناء القبيلة . والإقرار بأحقية الرجل والمرأة في توريث الأرض هو إقرار بأن الحق في المواطئة يكون عن طريق الرجل والمرأة على حد سواء . اقد شكلت الديار الهوميرية مجتمعًا مفتوحًا. فلقد كان زواج زوج الابنة ، وزواج زوجة الابن على حد سواء يساعدان على دمج أجانب وأخرين من الأفراد المستبعدين في المجتمع

(اللقطاء) إلى صحن هذه البيوتات، ومع هذا فإن المدينة ربما استشعرت خطر التحجيم الواضح للاندماج في المجتمع المدنى. فمن ناحية قد شرع القانون بأن الوحدانية اليتيمة يحق لها الزواج ممن تشاء إذا لم تجد من يرضى بزواجها من أبناء القبيلة. بل والأكثر من ذلك ، الطفل المولود من أب غير حر في دار امرأة حرة يعتبر حرًا. وقد نفرض إذن أنه لو عانت أسرة مواطن من خطر الانقراض لعدم وجود شريك يمكنها من الإنجاب ينتمى لطبقات المجتمع ، فإن سيدة الدار لها الحق في أن تحافظ على استمراريتها بأن تتخذ زوجًا من طبقات المجتمع إما من الأحرار أو الأتباع. ومثل هذا التخصيص أتاح لمواطني جورتن أن يتجنبوا خطر قلة النسل.

والقرار بإعادة توزيع الأرض في كل جيل سمح بنشأة هيكل الديار المتراكبة. الأرض لم تكن خاضعة للبيع والشراء والمقايضة حيث اعتبرت كيانًا متواصلاً ينتقل من جيل إلى جيل، وعندما ترث الابنة أرضًا عند زواجها أو عند وفاة والديها، فإن دار الوالدين تتفسخ لصالح الابنة وأبنائها. والأبناء الذين يرثون أرضًا من أجدادهم لآبائهم وأمهاتهم يعتبرون أقارب لكلا عائلتي الأم والأب.

#### مكانة النساء

وتجانس المواطنة والأرض المدنية بالمدينة المتألفة من الديار المترابطة يشرح مكانة المرأة في المجتمع والدار. وبسبب ارتباطها بالأرض المدينة كدلالة ملموسة لتمتعها بحقوق المواطنة، فإن المرأة في مدينة جورتن كانت تعد مواطنة حتى بالرغم من أن جنس النساء كان مستبعدًا من الممارسات الجماعية التي تتضمن مجالا سياسيًا (الولائم الجماعية، والاجتماع في السوق، والحرب)، تدين المرأة بمكانتها الاجتماعية لميلادها وليس لزواجها أو أمومتها. ولم يكن من الضروري أن ينظر إليها كعامل إنجاب بغية الاعتراف بكيانها الاجتماعي. وتسليمًا بأن الوثيقة هي مصدرنا الوحيد، فلا يمكن أن يداعبنا أمل في أن نكتشف أي شيء بشأن مكانة المواطنة في مجتمع مدينة جورتن. ومع ذلك فإن النص بليغ للغاية بشأن مكانة المرأة في الدار.

وفى مدينة جورتن فإن الزوج يأخذ زوجته إلى داره. ومن خلال هذه الهدية من حماه يستطيع أن ينجب بصورة شرعية وأن يغدو سيد أطفاله: السلطة الأبوية كانت مسيتندة إلى حراكية العروس. وبعد فإن هذا النوع من الزواج كان مختلفا تماما عن زواج زوجة الابن في المجتمعات الهوميرية! فالعروس إما أن تأتى بالمهر أو بميراث متوقع اكانت مرتبطة بشكل من أشكال الثروة لا يمكن أن يكتسب. ولا يستطيع الزوج أن يدمج عروسه في داره أكثر من تملكه لنصيب زوجته من الأرض. وتُدرك العيلقة بين الزوج والزوجة على أساس قرابة النسب بالزواج وليس قرابة حميمية، كانت الاعتمادية والدونية مستبعدتين . ظلت ملكية الزوج منفصلة بصورة قاطعة عن ملكية الزوجين، فمن المستحيل أن يرث أحدهما الآخر. الزوج ليس له قرابة حميمية بين الزوجين، فمن المستحيل أن يرث أحدهما الآخر. الزوج ليس له قرابة حميمة بين الزوجين، فمن المستحيل أن يرث أحدهما الآخر. الزوج ليس له قرابة حميمة أو ممتلكاتها وكذا ليس الزوجة سلطة على زوجها وممتلكاته .



وبهذا فإن مفهوم الدار في مدينة جورتن كان جد مختلفًا عن مفهوم الدار الهوميري. كانت الدار بنصوص الإلياذة والأوديسة "كلاً" ذكوريًا احتوى على عنصره الأنشوى ، بينما الدار في مدينة جورتن كانت نوعًا من الشراكة غير المتكافئة (Koinonia) ، والتي لم تجمع رأس مال الزوجة والزوج ولكن الدخل على رأس المال هذا. ولو أن هذه الشراكة انتهت بسبب الطلاق أو الموت ، فإن الأشخاص والممتلكات تستعيد استقلاليتها ، والمرأة المطلقة التي طلقها زوجها تطالب بالممتلكات التي تخصها كأم ، نصف ما أنتجته ونصف المنسوجات ، ولو أن الأمر بمحض إرادته يكون لها الحق في أن تحصل على تعويض بسيط. الأرملة التي ليس لها أطفال تغادر دار زوجها بممتلكاتها من أمها ، ونصف ما أنتجته ونصف المنسوجات . الأرملة التي ليس لها أطفال تغادر دار أطفال تستطيع أن تطالب فقط بممتلكاتها وأشياء معينة مثل الملابس التي لها قممة خاصة .

المرأة المتزوجة ضيفة في دار زوجها، وعلاقتها بأقرباء نسبها تستعصى على الفهم. وقد يساعد على تفسير الأمور مفهوم الأيلولة في خط متواز . وكما يبين الشكل البياني فإن أخت المتوفى وأبناها يصبحون ورثة إذا كان هذا المتوفى ليس له إخوة ذكور أو أبناء إخوة . وقد أشار المفتون إلى هذا الموقف بانه امتياز الذكورة . إلى أي منطق من القرابة كانت يستند هذا الامتياز؟ أعتقد أن وشائج العلاقة بين المرأة المتزوجة وأقرباء زوجها كان تستند إلى العلاقة القائمة في مجتمع الديار المستقلة، تلك العلاقة بين الأبناء الذكور لعائلة ما وأبناء أخت داخل هذه العائلة .

ويعد هؤلاء الأبناء أقرباء حميمين، غير أنهم في مرتبة "أبناء الأخ والأخت وسبيلهم الوحيد للحصول على ميراث جدهم لأمهم إذا لم يكن هناك وريث مباشر (أى ابن صغير). وفي مدينة جورتن فإن الابنة المتزوجة كانت قريبة حميمة الدار التي أتت منها، والتي قطنت مكانًا أخر هي قريبة من فئة أخرى. والفرضية التي تقول بأن النظام الزيجي في مدينة جورتن مستقى من زواج زوج الابنة الهوميري لا يصظى بأى نسبة من القبول إلا إذا تم إثبات أنه في بعض فتراتها التاريخية كانت مدينة جورتن مجتمع ديار مستقلة. والدليل على هذا من المكن أن نرتئيه في لائحة زواج الوحدانية البتيمة.

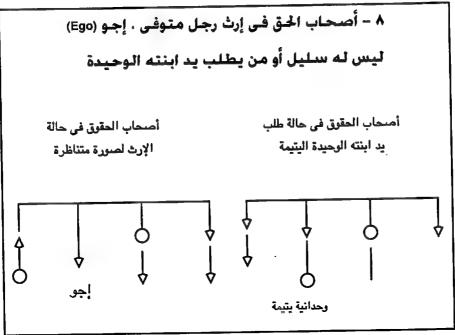

من الديار المستقلة إلى الديار المترابطة، كان هناك عدم تبايين شديد بين ترتيب أصحاب الإرث بالتناظر وأسبقية من لهم الحق في الزواج من الوحدانية اليتيمة . والابنة التي ليس لها إخوة ذكورًا ليس لأبناء عمتها الحق في أن يرثوها ، بينما إخوتها وأبناء إخوتها من رجل مات قبل أن يرى أبناءها بوسعهم أن يرثوا من أخيها. ما المنطق وراء استبعاد ابن عمة الوحدانية البتيمة ؟

ويحاج ر.ف. ويلتس R.F.Willets، والذي بحث هذه المشكلة باستفاضة، بأن السبب يعود إلى بقايا ما يطلق عليه "التنظيم القبلي" للجماعة الاجتماعية. وطبقا لهذا الرأى فإن هذه القاعدة تحمل أثارًا من محظورات "التابو" الزواج من أبناء العمومية والزواج القبلي ، وعندما لا يوجد مرشح مناسب للزواج ، فإن القيم على الوحدانية اليتيمة يدعو أبناء القبيلة للزواج بهذه الوحدانية اليتيمة . ربما يكون هذا صحيحًا ولكن أليس من الممكن أيضًا أن ننظر إلى هذين التنظيمين في ضوء آثار أقرب زمنًا ، حتى نعتبرها من بقايا أوقات كانت تتم فيها تنظيمات بيوتات "جورتن" كوحدات منفصلة ؟

وهناك أربعة قوانين قد حكمت الانتساب للوحدانية اليتيمة: ومنها الزواج المنحرف من العم من جهة الأب، والأولوية إلى الأخ الأكبر للأب مع حرمان أبناء العمة ومحاولة جذب أبناء القبيلة. بينما كانت تلك القواعد مستعصية على الفهم في مجتمع من الديار المترابطة إلا أنهم أبقوا على هذا التلاحم في مجتمع من البيوت المنفصلة.

عندما تكون البيوتات وحدات منفصلة ، فإن بنات الأخت اللاتى يُسلمن إلى بيت أخر فى شكل زوجات لأبناء هذا البيت ، فإنهن مع هذا يبقين منتميات إلى بيت والدهن ، مع بقاء أواصر القرابة المتممة لأشقاء أمهن . ولذلك فإن الإخوة لم يكن بمقدورهم طلب الزواج من امرأة مرتبطة بإرث لها فى بيت آخر نظرًا لأنهم ليسوا أقارب من دم واحد من هذه الدار. وأكثر من ذلك فى عملية حرمان أبناء العمة . وفى وقت ما فإن القبيلة ربما قد شكلت وحدة من الزواج من أبناء القبيلة فيما بينهم . ولكن القبيلة كانت نسبًا وذرية ومجموعة متوارثة تشتمل على كل هـؤلاء المنحدرين من جد واحد. وعندما تطور وجود تينك الحلقتين من المرشحين المفوضين لذلك وهم أعمام الوحدانية اليتيمة وأيضًا أبناء وأعضاء القبيلة فى المقام الثانى فإنه قد أشار وببساطة إلى هـذين التخطيطين مـن القرابة المكملة والكفيلة للنسب فى مجتمع الديار المنفصلة .

ولفظ patrouchus يعنى الابنة التى قد أعطيت إلى ولى أمرها أو عمها الكفيل . ومثل تلك الزيجات المنحرفة تعتبر خاصية لتلك المجتمعات ذات الديار المنفصلة حيث يتعامل البيت الذي ليس له أبناء ذكور مع زوج الابنة على أنه أخ للأب . إنه شيء فطرى في منطق تزويج الابنة ، أنه عندما يموت الأب دون أن تكون الظروف قسمحت له بالحصول على زوج لابنته يبقى إلى جانبه ، فإن هذا الحق ينتقل إلى أخيه الذي يستطيع أن يعوضه عن ذلك بالحصول على هذا الزوج لتلك الابنة . ولكن لماذا هذا التفضيل للأخ الأكبر؟ وهذا الشرط من قبل القانون كان يُقصد به، على ما أعتقد ، الحفاظ على هذا التوازن الاجتماعي والديموغرافي في مجتمع الديار المنفصلة . والأخ الأكبر لوالد تلك الأخت ، بموجب سنه فقط ، قد استطاع بالفعل رؤية نسل داره الخاصة به. وهو بذلك يستطيع أن يترك بيته في أيدى أبنائه الذين لهم الحق في أن

يرثوه والحفاظ على الإقامة في الدار لكى يؤكد استمرارها. ومنذ أن شملت الديار تلك الذرية المنفصلة ، فإن زواج الابنة المكفولة من عمها كان يؤدى إلى الاستمرارية الديموغرافية بدون أن يؤدى إلى تركيز الثروة ، وهذا التحول نحو مجتمع من بيوتات متداخلة قد غير كثيرًا من آثار هذه القاعدة : فلم يترك عم الابنة المكفولة بيته لينتقل إلى بيت أخيه المتوفى ؛ ومن ثم فإن أطفال هذه الابنة لهم الحق في الميراث من جانب والدهم ، ومن جدهم من ناحية الأم ، مما يعنى تركيزًا لثروة البيتين معًا في أيديهم ، ومع أن زواج الابنة المكفولة من كفيلها قد وضع للحفاظ على التوازن الديموغرافي والاجتماعي البيوتات المنفصلة ، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن هذا الزواج قد كان عاملاً مهمًا من عوامل عدم التوزان في هذا المجتمع ذي البيوتات المتداخلة (1) .

إذا كنت على صواب في مجرد تفكيرى أن هذا التنظيم لدى هذا الزواج للابنة المنسوبة قد أجاز لنا النظر إلى رواسب ويقايا هذا المجتمع المنفصل الديار فإن التركيب الاجتماعي لدى جورتن لابد وأنه قد تغير أثناء تلك الفترة البدائية من مجتمع أصبحت فيه ديار المواطنين منعزلة ومنفصلة عن بعضها البعض وفي داخلها مرتبطة . وبينما كان من السهل نسبيًا التعرف على آثار هذا الاختيار على حالة المواطنة الانثى ، فإن ذلك سوف يكون أكثر صعوبة في فهم أسباب ذلك . يحب علماء الأجناس أن يقارنوا بين مرونة البنوة غير المفرقة وبين صرامة أنظمة البنوة الموحدة حيثما وكما ذكرنا أنه في الإمكان حل مشكلة النقص في الأبناء الذكور والإناث . ولكن مثل تلك المجتمعات منعزلة البيوت الواردة في الإلياذة والأوديسة ، مع زواج زوج الابنة والذي مكن الحما أو أبا الزوجة من ضم زوج ابنته إلى بيته ، يبدو أنها قد أوجدت حلاً عبقريًا لمشكلة النقص في الأبناء الذكور في ظل نظام "أبوى" أو ذكوري النزعة . ولكن عبقريًا لمشكلة النقص في الأبناء الذكور في ظل نظام "أبوى" أو ذكوري النزعة . ولكن التفسير العام يبدو هشاً وضعيفاً . وبدلاً من ذلك يمكن القول بأن إعادة تشكيل البنية الاجتماعية في مدينة "جورتن" يرجع إلى ظاهرة تاريخية ألا وهي ظهور المن ، ومانحاج به في هذا الصدد هو أن "جورتن" وهي تعيد تنظيم أواحد أنسابها كانت بحق ترسى قواعد قيام مدنية ،

طبقا لما يذكره P. Lévêque ليقيك ، فإن وجود المدينة قد اتفق مع اختفاء النسب وتأسيس مجتمعات منغلقة حازمة [بالمعنى الصحيح الكلمة] . وأظهرت

جورتن كيف أن مثل تلك الديار التى أعيد إنشاؤها يمكن أن تؤدى إلى ظهود ووجود مدا مدينة. وفى المجتمع ذى الديار المنفصلة فإن كل دار هى عنصر. وقد تأكد وجود هذا الالتحام الاجتماعى ماديًا ورمزيًا من قبل هذه الدار التى الذى أحاطت وربطت كل تلك الديار معًا فى مقاطعة معطاة . وتلك الديار المتراكبة لدى جورتن أحاطت بالأبناء من الإناث وبأجزاء من الأرض فيما بينهم وأوجدت شكلاً جديدًا من الالتحام الاجتماعى المبنى على أساس الزواج وإعادة توزيع تلك الثروة العامة. وفى مجتمع الديار المنعزلة فإن كل دار تأخذ زوجات الابن وأزواج الابنة حيثما تشاء، وتعد المجموعة ككل مفتوحة تماما. ولكن تعنى دورة البنات والأرض فى مجتمع ذى ديار متداخلة أن جورتن كانت مجتمعًا منغلقًا ، مجتمعًا أقصى فئات بعينها مثل اللقطاء والأحرار الذين لا يتمتعون بحق المواطنة ؛ الذين لم يكن لهم الحق فى أن يرثوا أرضًا مدنية . على الرغم من أن ظهور المدينة توافق مع إعادة بنية الدار ، إلا أنه لم يقلل من شئن الترتيب الهرمى الاجتماعى، والذى تأسس على التجانس بين الأفراد والأشياء .

إذا كانت المواطنة الأنثى مسئولة عن شخصها وممتلكاتها وفردًا فى المجتمع ويما يكون ذلك بسبب أن مكانة المواطنة قد نشأت من الأرض ويمكن أن تنتقل الأرض إلى كل من الذكور والإناث فى مجتمع متراكب الديار. إذا صح تفسيرى ، فإن المدينة الناشئة تكون قد اختارت هذا الشكل من التوريث أو النظام الإرثى حيث رغبت أن تُعرف نفسها كمجتمع منفلق لمواطنين يمتلكون أرضاً . ربما تكون أثينا من أكثر المدن الكارهة النساء من بين المدن الإغريقية ، وذلك لأنها منذ زمن بعيد، فى العصر القديم ، كانت قد رفضت المساواة بين امتلاك الأرض وعضوية المجتمع وبنية الديار – المتداخلة التى تماشت معها .

### حالة أثينا

يرجع تاريخ أكبر جزء من المصادر التى مكنتنا من دراسة هدية العروس فى مدينة الاشتغال بالبحر وأعظم المدن ديمقراطية فى اليونان إلى القرن الرابع ، ويعد نظام أثينا الزيجى معروفًا جدًا من خالال أخطب الخطباء الأثينيين العظماء

وهما أيسيوس Isaeus و ديموستينيس Demosthenes ، والتى تم دراستها خصيصاً حقاً خصيصاً ، لدرجة أنه أحيانًا يؤخذ النظام كنموذج للزواج الهيلينستى فى العصر الكلاسيكي أه . وقد نُظَّم النظام الأثينى ، مثل ذلك الخاص بالمدن الإغريقية الأخرى ، حول إمكانيتين متبادلتين : زواج الابنة التى لها شقيق أو أشقاء ، وزواج الابنة بدون أشقاء . فى كلا الحالتين تُقدَّم العروس لزوجها بواسطة الرجل المخول لفعل ذلك ويالارتباط بأشياء ذات قيمة . مُقدمة بواسطة والدها ، والفشل فى ذلك ، بواسطة أخيها من العصب أو الجد للأب يؤدى إلى أن تصبح epiproikos ، أو توهب الـ epi أو المهر proix ، أو توهب الـ الحالي المناه الرابع وراثة كل ممتلكات الأب .

إبَّان عصر الخطباء الأثينيين ، لم تكن أثينا مبنية على أساس الديار. للتأكد، هناك كشيس من المناقسات عن الدار والديار Oikos and Oikia في خطيهم، لكن في معظم الأحوال أعتقد أن الاصطلاح يمكن ترجمته إلى "أسرة"، حتى وإن اشتمل على العبيد المحليين ( في تضاد مع فكرة ليفي شتراوس عن "الأسرة" ) . هدمت الإصلاحات الخاصة بـ صواون (٩٣٠ه - ٩٤٥) وكليستينيس (٥٠٧ - ٥٠٨) نظام الدار والتكافئ بين الأفراد والأشياء الذي تأسس عليه، مع صولون لم تعد رقعة الأرض هي الدلالة المادية المواطِّنة . مع كليستينيس انتهى أن يكون الاسم الدال على عضوية في مجموعة من الرجال الأحرار ذلك الخاص بالديار وأصبح ذلك الخاص بالـ deme ، أو أصغر تقسيم تحتى للمدينة. وعلى هذا في أثينا القرن الرابع لم يعد هناك أي شكل للمواطنين ، بالإضافة إلى أن الأثينيين صنفوا ثروتهم وفقًا لتصنيفين جديدين ومختلفين للغاية عن تلك التصنيفات المستخدمة في الماضي . تشتمل "المتلكات المرئية" على: الديار ، والحقول ، والماشية ، وكذلك العبيد المُستَغلبن بصورة مناشرة ويصورة غير مباشرة . وقُصد "بالمتلكات غير المرئية أو المخبأة" المال المُدَخر أو المُستثمر (مثل القسط ، والقرض ، أو أي استثمار أخر مريح) . وقد نسب الخطباء القدامي ذلك إلى صولون باعتباره مؤسس النظام الزيجي لأثينا. وعلى هذا فإن واضع القانون نفسه قام بإعادة تنظيم الزواج وإعاد تعريف المجتمع المدنى برفضه أن يقصر المواطّنة على أولئك الذين يمتلكون الأرض المدنية . طرحت هذه المصادفة تساؤلاً عما إذا كان هناك ترابطًا بين تنظيم هدية العروس ويزوغ المدينة الجديدة .

# النظام الزيجي الأثيني في القرن الرابع

من الواضع أن الخطباء الأثينيين قد قبلوا نظام المهر بأكمله ، ولكن يبدو أنهم قد رفعوات، مع التنظيمات التي تحكم الزيجات للبنات اللائي ليس لهن أشقاء ذكور. فهل كانت هذه التنظيمات معملة؟

# المهر وعقد الزواج (T/II, II4, III2, IV2 and 3)

قبل أن تتزوج ابنة ذات مهر، يدخل أبوها (أو وكيلها) وزوج المستقبل فى عقد شفوى (eggue) فى حضور شهود . يعنى الاصطلاح eggue فى اليد"، ويدل ذلك على أن الأب قد وضع العروس وممتلكاتها فى إرث أبيها فى يد وضع العروس وممتلكاتها فى إرث أبيها فى يد وضع العروس وممتلكاتها فى إرث أبيها ألى يد وضع العروس وممتلكاتها فى أرث أبيها ألى يد وضع العروس وممتلكاتها فى إرث أبيها ألى المروس وممتلكاتها فى ألى المروس وممتلكاتها فى ألى المروس وممتلكاتها فى ألى المروس وممتلكاتها ألى المروس وممتلكاتها فى ألى المروس وممتلكاتها فى المروس ومروس ومروس

كُررت المعادلات المختلفة في هذه المناسبات: نعلم ما كانوا عليه وذلك بسبب أن مينندر Menander استشهد بهم في أماكن متعددة. ولنأخذ هذا الحوار من بيريكيرومين Perikeiromene [المرأة ذات الرأس الحليق]:

والد الزوجة : أعطيك ابنتي كي تنجب لك أطفالاً شرعيين .

زوج الابنة : أخذها .

والد الزوجة : وأعطيك أيضًا مهرًا من ثلاث عملات .

روج الابنة : وأنا أقبله ، أيضًا ، بكل سرور .

من العادى جدًا أن تكون هذه الكلمات بلا مبرر . وبالنسبة للأطفال فى القرن الرابع فى أثينا كى يكونوا شرعيين وأيضا الأبناء الذكور كى يرثوا وللبنات كى يتزوجن بمهور ملائمة، فإنه كان من الضرورى من جانب والد العروس أن يقدم ابنته الزواج ومعها جزء من ثروته ، وعلى الزوج أن يتقبل هذا بكل سرور . هات وخذ . فتلك المسطلحات كانت نفس الاصطلاحات المستخدمة فى زواج زوجة الابن إبّان هوميروس ولكن الزوجة الأثينية لم تكن امرأة مملوكة gyne ومعها المورثة لها ولكن كان Ktesis أى نوج ابنته لم يكن عقد الزواج عقد بيع وضع اليد على شخصها وعلى المتلكات التى تخصها . ولم يكن عقد الزواج عقد بيع ولكنه كان نوعًا من أنواع القضايا. وكانت شروطه هى الشروط الخاصة بزواج زوجة الابن ولكنه عُدًل من خلال التنازل عن وجود شرط القرابة أحادية النسب .

لم يبع والد الزوجة ابنته لزوجها وكذلك لم يأخذها زوجها باعتبارها ابنته . لا تصبح المرأة الأثينية قريبة عصب، حتى بالرغم من أن ، كما فى هوميروس، فى يوم الزفاف يقدم الزوج هداياه من مخازن داره . يكمن الدليل على هذا التأكيد فى الحقيقة التى تقر بأن إذا توفى الزوج دون إنجاب ، تذهب ممتلكاته إلى أقاربه . وبالرغم من أن البنية الوراثية لم تضع الزوجة فى مكانة الابنة الزوج ، إلا أنها عوملت من خلال العُرف المقنن بأنها قاصر دائمًا ولابد من أن يضمنها زوجها فى كل تصرف عام . وعندما تتورط الزوجة فى قضية ما فعلى زوجها أن يمثلها تماما كما يمثل أطفاله القُصر ، وكذلك من هم تحت وصايته . ويجب على المرأة أن تسأل زوجها التفويض والتصريح كما لو كانت قاصرًا يتحتم عليه أن يطلب من والده الإذن والسماح ، ولكى تُبِرم الزوجة عقدًا فيما تزيد قيمته عن واحد medimnos (أى ١٨٤ ه للتر(ه) liters مكاييل) من الشعير ، وهكذا كان عقد الزواج يضع الزوجة فى مكانة من هم تحت وصايته .

(\*) اللتر : هو وحدة تعادل حجم كيلو جرام من الماء. (المترجمة)

أبقت بعض ممارسات قانونية معينة على بعض الآثاره المتحجرة عن علاقة القرابة الأقدم بين الزوجين. هناك ثلاثة أمثلة على ذلك: أولاً: زوج يقظ، مثل والد ديموستينيس استطاع عندما شعر بقربه من مفارقة الحياة أن يعهد إلى زوجته بالزواج من رجل أخر من جانبه وأن يجعل ما بدا كثيراً أن يكُون بمثابة زيادة في مهرها من رجل أخر من جانبه وأن يجعل ما بدا كثيراً أن يكُون بمثابة زيادة في مهرها أن يعهد رجل ازوجته بالزواج من أخر يعد ذلك تصرفًا خاصًا بوصى، ولكن أن يعطيهما جزءًا من ماله وعلى حساب أطفاله فإن ذلك يعد تصرفًا خاصًا بأب . ثانيًا وفقًا الخطباء الإغريقيين ، فبالرغم من أن الزوجات في هذا المجتمع عُوملن معاملة القصر وعلى الرغم من أنهن لم يعتبرن قريبات عصب الزواجهن، إلا أنهن مكثن في بيوتهن أو أماكن الإقامة الزوجية ، وتولين رعاية أطفالهن القصر، كما أدرن الثروة التي تركها المتوفى. لقد تصرفت كل من البينوليبات الأربع القرن الرابع كما لو كنُّ البنات الكبريات بينما هن في حقيقة الأمر قريبات فقط من خلال الزواج . ثالثًا : كان للابن البالغ في أثينا الحق في أن يسمح الأمه الأرملة بالزواج . مثل هذة السلطة والتي كانت مضوًّلة بشكل ملائم الشقيق الأب من العصب ، تعتبر في كل الاحتمالات إحياءً القرابة الأصيلة والحقيقية بين الزوج والزوجة .

فرض الزوج الوصاية على زوجته ولكنها ظلت ابنة أبيها . ولذلك فهى تقع بطريقة ذاتية تحت سيطرته إذا فُسخ عقد الزواج لسبب أو لآخر [مثل وفاة الزوج أو تطليق الزوجة من قبل الزوج أو هجر الزوجة للزوج]. لذلك تظل العروس فردًا من أفراد العائلة، وقد ترث من خلال أقاربها من العصب ما دام لم يستغل "امتياز الذكورة" ضدها. ولقد منح والد العروس الوصاية للزوج ليس عليها فقط ولكن أيضًا على مهرها . وقد أوضح جوزيف مودريزيوسكي Joseph Modrzejewski مشكل مقنع في أن أفضل الطرق لتحليل المهر هي التي تتم من خلال مصطلحات عملية ، وأنه يجب على المرء أن يميز بين المنتفع أو صاحب حق الانتفاع الشرفي والمستلمين النهائيين لهذا الحق . وكانت العروس بلا أدني شك هي صاحبة الحق في المهر، وكان الزواج أبديا . وفي حالة الطلاق فإن الزوج ملزم إلزامًا مطلقًا بإعادة هذا المهر حتى وإن كان تصرف الزوجة يستحق اللوم . يُسرت عملية رد المهر من خلال المارسة العامة لرهان المهر أي عند كتابة عقد الزواج يُعترف الزوج في هذا العقد بأن المهر كان من قبيل القرض

ويضع أرضه الملوكة له بمثابة تأمين للمهر. ومن ثمُّ يصبح الزوج وصبيا على المهر كما هـ و وصى على الزوجة ، ويقوم بإدارة الممتلكات واستلام العائد المتدفق منها ما استمر الزواج. كانت سلطات الدولة المالية في شك حول طبيعة التنسيق ، ودائمًا ما كانت حساباتهم تأخذ في الاعتبار الدخل العائد من مهر الزوجة . هكذا كان الزوج منتفعًا من المهر ، ولكن المتسلم النهائي كان الأبناء الذين يطالبون بالممتلكات بعد وفاة أمهم ولكن إذا كانوا لايزالون قُصُّرًا فإن من حق الأب أن يتصرف كوصى عليهم حتى يصلوا سن الرشد . ويعتبر العقد الذي يضع العروس ومهرها تحت مسئولية الزوج هو الحدث المنشئ للزواج . يجعل التبادل العروس زوجة شرعية وأبناءها مؤهلين لأن يصبحوا ورثة : فهي تصبح aste أي امراة المجتمع المدنى وأما مستقبلية لأبناء سوف يصبحون خلفاء لآبائهم (كلمة Polites ، أي مواطن نادرًا ما كانت تستخدم في صيغة المؤنث) وهكذا كان مجتمعًا اتخذ الرجال فيه خليلات لهم وما يفرق بين الزوجة والخليلة هو تلك الهدية المجانية التي تمنح للزوجة أثناء إبرام العقد . كان أمر الحصول على خليلة أمرًا خاضعًا للتعاقد أيضًا ، فالرجل يحصل على امرأة من خلال رجل آخر أو امرأة أخرى (مرخص له أو لها أن يتعاملا في مثل هذه المنفقات). ولكن على الرغم من ندرة المصادر في هذا الصدد، إلا أنه يتضح أن في مثل هذه العقود فإن الرجل الطالب للخليلة هو الذي يعطى، وهو كما تقول النصوص دون أية تفسيرات إضافية، الذي "يعطى الخليلة". ومهما تكن المكانة الشخصية للخليلة فإن أطفالها يعتبرون أبناء غير شرعيين ومحرومين من ميراث الرجل الذي احتفظ بها ، وتذهب ممتلكاته إلى أبنائه الشرعيين أو إلى بعيدى القرابة منه. على أي حال فإن الرجال لايتخذون خليلات كى يرزقوا بأطفال منهن . وقد وضح أحد التابعين لـ ديموستينيس قائلاً لدينا خليلات كي يعتنين باحتياجاتنا اليومية ولدينا زوجات كي ينجبن لنا نسلاً شرعيًا ويخدمن كمسئولات مخلصات في المنزل . ووفقًا لأحاديث الخطباء الإغريقيين ، كان السادة كبار السن والمباركين بالذرية الشرعية، هم بالأساس من يجلبون الخليلات ليعتنين باحتياجاتهم اليومية.

جعل عقد الزواج الزوجة عضواً في المجتمع المدنى. فعند وضع العروس تحت وصاية أي مواطن يشهد مانحها أن كلا من أبيها وأمها كان عضواً في المجتمع المدنى.

وقد كان عقد الزواج بالنسبة الفتاة كالنقش أو الكتابة على مخطوطات مقاطعة الدولة بالنسبة الشاب – أى عمل يعبر عن التكامل داخل المجتمع المدنى . وكانت شروط المقدمة متشابهة إلى حد كبير. لكى تقبل مقاطعة الدولة الشاب كان يجب أن يكون من ذرية اثنين من المواطنين طبقا لمرسوم أصدره بيركليس عام ١٥١ ف.م. ولكى يَمْنُل الشاب في عقد الزواج كان يجب أن يكون مواطنًا . يمنع القانون مانح العروس، والذى هو مواطن من إبرام أى تعاقد مع امرأة أجنبية مقيمة أو عابرة سبيل باعتبارها إحدى قريباته . يتطلب أيضًا من المستلم أن يكون مواطنًا كما يحرمه القانون أيضًا من الزواج بأجنبية. ويعتبر المنتهكون لهذة القوانين عرضة لمقاضاتهم بتهمة "اغتصاب الحقوق المدنية". كانت شروط الهدية صارمة بدرجة كافية بأن تجعل من عقد الزواج دليلاً على المواطنة أن أن فقد اشترك كل من عقد الزواج والإدراج في سجلات المقاطعة في هذه الخاصية. فكلاهما يتطلب المواطنة، ولكن لم يضع القانون أي مـتطلب بخصوص الشرعية .

تشير الطريقة التى نُظمت بها هدية العروس إلى الفرق الواضح الذى وضعه الأثينيون بين الميراث والوراثة . فانتقال السلع المادية وغير المادية اعتمد على البنوة الشرعية ، بينما اعتمد انتقال المكانة الاجتماعية على نسل مدنى أى موقف المواطنة بالنسبة للأباء . استثنت العائلة الأبناء غير الشرعيين ، ولكن كانت المدينة على استعداد لتقبلهم، باعتبار أن أباهم كانوا مواطنين وبأن عدم شرعيتهم كانت بطريقة ما معترف بها . ربما تساعد إحدى خطب أيسيوس saeus في إلقاء بعض الضوء على كيفية أن تصبح أنثى غير شرعية زوجة في المجتمع المدنى . توفى رجل اسمب بيروس Florios ، تاركًا ابنًا بالتبنى ، واسمه إنديوس Endios ، وابنة غير شرعية وأمها تدعى فيلى كانت غير شرعية ، اذلك لم يكن ملزمًا بأن يتزوجها بنفسه ، ولذا بالتبنى، وبما أن فيلى كانت غير شرعية ، لذلك لم يكن ملزمًا بأن يتزوجها بنفسه ، ولذا وهبها للزواج من مواطن ومعها مهر صغير ، ولأن فيلى كانت غير شرعية ، لم يكن لها الحق في أن ترث نصيبًا في ميراث أبيها ، ولكن ذلك لم يمنعها من التعاقد على الزواج وعلى هذا بأن تدخل المجتمع المدنى . لقد جعل المهر إلى حد ما من عدم شرعيتها شيئًا رسميًا . ويستطيع أيضًا ، كما يبدو ، ذكر غير شرعى من أبوين مواطنين أن ينضم وعلى هذا بأن تدخل المجتمع المدنى . لقد جعل المهر إلى حد ما من عدم شرعيتها شيئا رسميًا . ويستطيع أيضًا ، كما يبدو ، ذكر غير شرعى من أبوين مواطنين أن ينضم "رسميًا" . ويستطيع أيضًا ، كما يبدو ، ذكر غير شرعى من أبوين مواطنين أن ينضم "رسميًا" . ويستطيع أيضًا ، كما يبدو ، ذكر غير شرعى من أبوين مواطنين أن ينضم

إلى مجموعة المواطنين بمساعدة جزء من ميراث أبيه . والتأكد ، هناك كثير من الشك حول ما قام به أوكتيمون Euktemon بالفعل عندما ترك زوجته ، في سن التسعين ، من أجل امرأة أخرى ، لكن يبدو أنه وافق بأن يقدم طفل هذه المرأة التي أغوته على أنه طفله هو غير الشرعى ، وذلك بغرض أن يبدأ عملية تحويل الصبي إلى مواطن ، بإعطائه بعض الأرض() .

باختصار، كانت أهمية المهر في مدينة كانت قد هجرت بنية الديار المركبة واذلك كانت صعبة التفسير . في أول الأمر يبدو أن المهر كان الدلالة المادية على أسلاف الزوجة وعلى ثبوت نسبها لمجموعتين من القرابات الواضحة. عندما يهب الأب العروس للزواج، ومعها جزء من ماله ، فهو بذلك يقر بأن أطفال ابنته سوف يرثون هذا المال ك thugatridous and thugatride ، أي مثل أبنائه من الذكور والإناث من خلال ابنته . ويظهر تحليل أكثر دهاء ، على أي حال ، أن المهر كان عاملاً ماديًا في عملية إدماج أو تكامل للبنات في المدينة وهن البنات اللائي استُبعدن منذ الميلاد من عضوية العائلة .

#### المهــــر

تكوينه . فى اليوم الذى يُبرم فيه عقد الزواج فإن الابنة تُمنع المهر الذى قرره المانع ، إذا لم تقبله فعلى الأقل لا تُجبر عليه ، من ماله . ولم يكن هناك قانون يُلزم الأب أو الأخ أن يزوجوا بناتهم ممن يقعن تحت سيطرتهم ولكن إذا سمحوا لبناتهم بأن يكبرن حتى يبلغن سن العنوسة فإنهم بذلك يضاطرون بفقدهم القدرة على النظر فى أعين المجتمع ويتهمون بالبخل وادعاء الفقر وإذا كان الرجل عدة بنات فإنه يوفر لكل واحدة منهن مهرًا متساويًا مع مهر الأخريات ، والنصيب الميراثي للابنة الذي يُحتفظ به لها عادة وبشكل عام يتكون من أملاك غير مرئية أو خفية .

يشير جدول ٣ إلى أن البنات يُقدمن إلى أزواجهن ومعهن مهورهن إما نقدًا أو عائد استثمارات [مثل الأشياء المرهونة أو الملكية المؤجرة] ولكى نتأكد غالعرف كان

يملى على والد العروس في يوم الزفاف أن يعطى لزوج ابنته بعض الأشياء العينية مثل الملابس وأشياء أخرى ثمينة ، وأن الزوجة من المفترض أن تأخذ بعض المتعلقات المنزلية المتعددة اللازمة إلى منزلها الجديد . وقد كان شائعًا على أيه حال ، من قبل المانح سواء كان من دواعي البخل أو الحذر ، أن يكون لديه تقدير بقيمة الهدايا المتضمنة في المهر كي يتمكن من تتبع الثروة . ويتضح أن هذا التحول قد ظهر في أثينا ، ولكن لم يكن التحول في الرافد الذكوري مشابها للتحول في الرافد الأنثوي . وقد وضعت البنات في دورة المبالغ النقدية في حين احتفظ الأبناء بكل الثروة الظاهرة بما في ذلك المنزل ووسائل الإنتاج وأعنى بذلك الأرض والعبيد . وقد تلقت أخت ديموسيثينيس مهرًا حسنًا مكونًا من عملتين بينما احتفظ الضيب الصغير بالأدوات الفضية ومحل صنع الفراش واللذين كانا يعدان مصدر ثروة الأسرة .

لم يكن الفرعان أو الرافدان متطابقين أو حتى متكافئين. ومن خلال الهيكل الكلى لأحكام هؤلاء الخطباء القدامى فإنه يمكن استخلاص خمس حالات يمكن ربط حجم المهر فيها بثروة الرجل المكونة له . والحالة الرابعة فهى تخص والد ديموستينيس. ففى وصيته منح ابنته مهرًا مكونًا من عملتين وهى فى الخامسة من عمرها بينما ترك لابنه ثروة تقدر بأربعة عشر عملة ، وفى أثينا كان نصيب البنات لا يتعدى الكسر الصغير من نصيب الأبناء . وقد جذب شكل ثالث من هذا الانتقال والتحول فى أثينا حتى الآن قليلاً من الانتباه له : حيث إنه لم يكن ثنائيًا . تؤول ثروة الأب إلى الأطفال من كلا الجنسين بينما كما يتضح يذهب مهر الأم إلى الأبناء الذكور فقط . فى الهيكل الكلى الخطباء الإغريقيين لا توجد حالة تسجل تلقى ابنة لأموال أمها . وهناك نقاش متعددة على النقيض، من قبل الأبناء الذكور الذين يرثون مهور أمهاتهم أو يتوقعون ذلك بغرض تزويج بناتهم . وكسان هذا التسرتيب منطقيًا حيث إنه إذا لم يكن الرجل الحق فى التصرف فى مهر زوجته. فقد كان مجبرًا أن يجهز مهر ابنته من ماله . وهكذا فالمهر أوباقي الملكيات التي تتلقاها عن أقاريها] يذهب ويجيء بين الجنسين .

جدول: مهور البنات

| جدول: مهور البنات       |            |                   |           |            |  |  |  |  |
|-------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|--|--|--|--|
| مكونات المهر            | عدد البنات | المهر مؤسس بواسطة | مصدر      | ١          |  |  |  |  |
|                         |            | •••               |           |            |  |  |  |  |
| ۱٫٤۰ – ۲ مینای          | ۲          | الأب              | XXX 15    | ليسياس     |  |  |  |  |
| ۲.۳۰ – ۱.۳۰ مینای       | ۲          | أخ                | XVI 10    |            |  |  |  |  |
| ۱ تالنت                 | \          | الأب              | .XXXII 6  |            |  |  |  |  |
| ۲,۲۰ – ۲,۲۰ مینای       | ۲          | أشقاء             | 113,4     | إسايوس     |  |  |  |  |
| لاشىء                   | ١          | أخ                | 11128     |            |  |  |  |  |
| ۱۰۰۰ دراخمة             | ١          | أخ متبنى          | 11149     |            |  |  |  |  |
| الإيجار المُقدر ب       | \ \ \ \ \  | \$                | V26       |            |  |  |  |  |
| ٤٠ ميناي                |            |                   |           |            |  |  |  |  |
|                         | ١          | أب                | VIII8     |            |  |  |  |  |
| ?                       | ١          | أب                | X5        |            |  |  |  |  |
| ?                       | §          | أخ                | X25       |            |  |  |  |  |
| ۲۰ مینای                | è          | ş                 | X41       |            |  |  |  |  |
| ۲۰ مینای                | 9          | 9                 | XXXVII 4  | ديموسئينيس |  |  |  |  |
| ٥٠ ميناي                | 9          | ,                 | XXX VII 5 |            |  |  |  |  |
| ۲ تالنت                 | ١          | أب                | XXXI      |            |  |  |  |  |
| ۱ تالنت أو ۸۰ مینای     | ١          | أخ                |           | 1          |  |  |  |  |
| ۱ تالنت                 | ç          | أب                | XXX 1X 7  |            |  |  |  |  |
| ۱۰۰ مینای (؟)           | ç          | أب                | XXX 1X 20 |            |  |  |  |  |
| أكبر : ٤٠ ميناي         | ۲          | أب                | XLI3-27   |            |  |  |  |  |
| متضمنة الرهان على       |            |                   | ŀ         |            |  |  |  |  |
| المتلكات                |            |                   |           |            |  |  |  |  |
| المؤجرة                 |            |                   | 1         |            |  |  |  |  |
| ۱ صفر: ٤٠ ميناي أقل     |            |                   |           |            |  |  |  |  |
| قيمة من الجهاز الذي يتم |            |                   |           |            |  |  |  |  |
| إحضاره من الزوج الأول   |            |                   |           |            |  |  |  |  |

x'LVII57

لقد حرمت زوجتى أن يلمس أحد أيًّا من الممتلكات التي يشتمل عليها مهرها .

# تعادل التالنت الواحدة ٦٠ ميناي، والميناي تعادل ١٠٠ دراخمة

# جدول مهر ابنة وثروة شخص يكونه

| النسبة | المهر               | المهر مؤسس بواسطة  | مصدر   | ١         |
|--------|---------------------|--------------------|--------|-----------|
| ۸,٣    | ابنة : ١ تالنت      | أب : ١٢ تالنت      | XXXII6 | ليسياس    |
| 0.0    | أخت : ۱۰۰۰ دراخمة   | أخ متبنى : ٣ تالنت | III49  | إيسايوس   |
| 11.1   | ابنة: المرة الأولى: | أب: ۹۰ مینای       | VIII 8 |           |
|        | ٥٢مــيناى؛ المرة    |                    |        |           |
|        | الثانية: ١٠٠٠       |                    |        |           |
|        | دراخمة              |                    |        |           |
| 18,7   | ابنة : ۲ تالنت      | أب: ١٤ تالنت       | XXVII5 | ديمسثينيس |
| ۲.۳    | أخت: ١ تالنت        | أخ : ٣٠ تالنت      | XXXi   |           |
|        |                     |                    |        |           |

وقد عُرَّفت عملية نقل الملكية مجموعتين صغيرتين داخل المجموعة الأكبر من الأقارب: الأب، والابنة ، وابن الابنة والجدة من الأب، والابن وابنة الابن . مثل ابنة زيوس فى اليومينيديس Eumenides فهى فتاة أثينية وقفت كلية إلى جانب الأب .

#### دورة النساء والمال

بالنسبة للعلماء المتيسرين من الخطباء الإغريقين فإن زواج الابنة يعني أن تضع المال في دورة تشغيل . ولكن كيف ارتبط كلا الشكلين في هذة الدورة ؟ رأى بعض الدارسين أن الربط بينهما كان الأساس الذي عمل على التقليل من شأن النساء . فدائما ما يتذكرون ما قاله يوريبيديس على لسان ميديا Euripides' Medea "إن النساء هن أكثر الكائنات بؤسًّا"، مجيرات "على إنفاق مبالغ ضخمة من أجل الحصول على زوج". بينميا يتعجب علماء أخرون من اللاتوازن في تلك العشائر ، أو حيث يقل عدد النساء عن الرجال ، ماذا كان يحدث للأطفال من الإناث ؟ هل كن يُعْرِضْنُ حدث أن بقاءهن يتكلف الكثير؟ . لم يتحر أحد بعد عن الترشيد الاقتصادي أو اللاترشيد فيما يخص المهر.<sup>(٨)</sup> لقد وجدت الدراسات عن أنظمة المهور في مجتمعات البحر المتوسط بشكل عام أن هذه الأنظمة غير عقلانية حيث إن المهور تمثل ثروة مجمدة وغير منتجة . ولكن اهتمت تلك الدراسات في المقام الأول بالمجتمعات الريفية والتي لم تقدم إلا القليل في مجال الاستثمارات مع المجتمعات المسيحية والتي تدين الطلاق. لذلك لا تصلح نتائجهم للتطبيق على أثينا القرن الرابم وهي المدينة المشتغلة بالبحر حيث بجد مال المهر وبسهولة استثمارًا منتجًا . لقد أثبتت الأيام أن الأثينيين كانوا أسياد الماضي في فن استغلال رأس المال الذي يؤتي ثماره ، لم يدُخر مهر العروس في خزينة بل كان يتم استثماره في الحال . وفي الحقيقة فإن بعض الزيجات لم تكن أكثر من مجرد سلسلة من الاندماجات البنكية الاستثمارية . لم يكن المهر مجمداً ، تبدأ النساء الأثنينات - أو بالأخص الثريات منهن في أعمالهن الزوجية مبكراً [في سن الخامسية عشرة] وبنتهين متأخرًا [عند بلوغهين سن اليأس] ، وقد نشأ عن الترمل

والطلاق أن تتزوج المرأة أكثر من مرة ، حيث كانت الأفضلية لمن تحافظ على مصالح وشئون الرجال والذين هم أوصياء عليهن . من هو الرجل الملائم الذي يستطيع أن يختاره الأب لابنته ومعها جزء قليل من ثروته ، أي من ثروة الأب؟ لقد كانت اللوائح المنظمة لعقد الزواج تلزم الآباء بأن يختاروا أزواج بناتهم من مجموعة المواطنين الذكور. لقد ألزم الوضع الاجتماعي للأب بأن يجد زوجًا تتوافق ثروته مع حجم مهر الابنة. لقد سلك أبناء أثينا في القرن الرابع نفس الطريق الذي يسلكه الفلاحون اليونانيون والقبارصة اليوم . وكما فعل الفلاحون في بيرن Béarn في بداية العقدين الأولين من القرن العشرين [ كما يقول بيير بورديو Pierre Bourdieu] . وفي عالم الخطباء القدامي لم يتزوج الأمراء من الراعيات مطلقًا وكذلك لم تتزوج الأميرات من منظفى المداخن . وغالبًا ما كان يقال إن رجالاً يملك المال لايمكن أن يتزوج بامرأة ليس لديها مهرًا ولا يطمح رجل فقير في أن يتزوج بامرأة ذات مهر. في أثينا "الديمقراطية دائمًا ما يتزوج المال من المال"، حتى مع وجود بعض العوامل الأخرى المضوعة في الاعتبار مثل جمال العروس وسمعة عائلتها. وغالبا ما تعتبر هذه الحالات أمرًا مسلمًا به حتى إنه في القضايا المتعلقة بالنزاع على الثروة كان مهر العروس القليل يعتبر دليلاً على ثروة الزوج القليلة . وقد كانت دورات العرائس داخل الطبقة الاجتماعية في العائلة والتي وُلدن فيها . وفي الحقيقة فإن تلك الدورة قد حُددت بشكل عام داخل حدود أضيق. فقد أحب الرجال تزويج بناتهم إلى أصدقائهم ، أى الرجال في مثل عمرهم. كان الآباء يميلون بشكل خاص إلى إعطاء بناتهم إلى الأقارب. وإذا تزوجت امرأة شابة من رجل من خارج العائلة مع وجود قريب من ناحية صلة الدم يصلح للزواج منها فإن ذلك كان يؤدى إلى إثارة الحديث عن فضيلة أمها 'وطهارة' موادها . لقد بُذل جهد كبير على تلك الزيجات من خارج نطاق الأسرة من بين العملاء وزبائن الخطباء الإغريقيين وكذلك في بعض الطبقات الأخرى في المجتمع الإغريقي . وكان الزواج المفضل هو الذي يتم الترتيب له بين أطفال أشقاء أو زواج منصرف بين عم وابنة أخيه ، وعلى هذا ، فقد اشتمل الزواج في العصر الكلاسيكي المتأخر في أثينا على كل من التغير والاستمرارية ، ويطريقة عملية فإن هذا النظام كان نموذجًا ومناسبًا للاحتياجات لدى مجتمع "ساخن" دون أي "موانع"

(مستعيرًا مصطلح إم ، أى، فينلى M. I. Finley) إذا ما كان الحديث عن الاستثمارات المربحة. ولكن من ناحية الشكل فقد ظللت متشابهة مع زواج زوجة الابن كما كان يمارس في المجتمعات ذات الديار المنفصلة في الإلياذة والأوديسة.

# الزواج المقضى به (أو الذي يتم قضانيا) للابنة التي ليس نها أخ أو والد

إذا كان لدى المرأة الشابة أخ أو إخوة فإن الوصى عليها يحدد مهرها، وزواجها يتم عن طريق إبرام عقد. ويقال عليها إيبيبر يكوس epiproikos أى أنها منتحت مهرها ولكن عندما لايكون لها والد أو أخ يطلق عليها إيبكليروس epiproikos أو من منتحت مسيرات والدها ، وطلب يدها للزواج يعد أمسرًا تقسرره المحكمة ويطلق عليها إيبيديكاسيا epidikasia نسبة إلى الصاكم الأول في أثينا. ويصبح المرشح الناجح المزواج منها وصيًا على كل من الزوجة وعلى ميراثها وعوائده التي تُضاف إلى أملاكه . وإذا أشمر الزواج عن أبناء يحتفظ بميراثهم عن جدهم لأمهم إلى أن يصلوا لسن البلوغ ، كما يُطالب الأبناء بتوفير معاش لأمهم (٢/١١,٢٢١-4,١١١٤) .

اختيار اله إيبيكليروس epiproikos أي الابنة التي ليس لا شقيق أو أب وكان ذلك يتم عن طريق استيفاء أربعة متطلبات . أولا : الأب [المتوفى] لله epiproikos بأن يرثوا أملاكه أو يخلفوه في منصبه ، ومع ذلك فقد يكون له أي عدد من البنات يمنحن جميعًا ميراثه بأنصبة متساوية . ثانيًا : قد لا يكون والد اله epikleros عضوًا من المجموعة المسماة thetes وهم مواطنون من مستوى ثراء أقل . (فقد كان الحكم باله apikleros وهي ابنة الرجل الأقل ثراءً عرضة لمجموعة مختلفة من التنظيمات ]. وكان المرشح المختار ملزمًا بأن يتزوج إما من epikleros أو أن يُعدد لها مهرًا يتناسب مع حجم ثروته. كانت اله epikleros يتيمة ولكنها لم تكن فقيرة . ثالثًا : لا يجب أن يكون والمد اله وpikleros قد اشترط أثناء حياته أو في وصيته الطريقة التي يتم بها تنظيم زواج ابنته أو التصرف في ملكيته ، ووفقا للحكم الأثيني يمكن للأب الذي لم ينجب أن يتبني ابنًا ويعينه وريثًا له. ووجود الابنة لم يكن يمثل أي عائق أمام التبنى ولكن كان هذا الابن المتبنى ملزمًا بالزواج من الابنة . ويبدو أن مثل هذا التبنى ولكن كان هذا الابن المتبنى ملزمًا بالزواج من الابنة . ويبدو أن مثل هذا

التصرف كان قد استخدم مرارًا . وإذا كان الرجل لديه أكثر من ابنة واحدة ، فإنه يجب عليه أن يزوج الكبريات والإبقاء على الأصغر(؟) في المنزل كي تتزوج من ذلك القريب الذي اختاره ليكون ابنه المتبي (وغالبا ما يكون ابن الأخت أو شقيق الزوجة]. رابعًا : وأخيرًا فإن هذة اله epikleros ينبغى أن تكون ذات ميلاد شرعى . إذا كانت الابنة من خليلة، بصرف النظر عن مكانة هذة الخليلة، فهي لا يمكن أن تصبح والنبنة من خليلة، بصرف النظر عن مكانة هذة الخليلة، فهي لا يمكن أن تصبح ديه أبناء وتبنى واحدًا من أبناء أخته ولكن لم يزوّجه ابنته فيلي والتي كانت على والديه أبناء وتبنى واحدًا من أبناء أخته ولكن لم يزوّجه ابنته فيلي والتي كانت على والله الذي قُدِّر له أن يصبح زوج الابنة epikleros معلومات موجودة في خطب هؤلاء الخطباد القدامي . والرسم البياني المصاحب يعطي مثالاً مسطاً عن تلك القواعد .



ومن الاختلافات الواضحة بين الطريقتين أن (عملية التوارث) تكون من خلال الروافد العائلية branch وليس من خلال الجيل حيث تقضى هذه الطريقة بأحقية أبناء العم الأكبر للابنة على العم الأكبر التالى . ومن الاختلافات الأخرى إذا ما قورنت بخورتن " هو عدم استثناء أبناء ابنة الأب الأكبر حيث يتم ترتيبهم بعد أبناء ابن الأب الأكبر . أما الاختلاف الأخير بين الطريقتين فهو أنه عندما يكون نسب الأب معقداً فإن عمليه الاختيار تتحول إلى والديه وغالبًا ما تكون خاضعة لاختيار الجد للوالد في عمليه الاختيار تتحول إلى والديه وغالبًا ما تكون خاضعة لاختيار الجد للوالد في الحالات التي تم مناقشتها من خلال خطباء الإغريق فإنه لم يُرد أى مثل يدل على عدم المطالبة بالـ epikleros . ومن الجدير بالذكر أنه يتعين على المرشح، كما يجب على المعين القيام "بزيادة الـ epikleros "لاث مرات في الشهر على الأقل . كما يجب على المعين التشار المتلكات ، وكذلك لم يرد أي مثال على أن أحد المعينين قد قام بتطليق زوجته الكي يطالب بحقوقه . وفي سرده لأحد الأمثلة ، تحدث أحد موكلي ديمسثينيس قائلا : لقد كان بروتوماتشوس Protomachos فقيراً . لقد مبطت عليه ثروة epikleros من خلال الميراث . لقد تمني إيجاد زوج آخر لأمي ، وقد نجح في الحصول على موافقة أحد أصدقائه، أبي يثوكريتوس Thoucritos .

وتجدر الإشارة إلى أنه فى حاله عدم زواج الـ epikleros فإن المعين يتحول مباشرة إلى وصى على ممتلكاتها . أما إذا كانت متزوجة وبلا أطفال فإنه يستطيع ممارسة حقوق الوصاية والإبعاد apheresis . وهناك العديد من الإقرارات الواضحة في الديد عنه التي لم تدع مجالاً للشك بالنسبة لتك المسألة . أما في حالة إنجاب المرأة فإن القانون لم يقرها ويغير عملية إبعاد الأم عن طريق المعين . وفي هذة الحالة فإن المعين لايصبح الوريث بل يستطيع الأبناء ، عند الوصول إلى سن البلوغ ، المطالبة بالتركة في مقابل تعويض الأم بمرتب تقاعدى .

ولكن ، هل كان هذا هو النظام السائد في أثينا ؟ يذكر التاريخ أنه في بعض حالات هذا النوع من زواج ال epikleros كان يخولً للوصى الحق في إبعاد ثروات الزوجة بصرف النظر عن حالتها الزيجية . أما في المجتمعات ذات الأسر المنفصلة فإنه يتعين على الابنة ، في حالات الضرورة، العودة إلى بيت أبيها لتقليد الأسرة وبغض النظر عن كيفية تطور مسائة الحق في الوصاية apheresis ، فإن الحد من هذا الحق في القرن الرابع قد مكن من التغلب على آثار تلك العادة القديمة قدم الأزل . فالرجل الذي لم ينجب أولادًا ولم يقرر تبني أحد الأولاد سواء كان هذا السبب أو لآخر يستطيع الحتيار أزواج بناته ، وعند وفاته فإن تركت يتم تقسيمها بين أبناء بناته وذلك إذا لم يقرر أحد زواج بناته أن يهبه أحد بناته في عملية "تبني بعد الموت" . وفي هذه الحالة يستثني المتبني من إرث أبيه. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التبني هذه تكون من أجل يستثنى المتبني من إرث أبيه. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التبني هذه تكون من أجل في مجتمع يؤمن بشدة بضرورة التقسيم العادل بين الأبناء (١٠). ولكن هل كانت هذه وسيلة لتهرب والد المتبني من الضريبة الواجب دفعها على الطقوس الدينية؟ كما يوضح أحد موكلي Isaeus .

# الزواج والسياسة

وعموماً فإن المرأة الأثينية لم يكن لها سلطة سواء على نفسها أو ممتلكاتها أو على أطفالها. فالمرأة عبارة عن قاصر يتم توظيفها "وصلة صامتة" في سلسلة من الرجال: والدها وزوجها وأطفالها الذكور، ولقد استعرت مصطلح "الوصلة الصامتة من كتاب Tacita Mata والذي قام فيه إي كانتاريلا E.Cantarella بالصديث عن نساء العالم القديم. ويعد موقف النساء هذا نتيجة طبيعية لطبيعة النظام الزيجي التي تجمع بين التفكيرات "المنطقية" لمجتمع مادي قائم على فكرة المنفعة وبين "بقايا" زواج زوجة الابن في المجتمعات ذات الطابع الأسرى المنفصل في "الإلياذة والأوديسة". أما السؤال الملع فهو لماذا قررت أثينا في فترة معينة من تاريخ تغييرات القانون الضاص بزواج زوجة الابن بينما ظهر في أماكن أخرى وفي الفتره الزمنية نفسها الضاص بزواج زوجة الابن بينما ظهر في أماكن أخرى وفي الفتره الزمنية نفسها

تغيرات خاصة بزواج زوج الابنة . ووفقًا لافتراضات فإنه التطور في النظام الزيجى كان مرتبطًا بعملية التخلى عن التركيب الأسرى بالإضافة إلى ظهور التركيب السياسي في القرن السادس قبل الميلاد .

### أسس هذة الافتراضات

لقد تولدت هذه الافتراضات صدفة من خلال بعض الملاحظات . فوفقا لتقليد تم ترسيخه في القرن الرابع ، كان صولون هو المخطط للنظام الزيجي بالإضافة إلى كونه المؤسس الثاني لأثينا فهو الذي أعاد صياغة الحياة في أثينا وهي المدينة التي يعتقد اكتشافها عن طريق الملك الأسطوري ثيسيوس Theseus . هذة الافتراضات ، والتي من الصعب تأكيد صحتها، تقوم على أساس الارتباط بين فكرة ظهور المدينة وارتباطها بإعادة صياغة نظام القرابة. ولكن المصادر، والتي تؤرخ ، معظمها من بداية القرن الرابع، تفرق بشدة بين القوانين التي تحكم المسائل السياسية أول من وصف صولون بأنه مخطط النظام الزيجي في أثينا . ولقد عهد إليه كونه أول من وصف صولون بأنه مخطط النظام الزيجي في أثينا . ولقد عهد إليه كونه أول من قام بصياغه القوانين المتعلقة بالأحكام القضائية للـ epikleros والـ Thessa من قام بصياغه القوانين المتعلقة بالأحكام القضائية للـ epikleros في هبة أو منح المرأة بالإضافة إلى توضيح الشروط اللازمة لتحديد من له الحق في هبة أو منح المرأة بواسطة عقد.

ولقد تم وصف إسهامات صولون في النظام الزيجي في إحدى فقرات بلوتارخوس كما يلى: "لقد قام بمنع المهور كما اشترط أن تأخذ العروس ثلاث قطع فقط من ملابسها، باشتراط ضالة القيمة، ولاشيء آخر. فلم يكن يريد تحويل الزواج إلى وسيلة للتربح . ولكن ما معنى كلمه مهور في هذه الجملة ؟ ولقد كان هناك تفسيران شائعان لتلك الكلمة . فطبقاً له تشاترين Chartraine ، والذي حظى تفسيره بتأييد العديد من الباحثيين ، أن هناك كلمتين في أثينا تحملان نفس المعنى وهو المهر . أولى هاتين الكلمتين هي "pherme" ، وهي الكلمة الأكثر شاعرية، أما الكلمة الثانية فهي "proix في الكلمة الأكثر من الناحية العملية . وبعد فترة قام موسيه Mossé بتقديم تفسير آخر .

فكلمة phermc عنده تعنى جهاز العروس ، أما كلمة "proix" فتعنى المهر النقدى ولكنى غير مقتنع بأن كلمة "pherne" تعنى جهاز العروس ، فلقد قام بلوتارخوس بالتفرقة بين المهر في جانب وبين الثياب ومتطلبات المنزل من جانب آخر . ولكنى في ذات الوقت غير مقتنع أيضًا بوجهة نظر تشاترين على اعتبار كلمة "pherne" كلمة ذات طابع شعرى لكلمه المهر. وللحقيقة " فقد استخدمت الكلمة عند شعراء الفترة الكلاسيكية ولكن أمثال زينوفون Xenophon . وأستنيس Aeschines واللذين لم يكن لهما علاقة بالشعر ، قاما أيضًا باستخدام تلك الكلمة بل والأكثر من ذلك إعطاء معنى محدد لها وذلك باعتبارها أرضًا كانت ترافق العروس في بعض الحقب الماضية . وتعتبر عملية منع المهور محاولة لإنهاء عملية تقسيم التركات من الأراضي .

"في دستور أثينا" لقد أطلق أرسطو لقب المؤسس الثاني بعد زيسوس للمدينة الديمقراطية على صواون . لذلك فإن محاولة تلخيص بعض الصفحات التي تناوات أكثر التفسيرات الموثوق بها هي نوع من المجازفة الجريئة المحفوفة بالمخاطر ولذلك فسوف أحاول بقدر الإمكان توضيح القليل من النقاط الرئيسية.

ففى بداية القرن السادس كان المجتمع الأثينى خاضعًا لقلة من النبلاء ذوى الجاه والسلطان. ولقد كان هناك سببان لذلك الصراع العنيف ، أولاً ا "لقد كانت الأرض فى سيطرة قلة صغيرة الأشخاص... كما كان الفقراء عبيد الأغنياء ... كما كان يطلق عليهم لقب هيكتيموروى hectemoroi وذلك حيث كان يسمح لهم بالاحتفاظ بالسدس فقط من المحصول فى مقابل السماح لهم بالعمل فى تركات الأغنياء ... وإذا لم يدفع الفلاحون الإيجار فربما تم تحويلهم إلى خدمات العبودية والرق " . ثانيًا ، فالسلطة أيضًا كانت مركزة فى أيدى القلة. فالحكام والقضاة والمجلس القضائى والتشريعى أيضًا كانت مركزة من أيدى القلة. فالحكام والقضام) لأثينا كان مقتصرًا على قلة صغيرة من السكان .

ويعد فترة من العنف اتفق الطرفان على اعتبار صواون حاكمًا ووسيطًا . ولقد رفض إعادة توزيع الأرض مرة أخرى . وبدلاً من ذلك قام "بصنع قوانين". أولاً : "ألغى

جميع الديون ، سواء كانت العامة أو الخاصة ، وذلك عن طريق إجراء "Seisachtheia" وهو ما يعنى إسقاط الأعباء . ثانيًا : "قام بتقييم شرائح المجتمع كما يلى : يوجد أربع طبقات ، كما في السابق مقسمة وفقا للدخل الخاضع للضريبة كالآتى : zeugites;and طبقات ، كما في السابق مقسمة وفقا للدخل الخاضع للضريبة كالآتى : الحاكم thetes وفصر الحاكم على الطبقات الثلاث الأولى حيث يتم تقسيم المسئوليات وفقاً لـثروات . "أما طبقة الدخل العامينية والمحاكم فقط".

ويوضح أرسطو أنه بعد فترة من قانون صواون تم التوقف عن التدقيق فيه مع نهاية القرن السادس حيث عُهد إلى كليستينيس إعاده تنظيم نظام الحكم بطريقة أكثر ديمقراطية . فلم يقم فقط بزيادة أعداد المواطنين بل قام أيضًا بتغيير طريقة تقسيمهم إلى طوائف ، فلقد قام باعتبار سكان إحدى المقاطعات كمواطنين لتلك المقاطعة وذلك للعابرة المواطنين الجدد ، لنعهم من مناداة بعضهم البعض بأسماء آبائهم ، وذلك لمعايرة المواطنين الجدد ، وكذلك لتشجيعهم على استعمال اسم المنطقة بدلا من ذلك . ولهذا السبب يتم تسمية أبناء أثينا وفقا للمقاطعات التي يتبعونها .

وبالرغم من مناقشة المصادر للقوانين الدستورية للقرن السادس بمعدل أعلى القوانين المتعلقة بالزواج إلا أننى سوف أحاول توضيح التوافق الوثيق بين الاثنين وذلك لتورط كلا القانونين في محاولة تحويل المجتمع من مجتمع أسرى إلى مجتمع سياسي.

### القرابة السياسية في القرن السادس

إن ما أهدف إليه ليس بالشيء الهين ، فإنى أرغب في استخدام مصادر القرن الرابع لتطوير تفسير القضايا التي تحملتها أثنيا . عندما يتحدث صواون في إحدى مراثيه عن "الأرض المغتصبة" في الحرب الأهلية فإنه يصفها بالأرض الأيونية القديمة. وبالتالي فنادرًا ما تصاب بالدهشة عندما تكتشف أن معظم الأرض القديمة قد نظمت بأسلوب ليس مختلفًا عن المجتمعات التي وصفها الشعراء الأيونيون

الذين أبدعوا الإلياذة والأوديسة" لقد تأكدت صحة البناء الأسرى من خلال معظم القوانين الأثينية القديمة وهذا في القتل اللا إرادى الذي شرع قانونه دراكون Dracon في عام ١٦٢ . القانون يحدد أولاً هؤلاء المفوضين بأن يتباحثوا و كهيكل مع القاتل ويشتمل هذا الهيكل على الأب والإخوة وأبناء الضحية ويعبارة أخرى القريب ابن الدم الواحد الذي يشكل أسرة الضحية ويستمر القانون كي يحدد ثلاث فئات من الأقرباء الذين من الممكن أن يشاركوا الأسرة في رفع الدعوى ضد القاتل : أزواج البنات (أزواج بنات وهبن في الزواج) ؛ والأحماء (أباء النساء اللاتي اكتسبن كزوجات)، وأبناء الأخ أو الأخت (من هم من دم واحد المستقلين عن الأسرة). مثل أسرة هوميروس فقد كانت الأسر الأثينية خلية متعددة الرءوس لا يوجد انعزال اجتماعي بين أبنائها.

الصورة التي "وصفها أرسطو" عن الأثينيين قبل صولون تُستقط الضوء على النظام الثنائي للمجتمع: فقد كان هناك طائفة معتمدة على ملكية الأرض والمشروع الجماعي المنهمك في الأعمال المشتركة ، فعندما اعتد المجتمع بنفسه على نظام المديونية . فإن إلغاء صولون الديون العامة والخاصة قد بشر بتغيرات بالغة . من المقبول ظاهريًا أن نفترض أن التسلسل الهرمي للأسرة في معظم الأرض الأيونية القديمة مازال متعلقا بملكية فئات مختلفة من الأرض . في قمة التسلسل الهرمي تقف تلك الأسر التي لم يفرض على أرضها أية ضرائب والمثال لذلك الملك والنبلاء الرئيسيون في إيتاكا وأسكيريا وتلك كانت أسر الأقلية من الأغنياء والأقوياء من النبلاء التي ذكرها أرسطو . وفي الثانية الأسر التي تمتك قطع الأرض المشاع أو العامة وكانت تتطلب دفع الضرائب وبالإضافة إلى ذلك دفع الجزية للأقلية ربما كانت كثيرة جدا مثل الجزية المتمثلة في دقيق القمح، والماشية ، والخمر التي ذكرها هوميروس وفي الطبقة الأدنى تمثلها تلك الأسر التي تمتلك الأراضي والتي كان يعتبر سكانها مستأجرين وارثين لهؤلاء الذين يمتلكون مقدارًا كبيرًا من الأرض. هؤلاء السكان أو المستأجرون عملوا في "ممتلكات الأغنياء" أو طولبوا بدفع ديون خاصة . لربما قد عادلت خمسة أسداس المحصول ، وإذا فشلوا في أن يوفوا بالتزاماتهم فإنهم كانوا يباعون كعبيد. أما الرجال من الأسر صاحبة الأراضى المشاع فقد شاركوا في أنواع متعددة من العمل الجماعي ، كالحرب وعقاب المجرمين ،

لقد كان هناك تواز قريب بين التسلسل الهرمى الاجتماعى و التسلسل الهرمى السلطة أو للنفوذ، والأقلية التى ذكرها أرسطوا كانت تمثل طبقة المعنى الدقيق للكلمة . ألا وهى كلمة Eupatridal التى تعنى الطبقة التى يحق لها أن تتسلم الديون العامة بالتوراث ، بالإضافة إلى حق متوارث أخر فى قيادة رجال آخرين . الهكتموريون The hectemores كانوا مستبعدين من المؤسسات السياسية . فهل كانوا أيضًا مستبعدين من العمل العسكرى ؟ ويبقى البحث الدوب مستمرًا دون إنجاز قبل أن نجيب على هذا السؤال .

فهل كانت الأسر الأثينية في القرن السادس أسرًا منفصلة، أم أنها كانت قد بدأت بالفعل في التداخل والتشابك ؟ إن نظام القرابة الأثيني في العصر الكلاسيكي كان لايزال يمتلك تلك السمة البارزة النسب الأبوى ، إلى حد يمكننا من افتراض أن المدنية قد تمهلت كثيرًا قبل أن تقدم على تقطيع هذه الأواصر للعصب أو النسب . فتنظيم الزواج عند صواون يدل ضمنًا على ، علاوة على ذلك ، أن الأثينيين كانوا لايزالون منجذبين إلى ممارسة ما هو شبيه إلى حد ما بطريقة الزواج في العصر الهوميرى لزوج البنت وزوجة الابن وظل الحال على هذا المنول حتى بدايات القرن السادس .

### إعادة تنظيم صولون للزواج والمعاشرة (٥٩٤ ـ ٥٩٣)

عن طريق إلغاء المديونية العامة والخاصة حطّم صواون التنظيمات الهرمية المعاشرية والزيجية الأثينية. فمن الآن فصاعدًا كل سوف تنال الأسر في المجموعة المتخذة للمسكن نفس المنزلة.

فكلهم كانوا أحرارًا وعلى قدم المساواة ، لكن التشابه لم يكن يتضمن أو يدل على المساواة. والآن فإن التصنيف للأسرة اعتمد على المقدار والكمية الكبيرة أكثر من جودة ونوعية ثروتها.

بعد أن قوض قرار "رفض الأعباء" تماسك المجتمع ، أصبح السؤال الملح هو كيف يمكن البيوتات المستقلة أن تلتئم وعلى وجه أكمل في وحدة صلبة ؟ . في مدن مثل

جورتن ، كفل انتقال الأراضى المدنية لكلا الجنسين التواصل فيما بين الديار وشجع تطور مجتمع منغلق من ملاك الأراضى . لم يجد هذا الحل صدى في أثينا، حيث لم تمتلك كل الديار أراضى مدنية ، وحيث رفض صانع القانون أن يعيد توزيع الأرض الخصبة للأرض الرئيسية . بدلاً من ذلك ، حاول صواون أن يحتفظ بتماسك المجتمع عن طريق إرساء نظام زيجي جديد .

وأول الأمر أطلق صواون على أولئك الرجال الذين كانوا مخولين بمنح المرأة في زواج عن طريق عقد ، أي ، رجال الدار . عندئذ حرّم الـ pherne ، والتي كانت تعد طريقة لربط المرأة المتزوجة بالأرض . ماذا يعني هذا الربط بين هذين المقياسين . أولاً: كي تشكل ديار المدينة وحدة متجانسة ، كان يجب أن يتم زواج البنات بأسلوب واحد بالنسبة للجميع . ثانيًا ، من بين الطرق المتعددة الموروثة من زواج زوجة الابن ، اختار صواون نظامًا مشابها لزواج زوجة الابن كان متوارثًا من مجتمع البيوتات المتماسكة : لقد كانت العروس تُعطى ومعها الثروة الكامنة في الديار . لقد رفض صواون نظام زواج زوج الابنة ، والذي تُعطى فيه العروس ومعها أرض . وبالتأكيد فقد أسس قراره جزئيًا على الرغبة في التجانس . إذا كان من المفترض أن تزوج الديار في المدينة الجديدة بناتهن بنفس الطريقة ، كان يجب أن يوفَّر لهذه البيوتات ، التي لم يسمح لها وضعها الاجتماعي بالوصول إلى الأرض المدنية ، نصيب من الثروة لتحقيق هذا التحول غير المتمايز . بمجرد أن ألغى أهل الديار تملك زوجات الابن ودخلوا بدلاً منها في عقود زواج والتي منحتهم حق الوصاية على الزوجات ومهورهن ، فإنهم بذلك أنهوا أحادية النسب وبدأوا في تخليد أنفسهم من خلال أبناء أبنائهم وأبناء بناتهم . لقد ربطت البيوتات في أثينا لتشكل مجتمعًا واحدًا من خلال ربط دورة النساء بالتحول غير المتمايز لمحتويات البيوتات ،

كيف يشكل صانع قانون مجتمعًا متجانسًا من خلال مجموعة من الديار الثرية والديار الفقيرة عداملة بعد عدة سنوات من الحرب الأهلية ؟ لقد حاول صواون أن يحل المشكلة عن طريق تأسيس محيط الزواج . ووفقًا لبلوتارخوس عدد نصيب

العروس بـ "ثلاثة أثواب" و"عدد قليل من الأشياء زهيدة القيمة نسبيًا"، ويمد بلوتارخوس بأكثر التفسيرات تثقيفًا وتهذيبًا لهذا المقياس . لكن ربما يكون هدف صولون سياسيًا بطريقة أكبر ، بتحديد نصيب الابنة ، يكون صولون إلى حد ما قد ساوى كل العرائس وقلل من التقسيمات الاجتماعية المؤسسة على ثروة مصدرها الملكة أو العالم الزيجى . تستطيع الديار الثرية والأقل ثراءً أن تتبادل البنات عن طريق تشكيل الروابط بينهما ، بينما في نفس الوقت تؤكد على إنتاجيتهم : ربما تقال روابط القرابة خطر الحرب الأهلية . بينما رفض صولون أن يعيد توزيع الأراضى المدنية أو الثروة الخاصة ، فقد حاول أن ينهى العداء القائم بين الأغنياء والفقراء وذلك عن طريق تدعيم أساس زيجى حيث يتم تبادل النساء من خلاله وعلى أساس متساو .

ربما يكون تحديد نصيب العروس قد أجاب عن اهتمام أكثر واقعية وتحديدًا . لقد بذل العلماء الكثير من العمل على أصول الأزمة الأثينية في العصر القديم ، على سبيل المثال ، يلاحظ جي . أوجستين G. Augustin أن في المجتمعات حيث يقسم الميراث بالتساوى ، عامة يجد المرء طبقتين اجتماعيتين : أولئك الذين لديهم أرض وأولئك الذين ليهم أرض وأولئك الذين ليهم أن الأغنياء والفقراء . في أثينا ، والتي فضلت بشدة التقسيم المتساوى للميراث بين الأبناء ، نتج عن تبادل النساء بمهور غير متساوية ازدياد اللامساواة الاجتماعية . دائمًا ما تلاءم ميراث العريس مع نصيب العريس ، بتقليص نصيب العروس ، ربما تمنى صولون في أن يبطئ تطور الأزمة الاجتماعية الناشئة عن التقسيم المتساوى لميراث الأب بين الأبناء .

برفضه أن يُقصى أصحاب الديار الذين لا يملكون الأرض من المجتمع ، أصبح صولون المؤسس الثانى لأثينا . إن ابتداع الديمقراطية قد نتج عن هذا القرار "السياسي" . لكن ببناء المجتمع الجديد على دورة عامة للنساء ونقل غير متميز لحتويات الديار ، اختار صولون نظامًا زيجيًا يمثل هزيمة للنساء الأثينيات ومع سلب العروس من وسائل الإنتاج ، وتصنيفها كمفرد ضمن الثروة الخاصة التي تؤول هي ونصيبها كعروس إلى وصاية الزواج ، فإن عرائس أثينا في عهد صولون لم يعد لهن حول ولا قوة ، بل إن قدرهن قد انحط تمامًا ، بل وبدرجة أكثر من حال عرائس العصر الهوميرى ، عندما كانت الزوجات تعاملن من قبل أزواجهن كمجرد ممتلكات .

# الزواج والمواطنة

لإبطال سلطة الأسرة التى تقرر من يدير المنزل ويستخدم نفوذه فى المجتمع، دفع صولون أن يصلح أشكال الأحداث والنقاش الجماعى . فمن الآن جميع الرجال الأحرار تجمعوا معًا يحاربون ويحكمون المدينة ، فكل منهم يشارك فى الحكومة . تناسبًا مع شروته والتى ربما تكون قيمت فى ميدومنوس Medimnos . مكيال من الحبوب ٨٤ و ٥ لتر هكذا كل رجل مارس مهنة المواطن. نساء أثينا الجديدة منعوا من ممارسة الموطنة. هل كانوا مثل نساء جورتن أعضاء فى جماعة المواطنين ؟ وهل بحق فى كون المرء مواطنًا يعتمد على كون أب وأم الشخص مواطنين أم لا ؟ لقد اتفق العلماء بأن هذه الفقرة قد أضيفت إلى القانون فى تاريخ متأخر نسبيًا . فى سنة ٩٤ ه وسنة ٩٣ ه ق.م. ووفقًا لإصلاحات كليستينيز (٨٠ ه - ٧ ، ه ق.م) كان يكفى للحصول على المواطنة أن تكون ابنًا لأب مواطن ، ولم يكن يشـترط لكى تصبح مواطنًا أن يكون كلا والديك حاصلًا على حق المواطنة حتى صدر مرسوم "بيركليس" Pericles لسنة ٥٤١ ق.م.

وتلقى ذروة أحداث هذه العملية الضوء على تطورها . إذ يدل "مرسوم سنة ١٥١ ق.م" على إغلاق المجتمع المدنى والاستقلال الذاتى للمجتمع السياسى . وقد أرست قاعدة "الأب - الأم" أسس "الزواج من أبناء القبيلة" وجعلت زواج المواطن الأثينى من أجنبية ضربًا من المستحيل . ولكن بإلغاء الشرط الذى يقتضى ضرورة أن يكون الأجداد (الأسلاف) متزوجين زواجًا شرعيًا ، يجعل القاعدة الجديدة تخرق أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها مجتمع الأسرة ، ألا وهو : (التكافئ) الإرث والخلافة . فقد تم وضع حد فاصل بشكل نهائى بين الأسرة والمدينة ، وبين القرابة والسياسة . فقد استغرق الأمر ما يناهز نصف القرن لكى يقوم الأثينيون بإغلاق المجتمع المدنى ويرسوا أسس الاستقلال الذاتى للمجتمع سياسيًا .

ويمكن عزو عوامل بطء هذه العملية إلى طبيعة تنظيم المجتمع الصولوني ، الذي دمغ بناء (هيكل) الأسرة المعيشية بالطابع الأبدى ، في حين لم يمنح النساء مكانة محددة في نظام المجتمع القائم على الزواج . فإلغاء صولون (\*) للالتزامات العامة والخاصة قضى على البناء الهرمي للأسر ، ولكنه لم يفعل شيئًا من هاك السبيل في الأسر نفسها . فاتباع إجراء يستند إلى زواج زوجة الابن ، أتاح صولون من خلاله لأسر المجتمع الجديد الاحتفاظ بطابع شخصيتهم للتسلسل الوراثي الأبوى : إذ كانت خلايا الذكور هي التي ابتلعت في جعبتها العناصر النسائية . وأصبحت المرأة قاصرًا خاضعة لولاية زوجها ، ومن ثم لم يعد لها وجود اجتماعي . لقد كانت أحد أعضاء المجتمع ، ليس بصفتها الفردية ولكن كجزء من الأسرة فحسب ينتمي إلى المجتمع . المس بصفتها الفردية ولكن كجزء من الأسرة فحسب ينتمي إلى المجتمع . وبناء على ذلك ، فقد كان من حق الرجل قانونًا اتخاذ زوجة خارج نطاق حدود المجتمع المدني – بشرط احترام اللوائح والقوانين التي تحكم عقد الزواج – بيد أن أسرًا راقية لم تتوان في انتهاز الفرصة السائحة لتوسيع مظلة إستراتيجياتهم الخاصة بالزواج .

ولعلنا نجد ما يدعم هذه الفرضية في تحليل "إصلاح كليستينز يشترط أن reform . ولكن أرسطو لا يقول صراحة إن حق المواطنة بعد كليستينز يشترط أن يكون الأب فقط مواطنًا . ولكنه بالأحرى يقول إن المواطن الأثيني بعد كليستينز كان يفترض عليه إضافة اسم بلدته إلى اسم أبيه . ومغزى هذه التسمية واضح لا يخفى على أحد . ويدل اسم الأب على أن الأب يعترف بالأبوة ، وعليه فإن الطفل شرعى . واسم البلدة يعنى أن سكان أصغر ضواحي المدينة قد اعترفوا بالفرد كأحد أبنائهم ومن ثم كمواطن . وبعد عام ٧٠٥ قبل الميلاد، أصبح الفرد يمنح مركزه كمواطن من خلال أبيه المتزوج زواجًا شرعيًا ومن بلدته ، أي من خلال رجال لا ينتمون لأسرته . فكان المواطنية تُمنح في أغلب الحالات من خلال الأب المتزوج زواجًا شرعيًا وأسرته ، وكانت المواطنة تُمنح في أغلب الحالات من خلال الأب المتزوج زواجًا شرعيًا وأسرته ، أي من خلال سلسلة أجيال متعاقبة من الآباء . وعلى كل حال ، لا يتسع المجال في بحثنا هذا للاستفاضة في هذا الصدد .

<sup>(\*)</sup> صواون (Solon) : مُشرِّع أثيني شهير (٩٤ه قبل الميلاد) ، وأحد الحكماء السبعة .

ومهما تكن صحة الفرضيات المذكورة آنفًا ، فمن الواضح أنه ينبغى دراسة الزواج وحالة الزوجة في ضوء بزوغ التنظيم السياسي الديمقراطي ، في مجتمع يسير التمايز (عملية التفرقة) فيه بين المناخ السياسي وبين نظام القرابة بخطي بطيئة .

وقد استهالت عملى فى هذا الصدد بسؤالين: لماذا كان يتم دائمًا رهن تزويج المرأة فى اليونان بأحد أنواع السلع الثمينة ؟ ولماذا تباينت الظروف التى كانت توهب فيها هذه المنح من مدينة لأخرى فى اليونان فى حقبة "الدول – المدينة" City - States ؟ فأخلص إلى نتيجتين تجريبيتين (مؤقتتين) . أنه فى المجتمعات الهيلينية فى الجزء الأول من الألفية كانت هدية العروس المجانية ترتبط بالهيكل الاجتماعى المستند إلى الأسر أحادية الزواج (لا تحل الزواج بأكثر من امرأة) والمتميزة . ويرجع السبب إلى أن زمرة "دولة – المدينة" اليونانية عززت هذه المكانة المختلفة النساء ، إلى أنه فى مرحلة تاريخية ما كانت لهم خيارات سياسية مختلفة .

وهذا الفصل يحمل في طياته محاولة التفسير ، وإذا فهو يجنح للاستغراق في التأمل وتقليب الرأى ، فهو يمثل محاولة للاقتراب من الحقيقة ، وأيّة هنّات قد تكمن في ثنايا مُحَاجِتي قابلة للمراجعة والتنقيح ، وفي كتابه "ما وراء الطبيعة" Metaphysics يصف أرسطو ضالة الفيلسوف المنشودة ، فيقول : "إن تمحيص الحقيقة عسير في يصف أرسطو ضالة الفيلسوف المنشودة ، فيقول : "إن تمحيص الحقيقة عسير في أحد شقيه ويسير في الشق الأخر ، ويمكن الوقوف على شرح لمدلول ذلك إذا ما تبينًا أنه ليس بوسع أحد بلوغ الحقيقة على الوجه الوافي ، بيد أننا من جانب آخر لا نخفق بشكل جماعي ، ولكن كل منا يُدلى بدلوه بشيء ما صحيح عن طبيعة الأشياء ، وفي حين أننا نسهم بشيء قليل أو لا نسهم في معرفة الحقيقة ، إلا أن اتحادنا جميعًا يولد قدرًا متراكمًا من المعرفة لا بأس به . ونتيجة لذلك ، فإن الحقيقة تتراءي شاخصة قدرًا متراكمًا من المعرفة لا بأس به . ونتيجة لذلك ، فإن الحقيقة تتراءي شاخصة أمامنا كبوابة مضرب الأمثال ، لا يخطئها سهم أحد ، فعلى هذا النحو ينبغي أن تغدو يسيرة ، ولكن حقيقة أنه بوسعنا بلوغ الحقيقة كلها وليس جزءًا محددًا منها نصبو إليه تكشف عن مدى صعوبتها " . فقد تصعب إصابة الباب بسهم ، ولكنى مقتنعة أنه يقودنا مباشرة الواوج لقلب (صميم) المجتمعات الهيلينية .

# أخطار المصير البيولوجي

على الرغم من أن الفصل الذى دبجته "كلاودين ليدوك" قد ولج بنا لقلب عملية التكاثر (الإنسال) الاجتماعى فى زمرة "الدولة – المدينة" اليونانية ، فقد قبعت النساء فى كواليس مسرح الأحداث . وهو يوضح لأى درجة – حتى فى نطاق الزواج – وهو المؤسسة التى يعترف فيها المجتمع بوجود النساء اعترافًا كاملاً فى أغلب الحالات اكان مصير المرأة تقرره عوامل خارجة عن إرادتها . ويعيد هيكل الزواج نفسه لأنهاننا الصور المرسومة على الفازات (الزهريات – القدور الخزفية التى توضع فيها الزهور) ، والتى سبرنا أغوارها فى فصل سابق ، حيث كانت الزوجات يصورن وهن يمررن بعملية تحول من "oikos" أو "kurios" إلى أخرى .

ولكن التكاثر الاجتماعي يعتمد في المقام الأول على التكاثر البيولوجي ، وتستغل أن روسيل طائفة عريضة من الموارد لإلقاء ضوء جديد على هذا الوجه الحيوى لحياة المرأة . فقد كان الميلاد والوفاة مرتبطين بوشيجة حميمة : وفاة الأطفال حين يولدون ، والوفاة من جراء الإجهاض ، ووفاة حديثي الولادة . ومع ذلك ، فقد تم تعديل المصير البيولوجي بشكل جوهري من خلال الصالة الاجتماعية . فربّات الأسر النوجات الشرعيات للمواطنين الرومانيين - كان يطلب منهن إنجاب ثلاثة أطفال اثم تترك لهن العرية بعد ذلك في ترك المهمة العبيد والسراري (المحظيات) لإنجاب القوة العاملة المطلوبة والقيام على رغبات أزواجهن الجنسية . وهكذا كانت اللامساواة - السمة الجوهرية للمجتمع القديم - تسفر عن وجهها للنساء . ومع ذلك ، ففي نهاية المطاف أدى تسليط الأضواء على فضيلة المرأة لتبزغ فكرة جديدة : يمكن أن يغدو الرجال أيضًا أزواجًا فضيلاء . وما إن أسرت فكرة الزواج النبيلة هذه أن يغدو الرجال أيضًا أزواجًا فضيلاء . وما إن أسرت فكرة الزواج النبيلة هذه أبين على مواجهة أخطار الفناء التي تم الإلقاء بها على كاهل النساء - الطرف أجبرن على مواجهة أخطار الفناء التي تم الإلقاء بها على كاهل النساء - الطرف الأقل حظًا . وبناءً على ذلك ، فقد دفعت النساء - معشر النساء برمتهن - ثمنًا لنلل المساواة .

### الهوامش

- (١) لفظ Son-in-Law يطلق على زوج الابنة التي تزوجت زواج ابنة الزوج أن الزوجة ويالمثل زوج الأم الذي يعنى أب هذه الابنة . ' ابن الأخ أن الأخت ' هو أي قريب ذكر يترك منزل العائلة .
- (٢) إلياذة مومر IX (أسطورة meleager : البطل الذي يقتل أخوات أمه بالصدفة ويجعل أمه تتمنى موته) .
- (٢) لراجعة أفكارى عن نظام الأمومة في أثننا في عصر الدينة الدولة ( من القرن السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد ) انظر La dot , La valeur des Femmes\*

وعن الانتقالات المختلفة في أثينا وكورتين ، انظر مقالة عن Ravis - Giordeni

- (٤) رسم توضيحي عن زواج Patiochus من عمها الأبوى .
- (ه) وهناك مراجع عديدة ولا تقل الكتب القديمة إمتاعًا . وأنا أدرج هنا الأعمال التي أوردتها في مناقشاتي . \* قانون الزواج والأسرة في أثينا القديمة لـ Hans Julius Walff .
- (٦) كان الادعاء مندهشًا من تسجيل fenne وكان يحاول إثبات كونه مواطنًا موضحًا زواج والدته من مواطن ويهذا تصبح هي الأخرى مواطنة .
- (٧) ترك bid. Euktenom زوجته لأجل امرأة أخرى. في محاولة غير ناضجة لإثبات أن ابن هذه المرأة المرأة المرأة أخرى . في محاولة غير ناضجة لإثبات أن ابن هذه المرأة التي أغرته كان نتاجًا لزواج شرعى (٢٧). ثم حاول بعد ذلك إثبات ذلك بإعطائه جزءًا من الأرض لكي يصبح من عشيرته (٢٢). ولا يرد في النص كيفية انتقال ملكية الأرض . ولكنها بالطبع لم تكن على أساس أنه ابن شرعى (٣٠). ويمكن لنا هنا افتراض أن العدد هذا الطفل غير الشرعى ابنه . ويما أن الأرض لا يملكها غير مواطن البلد فإن منح الأرض لابن غير شرعى يجعله مواطنًا رغم أنه ليس عضوا في العائلة .
- (٨) أبحاثى عن المهر ، أدين بالقضل فيها إلى كتاب Agnés Fine عن المهر في Occitania في الجنوب الغربي .
- (٩) أملاك Hagnias الرفيرة منحت الفرص لمعارك طويلة . وعميل Denostenes الذي أعطى ابنه لمنزل طائعة . Hagnias بالتبنى واستخدم لفظ Oikas بدلاً من Oikia وأدى إلى مشكلة عدم وجود وريث في العائلة .

#### القصل السادس

# الزواج بصفته وحدة سياسية في روما القديمة

ألين روسيل

Aline Rousselle

انطوت الميثولوجيا (علم الأساطير) اليونانية على فكرة أن العالم فى البدء لم يكن به نساء ، حقًا لم يكن ثمة بشر. وفى العصر الذهبى، لم يكن ثمة وجود للعمل، ولا للنساء. كما تصور الميثولوجيا البابلية والإنجيل العوالم (جمع عالم) بدون نساء، بيد أن هذه العوالم لم يقطنها رجل واحد. وفى القرن الثانى بعد الميلاد ، وصف "لوسيان الساموساطى" (Lucion of Samosata) (١٩٥ – ١٩٥) ، وهو رجل أسيوى كتب باليونانية، عن مجتمع، سكان يقطنون على سطح القمر (السيلينيون)، خال من النساء.

لقد ولدوا ولكن ليس من أرحام النساء ، بل من أصلاب الرجال . فالزيجات تعقد بين الذكور . وكلمة "امرأة" نفسها لم تُعرف فيه قط . والرجل قد يغدو عروساً" حتى بلوغه سن الخامسة والعشرين ، ثم يمسى بإمكانه بعدها نكاح رجل أخر بوصفه "زوجًا" . والأمهات "السيلينيات" (من سكان القمر) لا يحملن أجنتهن في أرحامهن بل في "ربّلة" الساق (سنّمانة الرجنل) ، التي تنتفخ بعد حدوث الحمل . وحين يجيئهن المخاض ، يتم عمل جُرح قطعي (شق) واستخراج الطفل ، الذي يولد بلا حياة حتى يتم تعريضه الرياح فاغراً فاه فتنفخ الروح في أوصاله ... وثمة عرق (جنس مخلوقات) ضمن سكان القمر (السيلينيون) يطلق عليهم "الشجريون" (Dendrites) . وهم يولدون على النحو التالى : يتم استئصال الخصية اليمني الرجل واستزراعها في الأرض ،

ومنها تنبت شجرة كبيرة ، تشبه العضو الذكرى (قضيب الرجل) ، ولها أفنان (فروع) وأوراق ، ومن أجل إنتاج الثمار تخرج جوزة (بندقة) بطول الذراع . وحينما تنضج ، يتم قطفها وتقشيرها لتميط اللثام عن وجود رجل بداخلها . ولكن الأعضاء التناسلية ليست حقيقية : فبعضها من العاج والأنواع الأكثر تواضعًا من الخشب . وبهذه الأعضاء يقومون بإخصاب الرجال الذين يقومون بنكاحهم .

وفى إطار نظام التكاثر المقصور على الرجال الماثلين بين أيدينا ، يحل انتفاخ ربلة الساق (سمانة الرجل) محل انتفاخ بطن المرأة الحامل ، ويحل الاختلاف فى العمر محل الاختلاف فى نوع الجنس ، ولكن مؤسسة الزواج مازالت موجودة على قدم وساق . وقد اكتشف مؤخرًا علماء الأنثربولوجيا (علم تطور الأجناس البشرية) فى غمار عكوفهم على العمل فى المغرب قصة مشابهة تروى عن ميلاد الملائكة . إذ يقال إن إبليس – قائد طائفة الملائكة المتمردين – قام بتخصيب ربلة ساقه اليسرى بعضو ذكرى يبرز من ربلة ساقه اليمنى ، ويفقس البيض بعد فترة حضانة ليثمر ملائكة أخرين يتكاثرون بدورهم من خلال تمتعهم بأعضاء تناسلية الجنسين فى كل واحد منهم أخرين يتكاثرون بدورهم من خلال تمتعهم بأعضاء تناسلية الجنسين فى كل واحد منهم وغم ثنائيو الجنس) ، ويزعم نص "لوسيان" الرائع أن كلمة "المرأة" نفسها لم تكن معروفة عند سكان القمر (السيلينيون) ، كما لو أن غياب الكلمة يعنى عدم إمكانية وجود الشيء نفسه . وعلى الرغم من ذلك ، فقد وهبت الطبيعة بكل رأفة ورحمة "الذكر" من سكان القمر جميم الأدوات اللازمة التكاثر .

وقد انقضى قرن بالفعل منذ تنبأ "بولس الرسول" Paul The Apostle فى "رسالته إلى أهل غلاطية ٣ : ٢٨ " 28 : Galatians 3 أنه سيأتى زمان لن يكون فيه ثمة رجال ولا نساء فى الدنيا . ولكن هذا العالم الجديد الخالى من النساء سيضمى عالمًا أبتر (بلا نسل) ، لأن التكاثر كان قدرًا مكتوبًا على جبين النساء .

وفى عالم الرومان ، كما فى عوالم أخرى ، لم يكن علم الأحياء (البيولوجيا) هو العامل الفاصل المتحكم فى حيوات (جمع حياة) النساء . فقد أثر المجتمع على التكاثر والتناسل بنفس القدر الذى أثرت به القوى الطبيعية . فقد قام كل مجتمع من المجتمعات التى كانت تضمها الإمبراطورية الرومانية بين جنباتها بتشكيل الحياة

الإنجابية وفق هواه . ومع ذلك ، فمن المنطقى البدء بمراجعة البيانات البيولوجية (الإحيائية) .

وسنتساءل بعد ذلك كيف تم توزيع مخاطر الإنجاب بواسطة المجتمع . وفي خاتمة المطاف ، سنحيل النظر في التغيرات التي طرأت على الترتيبات والنظم الاجتماعية التي غيرت بشكل عميق حياة النساء في الأزل القديم الغابر .

#### المصير البيولوجي للنساء:

#### الوفيات

الوقاة عند ولادة الطقل: تمثل الأمومة المصير المكتوب للنساء اللائى خطب ووعظ من أجلهن القديس بولس ، واللائى يقع على كاهلن مسئولية إنسال (تكاثر) المجتمع الرومانى ، شأنهن فى ذلك شأن النساء كافة قبل بزوغ شمس الطب الحديث . أمعن النظر فى هذه الحقائق ، فى عام ١٧٧ بعد الميلاد كانت مساحة الإمبراطورية الرومانية تغطى ١٨وه مليون كيلو متر مربع (وفيما بعد انخفضت إلى ١٤و٤ مليون كيلو متر مربع) . وقد يبلغ عدد سكانها ما يربو على ٢٠ مليون نسمة . وحتى يبلغن سن الزواج والأمومة ، كانت النساء الرومانيات يحيين كرجال . وكان متوسط عمر الحياة المتوقع عند الميلد يتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ عامًا . وناهـز معـدل وفيات الأطفال ٢٠٠ فى الألف مقارنة بالنسب التى شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى وفيات الأطفال ، وكانت تحدق الفروق بين الطبقات طفيفة نسبيًا . وعلى الرغم من ذلك ، فالأخطار التى كانت تحدق بالنساء فى الولادة تعتمـد على الحمية الغذائية ، التى تؤثر على حجم الحوض والهيكل العظمى .

ومن العسير قياس التركيب العمرى للسكان الذكور فى روما ، بل والأشد صعوبة هو قياس التركيب العمرى للسكان الإناث ، فالأطفال غير ممثلين بشكل كاف فى التوثيق الوحيد المتاح ، وهو النقوش الجنائزية التى تمدنا بمعلومات مقصورة على

الطبقات الحضرية العليا والوسطى . وفي جميع الحالات " فإن المرأة التي مات زوجها قبلها كانت تدفن دون كتابة نقش على قبرها . وفي أفريقيا في عهد الرومان ، يندر الغاية وجود نقوش تخلد ذكرى السيدات ربات الأسرة . ويصفة عامة لم تكن النساء تؤخذ في الحسبان : واشتمل التعداد السكاني الجمهوري الذي أجرى على أولئك النسوة اللاتي – بصفتهن وارثات – كان يتحتم عليهن دفع ضرائب عسكرية (مجهود حربي) . وفي أواخر القرن الثالث بعد الميلاد ، أمر "دايوكليتيان" Diocletian بإجراء تعداد لسكان الإمبراطورية قاطبة بغية تقدير ضريبة الأعناق . وتم إدخال النساء تحت طائلة هذه المحاسبة الضريبية ، ولكن ليس على حد المساواة مع الرجال : ففي الولايات الريفية في "ثراس" Thrace على سبيل المثال ، كانت كل امرأتين تحسبان كرجل .

ومثلت الولادة (الوضع) سيفًا مصلتًا على رقاب النساء في جميع الطبقات الاجتماعية . ولعل ع إلى ١٠ في المائة من حالات الحمل انتهت بوفاة الأم سواء أثناء الولادة أو بعدها . وفي القرن الأول بعد الميلاد كان عالم النحو "قارو" Varro "عتقد أن "برورزا" و "أنتفورتا" Prorsa and Antvorta (الخلف والأمام) ، وجهي كارمينتس ترورزا" و "أنتفورتا" الولادة (الوضع) ، تعزى تسميتهما المكانين المحتملين للجنين . وفي ١١ و ١٥ يناير ، قامت الأمهات ربّات الأسر اللائي قام أسلافهن بتكريس معبد كارمينتس بالاحتفال بالإلهة على منحدرات تل كابتيولينا هيل (٥) وبعد مضى خمسة قرون بعد ذلك، قام "أوغسطين" من هيبو Aujustine of Hippo الذي قرأ أعمال قارو ، بتدوين رأيه بأن الإلهة كارمينتس أماطت اللثام عن مصير حديثي الولادة . وترتبط بتدوين رأيه بأن الإلهة كارمينتس أماطت اللثام عن مصير حديثي الولادة . وترتبط أيضًا عقيدة الإلهة أن يعود لحالة النصافة الأولى ، وقد حذر أوغسطين النساء الصامل ثم لا يلبث أن يعود لحالة النصافة الأولى ، وقد حذر أوغسطين النساء المسيحيات بألا يلجأن إلى الإلهة الرومانية واقترح الشهيدتين فيرتشيو وفيليستي Virtue و Virtue

<sup>(\*)</sup> أقيم عليه أيضًا معبد جوبيتر والبرلمان الروماني. (المترجمة)

ولكن حينما لاح الخطر في الأفق ، ذهب وعظه وكدره أدراج الرياح .

"ففليستى" Felicity ، الشهيدة المسيحية التي ماتت مع سيدتها "بريتيورا" Perpetua في مسرح قرطاج المدرج بعد الولادة بقليل ، وتُظهر حياة القديسين الآثار والعاديات من غابر الزمان ، النساء وهن يعانين آلام حمى النفاس مستشفعات بأسماء القديسين . ولم تكن القابلات (المولدات) ولا الحكماء المداوون على يقين قط من أن الولادة ستمر بسلام . بل ولربما لتقليل حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم ، كان يقال إن الولادة بعد الشهر الثامن تمثل خطراً داهماً يهدد حياة الأم والطفل ، في حين أن ولادة ذرية (نسل) بعد سبعة أشهر تبقى على قيد الحياة وتكون يسيرة . وقد كتب "سينيكا" Seneca في كتاب عن الزواج يقول : "إذا كانت الزوجة شيئاً نادراً ، الزوجة الصالحة الودود العروب ، فإننا نضع بالنحيب معها في الولادة ونعاني معها إذا كان مه خطر يحدق بها" ،

وكان معروفًا أن حجم الحوض له تأثير كبير في تسهيل عملية الولادة . وكان الأطباء ينصحون الأسر الموسرة بتدثير وتزميل الأطفال الرضع بالشاش خلال أول شهرين من حياتهم ولتصغير حجم محيط كتف فتاة وصدرها وكانت المرضعة أو أمها تقوم بربطها بإحكام ، ولكن الحوض لم يكن يقمط لتعزيز فرص نمو حوض كبير . بينما كان يتم قمط حوض الأطفال الصبية .

وقبل الروايات المسيحية عن المعجزات ، ليس لدينا سوى معلومات قليلة عن ولادة الأطفال بين الفقراء . في حين كانت وفيات السيدات في أثناء الوضع أو من جراء الإصابة بعدوى أمرًا شائعًا بين العائلات الأرستقراطية . وعقب طلاقها، قامت توليا ابنة شيشيرون Cicero's danghter Tullia بإنجاب ولد وما لبثت أن وافتها المنية عقب ذلك بشهر . فقيام والدها ، الذي أحبها حبه لولد ذكر ، بتكريم ذكراها بمديح مفعم بالإشارات الأدبية البليغة التي كانت تختص بها وفاة الأطفال الذكور . وفي إحدى ضيعاته (عزبته) التي لا تبعد عن روما كثيرًا ، قام ببناء معبد صغير تخليدًا لذكراها .

ورغم المخاطر التى تحف بالولادة ، كان ما يشغل خلد النساء أكثر هو العقم ، إذ كتب الأطباء المداوون مقالات مطولة عن انقطاع الطمث (دم الحيض) بوصفه علامة دالة على التهابات الرحم التى قد تفضى للعقم ، وفي العهود الوثنية كما في المسيحية ، تضرعت النساء الرومانيات طلبًا للمعونة الإلهية أن يرزقن بأطفال ، وتتحدث المصادر القديمة بشكل أكثر عن عُنَّة (الضعف الجنسي) للرجال الناجمة عن سوء التغذية بأكثر مما تتحدث عن انقطاع الطمث المذكور أنفًا في هذا الصدد . فحينما يحدث عجز في كمية الغذاء ، كما كان الحال عليه في الإمبراطورية الرومانية غالبًا ، يحدث عجز في حال تسمح لهم ولاسيما في أواخر القرن الرابع ، لم يكن الرجال ولا النساء في حال تسمح لهم بالتناسل والإنجاب . وحينما يتأخر قدوم الطفل ، كانت العائلات تضرع إلى الإلهة (أو الإله) ، كما تنبئنا النصوص ، والنقوش ، وقصص المعجزات المسيحية .

### وفيات الأطفال

لو لم تلق النساء حتفهن أثناء الوضع ، كانت احتمالات أن يشهدن أطفائهن والمنية توافيهم كبيرة .وكانت كل الطبقات الاجتماعية قد ألفت مثل تلك الخسائر. ولمواساة امرأة صديقة تُكلت في ابنها ، ألف سينيكا قائمة بعظماء الرجال الذين ألمت بهم مصائب مماثلة . وفي شتى ربوع الإمبراطورية تضرعت النساء وأزواجهن إلى الإلهة أن تحفظ لهن أطفالهن الذين لم يولدوا أو حديثي الولادة أو الناشئة الذين لم يشبوا عن الطوق . وكانت المنحوتات الخشبية والحجرية للأطفال المزملين في حفاضات لم يشبوا عن الطوق . وكانت المنحوتات الخشبية والحجرية الأطفال المزملين و جاول قماطات) تستخدم على نطاق واسع كننور وصدقات في "إيتروريا" و جاول قماطات على أوراق بردى وأشياء أخرى .

ففى التميمة (الرقية) المصرية ، كانت تأخذ شكل الرحم وقد ختم عليه بقفل، وتتراسى امرأة شعثاء الشعر مثلما يكون عليه حالها عند الوضع، ضاغطة على بطنها ، ونقش على ظهر الرسم الكلمات التالية : "أيها الرحم ، أغلق نفسك!" . والقدور المأخوذة

من المناطق المجاورة لنهر الفرات تحمل نقوشًا تحذر من "الليليتين" The Liliths ، وهي شيطانات كان يُعتقد أنها تقتل الأطفال في أرحام أمهاتهن . وكان يعتقد أن النبي إلياس (إيليا) يحمى النساء من غائلة شرورهن : "فقد قابلت تلك الشيطانات النبي إلياس وقلن له : "يا سيدنا إلياس ، إنا سنقصد منزل امرأة في المخاص وعلى شفا الموت ... ترقد الرقدة الأبدية وسنستلب الطفل الذي تحمله في أحشائها فنمص دماءه ونخاع عظامه ونلتهم لحمه" .

ولم يكن ثمة اتفاق على الوقت المحدد الذى تنفخ فيه الروح فى جسد الطفل واكن الجميع كانوا يؤمنون بصعوبة تعلق الروح بالمادة . فهى تدخل وتخرج ، مذبذبة فى قرارها ، فيأتى الطفل إلى الدنيا للحظات ثم لا يلبث أن يلقى مماته . وحضور رجال الدين يشجع الروح على أن تسرى فى أوصال الجسد الواهن الصغير . وقد اشترك الوثنيون مع المسيحيين فى هذه المعتقدات ، وكانت النساء تنتظر عودة الروح إلى أطفالهن . وقد اعتقد المسيحيون أن الروح عاودت زيارة جسد الطفل المليص (المولود ميتًا) وأنه فى غضون تلك "الاستراحة" يمكن تعميد الطفل . ولم تكن أجساد الأطفال المتوفين تلف فى أكفان . ولكنها كانت تدفن فى الأرض لفورها ، كما أن مواراتها الثرى لم تكن دائمًا فى المقابر المستخدمة لحالات الدفن الأخرى . وحينما كان يجرى نبش الجبانات القديمة ، كان يتم العثور على رفات الأطفال مجمعة معًا ، فى أعداد غير متناسبة مع إجمالى عدد المقابر . وكل ما يمكننا الإدلاء به عن وفيات الأطفال نستمده من معرفتنا بالفترات الأخرى ومن بواعث القلق التى تفوه بها الآباء فى المعابد . ولم يكن بمقدور الإحصاءات أن تمدنا بما هو أبدع من ذلك .

وكانت المراسيم التى أصدرها أغسطس والخاصة بزواج أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان في عام ١٨ قبل الميلاد وتلك المتعلقة بالمواريث في عام ٩ بعد الميلاد هي التي وضعت شروط الميراث التي ينص عليها بمقتضى الزواج والأبوة ، وكان يتم حسبان الصبايا اللاتي يبلغن من العمر ١٢ عامًا والبنين البالغين من العمر ١٤ عامًا (وهي سن التأهل للزواج) في التعداد السكاني . ولكن معدل وفيات الأطفال كان مرتفعًا للغاية ، حتى على مستوى الطبقات العليا التي تأثرت بالمراسيم الإمبراطورية ،

التى تنص على أن الشخص يعتبر أبًا لو أنجب طفلين وعاشا حتى الثالثة من العمر أو رزق بثلاثة أطفال وظلُّو على قيد الحياة لمدة ثلاثة أيام على الأقل. وقد أورد "سينيكا" في مواساته للأمهات أمثلة لنسوة ثكان في أطفالهن ، وخص منهن تكورنيليا" Cornellia بالذكر ، وهي أم "جراتشي" Gracchi ، التي فقدت عشرة من أطفالها الاثني عشر ، ولم يكد يمهلها القدر حتى فجعت في مصرع الاثنين الباقيين منهم قتلاً .

وفى أواخر القرن الرابع ، كان المسيحيون يصبون لحياة العفاف الكامل بعد أن ينجزوا واجبهم العائلى . فعندما أقنعت "ميلانيا" Melania - وهى وريثة غنية قام والداها بتزويجها في عمر ١٤ عامًا - زوجها البالغ من العمر ١٧ عامًا باعتناق العفاف معها ، سألها الانتظار حتى ينجب طفلين فأجابته لطلبه . ولكنها فقدت طفلة صغيرة لم تبلغ عامين من العمر ثم ما لبثت أن فقدت طفلاً كان في رحمها من جراء تعرضها لإجهاض ، وهو ما نجم عن تهجدها ليالي طويلة في الصلاة والتضرع في أضرحة القديسين . ولتوضيح مشاعر قلق السيدة الشابة نحو الآخرين ، اختار المؤرخ لسيرة ميلانيا الذاتية حادثة قامت فيها بزيارة "امرأة يحدق بها خطر" نتيجة لانحباس جنين ميت في رحمها . فما كان من ميلانيا إلا أن قامت بلف زنار (حزام) تلقته من رجل حول ميت غرج الجنين لفوره .

ونذر اثنان آخران من الأرستقراطيين في أواخر القرن الرابع عشر – وهما بولينس من نولا وقرينته ثيراسا Paulina of Nola and Theraca – عزمهما على تكريس حياتهما لله ، ولكنهما سعيا أولاً لضمان الحفاظ على نسلهما . وتوفى لهما طفل ، فرأيا في ذلك آية لهما من الله ، فقاما بمواراة جثمانه الثرى بالقرب من ضريح أحد القديسين ، ولم يسعيا لإنجاب أطفال آخرين . ولم تفلح حتى أشد جهول الرعاية حدباً وتحناناً من قبل أغنى الأسر في الحيلولة دون وفاة الأطفال . وفي غضون أعظم حقب الإمبراطورية ، لم يكن أطفال الأسر الأرستقراطية يرضعون من أمهاتهم وإنما من مرضعات يخترن بعناية بناء على نصيحة الأطباء المداوين ، وكن يقمن في

منزل أبوى الطفل أو يخضعن لمراقبة عن كثب ، ولم يؤد استعمال المرضعات لوفاة الأطفال في روما القديمة بنفس القدر الذي كان عليه الحال في أوروبا عصر التنوير.

وكانت الوساوس تساور النساء حول مصير أطفالهن في الحياة الأخرى . ومست الحكايات الأسطورية لأمهات هبطن للعالم السفلي بحثًا عن نسلهن المستلب أوتار قلوبهن ، ولاسيما حكاية "ديميتر" Demeter التي ذهبت بحثًا عن "بيرسيفوني" Persephone وقد وضع الفنانون التشيكليون صانعوا التيجان (نحاتو التيجان) السوريون أنماطًا لتصوراتهم للم شمل الأم مع ابنتها استنادًا على (شاكلة) عناق السوريون أنماطًا لتصوراتهم للم شمل الأم مع ابنتها استنادًا على (شاكلة) عناق "إيروس" Fyyche (وقد افتتنوا بديميتر ، التي انبرت لإرضاع طفل ملك إيلوسيز Eleusis واستطاعت أن تهبه الخلود . وفي شتى ربوع الإمبراطورية ، مست شغاف قلوب النساء قصة بحث إيزيس عن أوزوريس ، زوجها الذي مُزقت أشلاؤه إربًا ، فأحيوا ذكرى وفاته في يوم ٢٨ أكتوبر من كل عام . واستحضر اسم إيزيس في النقوش الجنائزية التي تخلد ذكرى وفاة أحد الأبناء وحتى لو كان نصف النقوش على الأقل في إيطاليا عن إيزيس قد تركها المهاجرون الوافدون من الشرق (ما يناهز ه ٨ في المائة في معظم مدن الموانئ الكبرى) ، فإن الباقي يعكس المشاعر العامة للعلماء الغربيين ممن اطلعوا على الأسرار العظمى وحجر الفيلسوف) .

وهذا التقمص الوجدانى (التوحد) مع روح إيزيس ليس انعكاسًا للماسوشية (\*\*\*) النسوية المفتقرة للحصافة ، على الرغم من انتقاد سينيكا : "إنهن يُضججن بالعويل على الرغم من أنهن لم يثكلن أحدًا . ولكن لا بأس من أن يهذى المرء مرة كل عام" . إنها بالأحرى انعكاس لتجربة أم ثكلى .

<sup>(\*)</sup> سايكي : الروح التي كان يصورها اليونانيون على هيئة امرأة بأجنعة فراشة . (المترجمة)

<sup>(\*\*)</sup> الماسوشية : ضرب من الانصراف السلوكي الجنسي يتلذذ فيه المره من إيلام الأخرين من الجنس الأخر له. (المترجمة)

# المجتمع والأيكولوجيا (علم البيئة)

تأثرت ظروف البيئة الحيوية (البيولوجية) لحياة المرأة بشدة بالتنظيم الاجتماعى الذى تعيش فى أجوائه ، وفى عالم منطقة البحر المتوسط القديم لم يكن ثمة مجال للاختيار ، فلم تختر المرأة التبتل (عدم الزواج) ، ولم تختر الزواج ، ولم تختر الزواج للمرة الثانية بعد الترمل .

وينبغى أن يكون ساطعًا أمام أعيننا أنه إذا كان هناك ما يسمى ببيئة ديمغرافية (سكانية) بحتة للحيوانات ، فليس هناك بيئة مماثلة للبشر . ويجب أخذ العوامل الاجتماعية في الحسبان ، حيث ينظم المجتمع إلى حد كبير المصير البيولوجي ، ومن ثمًّ وفيات النساء ، فليس من المنطقي الحديث عن البيئة الديمغرافية أو الديمغرافيا البيئية (الأيكولوجية) متى بدأ البشر انتهاج سلوك اجتماعي لتنظيم الإنجاب وتمسى المرأة بطبيعة الحال محط اهتمام هذه المساعي .

### عمر الزواج

وكان قدر النساء في غابر الزمان – ليس فقط اليونانيون ولا الرومان ، بل أيضًا اليهود – أن يتزوجن ويصبحن أمهات ، ومع أن البنات كن يعرضن أمام أعين الناظرين في بعض الأحايين ، إلا أن هذا الإجراء لم يكن شائعًا ، وقبل عصر المسيحية ، ظلت ثلة صغيرة جدًا من النساء غير متزوجات ، ولم تختر النساء من يتزوجن ، وكان عقد النكاح يبرم بين أبي العروس وزوج المستقبل ، ولم يكن يشترط أساساً موافقتها ، وحينما طفق الرومان يتشبثون بضرورة موافقة الابنة رسميًا قبل أن ينكحها أبوها لآخر ، اعتبر ذلك ابتداعًا واستحداتًا جوهريًا .

وقد أقر القانون الروماني عمرًا محددًا عندما يُنكحها فيه أبوها لزوجها رسميًا تصبح ربة أسرة ، وروجة معترفًا بها ، لها كافة المزايا والحقوق الواردة في قانون الزواج ، وكان هذا العمر اثنى عشر عامًا ، أما في مجتمعات أخرى – بما فيها

الإمبراطورية - فإن مثل هذا الزواج المبكر لم يكن ثمة وجود له على الأقل حتى جعل منه التأثير الروماني نقطة تحول (علامة فارقة) . أما في الأصقاع اليونانية ، فكانت الصبايا يتزوجن بعد بلوغهن . ما بين ١٦ - ١٨ عامًا .

# البلوغ

وفقًا للأطباء المداوين القدامى ، كانت الفتيات تبلغن (المحيض) عند سن ١٤ عامًا . فقد كانوا يعتقدون أنه من الممكن التأثير في سن بلوغ الفتيات . وقد كان من الملاحظ أن التمرينات البدنية المفرطة قد تعوق نمو الصبيان . وقد لاحظ أحد الأطباء المداوين - "روفوس" Rufus - في أواخر القرن الأول أن الفتيات اللاتي لا يمارسن الرياضة يبلغن مبكرًا ، ولاسيما أولئك اللائي لا تعملن . وقد أوصى بالزواج المبكر ولكنه نصح بالحذر ، لأن الرحم لم يبرح صغيرًا للغاية لتحملل . وطأة الحمل .

ونظرًا لأن القلق كان ينتابه من الهجوم المبكر للطمث ، فقد أوصى بالتدريبات البدنية – ألعاب القنانى الخشبية (البولينج حاليًا – المترجمة) والغناء الجماعى (فى الكورس) – للوقاية من هذه الحالة ، وقد استرعى انتباه النساء أن الغناء والرقص قد يؤخران البلوغ ويؤديان لاضطراب الدورة الشهرية ، فقد توقف الطمث لدى العديدات منهن أثناء مسابقات الغناء الجماعى ، التى كانت تتطلب جهدًا جهيدًا ، لقد كانت أفكار روفوس عن التدريبات البدنية صحيحة : فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن المشاركة المنتظمة فى الرياضة يمكن أن تؤخر البلوغ لنحو ثلاث سنوات ، وقد أوصى "سورانوس" Soranus بحمية غذائية الغرض من ورائها التعجيل ببدء الطمث حتى تتمكن الفتيات من الزواج مبكرًا وفى الوقت نفسه يبلغن المحيض ، وكان أسلوبه نقيض أسلوب روفوس ، إذ يقول إنه ينبغى ألا تتخم الفتيات بالغذاء ، ويجب أن يتسنى لهن فرصة كافية للراحة جنبًا إلى جنب مع أشكال عامة وخفيضة من الأنشطة السلبية ، مثل قيادة العربات التى تجرها الخيول (الحناطير) والتدليك (المساج) ، وتوضح كلتا الزمرتين من النصائح أن الناس كانوا على وعى بأثار تقوية العضلات والعمل البدنى

على بلوغ النساء . ولذا فإنه بمثابة إعجاب من المرء برأيه المخاطرة بإلقاء الكلم على عواهنه وتحديد متوسط عمر البلوغ ؛ ومن الأدعى القبول بتقدير الأطباء المداوين القدامي بأنه ١٤ عاماً .

### الزواج المبكر

ما إن علمت "مارسيل دورى" Marcel Durry أن الصبايا المغربيات يتزوجن غالبًا قبل سن البلوغ ، وأن إتمام هذا النكاح يتم فورًا (الدخول بالزوجة) ، حتى التفتت صوب النصوص اليونانية واللاتينية القديمة فعثرت على براهين على وجود ممارسات مماثلة . وبقدر ما فند الباحثون الأكاديميون هذا الاكتشاف ، إلا أنهم لم يملكوا سوى القبول بصحة البراهين بنفس قدر رفضهم لها . والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما مدى شيوع هذه الممارسة أنذاك . فمن اليسير العثور على أدلة وشواهد على الزواج المبكر :

إذ تذكر النقوش الجنائزية أن العروس كانت تبلغ العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها . ولكن تُرى هل تم البناء بالزوجة في هذه الزيجات (إتمام النكاح) ؟ تتحدث الوبثائق المدونة عن أمهات في الثالثة عشرة من عمرهن ، مثل زوجة "كونتيليان" Quintilian ، وهو معلم البلاغة الذائع الصيت ، وهو رجل غيور على سمعته فيما يتعلق بمدى براعته بالتدريس والأخلاقيات التي لا غبار عليها وأداب النوق العامة . كما يشير أحد المصادر من البرديات المصرية أثناء حقبة الإمبراطورية الرومانية لأم تبلغ الثالثة عشرة من العمر . وغني عن البيان أنه إذا كانت هاتيك الصبايا صرن أمهات في الثالثة عشرة من عمرهن ، فلا مشاحة أنهن بلغن (المحيض) في الثانية عشرة ، ويصعب تصديق أن النقوش الجنائزية هي نعم المكان البحث عن دليل على أن الفتيات اللاتي تزوجن في العاشرة ، قبل البلوغ ، مارسوا أو لم يمارسوا الجنس مع أزواجهن .

ويكمن مفتاح حل المعضلة في أنه ينبغي للأطباء المداوين القدامي أن يدلوا بدلوهم في الزواج . فقد اعتقد الرومان في وجود سبب علمي لزواج البنات قبل البلوغ ، أي أن العلاقات الجنسية المبكرة تسهل من بدء الطمث . فمن بين أولئك الذين خاطبهم الطبيب "سورانوس من أفيسس" من خلال أعماله ، كان يسود الاعتقاد بشدة أن العداري يعانين من انسداد الفرج . وفي ضدوء الفكرة الأسرة للألباب بأن افتراع (فض بكارة الفتيات) ينبغي له أن يسبق بدء الطمث ، فلا مناص أن زيجات ما قبل المبلوغ كانت تضرب أطنابها بين الناس لحد كبير . وقد تركت النساء – وتأتى في مقدمتهن موسوعات علم أمراض النساء المتجولة – القابلات (المولدات) – رجال إيطاليا يسدرن في جهلهن بطبيعة الأعضاء التناسلية للإناث ، بدءًا من غشاء البكارة (لووجد ) وحتى عنق الرحم . ولكن النساء اللاتي تزوجين مبكرًا كن يعارضين بكل ما أوتين من قوة هذه المارسة . وكن على أهبة الاستعداد لإسداء صنيع لأنواج الستقبل بفحص العروس المتوقعة لمعرفة مدى لياقتها للولادة والوضع . وكان حكمهن يرتكن إلى بعض المعايير مثل شكل بشرة الوجه (السيماء) ، واتساع الحوض " والحالة يرتكن إلى بعض المعايير مثل شكل بشرة الوجه (السيماء) ، واتساع الحوض " والحالة البدنية العامة ، نظرًا لأنه كان من المسلم به أن جسم الأم ينبغي ألا يكون مفرط الرقة أو الأنوثة .

وكان زواج ما قبل البلوغ منتشرًا فى الإمبراطورية الرومانية . وكانت الفتيات اليهوديات يتزوجن عن عمر يناهز الثانية عشرة . ونظرًا لأن القانون الرومانى لم يكن يعترف بديمومة الزواج حتى تبلغ العروس الثالثة عشرة ، فقد كانت ثمة حالات لقيام الأزواج برفع دعاوى قضائية يتهمون فيها الفتيات البالغات اثنى عشرة عامًا وما دون ذلك بالزنا . وقام الأباطرة "السفريون" Severians بمعاقبة مؤلاء الشابات الزانيات رسميًا فى بواكير القرن الثالث . ولكن "السفريون" نالوا الإشادة وحظوا بالاستحسان من سوريا – وأفريقيا ، ولذا كان من الصعب القول بأن القانون الروماني تطور من جراء تأثير القانون اليهودي أو العكس بالعكس .

وقد وردت مناقشة في سفر التثنية (٢٢ : ١٣ - ٢١) تتناول الكيفية التي ينبغي التعامل بها مع دعاوى الزوج أن عروسه على نقيض ادعاءات أبيها ، لم تكن عذراء ليلة بنائه بها . ويوصى النص باستدعاء أبوى العروس للمحكمة لتقديم شراشف

السرير الملطخة من فراش الزوجية كدليل على افتراع الفتاة. وإلا فلن يجد القضاة محيصًا عن إعلان أن الفتاة كانت بغيًا حين كانت تعيش في كنف أبيها وتحت سقف بيته . وفي ظل الإمبراطورية الرومانية ، أجال الحاخامات النظر في المسالة من منظور جديد . فقد عولوا على نص سفر التثنية لتقرير عقوبة الزنا من قبل خطيب الفتاة . ولكن القضية المثارة غدت الآن لليهود مثلما كانت عليه للرومان : ترى هل الفتاة التي تصغر عن سن الزواج الرسمي بدرجة كبيرة ارتكبت الزنا ؟

وتوضيح الفقرة المقتبسة من سفر التثنية أن شراشف فراش الزوجية هي الدليل الوحيد المقبول للتدليل على عذرية العروس . ولذلك فإن أية امرأة تزوجت ينبغي لها أن تكون قادرة على فصد الدم (إدرار دم من غشائها) ولعل الفحص اليدوى الذي ارتعدت له فرائص القديس "أمبرور" Ambrose في أواخر القرن الرابع كان بدعة رومانية . فقد كان الغرض من ورائه هو تقرير - قبل إتمام مراسم الزواج - ما إذا كان قد تم تدنيس شرف العروس أم لا . وكانت إجراءات التحقق المسيحية بيساطة إحدى الاختبارات العديدة التي تضطلع بها القابلات للتأكد من قدرة عروس المستقبل الإنجابية ، وهي الاختبارات التي ندد بها "سورانوس" في القرن الثاني . أما بالنسبة لليهود فقد كانت شراشف السرير (الملاءة) جنبًا إلى جنب مع الخوف من التجريس، رادعًا كافيًا لتجنب ذلك ، ومع ذلك ، فقد علمت النساء علم يقين أن عملية افتراع الفتاة قد لا يصحبها نزف دماء في جميع الحالات . ويصف "كارستون نيبوهر" Carston Niebuhr في مؤلفه "وصف الجزيرة العربية" Description of Arabia طبيعة دليل عذرية العروس التي كان يشترطها رجال اليمن، وقد قدم أب حصيف لعروس يافعة شهودًا ليشهدوا بأنهم رأوا ابنته تسقط من فوق صهوة الجمل . وإدعت بعض العائلات أن نسامها لا ينزفن دمًا ، وقدموا وثائق تعود أسنوات عديدة خلت لتأييد مُحاجَّتهم. وفي مثل تلك الحالات كان الأزواج المرتقبون على استعداد لتسوية النزاع من خلال وجود شهادات مؤكدة بأن فَرْج العروس كان مغلقًا بإحكام (كان "سورانوس" قد وصف فرج (مهبل) العذارى بهذه الألفاظ) .

وكان ثمة اختبار كيميائى آخر يجرى في اليمن : إذ يؤدى عصير الليمون الصطباغ دماء الفتاة العذراء باللون الأخضر ، وغير العذراء باللون الأسود .

ويذكر "نيبوهر" أن بعض المسلمين قد أضبروه أن بعض النساء الشابات اللاتى لم تقدم أجسادهن الدليل على عذريتهن كن يقدمن دليلاً مقلداً (مزوراً) أو يزعمن أن العلامة المطلوبة طمست في حادثة . وصفوة القول ، أن الملاءة الملطخة بالدماء كانت تمثل دليلاً دامغًا على العذرية . في حين يمكن استبدال الاختبارات الأخرى . وفي حين أن التركيب التشريحي للمرأة لم يمدنا بالدليل اللازم ، فقد كان بالوسع دائمًا عمل ترتيب ما . ففي فلسطين (في القرن الثاني قبل الميلاد) ابتدع اليهود عملية جراحية لإعادة حشفة القضيب للرجال المختونين بحيث يكون بمقدورهم المشاركة في الألعاب الأوليمبية اليونانية ؛ فعلى غرار ذلك لربما وجدت عملية مماثلة لاستعادة غشاء البكارة . وعلى كل الأحوال ، فقد كان هناك سعى دوب للوصول لهذه العملية ، وذاع في الآفاق أن "جوليوس أمريكانوس" Julius Africanus التشف واحدة . والحقبة التي تمتد من القرن الأول إلى القرن الثامن عشر حقبة طويلة حقًا ، ولكن بحث وتهميش نيبوهر المفصل والدقيق يوضح أنه يمكن استبدال العديد من التقنيات للاستغناء عن نيبوهر المفصل والدقيق يوضح أنه يمكن استبدال العديد من التقنيات للاستغناء عن الاختبار التشريحي الشديد القسوة .

واعتقد يهود الإمبراطورية الرومانية أن الفض الأول ، والذي يتدفق خلاله سيل من الدماء إشارة إلى العذرية ، لا يتيح في عملية الحمل . ولكي يشرحوا الصالات التي أصبحت المرأة فيها حاملاً بعد تجربتها الأولى من المضالطة الجنسية فقد قاموا بافتراض أنه كانت هناك عملية فض البكارة مسبقاً باليد. وفي العصور المتأخرة كانت العذرية تمثل سمة مهمة في شخصية العروس حيث كانت تمثل العنصر الرئيسي في الروايات الرومانسية ذات الطابع الوثني . ودليل الرغبة في الزوجة العذراء يمكن أن نتامسه في أعمال أعظم وعاظ المسيحية . وقد تبنى جون كرايسوستم hob نتامسه في أعمال أعظم وعاظ المسيحية . وقد تبنى جون كرايسوستم hobل السن عن رغبتهن في عدم الزواج ثانية : "وكما ذكرت أنفًا نحن الرجال فقد جعلنا تلك الطريقة من باب الغيرة أو الزهو ، ومن يدري فمن المكن وجود أسباب أخرى نحن نعشقها لم يكن أحد آخر قد استخدمها أو نال فائدة منها قبلنا فلذلك فنحن الأسياد الوحيدون والأوائل". وهو بهذا قد شبه النساء كالكساء والأثاث .

قصة عذرية السيدة مريم والتى هى فى الحقيقة أصبحت جزءًا مقبولاً من مذهب وعقيدة المسيح قد تطورت فى عالم أصبحت فيه عمليات الفحوصات على العذرة ممارسة أمنة ومقبولة . فالجوارى اللاتى تثبت عذريتهن كن يبعن بأعلى الأسعار . ومع انتشار العادة الرومانية بشأن الزواج المبكر فى شتى ربوع الإمبراطورية ، فقد أصبح زواج البنات نوات الاثنتى عشرة سنة أو أصغر من ذلك أمراً متماشيًا مع النمط والطراز الحديث عندهم . وقد حفظت بعض السجلات القضائية البيزنطية بعض آثار لبعض الزيجات ، وذلك كما بينت إيفيلين بيتلاجين Evelyne - Patlagean . وقد ذكرت أن النساء تزوجن فى عمر الحادية عشرة "حتى قبل ظهور شعر العانة" . وقد أتمت هذه الزيجات على شرط أن لا يدخل الزوج بزوجته أو لا يكتمل الزواج ولكن مجرد وثيقة واحدة تبين أن الزوج ، مخلاً بوعده ، قد أفسد البنت بإجبارها على التواطؤ معه فى علاقات جنسية والتى لم تكن هى مستعدة لها بعد . بالرغم من الغياب النسبى لبعض علاقات جنسية والتى لم تكن هى مستعدة لها بعد . بالرغم من الغياب النسبى لبعض الوثائق فإن بعض التأويلات لبعض الفقهاء القدامى اعتبرت أن تلك الممارسة لم تكن غريبة ، أى مألوفة لهم .

أما بالنسبة البنت والتى تزوجت عند الوصول إلى سن البلوغ أو أقل من ذلك فإن سن البلوغ كان متطابقًا مع ميلاد الطفل . فالنساء الرومانيات واللائى تزوجن مبكرًا كنَّ معرضات لأن يصبحن حوامل فى أى وقت بين سن الثالثة عشرة والخمسين . المرأة العصرية والتى تتزوج فى الرابعة والعشرين من عمرها تكون لها القدرة على الحمل وإنجاب سبعة أو ثمانية أطفال إذا أرجأت النسل أو إنجاب عشرة أو خمسة عشر إذا لم تفعل ذلك . فكم من الأطفال الكثيرين تستطيع المرأة الرومانية أن تنجبهم حتى مع التوقع بمدى حياة أقصر لها ؟ فى المجتمعات السابقة العصور الحديثة كانت حتى مع التوقع بمدى حياة أقصر لها ؟ فى المجتمعات السابقة العصور الحديثة كانت النسبة فى وفاة الأم أثناء الحمل واحد من كل خمسة . وفى روما حيث زاد الزواج المبكر من المعدل والعدد المتوقع من عمليات الحمل ، فإن مخاطرة النساء كانت تبدو المبكر من المعدل والعدد المتوقع من عمليات الحمل ، فإن مخاطرة النساء كانت تبدو المبكر من المقابل ، ما لم تتوفر بعض الوسائل من الإشراف الاجتماعى ، بحيث يُسمح الرجال بأن يتزوجوا من فتيات صغيرات استجابة ارغباتهم ، دون أن يؤدى ذلك إلى وفاة العديد من هؤلاء الصبايا .

# تنظيم الأسرة

عندما كتب تاكيتوس Tacitus أن الجرمان يعتبرون أنه من الخزى تحديد حجم العائلة فإنه بذلك كان يطرح قضية تشغل بال الرومان . وقد نوه أيضًا بإدانة عملية وأد الأطفال وقتلهم من قبل اليهود . معتبرهم ، وكما قال ، شهوانيين لأنهم أجبروا زوجاتهم على إنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال ، في حين في مكان أخر تبدو لنا مفاجأة تقول بأن المصريين اتخذوا أطفالاً كثيرين ويهود الإمبراطورية على سبيل المثال فلافيوس جوزيفس Flavius Josephus في القرن الأول اختلف مع الرومان حول قضية الحفاظ على كل الأطفال . حتى في روما ، فإن قوانين أوغسطين شجعت الوالدين على الحفاظ على الثلاثة أطفال الأوائل فقط لهم . وكانت عملية عرض الحبيبة للبيع عملية منتشرة ومقبولة مثل عملية عرض البنات تمامًا. ولم نستدل على طريقة لأن نعرف بشكل قاطع إذا كان عدد البنات الذين تم عرضهم في الواقع للبيع مرتفعًا عن عدد البنين ، بالرغم من وجود مؤشرات ودلالات قوية على أن ذلك كان هو الحال الموجود أنذاك ، وبغض النظر عن ذلك فإن البنات والبنين قد تم إحصاؤهم بالنسبة إلى نصيب الأطفال الثلاثة المسموح لهم حسب مرسوم وقرار أوغسطين . أراد الآباء الرومان التأمين ضد أي نوع من المخاطرة من خلال خلق بعض الادعاءات على ميراث العائلة . فالزوج في الزواج الشرعى له القدرة على تقرير مصير كل طفل عند مولده . نصن لا نعرف كم عدد الأطفال الذين تعرضوا للبيم أو كيفية هذه المارسة في التوريع بين مختلف الطبقات في المجتمع . لقد كانت مألوفة بما فيه الكفاية وعامة ، ومع ذلك فكان لابد من الالتزام بالتنظيم من قبل القانون ولكي تُذكر في الدواوين . القانون ، وعلى سبيل المثال . حظر على الرجال محاولة فهمه ولذلك طبقت عملية الطفل المعروض على أنها ممارسة كانت عامة، في الواضح، في مصر . وبغض النظر عن ذلك فإن شيئًا واحدًا قد يكون واضحًا وهو أن الأطفال غير المرغوب فيهم كانوا غير مرغوب بهم من لحظة الحمل حتى عمليات الحمل والتي سمح لها بالاستمرار حتى نهايتها . (الأطفال الرضع المشوهون كانو حالة خاصة حتى قبل أن يكون للأب الفرصة في قبول أو نبذ الطفل فمصيره مقرر بواسطة القابلة التي تولّده والتي ببساطة تنهى حياة الطفل التعس الحظ لمجرد كونه مولودًا معابًا). في كل

الأوقات في العالم القديم فإن الفقراء كانوا يبيعون أو يتنازلون عن أطفالهم . في عام ٢٥٥ قبل الميلاد قرر الإمبراطور قسطنطين أن يوفر الفقراء الطعام والملبس لأطفالهم لكى ينهى عملية وأدهم للأطفال والتي كانت محظورة تحت القوانين الجديدة . ومن خلال القانون نعلم أيضًا أن الورثة حاولوا أحيانًا كي يجدوا طريقة بالنسبة الطفل الذي لم يولد بعد والذي قد يمثل بالنسبة لهم منافسًا في الميراث . الأب وحده الذي كان يأمر بعرض الطفل عند الميلاد . أكثر من ذلك فإن الأب استبقى السيطرة على نسله حتى بعد موته من خلال توضيحه بوصيته بأنه يتمنى لأي طفل يولد بعد وفاته أن يعرض البيع . والوصية قد تخص أيضًا أنه ينبغي أن يكون ابن قد ولد بعد وفاته أن يعرض البيع . والوصية قد تخص أيضًا أنه ينبغي أن يكون ابن قد ولد بعد وفاة والده وأن هذا الابن ينبغي أن لا يرث تاركًا ذلك الأم لكي تقرر ما إذا كانت سوف تتنازل عنه أم لا . ولو حدث أن كان المولود أنثى، وكان الأب قد أوصى قبل وفاته بالإبقاء على الوليد ، فإنه يحق للأم أن تتلقى بدلاً تقابل به عب، القوت لهذه الوليدة . ومن ثمً فإن الإجهاض لم يكن الوسيلة الرئيسية في تحديد حجم العائلة .

وفى كل الحالات فإن الأب المواطن الحر الرومانى المولد له كامل الصلاحيات على نسله الشرعى . وتحت مظلة قانون الجداول الاثنى عشر (خمسة قرون قبل الميلاد) فإن الزوجة كانت تُنبذ لو أنها أقدمت على إنكار وليدها على الرب حيث إنه هو الوحيد الذي كان له الحق في التصرف في ذلك .

#### منع الحمل

ماذا كان فى استطاعة النساء أن يفعلن لكى يتفادين المواليد غير المرغوب فيها والمخاطر المتعاقبة من جراء وأد الأطفال . لم يكن إيقاف الإيلاج ، والذى يعتمد على تعاون الزوج ، فعًالاً ، ولذلك قليلاً ما استُخدم . لقد نصح الأطباء الرجال بألا يلقوا بالمنى عمليات على الكنى على الأرض لأن فى ذلك ضرراً على الكلى والمثانة . لم تجرب عمليات

التعقيم الجراحية على الرغم من أنها أجريت على الحيوانات ، وبالذات الخنازير . كما أجريت عمليات الاستئصال على الرياضيين ، وفقًا له جالن ، والذي ناقش في النص نفسه استئصال مبايض الخنازير في كابادوسيا Cappadocia .

لقد اعتقدت النساء الرومانيات أنه يمكن لهن أن يمارسن الجماع مع التمكن من منع الحمل . تأتى معلوماتنا عن هذا الاعتقاد بالطبع من النصوص المكتوبة بواسطة الرجال ، وبالذات الأطباء . كان يعتقد أن الحمل مؤكد إذا امتص رحم المرأة منى الرجل كاملاً . ولكى يُمنع حدوث الحمل كان ذلك يتم عن طريق إعاقة هذا الامتصاص . إذا نهضت المرأة فور الجماع واغتسلت ، يمكن أن تمنع الإخصاب ، وكانت النساء يلجأن أيضًا إلى استخدام ما يشبه التحميلات المانعة والحقن المهبلى ، ولكن فعالية هذه الوسائل كانت محدودة .

الوسائل الأساسية لمنع الحمل كانت وسائل مشابهة للإجهاض . الأدوية المسهلة والباعثة للقيء الحاد تستخدم في إطار واسع في مدن البحر المتوسط لمثل هذه الأغراض كما لو أن الرحم مثل المعدة قد تكون باعثة على التقيؤ لإخراج محتوياتها عشب الحريق وهو عشب جميل الزهر قد وُصف في حالات صعبة بالرغم من أن أثاره الجانبية المميتة معلومة . حتى اليوم في القرن العشرين فإن النساء من البربر في جبال أطلس يستخدمن جرعات معدة ومصنوعة مع الأرطماسيا ، وهو نبات نو رائحة قوية لكي يقوا بناتهن غير المتزوجات من الحمل . هذا العلاج فعال ومؤثر ولكنه لا يسبب عقمًا . الأرطماسيا هذه قد استُعملت في الأزمنة القديمة . ولم تكن العشب الوحيد المستخدم ومع ذلك فنحن لا نعرف إذا كانت عملية إعداد تلك الشربات مفضلة عن أخرى غير فعالة .

# الإجهاض وأخطاره

كان من المعروف أن الإجهاض الذاتي لإنهاء الحمل بهذه الطريقة قد يؤدي إلى الموت ، ولكن لم يكن هـذا هـو السبب الذي حال دون تدخل الأطـباء . فقـد كانت

الحقيقة إلى حد ما فى أن الإجهاض كما هو واضح وسيلة لإخفاء جريمة الزنا ، وهذا الطبيب الذى يشارك فى مثل تلك الجرائم هو مسئول ومطالب بنفس العقوبات مثله مثل العاشقين الزناة .

ولم يعترض سورانوس Soranas على إجراء بعض عمليات الإجهاض ، ولكن فقط في الحالات التي تكون فيها البنت قد تورطت في سن صغيرة ، أو عندما يمثل الحمل تهديدًا بتلف دائم في الرحم ، وكان ينصح بإمكانية الإجهاض بالوسائل الجراحية عن طريق المجسات .

ومعرفتنا عن الإجهاض في عهد الرومان من خلال نوعين من المسادر ، الوثائق القانونية والرسائل والوصفات الطبية . الوبَّائق القانونية نشأت من الحالات في تلك المناولة المسئولة عن تناول الجرعة المسببة للموت والوفاة . عملية الإجهاض قد تؤدي إلى القتل وإتهامات بالقتل إذا استُعملت الوسائل الميكانيكية (المجس الميتاليكي على سبيل المثال) . إذا تبع تناول الجرعة حالة وفاة فإن الجريمة تُصنف على أنها حالة تسمم . ولذلك بعاقب القانون ليس عملية الإجهاض أو حتى سلب الحياة من الطفل (الذي ينتمي للأب) ولكن حياة الأم . إذا توفيت المرأة في محاولة إجهاض فإن الشخص سواء كان ذكرًا أو أنثى الذي ناولها الجرعة قد يُتهم في جريمة تسمم أو سحر شيطاني. لم يرسم الرومان أي تمييز واضع بين السموم وجرعات الحبِّ والعقاقير . 'ڤينوم' "Venom" وهو سم كان يستعمل ولا غبار عليه ما دام لا يسبب أي قتل . ولما كانت آثار الجرعة التي قد تتناولها المرأة غير محسوبة العواقب فإن المريضة نفسها لا تتحمل أية مسئولية . فقط الشخص الذي يصف تلك الجرعة هو الذي يوضع تحت المسائلة والقضاء . إذا كان التسمم موضع شبهة ، فإن الاعتراف بسوء القصد يجب أن يظل منصبًّا على الشخص الذي تحوم حوله شكوك دس السم . جرعات الإجهاض كانت حالة خاصة . المعرفة بالشخص الذي يصف الجرعة المعلومة والمحاكمة قد تبدأ في الحال . نفس الشيء كان صححاً بالنسبة للعقاقير المثيرة للشهوة الجنسية ، فقد كان للزوج أن يقرر إذا ما كانت الزوجة سوف تكون الضحية من جراء ضرر ألم بها في هذه الحالة بجب أن نذهب إلى المحكمة . ويتبين لنا من خلال النصوص الموجودة للقوانين ، أن الشخص الذي يصف سم القينوم ، سواء كان مفيدًا أو ضارًا كان في

العموم امرأة . وإذا تسببت امرأة في موت صديقة لها أثناء مساعدتها في إنهاء الحمل غير المرغوب فيه فإنها بذلك تعرض نفسها لخطر الإدانة ، بل وسجنها وفقدان عمرها أيضًا .

### تقسيم الولادة

في المجتمعات ذات معدلات الوفيات العالية (والتي كانت في كل المجتمعات السابقة لنا) فأن تحديد أنوار النساء كان الحل المحدد والمعين من التركيب الديموجرافي . ففي العالم القديم نساء معينة رُشحت من أجل إعادة إنتاج مجموعات مختارة أو طبقات: مواطنين - على سبيل المثال - أو أعضاء في الاتحاد اليهودي. مِلَا كَانِتِ النساء تتزوج في سن صغيرة جداً ، فلنا أن نتساءل كيف تم تنظيم عملية الانتقاء للحد من معدل المواليد في زمن لم تكن فيه حيلة أمام خصوبة نساء العصر من ناحية ، وأمام معدل الوفيات بين الأطفال من ناحية أخرى . ومع تنظيم هذه العملية في الاختيار والتي استخدمت لكي تحد من العدد الإجمالي للمواليد . في مجتمعات البحر المتوسط القديمة كان معدل الوفيات تقريبًا أربعين في الألف. ليس لدينا معلومات عن عدد الأطفال الذين تم حملهم أو عدد عمليات الإجهاض وعمليات وأد وقتل الأطفال أو عمليات عرض البنات المتعمدة . وقد تحدث القدماء بسهولة عن مثل تلك الممارسات حتى اليهود الأوائل ثم المسيحيين الذين بدأوا في نقدهم كالوثنيين ، لذلك فنحن نعرف أن الإجهاض وعرض الأبناء والإناث قد حدث ولكن لا نعرف كم كانت تلك الممارسيات بشكل عام . لقد كانت الأراضى المتسعة التي استولى عليها الرومان في توسعهم تأوي شعويًا متنوعة ، ولكل من هذه الشعوب عاداتهم وقوانينهم المكتوبة ، والتي كانت متباينة الواحدة عن الأخرى فيما يتصل بأمور العائلة .

إن القوانين المتعلقة بزواج المصارم ، والتصولات في الوضع المدنى أو العرقى الوهور النساء في هذه التحولات ، كل هذه القوانين قد ينظر إليها في الوهلة الأولى على أنها خصائص عرقية مميزة الكنها بعد أن تمت غربلتها صارت في نهاية الأمر تكونً منظومة عليا من المعايير الأخلاقية ، ولما أن يتم الاعتراف بسيادة روما فوق جميع هذه

الشعوب ، فإن هؤلاء الذين رغبوا في الانضمام إلى مجتمع السادة المنتصرين كان عليهم أن يتبنوا قوانين روما . وهكذا فإن توحيد شعوب البحر المتوسط تحت لواء القانون الروماني في القرن الثالث ، وفيما بعد تحت مظلة القواعد التي أرسلتها الكنسية المسيحية ( وهي قواعد لم تكن كلها مدمجة في قوانين الإمبراط ورية الغربية أو الإمبراطورية البيزنطية ) قد غير من حياة النساء في المنطقة التي قدر لها أن تصبح مهد الحضارة الغربية .

# التناسل والمكانة أو الهيئة

لقد كانت المكانة الشخصية أساس كل التمييزات الاجتماعية في مجتمعات البحر المتوسط. فكونت النساء جزءًا متكاملاً من الوضع في الطبقة. التميز الطبقي الجوهري كان بالطبع ذاك الذي بين الرجال أو النساء الأحرار والعبيد. وكان التناسل والتوالد من ذوى النسل الرقي – وهو أمر كان موكولاً إلى العبيد من الإناث – حيويًا ونال اهتمامًا من كل مالكي العبيد.

لم يكن مسموحًا في أي من مجتمعات البحر المتوسط أن يستعبد أحد أعضاء المجتمع أعضاء المجتمع أغضاء المجتمع أغضاء المجتمع نفسه . فالروماني لم يكن له أن يستعبد عبدًا يهوديًا واليوناني لم يكن له عبد يوناني . والمرأة التي يتم اغتصابها أثناء وقوعها في الأسر كانت تتمتع بحق صون شرفها في روما ؛ فهي تعامل معاملة مواطن وقع في الأسر ثم أطلق سراحه وعاد إلى وطنه ، حيث يستعيد كل حقوقه المشروعة .

### عملية تناسل العبيد

مالكو العبيد قاموا بترتيب ميلاد الطفل بين عبيدهم. هذا كان صحيحاً في العالم اليوناني بما فيها مصر الرومانية ومثلها مثل الجزء الغربي من الإمبراطورية ومن خلال

كتاب إكزنيفون بعنوان " أويكونو ميكوس "، هذا العمل اليوناني المتسع والمنتشر القراءة والذي هو عبارة عن ملخص قد رتب وأعد على يد تلميذ أرسطو والذي ترجم بالفعل إلى اللاتينية على يد شيشيرون Cicero ، تعلم القراء الرومان أن الإدارة والقيادة الحكيمة تستلزم الإبقاء على العبيد الذكور والإناث، كل على حدة وقد أبيح الجماع لهم فقط على أنه مكافأة ، وقد منع العبيد من الاتصال الجنسي يعبيد السادة الآخرين . بعد ٥٢ عامًا من السنة الميلادية قامت امرأة رومانية بالمضاجعة مع عبد بدون رضا سيد هذا العبد وجعلت نفسها عبدة . وكان بيع الجوارى العاقرات قد ارتفع مما أدى إلى ظهور ثورة حول الجدل القانوني ، والنتيجة لذلك كانت في أن هذا البيع لاغ وغير معمول به إذا كان هذا العقم ناتجًا عن مرض ومعمول به إذا كان هذا العقم خلقيًّا . وقد أقام المشرعون أسبابهم وأفكارهم على أساس التشابه في بيع الخنزير الذي استئصل مبيضه والذي ألزم القانون البائع أن يسترده إذا كان المشترى لم يكن معلومًا له ذلك قبل البيع . وهناك تشابه آخر مع بيع الحيوان المخصى والذى يمكن أن يعود إلى البائع إذا وجد أنه يعانى من مرض لم يفش عنه البائع مسبقًا قبل البيع (هؤلاء المخصيون الوسماء يجلبون أسعارًا أعلى من أولئك العاديين من الذكور) . إن المقارنة بين النساء والخشارير لها دلالتها ؛ فالخشارير التي لا تستخدم في التوالد كانت تُخصى لكي يظل لحمها مستساغًا وأكثر طراوه ، وعلى هذا فإن بعض الخنازير كانت تُخصى لتقدم كطعام مستساغ ، بينما تخصص خنازير أخرى التوالد لذلك فإن الإعلان والصراحة يجب أن يكونا موجودين قبل البيع . نفس الشيء مع العبيد الإناث ، فبعضهم يكون من أجل التوالد والبعض الآخر من أجل جلب المتعة لساداتهن . في القرن السادس طلب الأسقف قيصروس من أراز: إذا كانت النساء الحرائر اللاتي يتعاطين عقاقير من أجل الرغبة في الإجهاض فسوف يسمح لعبيدهم الخادمين أن يفعلوا نفس الشيء ، ولكن الحرب لم تعد مصدرًا لجلب عبيد جدد ، ومن ثم صار توالد العمالة من العبيد أمرًا ضروريًا . مالكو الجواري انساقوا في نفس الطريق كما فعل الذكور ، فقد استغلوا أجساد هؤلاء من ذوى المرتبة الدنيا والسفلى . وقد حكمت الطبقة العواطف ، وفي أواحر القرن الثاني في الإسكندرية ، شعرت نساء مسيحيات بعدم وجود أى حرج أن يقوم العبيد الذكور بمساعدتهن في الاستحمام فهن ببساطة لم يرين العبيد كرجال .

واعتقد القدماء أن العبيد خالين من الرغبات الجنسية. كتبت شخصية فى القرن الرابع فى إطار كوميدى فى غول Gaul (\*) يستطيع العبد أن يستحم بالليل مع النساء الخدم ويمسك بين ذراعيه أجسامًا عارية لا يستطيع السيد إلا أن يلمحها وهى كاملة اللباس. ولكن أسطورة الخلطة الكلية تناقضت وتعارضت مع ما تم تدوينه من نقوش جنائزية لبعض العبيد، والتى تشى بسخرية من مشاعر التدين والتقى التى كان يتشدق بها المواطنون الأحرار عن رابطة الزواج.

# النساء الحرائر والتوصل بين الطبقة الحضرية والعرقية

حتى عام ٢١٢ كان هناك، ولو على الأقل نظريًا، تمييز آخر مهم فى مدن البحر المتوسط بين المواطنين وغير المواطنين . وكان هناك مع ذلك طرق يستطيع بها الأجانب أن يصبحوا مواطنين وكانت هناك اتفاقات عن تلك المكانة التى سوف تنشأ وتكون نتيجة لهذا التواصل عندما يتزوج رجل من امرأة تنتمى إلى قبيلة أو أمة أخرى . اليهود والذين كانت قوانينهم على غير قوانين هؤلاء فى المجلس البلدى الإمبراطوري ومع ذلك فقد جعلوا أيضًا شرطًا لمثل تلك الزيجات بين اليهود وغير اليهود . فالطرف أو الشريك غير اليهودى يندمج فى الاتحاد إذا كان ذكرًا يتم تعليمه وختانه ، وإذا كانت أنثى فلها طقوس دينية خاصة . قام الرومان بعقد معاهدات مع القبائل الإيطالية الذين انتصروا عليهم . وفى إطار توسيع الحقوق اللاتينية للمدينة والشعب فقد سمحوا أيضًا ودائمًا بالزواج الشرعى بين السكان المحليين والرومان . كانت المدن اليونانية أقل كرمًا فى الإنعام على الأجانب بالمواطنة شاملة بذلك المواطنين فى المدن اليونانية المضرية لم تعترف بالزيجات بين الرجال

(\*) غول Gaul أي فرنسي أو من سلالة الغال يمسك عيانًا ويقبض على أفراح العبودية. (المترجمة)

اليونانيين والنساء المصريات ومن خلال الكثير من جراء سيطرة اليونان على الشرق الأوسط: سوريا، وفلسطين، ومصر ... إلخ ، فلم يجتمع كل من القانونين اليونانى والرومانى معًا. وعندما كان الناس من هذه الأماكن يأتون إلى الغرب كانوا يعاملون على أنهم أجانب وغير مسموح لهم بالزواج من المحليين. تساؤلات حول المواطئة والطبقة العرقية نشأت بشكل متكرد،

في إطار تحديد المواطئة فإن مجتمعات مختلفة نسبت أدوارًا مختلفة للنساء. فإذا كان الزوج والزوجة مشتركان في نفس الطبقة والمرتبة فلا يوجد تساؤل يطرح ، وفي كل الأنحاء فإن الطفل من أصل زوجين عبدين كان يصبح هو أيضنًا عبدًا ، والطفل من أصل مواطنين صار هو الآخر مواطنًا ، والطفل من عضوين من قبيله صار هو الآخر عضوًا بتلك القبيلة . لقد كانت هناك مشكلة فقط عندما يكون الزوج والزوجة من طبقتين أو مرتبتين مختلفتين أو في كون الطفل غير شرعي . تحت الحكم الروماني فإن المرأة التي تنجب طفلاً إلى العالم يقع في واحدة من طبقات ومراتب عديدة : الزوجة الشرعية . وربة البيت (الأم والمواطنة) والجارية سواء كانت ربة بيت أم لا فهي ضحية للأسر ولكن لا تزال ربة للبيت . وبينما كانت المرأة تصنف على أنها ربة البيت فطفلها سواء كان شرعيًا أو غير شرعى يكون مواطنًا رومانيًا . وتحت الحكم اليهودي فإن أي طفل يولد لأم يهودية شرعيًا كان أم لا وبغض النظر عن المرتبة فإنه يكون يهوديًا . وقد أكدت النقوش الجنائزية أحيانًا هذا التواصل بين المرتبة والتنظيم في هذا الخط المتعلق بالأم ف فلان الفلاني ابن من (اسم الأم) . في اليونان كان الأطفال غير الشرعيين من أمهات يونانيات ، لا يعترف بهم كمواطنين . وفي ميلتوس فإن الطفل من مواطن ذكر مع امرأة أجنبية كان يُعتبر ابن زنا ، أي ولدًا غير شرعي والطفل من رجل أجنبي مع امرأة من ميلتوس كانوا يعتبرونه أجنبيًا . ولكى تكون مواطنًا يجب أن يكون كالا الوالدين مواطنين كما في أثينا. ولكن عندما - نشأ من العجز في الذكور - قرروا منحهم المواطئة لهؤلاء الأبناء غير الشرعيين فإن الأطفال فقط من مواطنين ذكور ومن أمهات أجانب تم إحصاؤهم . ويمعنى آخر ، فإن التواصل والتنظيم للمواطَّنَة يعتمد أساسًا على الأب. فإن العادة اليونانية هناك تتناقض بشكل حاد مع مثيلتها الرومانية في القانون الروماني والقانون اليهودي حيث يأخذ الأطفال نفس مرتبة أمهاتهم . وفي

كل المجتمعات فإن هناك تساؤلاً حول الاهتمام الرئيسى، وهو من حيث تشجيع الزوجين من الزواج بطريقة شرعية من أجل توالد النسل وتزايده . وقد منح الإمبراطور أغسطس الحقوق للأطفال من نوى الميلاد الحر من الرجال والنساء المُعتقات فيما عدا في عائلات أعضاء مجلس الشيوخ للإمبراطورية . وبوضع هؤلاء الأطفال تحت حماية القانون الروماني ، فإنه يصبح متاحًا أمامهم مجال أوسع من الزيجات المسموح بها . وبالمثل فقد سمح اليهود لغيرهم من غير أصل يهودي لكي يندمجوا وينضموا إلى اتحادهم بتحويلهم إلى الديانة الموسوية أي اليهودية . وقد قبلوا أيضًا بعض العبيد عابدي الأوثان المحررين وعند الحاجة يسمح لهم بالزواج بين الرجال والنساء من مختلف المرتبات .

#### نساء شريفات

قام أغسطس بتحديد قانون الأسرة الرومانية على ثلاث مرات افى سنتى ١٨ و١٧ قبل الميلاد ومرة أخرى فى سنة ٩ الميلاد . فقد أجبر الرجال والنساء فى المراكز المهمة العالية فى المجتمع الروماني من الزواج والتناسل عن طريق تقييد الحقوق فى الميراث إذا ما فشلوا فى تحقيق ذلك . وقام أيضًا بتشجيع الزواج الشرعى وجعل الدولة مسئولة عن ضبط الصدق والأمانة بالنسبة النساء الرومانيات . وكان لزامًا على الأسر والجيران أن يسلموا الزناة إلى السلطات وإلا واجهوا تهمًا بالتواطؤ وما يترتب على ذلك من تلطيخ لسمعتهم وشرفهم .

#### إخلاص الزوجات

كان هذا الإخلاص شيئًا لازمًا السيدات المتزوجات في كل المجتمعات ، وتعرف بذلك من حيث كونها تحت السيطرة الرومانية . وقد سمع لبعض من أعضاء المجموعات العرقية الأخرى والاتحادات في بعض الأحيان بالزواج من الرومان وكانت تلك الزيجات تحمى على أساس نفس الدرجة مثلها مثل باقى الزيجات بين المواطنين الرومان . وتلك

الاتحادات التى كانت تحيا تحت مظلة قوانينها الضاصة أخذت بعض الخطوات المسابهة لتفادى حدوث الزنا وتفشيه . والرواية الرومانسية الطويلة تشاريتون المسابهة لتفادى حدوث الزنا وتفشيه . والرواية الرومانسية الطويلة تشاريتون قد كتبت في القرن الأول لمجيء المسيح، هي عبارة عن قصة لرجل تزوج من محبوبته ولكن بمجرد تلقيه كلمة مزيفة عن خيانة زوجته المحبوبة أصبح هائجًا وركل محبوبته في معدتها بمنتهي القسوة مما جعلها تفقد الوعي حتى ظن أنها قد ماتت ، ولم يكتشف هدنه الحقيقة إلا وقت أن بدأ في دفنها . وبعد سلسلة من المغامرات انضمت وتوحدت مع زوجها بالرغم من سلوكه العنيف معها فهي لا تزال تحبه . فهذا الزوج المخدوع – والكل متفق في ذلك – كان له الحق في ثورته تلك .

## منع الزنا

كان الرجال يخشون تعريض أنفسهم لعقوبات الزنا . وغالبًا ما قدّم الكتاب الهجائيون أو الساخرون صورًا للمشاكل التى تنجم عن إقامة علاقات غرامية مع سيدات متزوجات ( بالنسبة الرجل فإن مثل هذه العلاقات كانت بالضرورة صنوًا لجريمة الزنا ) . والصور التى يسوقها هؤلاء الكتاب تتراوح بين : توجس وخوف العشيقين من أى بادرة صوت من حولهما ، أؤ تحالف السيد المخدوع وخادمه فى التجسس على هذين العاشقين وتحركاتهما خطوة بخطوة ، حتى يتمكن الزوج من الإمساك بهما فى حالة تلبس . وبالرغم من غموض موقف كُتَّاب الهجاء من ناحية الطبقة الاجتماعية المرأة ، إلا أنهم قد حدوا لنا كيفية ارتداء السيدات المحترمات الملابس حيث كان ينبغى عليهن ارتداء الملابس التى تسمح بكشف الوجه ولا شىء أخر . إذا كنت تريد أن تنهل من تلك المتع المحرمة ؛ تلك المتع المنيعة مثل مناعة الحصون (والتى تكون سببًا فى فقدان صوابك ورأسك) ، فإن ألاف العقبات سوف تقف أمامك : من حراس إلى حاملات إلى مزينين أو حالاقين إلى متطفلين إلى أثواب ممتدة إلى من حراس إلى عباءه عظيمة والتى تخفى كل شىء . يحدثنا هوراس بأن المظيات هن اللائى يكشفن عن بضاعتهن ، ولكن بالنسبة المرأة المحتشمة فإن المرء المحتشمة فإن المرء

لا يرى منها إلا الوجه فقط . كانت نهاية حياة هذا الشاعر (الذى مات فى السنة الثامنة قبل الميلاد) فى تلك الفترة الخليعة من تاريخ روما ولكن فى الوقت نفسه فإن أغسطس قد أصدر أوامره الصارمة بمنع الزنا وتحريمه . ومن بين الأخطار (التى يتعرض لها المتورطون فى جريمة الزنا) ، والتى أوردها هوراس : تعنيب العبيد بكسر سيقانهم) ، ونزع المهور من الزوجات الخائنات .

إن أحكام أغسطس ضد الزنا كانت ملزمة عندما كتب هوراس هجاءه الثانى . وفي طرحه للسبل التي يمكن للرجل أن يروض بها نزواته بضمير نقى خالص ، فإن الشاعر (هوراس) يُعرج على قضية المال أولاً ثم مسألة الجنس ( والذي يرتبط في نهاية المطاف بالمال ) . بعض الرجال فضلوا الزوجات من المواطنين نوات الزي الكامل من الرأس إلى أصبع القدم ، بينما البعض الآخر كان مهتمًا فقط بالعاهرات . الزناة - بالنسبة لهوراس - يعيشون في خوف دائم والذي يعكر ملذاتهم . فهم كانوا يشعرون بالرعب من أمور عدة ؛ كأن يضطروا إلى أن يخفوا أنفسهم على سطح البيت والذي يمكن أن ينزلقوا منه بسهولة ، أو جلاهم حتى الموت ، بل وأيضًا من التعرض الخصى .

بالنسبة لهوارس ، فإن المهم في الأمر كله ما هو مخبوء تحت هذه الملابس الفضفاضة ؛ فكثير من النساء الموقرات اللائي كن يرتدين الحجاب خارج بيوتهن لم يكن أمينات على عوراتهن . ولم يهتم الشاعر نفسه بالأساس إلا بأرداف النساء ولا شيء يذكر عن أثدائهن. إن النساء المحتشمات لا يفعلن شيئًا لجلب الانتباه لأنفسهن. وليس من المفروض عليهن استعمال مساحيق التجميل ، العطور أو الباروكات لإغراء أزواجهن ، في روما والشرق وفي مرات نادرة عندما تترك النساء المنزل ، فإنهم يرتدين الحجاب وأقنعة الرأس . أما النساء المتقدمات في السن والفتيات الصغيرات فهن اللائي يقمن بشراء الأقمشة ، وتحت الحكم الجمهوري أصبح الرجل القدرة على الملاق زوجته التي تخرج برأسها العارية . كان بليني Pliny مسروراً عندما أتت في روما فإن تماثيل العبادة للإلهة بوديسيتيا "Pudicitia" كانت هي الأخرى ورقي ورقية الحجاب .

كونت مثل تلك الأقنعة والحجاب تحذيراً: فهى تدل على أن مرتدية هذه الأقنعة سيدة محترمة ولا يستطيع أى رجل أن يتجرأ بالاقتراب بدون المخاطرة بعقوبات مميتة وخطيرة والمرأة التى تخرج فى زى خادمة وغير مرتدية القناع تسقط عنها الحماية التى يكفلها لها القانون الرومانى ضد أى معتد ممكن ؛ والذى أعطى له الحق فى الدفاع عن نفسه طالبًا التخفيف وفقًا الظروف . وعندما حث بولس Paul ( فى رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: فى القرن العاشر والحادى عشر . تصحيح أول) كل المسيحيات من النساء على ارتداء الأقنعة ، كان قصده من ذلك أن يدل على أنهن غير ملامسات أو مقربات من الرجال المسيحيين بغض النظر عن مكانتهن تحت قوانين أخرى . وكما هى الحال مع العبيد من الرجال الذين سمع لهم بارتداء "التوجا" ، وهو الشوب الرومانى الفضيفاض الطويل متشبهين فى ذلك بطبقة الأحرار ؛ فإن النساء الميز العواجيز من مربيات الأطفال . بالرغم من أن هذا الرداء أو الحجاب كان رمزًا المنز العواجيز من مربيات الأطفال . بالرغم من أن هذا الرداء أو الحجاب كان رمزًا السادة على النفس .

## الزواج والأطفال

عُرُف القانون الرومانى الغرض من الزواج على أنه النسل أو الإنجاب . النساء اللاتى يرغبن فى التحرر من الوصاية يستوجب عليهن إنجاب ثلاثة أو أربعة أطفال (ثلاثة من امرأة حرة المولد وأربعة من العبدة المتحررة) . وتحت حكم أغسطس فإن القانون حظر على الرجال غير المتزوجين فيما بين العشرين والستين والنساء غير المتزوجات (سواء كن أرامل أو مطلقات) بين أعمار الثامنة عشرة والخمسين من أخذ حقوقهم فى الميراث . وكان من المتوقع لدى النساء أن تتزوج وتنجب على الأقل طفلاً واحدًا قبل أن تصل العشرين من عمرها ، وللرجال قبل وصولهم لسن الخامسة والعشرين . أما بالنسبة للأرملة فكان المتوقع لها أن تتزوج ثانية فى غضون عام والمطلقة فى غضون ستة أشهر . وتحت حكم هادريان أصبح للمرأة القدرة على والمطلقة فى غضون ستة أشهر . وتحت حكم هادريان أصبح للمرأة القدرة على

إحصاء ومعرفة أطفالها غير الشرعيين - سواء أطفال ولدوا أثناء كونها من المحظيات أو - وهو الاحتمال الأكبر - من سيدها - وأن تجمع بينهم وبين أطفالها من زوجها الشرعى والذى يكون في الغالب عبدًا حرًا تكون قد تزوجته بعد إذن من سيدها.

#### الخوف من العقم

ليس فقط من قبل المجتمع ولكن أيضًا عائلة الزوج التى تتوقع أن المرأة التى تلاثة أطفال تحت حكم القانون تُمكّن الزوج بذلك من الاستيلاء على ميراثه . أما إذا فشلت فى ذلك فإن جـزءً كبيرًا مـن نصيب الزوج يذهـب إلى أقارب له نوى أطفال أو إلى الدولة . ومنذ أن أقر القانون أن النساء يتزوجن "لكى يجلبن الأطفال" ، شعرت الزوجات بالقلق إذا كان مجىء الأطفال بشكل بطىء . أما الزوجان العاقلان على غرار والدى فيثاغورس فهم يذهبون لزيارة المعابد والصلاة للآلهة لمساعدتهم . وفى النصوص الكتربة فى المعابد من قبل أسكليبيوس Asclepius نرى عرضه وتقديمه الشكر من أجل الكتربة فى المعابد من قبل أسكليبيوس النساء ضد العقم لها نفس خطر تلك التى ميلاد طفل . إن العقاقير التى تتناولها النساء ضد العقم لها نفس خطر تلك التى الازدهار داخل أرجاء الإمبراطورية ، توفيت يوسيبيا Eusebia ، زوجة الإمبراطور قسطنطين الثانى ، من جراء تناول عقار ضد العقم . بدأت بعد ذلك النساء المسيحيات الى التحول ناحية القديسين وآثارهم المقدسة طلبًا للعون . ويوجد هناك نـص مطول فى مدح سيدة تمثل نموذجًا للاقتداء ؛ فهى زوجة لـن تـلد أى طفل . عرضت على في مدح سيدة تمثل نموذجًا للاقتداء ؛ فهى زوجة لـن تـلد أى طفل . عرضت على زوجها أن يطلقها وأن يتزوج من امرأة أخرى قادرة على الإنجاب له .

#### عفة النساء

تلك السيدات اللاتى يخشين الإجهاض ويترددن على الأطباء المساعدة فى تجنب ذلك وحماية الطفل المقبل فإن الأطباء ينصحون بالامتناع عن المخالطة الجنسية طوال فترة الحمل . أما فى حماية الطفل الرضيع فهم ينصحون بالامتناع ما دام الطفل فى

حالة الرضاعة . وقد تحدث أرسطو قائلاً بأن المرأة تمتنع عن إنتاج اللبن إذا أصبحت حاملاً مرة أخرى . إذن متى يمكن أن تستأنف مثل تلك العلاقات الجنسية ؟ . إن النصوص الطبية تنصح قائلة بأن الأزواج ينبغى عليهم تحديد الوقت والظروف بشكل حريص عند عملية الجماع الجنسى وذلك من أجل الحد من احتمالية حدوث الحمل . وعند قراعتي لتلك النصوص والتي تشير إلى العلاقات الجنسية في الأزواج الأصحاء فلا داعى لتكرارها أكثر من الضرورى من أجل إنجاب العدد اللازم من الأطفال . إن عمليات الولادة تلك تأتى متقاربة مع بعضها خصوصًا منذ أن كانت النساء الرومانيات يتجاهلن نصائح الأطباء عند إرضاع أطفالهن . إذا حدث وتزوج رجِل في الثلاثين من فتاة في الخامسة عشرة وتوفى الزوج في عمر الخامسة والأربعين ، فإن الخمس عشرة سنة المتوسطة بينهما كانت كافية لإنجاب سبعة أطفال على الأقل (حتى مع الافتراض بأن الزوجة هي التي سوف تُرضع أطفالها) ومع ذلك ، فلقد كان من المحتمل جدًا أن تموت المرأة قبل أن تنجب هذا العدد الكبير من الأطفال . والمرأة التي تزوجت في سن الرابعة عشرة من عمرها تستطيع أن تفي بالتزامها بوضع وإنجاب ثلاثة أطفال "من أجل التعددية في النفوس أو السكان " حيث كان الرومان معتادين على هذا القول بمجرد بلوغ المرأة سن العشرين ، ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ ،

وللإجابة على هذا التساؤل فإنه يجب علينا اللجوء إلى شكل غير مباشر من المجادلة . العائلات العريقة قد تلاشت . وتحت حكم نرقا "Nerva" فى حوالى سنة ١٠٠ م ، هبط عدد أفراد العائلات السيناتورية الذين كانوا قد سُجلوا فى تعداد سنة ١٠٥ إلى النصف . وبحلول عام ١٣٠ م ، فإن من بين العائلات الخمس وأربعين النبيلة ، والتى كان يوليوس قيصر قد أحيا أوضاعها من جديد سنة ٥٥ ق. م. ، لم يبق منها سوى عائلة واحدة فقط . ولكن لماذا حدث هذا ؟ إنه من الصعب الاعتقاد بأن الأطفال كانوا عرضة للبيع بعد الميلاد الثالث الملزم للآباء . من أجل ذلك وحتى يكون صحيحًا ، فإن النساء قد كان لهن اتخاذ القرار فى شأن عرض الطفل . وبين جموع الفقراء فى القرن السادس ، فإن الأطفال تحت سن العاشرة وخصوصًا الإناث منهم قد بيعوا إلى بيوت الفسق . ربما أن الطلاق قد أثر بشكل أو آخر على معدل المواليد ،

ولكن فى نفس الوقت لوحظت زيادة فى معدل المواليد عند بسطاء الناس. ولقد كانت هناك بدائل أخرى معقولة لتحديد النسل أكثر من مجرد الطلاق ، وذلك وفقًا لما كان يراه أصحاب المشكلة فى صالحهم . إن عمليات الطلاق الرومانية تلك كانت قضية صارخة تشغل الرأى العام ، ولذا فإنها وردت بشكل متكرر فى دوريات المؤرخين . وعلى خلاف النساء اليهود ، فإن النساء الرومانيات كان لهن السبق والبدء فى طلب الطلاق ، ولكنهن بذلك يخاطرن بفقدانهن لمهورهن إذا شرعوا فى ذلك . بعض الطلاق ، ولكنهن بذلك يخاطرن بفقدانهن لمهورهن إذا شرعوا فى ذلك . بعض النساء الرومانيات اللائى تحولن إلى اعتناق الديانة الموسوية عارضن تلك الخسارة . وعلى النقيض فإن النساء اليهوديات واللائى أصبحن مواطنات رومانيات واللائى وعلى النقيض فإن النساء اليهوديات واللائى أصبحن مواطنات رومانيات واللائى أحبين تحت كل من الانفصال عن يتمكن من الانفصال عن أزواجهن .

فبعض الأزواج تمنوا استمرار تلك العلاقات الجنسية مع زوجاتهم حتى بعد إنجابهم للأطفال الثلاثة المطلوبين - فماذا يمكن أن يُفعل ! الأساليب المستخدمة لمنع الحمل غير فعالة . فإذا ما قامت امرأة محترمة وطلبت من الطبيب إجراء عملية إجهاض لها فإنها بذلك تضع نفسها موضع الشك في أنها تريد أن تتخلص من هذا الطفل على أنه ناتج عن الزنا . وتحت الحكم المتزمت من قبِّل الفلاڤين The Flavians ، والحكم الاستبدادي لدوميان Domitian ، وحكومة نرقا Nerva الجادة ، كانت نساء الطبقة العليا تجالس عشاقهن وتقدمن على إجراء عمليات الإجهاض عند الحاجة ، وهذا ما نعلمه من خلال كتابات كل من جوڤينال ومارتيال ( ومع أن حديثهما ينصب على بعض العلاقات الفاضحة ، إلا أن هذا لا يعكس الشكل العام أو يمثل القاعدة ) . إن القانون اهتم بعملية الإجهاض فقط عندما تكون المرأة ليس لها أي علاقات مع رُوجها ، وفي ذلك الوقت فإن حملها يكون دليلاً على زناها . وفي حالات الإجهاض المتعلقة بالتسمم فإن هذا الزوج المظلوم هو الذي يذهب إلى القضاء . وفي إيجاز، فإننا إذا لم نفترض أن تلك العمليات من الإجهاض كانت منتشرة (مع حدوث وفاة لهن) خصوصًا بين الطبقات العالية ، والطريق الوحيد لإحصاء هذا المعدل المنخفض من الولادات في تلك العائلات الأرستقراطية يرجع إلى الفرض بأن كلا الزوجين قد امتنعا عن المخالطة الجنسية . وفى الإمبراطورية الرومانية فإن الحياة المتوقعة للمرأة عند الوضع كانت ما بين العشرين إلى الثلاثين . حوالى الخمس إلى الربع (وربما أكثر من ذلك) من كل البنات قد توفين قبل بلوغ الخامسة . أما هؤلاء اللائى عشن فهن فى غالب الأحيان يتزوجن فى سن الثانية عشرة وبكل تأكيد قبل سن الثامنة عشرة ، وإذا ما عشن إلى هذا الحد فإنهن قد يأملن فى الاستمرار فى الحياة حتى الأربعين واكنهن مع ذلك يعرفن بكل تأكيد أن وضع أو ولادة الطفل قد تكون أو تسبب وبسهولة الوصول إلى القدر المحتوم لهن ، حتى إذا كان الحمل الأول سليمًا ويمضى بشكل جيد مؤكدًا أن تكوين عضلات الحوض مناسبًا إلا أنه لا يوجد أى ضمان على أن مرات الحمل التالية سوف تكون بلا أى متاعب وبشكل خاص إذا كان وضع الجنين سيئًا .

ويحدثنا أرسطو عما بعد ولادة الثلاثة أطفال قائلاً: "إن النساء يفقدن مذاقهن وتذوقهن للحب". ويُرجع ذلك إلى هذا الضعف الخلقى والمزاجى الذى تصل إليه الأنثى عند سن البلوغ وفى العمر الكبير والذى يكون أسرع منه عند الرجل. وأثناء كل ذلك الوقت فإن الرجال يكونون فى حالة جسمانية أفضل فى حين تكون أغلب النساء فى حالة تعب من جراء الحمل". ولكن القدماء لم يعتقدوا أن ما يحدث من جراء ولادة الطفل تمثل عقبة أمام حدوث الجماع إلا فى حالات حيث تكون فيها الأم صغيرة إلى حد كبير. وفى المدن الكبيرة ، يوجد أكثر من ذلك حيث يعانى الناس هناك من وجود تشوهات أو عيوب خلقية راجعة إلى النقص فى التعرض إلى ضوء الشمس ونقص فترات الرضاعة ؛ وقد يكون هذا جيدًا بالنسبة إلى الكثير من النساء والتى يكون عندها الحوض ضيقًا جدًا حتى يسمح بالولادة بشكل سهل ،

والقضية بالنسبة للقدماء لم تكن كما يبدو واحدة في الحد من المواليد نظراً لأنها كانت تسعى لحماية نساء الطبقات العالية من مخاطر الحمل . لم يبحث الرومان عن وضع حد أقصى لعدد المواليد ولكن فقط ذلك كان موجوداً للحد الأدنى ومن ثم بحثوا لكى يضاعفوا من عدد المواطنين من مواليد هذه الزيجات . فلماذا لم يكن هناك تفكير مطروح حول تحديد المواليد ؟ يرجع ذلك إلى أن المشكلة كانت سهلة الحل في أن

نساء الطبقات العالية امتنعوا ببساطة عن الجماع ، ولقد استحسن الناس وأعجبوا يتلك السيدات المتزوجات واللاتى كنَّ يعشن في عفة فتلك حقيقة لا يمكن إخفاؤها .

وأكثر من مجرد المحاولة لجمع المصادر المتفاوتة من أجل خلق صورة مركبة لإحصائيات الوفيات للإناث في الإمبراطورية الرومانية . فهيا بنا نبدأ في النظر إلى الطريقة التي قسم بها المجتمع المخاطر المعلومة . فكيف تشاركت تلك المخاطر (تساؤل من قبل علم التكيف) ؟ وكيف تم توزيعها (تساؤل من قبل علم الاجتماع) ؟ . وبمعنى أخر ، كيف استطاعت النساء بالإجماع أن تتدبر احتياجاتها الجنسية من قبل المواطنين الذكور المتزوجين ؟.

## المحظية أو الجارية

كان هناك رجال رومان محترمون ونساء محترمات أيضاً كما كان أيضاً من هم من غير المحترمين أو المحترمات. إن القياس الميز فيما بينهم كان أساسه الجنس . فهؤلاء الشائنون المضرون بالسمعة كانوا هؤلاء الذين كانت عاداتهم الجنسية مدانة ومرفوضة وتم وصفهم بالخلاعة الرديئة السمعة ، وإلى جانب هؤلاء انضم المسرح وما يحتويه إلى جانب السيرك وأوكار الزنا . وكانت المواطنات الإناث اللاتي تطرقن بيوت الزنا تلك وتعرضن أنفسهن بذلك لفقد المكانة ولا يسمع لهن بارتداء رداء الماترونا الروماني الفضفاض . نفس الشيء كان صحيحًا مع الزوجات الزانيات والمحظيات أو الجاريات والعبيد من النساء المحررات اللائي تزوجن أسيادهن ولكنهن انفصلن دون نيل استحسان الأسياد .

وهؤلاء الأشخاص شائنو السمعة كانوا محرومين بشكل دائم من حق الدخول في زواج شرعى والانتقال إلى المواطنة الكاملة والانتفاع بها . وهناك منظومة متشابهة ظهرت في الأقاليم اليونانية ولكننا لا نعرف عنها إلا القليل .

إن الرجال لم يربوا على التسليم بأنه من الفضيلة الامتناع عن المخالطة الجنسية، فالأولاد تعلموا إشباع شهوتهم من قبل الجوارى واللاتى كنَّ متاحات دائمًا أمامهم لامتاعهم . وكنوع من أنواع التغيير كأن الشباب أيضًا يتردد على بيوت الزنا والعهر . لذلك نظم المجتمع تلك الأشياء حيث إن المواطنين القدرة على الاعتماد على تلك الخدمات من جموع السكان من الرجال والنساء والذين كان غرضهم ومقصدهم هو إرضاء وتلبية كل رغباتهم ، ومن ثمَّ نصح الأطباء أن مثل تلك الرغبات لا يجب كبحها . والسكان الذين قابلوا احتياجاتهم الجنسية كانوا مؤلفين من العبيد ورديئى السمعة أو الشائنين . وبالرغم من أن تلك المقابلات الجنسية الوجيئة لم تكن غريبة الإ أن المواطنين الذكور عمومًا قد أقاموا مثل تلك العالقات بشكل مستمر مع هؤلاء المخطيات .

المجتمعات الأخرى داخل الامبراطورية كان لها طرقها الخاصة في تحديد النسل . فالألمان ، من خلال ما أورده تاسيتوس Tacitus حافظوا على كل أطفالهم، واكنهم كانوا محتَقَرين ومنبوذين في روما نظرًا لاشتهارهم بممارسة اللواط أي مخالطة الذكور . وفي أثينا القديمة كانت المواطنة منظمة بشكل صارم. فقد أنكرت على أبناء المواطنات النساء غير المتزوجات من مواطنين ذكور . وكان العبد المحرر لا يُصبح في الغالب مواطنًا . لذلك توجب على المواطن الذكر من أثينا أن يكون حريصًا على عدم إنجاب الأطفال من امرأة أجنبية سواء كانت عبدة محررة أو حتى امرأة من أثينا غير متزوجة . وقد فضل الرجال من أثينا مثل تلك العلاقات العشقية مع الذكور الصغار . وهذا النظام كان غريبًا بالنسبة لليونان من ناحية معينة في تاريخها . ولقد تبني الرومان تلك المارسة إلا أنهم لم يتمسكوا بها بالشكل الصارم على شكيلة المارسة الأثينية . وفي تناقض مع هذا اللواط فإن التسري كان حقيقة رومانية . فقد قام الرومان بحماية المواطنات النساء من رغبات أزواجهم عن طريق تشجيع الرجال على إقامة علاقات جنسية مع المخطيات والنساء الحرائر .

والعبيد الأحسرار ، سواء كانوا رجالاً أو نساء ، الحق في الحصول على الجنسية وأن ينقلوها إلى أطفالهم . كما أن للنساء الأجنبيات ، اللاتى تم شراؤهن من أسواق النخاسة ، والبنات المولودات في ديار أسيادهن الحق في أن يصبحن مواطنات

رومانيات وأمهات لمواطنين رومان . وبالنظر إلى القوانين التى فرضتها روما على الإماء دون غيرهن من الزوجات فإنها قامت بفرض بعض الالتزامات على الإماء . فمثلاً يجب على الأمة أن تكون مخلصة لسيدها وكذلك لا يحق للإماء المطالبة بالانفصال وذلك بعكس المرأة الحرة . أما بالنسبة لسن الإماء فإن الحد الأدنى الرسمى لسن الأمة هو الثانية عشرة وهو ما يماثل السن المطلوب الزواج الرسمى . كذلك فإنه يجب على الأمة ارتداء ملابس الزوجات ، بمعنى أنه يجب عليها تغطية رأسها وجسدها بالطريقة التى توضح تبعيتها لأحد المواطنين .

أما بالنظر إلى المخاطر التى تتعرض لها الإماء عند حملهن ، وهو ما تتصدى له الزوجات الرسميات بشدة ، فأولها هو عدم تحبيذ الرجال لكثرة الإنجاب من العبيد والإماء . ولتنكيد تلك الفكرة فقد تم رسم لوحة مقبرة فى بعض مناطق اليونان التعبير عن هؤلاء الأطفال غير المرغوب فيهم وذلك لحث الرجال على العدول عن فكرة امتلاك هؤلاء الأطفال ، أما ثانى تلك المخاطر فهو تعرض "أجساد" الإماء لما يمكن وصفه بشيخوخة مبكرة وذلك نتيجة لكثرة تعرضهن الحمل ، وهو ما يدفع أسيادهن إلى هجرهن وتحويلهن إلى حرائر . ثالث تلك المخاطر هو إجبارهن على التعرض لبعض عمليات الإجهاض ، وذلك وفقًا لرغبات أسيادهن وأحيانًا بالاتفاق بينها وبين سيدها . أما بالنسبة الجرعات السحرية المعتقد بأنها تمنع أو تجهض عملية الحمل فإن الطبيب الذي قام بكتابة الصبياغات المختلفة لتلك الجرعات لم يخبرنا بأى شيء عن النساء اللاتى تجرعن تلك الجرعات ، وذكر فقط أن ذلك الخليط قد تم استخدامه استر عملية الزنا أو لحفظ ماء وجه المرأة الزانية . أما بالنسبة المقولة التي تقول "إن عذابك شيء لا يذكر ، لم تصلى بعد إلى مرحلة الأسف والندم" فإنها تعطى انطباعًا سيئا وغير مربع بالنسبة لتلك الجرعات "المجهضة" .

وتعتبر تلك الظروف من الظروف المعروفة في المجتمعات التي تنتشر بها عملية تعدد الزيجات . فنجد أنه أحيانًا ما تحاول الزوجة الأولى التأكد من أن خليلة زوجها لم تصل بعد إلى سن البلوغ ، وذلك لكي تتأكد من أنه لن يكون هناك علاقة جنسية بينهما إلا بعد بلوغ الأمة . وفي كينيا تقوم العائلات الفقيرة بإرسال البنات الصغار إلى المدن للعمل كخادمات وعندما تظهر آثار الحمل على الخادمة فإنها تعود أدراجها إلى بيتها لمواجهة عملية الإجهاض والتي تنفذ في أغلب الأحوال في ظروف رهيبة .

أما بالنسبة لسيدات الطبقة العليا في روما فإنه لا توجد لديهن أدنى مشكلة بالنسبة للعلاقات الجنسية بين أزواجهن وبين الجواري والإماء ، بل على العكس من ذلك فإن بعضهن يقمن باختيار شريكات أزواجهن . وعلى سبيل المثال فإن زوجة سيبيون الأفريقي Scipio Africanus كانت على دراية تامة بعشيقة زوجها وبعد وفاة زوجها قامت بعتق تلك الجارية وترتيب زواجها من أحد العبيد الأحرار . أما المثال الأخر فهو ليقيا Livia زوجة المخلص أغسطس Augustus والتي أحضرت بعض العذاري لزوجها لمارسة الحب معه .

أما في أفريقيا (الوثنية / الكاثوليكية الرومية) حيث بعض الزوجات اللاتى تخصصن في عبادة بعض الآلهة فقد قمن بالامتناع عن الممارسات الجنسية وقمن بتزويد أزواجهن ببعض الإماء . فالعفة عند المرأة الوثنية تعنى "عدم الرغبة في أن تكون مرغوبة" . أم بالنسبة لقواعد الاعتراف في المسيحية والخاصة بعملية إجهاض الإماء فإنها تنص على أنه "إذا كانت الأمة أو الخليلة عبدة لإحدى الرجال وأنها قامت بتربية أبنائه والإخلاص له فقط فإنها سوف تسمع (الكلمة) طلب الزواج الما إذا كانت على الحكس من ذلك فينبغي طردها . كما يجب على الرجل الذي يصتفظ بأمة مخلصة له أن يطلبها للزواج لتصبيح زوجة له وإذا لم يفعل فنيغي طرده".

ومما يدل على انتشار تلك الفكرة هو عملية النقوش الخاصة بالمتوفين من الرجال والتى عادة ما تُصاحب ببعض النقوش غير المميزة لاثنتين أو ثلاث من زوجات المتوفى . ويعتقد بعض الدارسين أن تلك النقوشات تشير إلى عملية تتابع الزوجات إلا أننى أعتقد بأن تلك الزوجات السابق ذكرهن هن شريكات متزامنات في حياة الرجل على اعتبار أن واحدة فقط هي الزوجة الشرعية أما الأخريات فهن إماء أو خليلات . فمن التلمود نعرف أن اليهود متعددي الزيجات كانوا ينجبون من الزوجة الأولى فقط ، أما الزوجة الثانية فإنها تؤمر "بأخذ جرعات الإجهاض" وذلك باعتبارها زوجة للمتعة فقط .

#### صعوبات كبح النفس

لقد كانت عملية كبع النفس إحدى العلامات المميزة لنساء الطبقة العليا . فعملية الحمل "المتأخر" ، في سن الخامسة والعشرين ، بالنسبة لإحدى السيدات تعتبر من العلامات التي تدل على عدم تمكنها من السيطرة على رغباتها . وتتضع هذه الفكرة من خلال مقارنة سينيكا لطريقة تفكير المرأة في الماضى وفي وقته هو. وذلك ما يوضحه حديثه مع أمه حيث يقول لها "إنك لم تُبد أبدًا علامات الخجل من كونك حاملاً بعد فوات سن الحمل ، كما أنك لم تُخف هذا العمل كعبء مرذول وتقيل ، وبعد الحمل لم تتخلصي من مشاعرك الدفينة في التطلع إلى المزيد من الحمل وإنجاب الأطفال" . ومن الجدير بالذكر أن عملية كبح النفس هذه لم تكن بالشيء الهين بالنسبة للنساء حتى وإن أنجبن ثلاثة أو أربعة أطفال . كملا يلاحظ أن إغراءات عملية الزنا تلوح في الأفق بمجرد هجر الزوج لزوجته.

#### الحب الجنسى في الزواج

وبالنسبة لعملية الحب الجنسى فى الزواج فإنه يجدر الإشارة إلى أن المرأة الرومانية ذات الحسب والنسب تقوم بتقبيل زوجها فقط عندما يحين وقت إنجاب طفل . ولقد كان من مصلحة الزوجة إنجاب ثلاثة أطفال وهو ما يتيح لها حرية التصرف فى ميراثها والتمتع به دون إذعان إلى سلطة الوصى . ولكن ، لم تكن كل النساء محظوظات بما يكفى ليمتلكن أزواجًا يستطيعون إمتاع أنفسهم مع خادمة أو أمة . فالبعض منهن يضطر إلى تحمل بعض الأعباء – الحقيقية – الناتجة عن كثرة الحمل والتى تتحول فى بعض الأحوال إلى كارثة إذا كان الزوج من النوع الذى يُطلق عليه زير نساء .

أما الرجل الذى ينجب من زوجته أكثر من الثلاثة أطفال الضروريين فلقد كانوا يطلقون عليه لقب مفتون زوجته وهو لقب ازدرائى حيث إنه يعنى امتلاك المرأة لزوجها وتحكمها فيه كما لو كان إحدى ممتلكاتها الخاصة . وينطبق هذا اللقب على علاقة

Tiber بزوجته Ilia ، أم ريموس وريمولوس (Romulus and Remus كما ينطبق على علاقة أنياس Aeneas بديدو Dido . وبالنسبة ليهود روما فإنهم غالبًا ما يشاهدون كعائلات كبيرة وهو ما يفسر استنكارهم لعملية تعدد الزيجات دون تغير نظرتهم بالنسبة لعملية امتلاك الإماء وهو ما دفع تاسيتوس Tacitus إلى احتقار غرامهم بعملية الإنجاب .

وعلى الجانب الأخر نجد أن الإمبراطور أغسطس ذهب إلى حد تقديم الزوجين اللذين لديهما عدد كبير من الأطفال في عرض للتكريم أمام الجماهير في مدينة روما. وكان من المناظر المالوفة في روما أن يشاهد الناس رجلاً من أهالي "فيزولي" Fiesole وهو يُكرُّم في معبد الكابيتول مع أبنائه الثمانية وأحفاده السبع وعشرين ، وثمانية من أحفاد أبنائه ، وهناك القصمة المشهورة لـ جوليا Julia ابنة أغسطس Augustus والتي تحوات إلى أرملة وهي لا تزال في الثامنة عشرة من عمرها ، ثم تزوجت من أوغسطس Agrippa وهي في سن العشرين وأنجبت منه خمسة أطفال خلال تسم سنوات زواج . وبوفاة أجريبا Aggripa وتحولها إلى أرملة للمرة الثانية فقد أمر تيبيريوس Tiberlus بتطليق زوجته حتى يتمكن من الزواج من جوايا Julia . وعلى الرغم من تطليقه لزوجته فقد ظل تيبيروس باقيًا على حبه لزوجته التي هجرها وهو ما دعا جوليا إلى خيانته بسبب عدم مقدرتها على الاستغناء عن حب زوجها . ولقد كان أغسطس على دراية تاملة بسلوك ابنته المشين ، وهو ما دعاه إلى نفي عشاق ابنته بدلاً من إعدامهم . أما فيبسانيا أجريبينا Vipsania Agrippina ابنة كل من جولنا Julia وأحربنا Agrippa فقد ولدت في العام الرابع عشر قبل الميلاد وتزوجت من جيرمانيكوس في الخامس قبل الميلاد ، ولقد توفي والدها بعد سنتين فقط من ميلادها وقد حكم على والدتها بالنفي . ولقد أنجبت Agrippina أجريبينا تسعة أطفال من زوجها جيرمانيكوس Germanicus والتي سافرت معه إلى ألمانيا ومنها إلى الشرق . ولقد حكم عليها بالسجن وهي في سن التاسعة والعشرين عن طريق تيبيريوس Tiberius ثم توفيت وهي في الثلالثة والثلاثين . ويعتقد أنها هي التي أنهت حياتها بنفسها . أما ماركوس أوريليوس Marcus Aurelius فقد أنجب ثلاثة عشر طفلاً من زوجته التي كانت مثالاً للطاعة الكاملة" كما بذكر هو في "تأملاته" ،

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الممارسة الجنسية المستمرة مع الزوجة أدت إلى زيادة الحاسة الجنسية عند المرأة مما أسهم في زيادة استعداد المرأة لعملية الزنا بعد وفاة الزوج ، إن زواج المرأة الأرملة من أزواج أقل لطفًا في المعاملة الجنسية من أزواجهن الراحلين قد أدى إلى لجوء المرأة إلى عشاقها لكى تحصل على ما تريده من الحب ، ولهذا السبب فقد نصح بلوتارخوس بعدم تعليم الزوجة الحب ، ولقد كان هناك تناقض بين الرغبة في زيادة عدد الأطفال الشرعيين وتعزيز قيمة الزواج النابعة من الإنجاب وبين الرغبة في كبح زمام الرغبات الجنسية الواضحة للزوجات ، ومن ثم فقد أصبح الحل الوحيد المرضى هو اقتصار العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة على عملية الإنجاب فقط ، أي أنه يجب على الرجل عدم الافتتان بزوجته .

#### الحب بين النساء

أما بالنسبة لعملية تبادل الحب بين النساء فقد صورها Jurend في إحدى مسرحياته الساخرة من خلال علاقة جنسية بين سيدتين . ولكن إذا كان تبادل الحب بين النساء (السحاق) قادرًا على استئصال عملية اشتهاء الجنس الآخر من أجل الرغبة في تقليل نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة فإن الحقيقة قد تكون مختلفة تمامًا .

#### ترسيخ التحفظ عند النساء

وبالنسبة لعملية ترسيخ فكرة التحفظ عند النساء فإنه من الواضح أن نشأة سيدات الطبقة العليا كانت تقوم على فكرة ضرورة التوقف عن الممارسات الجنسية فى فترة معينة . ونتيجة لعملية التلقين هذه فقد كان أغلب النساء ضد تعدد مرات الحمل بالنسبة للمرأة . كما كانت عملية فض البكارة المبكرة بالنسبة لنساء روما من أهم الأسباب التى أدت إلى جعلهن عصبيات المزاج ولكن باردات جنسيًا . ومن الملاحظ أن عملية التحفظ هذه ، سواء كانت في الحديث أو التصرفات أو النظرات ، كان يتم

التدريب عليها في نشأة المرأة نفسها . فالمرأة التي تزوجت في سن الشانية عشرة أو أصغر قليلاً كانت تُحرَم من شرب الخمر بالإضافة إلى اتباعها لنظام غذائي معين . ويلاحظ أيضًا التحفظ في تعليم المرأة لدرجة أنه أدى إلى خلق نوع من الكوابح الداخلية التي تحكم تصرفات المرأة ، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقيمة المرأة ومكانتها . وكنتيجة لكل هذا فقد كان من النادر اهتمام النساء بمتع الحياة ، بل ووصل الأمر عند بعض النساء إلى نبذ المجتمع ككل . فإذا كنَّ قادرات على تنشئة بناتهن بحيث يغفلن عن أجسادهن للدرجة التي تصل إلى حد إهمالهن لمتعة الجسد فلن يلجأن إلى الطبيب أو إلى الألهة للخلاص مما نظنه بلاءً ولكنه بركة عندهم .

وبالنسبة للمرأة التى تعتقد أنها رابطة الجأش فإن الطريقة المثالية لكي تكون زوجة محتشمة هي قضاء وقتها في عملية الفـزل والعناية الفائقـة بإدارة منزلها ، ومن النصوص المنتشرة (والمشكوك في صحة بعضها) والتي تنسب إلى بعض النساء من جماعة / حركة فيثاغورث Pythagoreans فإنها تخبرنا بأن الرغبة الجنسية للمرأة في رجل غير زوجها هو أصل كل الشرور وهو السبب في التفسخ الأخلاقي بين النساء . كما يوجد لدينا خطابان من سيدات ينصحن الزوجات فيهما بالصبر تجاه انجذاب أزواجهن الغيرهن كما ينتقدن النساء اللاتي يقمن بتحريض الرجال ضد زوجاتهم ولكن يؤكدن في نفس الوقت على أن الزوجة التي تعرف كيف تكون صبورة تستطيع استعادة زوجها مرة أخرى . كما يقوم بلوتارخوس بتقديم نصيحة إلى الزوجات الصغيرات السن ينصحهن فيها بضرورة تعلم كيفية مواجهة ذلك سواء كانت عملية المضاجعة بين زوجها وبين جارية أو أمة أو فلاحة . أما المجال الآخر الذي تستطيع فيه النساء ممارسة فلسفتهن التي تتعلق بالعفة فهو مجال تعليم الأطفال. وفي خطاب لها قامت ثيانو Theano بالتحذير من السماح للأطفال بأن يكونوا متراضين ومتسامحين إلى درجة تصل إلى حد الاستسلام. وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بكلمة "أطفال" هم الأولاد والبنات على حد سواء . ومن الجدير بالذكر أن العفة هي أسس فضائل المرأة ، وتتجلى هذه السمة عند العتقاء من الجواري وعند هؤلاء المولودات أحرارًا حيث يمجد العبيد الأحرار من الرجال أسيادهم إذا كانت زوجته المحررة لا تزال عفيفة .

يعتبر المتوسط السنى الزواج من العوامل المهمة فى عملية الإحصاء السكنى وذلك إذا استمرت الفتيات فى علاقاتهن الجنسية ، أما إذا توقفت هذه العلاقات الجنسية بين المرأة وزوجها بعد إنجابهم ثلاثة أو أربعة أطفال فإن هذا العامل يفقد أهميته. والمهم هنا هو الطرق التى ينظمها المجتمع لممارسة هذه العملية الإنتاجية بالإضافة إلى أسلوب حياة النساء اللاتى يتحملن الجزء الأكبر من هذه العملية التوالدية. بالإضافة إلى ذلك فإن الرومان واليونانيين ويهود المجتمعات (العالم) القديمة قد قاموا بتنظيم العملية الجنسية الإنتاجية جنبًا إلى جنب مع عملية المتعة الجنسية وذلك لحماية سيدات الطبقة العليا.

## تغير النظام الاجتماعي

كيف تنظم أو تقسم الأعباء الجنسية ؟ بالنظر إلى النظام الاجتماعي الموجود في روما الوثنية خلال القرنين الأولين من حياة هذه الإمبراطورية نجد أن النساء العبيد والإماء ولم يكن لديهن أدنى أمل في الحصول على زواج مناسب ومستقر وشرعى وعل الرغم من ذلك فإن بعض الإماء قد حظين بفرصة الزواج من رجال أحرار ولكن بعد موافقة أسيادهن الذين ملوا من معاشرتهن وأما بعض النساء الأحرار من مواطني روما وققد تزوجن من بعض الرجال ميسوري الحال وأما من عشن مع الجنود فقد حرمن من عقد زواج قانوني ويلاحظ أن أغلب الفضائح التي قُرأ عنها في التاريخ والأدب كانت تتعلق بالطبقة الأرستقراطية حيث إن الطبقات المعتدلة / الوسطى كانت تربى فتياتها على نظام صارم في محاولة لإعدادهن لأن يصبحن نساء نوات مقامات رفيعة وأمهات لمواطني المستقبل من أبناء روما وكذلك فإن الطبقات الأقل كانت تتبع نفس النظم الصارمة في تربية بناتها ولقد ظهر هذا التغير الاجتماعي بوضوح من خلال مقاومة الأرستقراطيين للسلطة الإمبراطورية الاستبدادية. حيث تجلت شجاعة المرأة بوضوح في القرن الأول من الصراع بين النبلاء الرومان وبين الأباطرة شجاعة المرأة بوضوح في القرن الأول من الصراع بين النبلاء الرومان وبين الأباطرة وهو ما أدى إلى تغير طريقة التفكير في العلاقة بين الرجل والمرأة فلقد كانت الفلسفة

النسائية تقوم على أساس الموت مع الرجال رابطى الجأش . ولقد أتاح أغسطس فى البداية مبدأ حرية التعبير ولكن مع انتشار المجاعة وظهور عدد كبير من حوادث الحرق المتعمد للمبانى انتشرت بعض الكتب أو المنشورات العدائية وهو ما يعتبر بداية سقوط "أغسطس" ولقد كتب تاسيتوس موضحًا "أن العقاب يكون على مستوى الأفعال أما الكلمات فلا يعاقب قائلها. ويعتبر "أغسطس" أول من استضدم القانون "قانون الخيانة" للتحقيق فى بعض الكتابات التشهيرية" ، ووفقًا لما ذكره سوتونياس Suetonius فإن المقولة الماثورة عند تيبيريوس هى "الدولة الحرة هى الدولة التى يتاح فيها حرية الكلام والتفكير" . ولقد كتب "تاسيتوس" بعد ما يقرب من قرن كامل أن "الموت الطبيعى كان نادرًا بين الطبقة الأرستقراطية" .

فلقد اتهم أحد أساتذة البلاغة بالإساءة إلى الإمبراطور وذلك لمناقشته قوانين الزواج . كما أمر (أغسطس) بحرق بعض الكتب ، ثم أدان الأعمال الكاملة لبعض الكتب على وجه الخصوص . أما في فترة حكم (تيبيريوس) فقد ازدادت أعداد المحاكمات كما استمر الاضطهاد بتوالي الحكام . ونلاحظ لجوء بعض معارضي السلطة للاختفاء خلف ستار الكلمات لا الأفعال ولكنهم أكتشفوا في نهاية الأمر ، ولقد أمر الأباطرة بعضًا من هؤلاء المنشقين بالانتحار في مكان تنفيذ الإعدام .

أما بالنسبة النساء في تلك الفترة فقد حُكم على البعض منهن بالانتحار إما لجرائم تخصهن أو لجرائم ارتكبها أزواجهن . فألمرأة في بعض الأحيان كانت تفضل إنهاء حياتها على العيش بدون زوجها الذي طالما ساندته في مقاومته الطغيان . وعلى سبيل المثال فإن ابنة كاتو قد قامت ، سنة ٢٤ قبل الميلاد ، بإنهاء حياتها وذلك نتيجة لهزيمة وانتحار زوجها بروتس Brutus . ونلاحظ أن كليهما ، الزوج والزوجة ، قد اتبع مثال (كاتو) الذي اختار الموت بدلاً من الخضوع القيصر Caesar . وتجدر الإشارة إلى أن فترة حكم (أغسطس) كانت خالية من مثل هذه الأحكام التي تأمر بانتحار النبلاء، أما في فترة حكم (تيبيريوس) فقد انتشرت فيها هذه الأحكام فنجد أن زوجة أما في فترة حكم (تيبيريوس) فقد انتشرت فيها هذه الأحكام فنجد أن زوجة سيجانوس Sejanus وعميونيوس Labeo Pomponiu وسكستيا Sextia زوجة سكوروس Scaurus ، واللاتي فضلن الموت برغم عدم تعرضهن الخطر.

أما أشهر تلك الأمنلة على الإطلاق فهو انتحار أريا ميجور Arria Major والتي انتحرت تشجيعًا لزوجها ساكينا باتوس Caecina Paetus والذي أدين بواسطة كلوديوس Claudius. وتقول الرواية إنها قامت بطعن نفسها أولاً وهي تقول Paete non dolet أي (بيتوس ، إنها لا تولم) . وكم كانت هذه الكلمات مؤثرة إلى الحد الذي دفع مارك بلوتش Marc Bloch المؤرخ الفرنسي العظيم الذي أسس مدرسة الأنالز؛ إلى تكرارها لشاب صغير السن حيث حكم عليهما معًا بالقتل رميًا بالرصاص وذلك لمقاومتهما النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من اختيار بعض النساء مصاحبة أزواجهن أو أبائهن في عملية الانتحار فإن بعض الأزواج كانوا يحاولون إقناع زوجاتهم بالعدول عن تلك الفكرة. فعلى سبيل المثال فقد نصح سينيكا زوجته باولينا Paulina بالعدول عن فكرة الانتحار هذه وذلك سنة ٥٥م، كذلك فعل الرواقي "ثرازيا" سنة ٦٦م عندما أقنع "أريا الصغرى" بالعدول عن الانتحار، وفي سنة ٧٢م تحت حكم الإمبراطور "فسباسيان" حدث نفس الشيء عندما عدلت "فاينا" عن الانتحار تحت إلحاح "هلثيوس" ، وعلى الرغم من تفضيل الزوجات للموت فقد كانت هناك بعض المغريات التي تدفعهن إلى التمسك بالحياة والمتمثلة في تنشئة الأطفال تخليداً لذكرى أزواجهن ، ولقد كانت هناك بعض المخاطر التي واجهت الزوجات أثناء محاولة تخليد ذكرى الأزواج حيث إن امتلاك بعض أعمال الفلاسفة الأرستقراط ، سواء عن طريق كتابتها أو نشرها أو الاحتفاظ بسيرهم الذاتية ، يعتبر من الجبرائم، ولقد تحملت النساء أعباء تلك المضاطرة كنوع من الولاء الأسرى لأزواجهن ، وكنوع من الأمانة العلمية لكتابات هؤلاء الفلاسفة. ولقد اختار المؤدخ كريموتيوس كوردوس Cremutius Cordus، والذي حوكم بسبب إعجابه المعلن بقاتلي قيصر وذلك إبان فترة حكم تيبيريوس ، الموت جوعا بدلاً من الإعدام. ومن الأمثلة الواضحة التي تدل على المخاطر التي واجهتها النساء لتخليد ذكري موتاهن هو تحدي مارثيا Marcia لأحد الأوامر التي قضت بإحراق كل النسخ التي تحتوي على مؤلفات أبيها . وبعد مثابرة طويلة تمكنت من نشر تلك المؤلفات في عهد كاليجولا . وعند وفاة ولديها كتب إليها سينيكا معزيًا ومنوهًا عن شجاعتها التي مكنتها من التغلب على "عجز روح الأنوثة" لديها،

#### نماذج البطولة النسائية

وفى روما تعتبر لوكريتيا Lucretia من أهم نماذج البطولة النسائية حيث قامت بطعن نفسها حتى لا تتعرض لعار وذل الاغتصاب . كذلك فإن كلويليا Cloelia أصبحت مضرب الأمثال فى روما وذلك لشجاعتها النادرة فى محاولة إنقاذ مجموعة من الرهائن النسائية عن طريق السباحة فى نهر التيبر على الرغم من تعرضها لوابل من سهام العدو وكذلك قيامها بالقفز فى النهر مرة أخرى للبحث عن بعض الأسرى من الشباب . وكنتيجة لكل هذه الأعمال البطولية ، والتى حظيت بإعجاب الأعداء قبل الأصدقاء ، تم تكريمها عن طريق وضع نصب تذكارى لها على هيئة فارس فى محكمة روما حيث إن صفاتها هذه تعتبر من صفات الرجولة والفروسية .

وبالنسبة لعملية إخلاص المرأة لزوجها عند اليونانيين فقد أعطوها أهمية كبرى ، ومن أمثلتهم المعبرة عن تلك الصفة ، استعداد أليسيستيس Alcestis للتضحية بنفسها فداء لزوجها أدميتوس Admetus . أما في العصور القديمة لأثينا الوثنية فقد تم تمجيد النساء كأبطال أثناء الزواج . وبالمثل فإن المجتمع اليهودي في مصر قد مجد تضحيات الزوجة كما يتضح من الرواية الغرامية جوزيف وأسينث Joseph and Aseneth .

كذلك فقد أظهر القدماء بعض مظاهر الإعجاب بنساء الأعداء مثل إيبونينا Eponina التى عاشت مع زوجها فى كهف لمدة تسع سنوات وذلك للتخفى بعد فشل الثورة . كما يوجد أيضًا نساء الغالبين اللاتى قمن بقتل أزواجهن وأطفالهن بعد الهزيمة وذلك بالإضافة إلى نساء داكن (الدكيين) حيث حاربن ضد روما كما قمن بتعذيب الأسرى الرومان . وهناك العديد من الروايات التى تتحدث عن شجاعة النساء واستعدادهن للموت. ولا نعلم كيف استقبل الرومان عملية الانتحار الجماعى للنساء فى ماسادا Massada ولكن لابد من أنهم أعجبوا بهن كما أعجبوا بالبربر فى الشمال . أما النموذج البطولى النسائى عند اليهود فيتمثل فى والدة مكابى بالبربر فى الشمال . أما النموذج البطولى النسائى عند اليهود فيتمثل فى والدة مكابى كأم وطنية تنصح أبناءها بالموت بدلاً من انتهاك القانون . وتتجلى شجاعة الأم هنا فى قدرتها على مشاهدة عملية إعدام أبنائها بصمود . ويتضح من كل هذه القصص أن

العقيدة الفلسفية (القانونية عند مكابى) تفوق جميع الاعتبارات بما فيها حب الحياة وحب الأم اليهودية لأولادها . ونلاحظ أنه بظهور الزوجات الرومانيات والأمهات اليهوديات ظهر أيضًا شهيدات المسيحية ، سواء كن متزوجات أو عذارى .

ومما سبق يمكن القول بأن تغير النظرة الفلسفية للمرأة واقتحامها مجالات غاية في الخطورة بدأ النظام الاجتماعي ككل في التغير . فقد تحولت المرأة إلى مثال بطولي بسبب تمسكها بفكرة فلسفية معينة وليس بالاستسلام إلى تكوينها البيولوجي ومخاطر الولادة المرتبطة بها كأم . وقد أجبرن أزواجهن على إضافة بعد جديد لعملية الزواج كما تغيرت طريقة التفكير في طبيعة النساء وخاصية الشجاعة لديهن وهو ما عجل بالثورة .

#### نظرية الشجاعة النسائية

لم تكن هناك أى صعوبة فكرية لصياغة نظرية الشجاعة النسائية . ويلاحظ أن الطبيعة النسائية " دانمًا ما ينظر إليها على أنها تعنى الضعف ولكن لابد من الإشارة إلى أن صفات الرجولة والأنوثة موجودة عند كلا الجنسين ولكن بدرجات متفاوتة . يجب أن يؤخذ في الاعتبار ما ذكره محللو المظاهر الخارجية Physiognonists عن الصفات الخاصة بالإناث . ولقد ظهرت هذه الحركة أول ما ظهرت في اليونان ثم عند الرومان ، وتقوم على أساس فكرة التنبؤ بالسمات الشخصية من خلال السمات الظاهرة ، في الوجه عادة ، ولقد بدأت هذه المدرسة بدراسة بعض الملاحظات العامة على بعض الحالات الذكورية والنسائية . وترى هذه المدرسة أنه يوجد بعض صفات الذكورة عند المرأة وبعض خصائص الأنوثة عند الرجل لذلك يجب أن يكون التعليم موجهًا إلى زيادة السمات الرجولية عند التلاميذ . ويلاحظ أن جميع الانتقادات الموجهة للنساء كانت تنصب على الآثار التي تجعلها خنثي وهي الآثار التي كانت تُؤخذ كعلامة ، كونها شخصية مترددة وتستحق الازدراء . ومما يثير الدهشة أن الرجل المخنث بما يثيره من اشمئزاز يتساوى مع الرجل مفعم الرجولة والذي غالبًا ما يُتّهم بعاشرته الأولاد الصغار . والمثل بالمثل فإن المرأة المفعمة بالأنوثة تكون متهمة أنضًا

بتبادل الحب مع نساء أخريات بينما المرأة المسترجلة ترغب في الرجال . وفي محاولة فاشلة لإثبات أن النساء يقدمن المني أثناء الجماع قامت چالين Galen باستخدام مثال الخنازير التي تُخصى لكي يتم تحسين نكهة لحومها . فالمرأة تستطيع أن تمحى صفاتها كأنثى كما يستطيع الرجل فقد رجولته من خلال عملية الإخصاء . ولذلك فإن العلاقات الجسدية لشخصية الرجل يجب أن تُنمى من خلال التربية عند البنات . فالمرأة التي تكون هرموناتها الذكورية نشيطة لا تعرف الاستسلام لقصور الطبيعة الأنثرية .

## رأى موسونيوس روفوس في النساء

أما بالنسبة لرأى Musonius Rufus ، فإن قراءة كتاباته تعطى انطباعًا بأنه يعلى من تقوم على فكرة التخلص من الشهوات ، فإن قراءة كتاباته تعطى انطباعًا بأنه يعلى من شأن المرأة ويدافع عنها أكثر من النساء الفيثاغورثيات Phythagorean أنفسهن والتى كانت معظم كتاباتهن عبارة عن حملة إعلانية لتمجيد الرجال من حيث اتباعهم للتقاليد اليونانية . أما موسونيوس Musonius فقد كتب فى الثقافة اللاتينية حيث تحريم العلاقة الجنسية بسيدات الطبقة العليا وهو ما أتاح فرصة للدراسة المجدية والتأملات الفلسفية . ويؤكد موسونيوس على أن الآلهة قد وهبت النساء نفس المزايا العقلية والميول الطبيعية للفضيلة الموجودة عند الرجال. ولقد ضرب موسونيوس مثالاً لذلك من خلال توضيح أن الأدوار المالوفة التي تلعبها النساء في المجتمع تتيح لها الفرصة لإظهار قدر من الفلسفة وضبط النفس والشجاعة . فالمرأة المعتدلة قادرة على أن تصبح عزنها مما يساعد على مساعدة زوجها وأطفالها على العيش في رغد وسعادة ، ولسوف تجد الطريقة التي تحب بها أطفالها أكثر من حب الحياة نفسها . فإذا ولسوف تجد الطريقة التي تحب بها أطفالها أكثر من حب الحياة نفسها . فإذا اضطرت إلى الوقوع في بعض التصرفات المشينة فسوف تكون قادرة وعلى علم تام بكيفية مواجهة الموت بدون خوف . أما إذا رغبت المرأة في دراسة الجانب العقلاني ، بكيفية مواجهة الموت بدون خوف . أما إذا رغبت المرأة في دراسة الجانب العقلاني ،

والفكرى من الفلسفة مثل المناظرات والمناقشات والقياسات المنطقية فسوف يصبحن قادرات على ذلك مثلهن مثل الرجال ، حيث إن دراسة الرجال للجانب العقلاني للأشياء لا تعفيهم من الحاجة إلى توظيف الجوانب الفلسفية في حياتهم ومهنهم اليومية . ومن ثمُّ فإنه ليس من الممكن بل من الضرورى تعليم الأولاد والبنات لأشياء كثيرة مثل العدل والاعتدال والشجاعة ، "وربما يظن البعض أن مسألة الشجاعة هذه تنطبق فقط على الأولاد ولكنى لا أشاركهم وجهة النظر هذه . فالمرأة يجب عليها أن تتصرف برجولة فإذا نشأت المرأة على تعلم الشجاعة فسوف تصبح قادرة على التحرر من كل قيود الجبن وان يستطيع التعب أو الخوف النيل من عزيمتها. وبطريقة أخرى كيف تظل المرأة معتدلة إذا كان زوجها يستطيع إرغامها على القبول ببعض الأعمال الشاقة أو إجبارها على فعل شيء مشين ؟ يجب على المرأة أن تستعد للدفاع عن نفسها إذا لم ترغب في أن تكون أقل أهمية من بعض الحيوانات . كيف يستطيع أي فرد الزعم بأن النساء لا يحتجن إلى الشجاعة ؟ فلقد شاركت النساء في بعض الحروب كما هو واضح عند أهل الأمازون والذين استطاعوا هزيمة العديد من الأمم بقوة الذراع . وإذا لم يكن للمرأة باع في هذه المسالة فإن السبب في ذلك هو الصاجة إلى التدريب وليس الطبيعة الخاصة بالمرأة". ومع تسليم موسونيوس بضعف النساء عن الرجال ومن ثمَّ ضرورة أن يسند إليهن الأعمال غير الشاقة فإنه ناقش عملية لجوء بعض الرجال إلى أعمال الغزل وبرك الأعمال الشاقة للنساء .

#### تحديات النظام الاجتماعي

ويما أننا قد تعرفنا على مقدرة المرأة على الاعتدال والقدرة على ضبط النفس جنسيا بالإضافة إلى شجاعتها فإن موسونيوس أكد على ضرورة امتلاك الرجال لتلك السمة . حيث يقول إنه يجب على الرجال عدم استغلال العبودية كميزة لممارسة العملية الجنسية فعندما يقوم الرجل بمضاجعة أحد العبيد فإن ذلك يوضح عدم مقدرته على ضبط النفس .

ومن ثم يجب على الرجل أن يسيطر على شهواته كما فعلت المرأة . فإذا اقتصرت عملية المعاشرة الجنسية بين الرجل والمرأة على فترة الزواج فقط فإن عملية تبادل الحب سوف تكون من أجل الإنجاب فقط وهو ما يمثل التعريف الروماني للزواج . ولكن ، ماذا عن الحد من تزايد أعداد الأطفال ؟ فالحلول التقليدية لذلك والمتحثة في عمليات الإجهاض والوأد أصبحت غير مفيدة بسبب معارضة الطبقات العليا . وبالنسبة لموسونيوس فإن أجمل مشهد يمكن أن يراه الفرد هو مشاهدته لعائلة كبرة العدد .

ومن ثم فإن الأشياء التى تبدو ظاهريًا غير مرتبطة ببعضها هى فى الحقيقة وثيقة الصلة ببعضها البعض : فالاعتراف بقدرة المرأة على التفكير وتخلى الرجل عن علاقاته الجنسية مع العبيد والإماء بالإضافة إلى رفض عمليات الإجهاض والوأد . كل هذه الأسباب جنبًا إلى جنب ، مع الأفكار الجديدة التى تهتم بفكرة الزواج وإنشاء عائلات كبيرة حيث إن إنجاب الرجل لأكثر من طفل من زوجته هو بمثابة إعلان عن إخلاصه وجبه لزوجته ، أدت إلى تغير النظام الاجتماعي ككل .

ونلاحظ أن التغير الحادث فى حياة المرأة الرومانية قد تزامن مع اتساع نطاق الواجبات التى فرضتها المسيحية على الرجل والمرأة على حد سواء والتى كانت تطالب المرأة والرجل بضرورة كبح جماع النفس وتقوم على فكرة مقدرة الرجال على أن بصبحوا أزواجًا مخلصين لزوجات عاقلات .

ولقد كانت هناك فكرة منتشرة بين أرجاء الإمبراطورية كلها تقول إن الرجل المتزوج يستطيع الحفاظ على عفته إذا كُرَّس نفسه للدراسة الفلسفية . وهناك بعض القصص اليهودية التى تخبرنا بأنه عندما رأت مريم زوجة أخيها Zipporah قد توقفت عن ارتداء المجوهرات فإنها تكهنت بتوقفه عن ممارسة الجنس مع زوجته ، ومن عجيب المصادفة أنه عند قيام أحد الأطفال بإعلان تواجد الثنين من الرجال يقومون بالنبوءات فإن زيبورا كان يصرخ ويقول "يالشقاء زوجاتهم" وهو ما أدى إلى اعتقاد اليهود بإهمال النبى لزوجته . هل كان هذا انعكاسًا لتأثير المسيصية

أم أنها تعكس وجهة النظر الوثنية التى تزعم إمكانية العفة من خلال السيطرة على العواطف ؟ ولقد صورت النساء في هذه الرواية على أنهن يغضبن من هجر أو تجاهل أزواجهن .

## تغيرات النظام الاجتماعي

ومع نهاية الإمبراطورية الرومانية اتسعت بشدة الأراء الفلسفية التى تناهض النظام الاجتماعى المتعلق بعملية الإنجاب وهو ما كان يعضد من خلال المسيحية. ومع بداية القرن الثالث قرر الإمبراطور منح الجنسية الرومانية لجميع سكان الإمبراطورية دون اعتبارهم من مواطنى روما مثل اليونانيين والمصريين واليهود وغيرهم الكثير وتجدر الإشارة إلى أن عملية التنسيق الضرورية هذه لم تنفذ بالقدر الكافى وذلك بسبب المعيزات التى وجدها الناس من خلال التناقض بين قوانينهم الأهلية وبين القانون الرومانى ومن إحدى هذه القوانين المتناقضة ما يتعلق بالتعريف الشرعى الزواج غير السفاحى للأقارب .

وعلى الرغم من تصديق الإمبراطور كلاوديوس على هذا القانون فإنه لم يكن من السهل القبول بزواج العم من ابنة أخيه . وبنهاية القرن الثالث قام ديوكليشان، آخر الأباطرة الوثنيين ، بإعلان سلسلة من القوانين التى توحد المعايير الشرعية الزواج فى كل أنحاء الإمبراطورية . كما قام أيضًا بحظر عملية تعدد الزوجات . أما اليهود فهم متمسكون ببعض طرقهم الخاصة . كما أمر ديوكليشان بإعلان صفة غير الشرعيين على الأطفال المولودين من خلال عمليات زواج غير قانونية كما يتم وصم الزوج متعدد الزيجات بصفات تمنعه حتى من أداء اليمين والأخذ بقسمه . ولقد الزوج متعدد الزياج طبقًا لتقاليدهم الخاصة . ولقد قام أباطرة القرن الرابع منع اليهود من الزواج طبقًا لتقاليدهم الخاصة . ولقد قام أباطرة القرن الرابع المسيحين بتشديد العقوبات على من يتجرأ على انتهاك قوانين الزواج كما أقروا عقوبة المسيحين بتشديد العقوبات على من يتجرأ على انتهاك قوانين الزواج كما أقروا عقوبة المسيحين بتشديد العقوبات على من يتجرأ على انتهاك قوانين الزواج كما أقروا عقوبة المسيحين بتشديد العقوبات على من يتجرأ على انتهاك قوانين الزواج الأقارب ، زواج العم من ابنة أخيه . وفيما يتعلق بعملية استثناء

عقوية الموت المتعلقة بزواج الرجال من بنات أجسادهم وأخوات زوجاتهم فقد أخبرنا أركاديوس Arcadius بأن هذه العقوية كانت قائمة من قبل . أما في الإمبراطورية الغربية فقد قام ثيوبوسياس Theodosius بتوجيه التهم إلى الرجال الذين يتزوجون من أكبر بنات أعمامهم . وتجدر الإشارة إلى أن قوانين الزواج لم تكن مقتصرة على جريمة سفاح الأقارب ولكنها كانت أولى خطوات القوانين التي فرضت على زواج العبيد حيث إن هذه القيود نفسها كانت تفرض على الأحرار من النساء والرجال . ويلاحظ أيضًا أن الاهتمام بالوضع والمكانة الاجتماعية قد بدأ في الظهور مرة أخرى مع بداية القرن الرابع فنجد مثلاً أن المرأة الحرة التي تتزوج من عبد كان يحكم عليها بالموت حرقًا أو ضربًا بالهراوات . كما أن المصير نفسه يكتب على كل مسيحي يتزوج من يهودية أو يهودي يتزوج من مسيحية ، وعلى أي فرد يقوم بالزواج من بربرية . ونخلص مما سبق أن الاختلافات السابقة والتي وضعت العقبات في طريق الزواج الشرعي تخضع الآن التحريم .

وعلى الرغم من عدم توضيح الكنيسة المسيحية للعقوبات الموقعة على الزواج غير الرسمى فإنها أولت اهتمامها بتعريف المعايير المحددة للزواج . وفى القرن الخامس قام الأسقف قيصريوس Caesarius بإلقاء خطبة طويلة موضحًا فيها ضرورة عدم الزواج من العمات أو من أخوات الزوجات حيث يؤدى هذا الفعل الآثم إلى اتباع الشهوات الشيطانية وفقد السيطرة على النفس .

#### المسيحية والتابوهات الجنسية

لقد قامت المسيحية بتحديد القواعد التى تؤدى إلى الدخول فى مدينة الله أو الحرمان منها . وعلى الرغم من تكاثر المحظورات فى ظل تواجد المسيحية فإن الكنيسة كانت على استعداد لاحتضان الخطائين فى القانون الرومانى . فالأشخاص الذين تم تصنيفهم من خلال القانون الرومانى على أنهم سيئو السمعة يمكنهم

الانصهار في بوتقه المجتمع المسيحي بشرط توقفهم عن ممارسة تلك الأفعال المشينة . ومن أمثلة تلك الأشخاص ، عمال المسارح ووسائل الترفيه. فحارس بيوت الدعارة يمكنه أن يكون مسيحيًا ، أما الزاني (رجل أو امرأة) فلا يمكنه ذلك . فالمرأة الزانية يمكنها الرجوع أو العودة إلى زوجها وكذلك الرجل الزاني (تحت التعريف الجديد) يمكنه العودة إلى زوجته . ولقد حددت المسيحية مسألة العفة عند النساء كما قبلت قانون الزواج الروماني . أما بالنسبة للإماء / المحظيات فقد كان يتم قبولهن كمسيحيات إذا كُنَّ إماء لرجل واحد فقط ومحتفظات بكل الأطفال الذين أنجبنهن ولقد طلب من الرجال طرد الإماء والزواج وفقًا للقانون ، ومن ثمُّ فإن النظم الاجتماعية التي حمت الزوجات قد تم تقويضها تدريجيًا . وأخيرًا أقر القانون الخاص بالإمبراطورية باعتبار عصر الإماء من الوصمات التي أضرت بحقوق الزوجة على الزوج . وفي النهاية باعتبار عصر الإماء من الوصمات التي أضرت بحقوق الزوجة على الزوج . وفي النهاية يمكننا القول بأن الحب الخالص قد انتصر في معركته بينما تم هزيمة سيدات الطبقة العليا اللاتي فقدن سبل الحماية لديهن .

#### نهاية عصر الخليلات

مع بداية عهد المسيحية بدأ القانون في اعتبار الأطفال المواودين من إماء أطفالأ شرعيين بشرط عدم زواج الأب من امرأة أخرى وذلك بسبب تحريم القسطنطينيين الزوج من امتلاك الإماء ولقد حرم القسطنطينيون عملية التوريث لأبناء الإماء بدون تفويض أو ترخيص والذي كان يتم منحه مسبقًا من خلال وثيقة رسمية . كما قام قسطنطين بمنع الهدايا التي تمنح للإماء أو لأطفالهن وكنتيجة لهذا لم يكن أمام الأزواج إلا طريق من اثنين : إما الدخول في علاقات هامشية مع بعض النساء (من غير الإماء) ، أو إقامة علاقة جنسية صريحة مع زوجاتهم ، أما القوانين التي كانت تحرم التخلص من أطفال الإماء فقد كانت غاية في الصرامة ، فكل من المسيحيين واليهود قاموا بتحريم أو منع عملية الوأد والتخلي عن الأطفال . وتعتبر عملية الوأد عملية غير شرعية في القانون الروماني وذلك منذ القرن الأول ، ولكنها كانت تمارس

على الرغم من ذلك . كما اعتبرها قسطنطين مُدْرَجَة تحت قانون القتل . أما فى القرن الرابع فقد أصدر قانونًا يعتبر عملية التخلى عن الأطفال مثلها مثل الوأد وتعاقب بنفس العقوبة . وبعد سنة ٣٧٤ كانت عقوبة الموت فى انتظار كل من تخلى عن طفله .

أما عقوبة " التسمم " والتى كانت تفرض على من يقوم بمساعدة النساء فى عملية الإجهاض فقد تم تأكيدها بواسطة الأباطرة المسيحيين بداية من قسطنطين . أما قوائم الأسباب القانونية التى من خلالها يمكن للزوج التخلص من زوجته فقد اقتصرت على جرائم الزنا والقتل والغش وممارسة السحر . فالمرأة التى تتهم بالغش يتم تطليقها كما تفقد مهرها . ويلاحظ أن هؤلاء المفسدين لا ينعمون بخاصة أو ميزة العفو .

#### تعدد حالات الحمل

بتشجيعها للعلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة وضعت الكنيسة سيدات الطبقة العليا في موقف حرج . فبتعرضهن لتعدد مرات الحمل ، اضطرت سيدات الطبقة العليا إلى مواجهة الصعوبات التي كان يواجهها في الماضى العبيد والإماء مما أدى إلى زيادة الاهتمام بالأدوية التي تؤدى إلى منع الحمل والأجهاض . ولقد واجه كتّاب المسيحية هذه المسالة من خلال بعض الأبحاث والمواعظ الدينية ، فالإماء في الماضي كان يتم حضهن على الاحتفاظ بالأطفال أما الآن فقد انتشرت هذه المشكلة في طبقات أخرى من المجتمع ، ومثلها مثل القانون الروماني والأطباء القدماء فإن الكنيسة كانت تعتقد أن المرأة التي تلجأ إلى أدوية الإجهاض فإنها تلجأ إلى ذلك لإخفاء أنها زانية ، وفي بداية القرن الرابع ، حيث مجلس الفيرا Council of Elvira والذي يعتبر أقدم مجلس في الغرب ، حتى قبل أن يمنح قسطنطين الكنيسة مكانة رسمية ، احتلت القضايا الجنسية فيه قدرًا كبيرًا من الأهمية . فالمرأة التي " تقتل " أو تجهض طفلاً

حملت به عن طريق الزنا في غياب زوجها لا يمكن الوفاق بينها وبين الكنيسة مرة أخرى . فالمرأة غير المعمدة والتي قامت بإجهاض طفل الخطيئة لا يمكن تعميدها من قبل الكنيسة . كذلك لا يمكن الوفاق بين الزانية والكنيسة حتى وإن كان الزوج على علم بخطيئتها ، كما مُنعت النساء من إرسال الخطابات مباشرة بل كان لابد من خضعوها للفحص الدقيق من قبل الزوج . وقد اتخذت هذه الإجهاءات كموانع لعملية الزنا .

#### فكرة تمجيد الزواج

من المهم مقارنة وجهات نظر الكنيسة في مشاكل مثل القتل والزنا والإجهاض. فكما تمجد فكرة الزواج عند المسيحيين كذلك فإن عملية الزنا ، وما يترتب عليها من إجهاض ، هي أشد جرما من جريمة القتل نفسها . إن أي مجتمع ، مسيحي أو غير مسيحي مجتمع طبقي ، ففي الطبقة العليا تقوم السيدات بالولادة ليس من أجل الحفاظ على الشكل الديموجرافي ( السكاني ) للمجتمع وإنما للحفاظ على الطبقة التي ينتمين إليها . لم يُدْركن الحقيقة بأن هناك نساء أخريات يقمن بدلاً منهن بهذا الإنجاب المتكرر وبذلك يعفيهن من أخطار الحمل المتكرر. فهن مهتمات بالمطالبة بحقوقهن والمساواة أكثر من نساء الطبقات الأخرى ، ومن صنف هذه الحقوق استخدام النساء الطبقات الدنيا لإشباع رغبات أزواجهن كما لهن الحق في الصراخ في وجه من هن أدنى منهن عند غضبهن . على عكس الرجال الذين قد استمعوا جيدًا إلى نصائح الفلاسفة التي تستلزم التحكم في المشاعر عند الغضب وكبح جماح العنف . ومن المعروف عند النساء عدم السيطرة على النفس عند الغضب وذلك لكونهن نساء ، أما التعليم فيحولهن إلى رجال ( من حيث السيطرة على النفس ) ومن ثمّ يكتسبن الخصائص والقدرات التي تنقصهن كنساء . وبعض النساء ذوات النشاة السيئة مثل والدة الطبيب جالن التي عاشت في مكان خارج مدينة براجموم Pergamum والتي كانت تعتاد عض وضرب الخدم من الرجال والنساء . وكانت النساء في تلك الفترة يشتهرن بضرب الخدم وعدم

التحكم في أنفسهن عند الغضب وبالتالى أصدر مجلس الفيرا قرارًا بمعاقبة أي سيدة تضرب أو تجلد الخدم ويؤدي هذا الجلد إلى الموت خلال ثلاثة أيام . وكان يُسمح بشركة التناول التائبة إذا حلَّ بها المرض (القانون رقم ه) . قارن هذه العقوبات بالعقوبات الخاصة بجريمة الإجهاض أو بتلك الخاصة بالنساء اللائي يتزوجن بعد طلاقهن (والذي أصبح شيئًا مشروعًا بعد سنة ٢٠٣م) . أما المرأة التي تبادر بطلب الطلاق ثم تتزوج مرة أخرى فإنها محرومة من شركة التناول ، حتى وهي على فراش الموت (القانون رقم ٨) . وينسحب نفس الحكم على المرأة التي يهجرها زوجها (القانون رقم ٩) . ولو أن امرأة أقدمت على الزواج المرة الثانية بعد العماد ، فإنها تعامل على أن جريمة الزنا تُعد أشد وأبشع من جريمة القتل .

ويعتبر الشيء الأكثر أهمية لدى الكنيسة المسيحية والقانون الروماني هو شرعية الزواج. فهو الأساس الذي يقوم عليه المجتمع ، ويعد أكثر أهمية من حماية الحياة نفسها ، فالزواج الشرعى في حماية الرب ، وبالتالي يجب مراعاة الطهارة والنقاء حتى في المعاملات الجنسية في الزواج الشرعي . بحيث إن العلاقات الجنسية كانت محرمة في بعض أيام السنة كما أوضع ذلك جين لويس فلاندرت Jean - Louis Flandrin . إن الحرص على الزواج الشرعى كان يشغل حيزًا من الأهمية أكبر من عذرية الخادمات اللائي كنَّ يضاجعهن الأزواج طمعًا في إشباع رغباتهن المكبوتة كما كنَّ يتحولن في الماضي إلى السراري والمحظيات . وبالتالي كانت العقوبة على من يخرق قدسية الحياة الزوجية أكبر وأشد من عملية اغتصاب الخدم ، ولم يتغير الأمر منذ عهد أغسطس الذي أصبر على أن كل زوجين شريفين أو مواطنين عاديين يجب أن ينجبوا أبناء شرعيين إلى الوقت الذي أصدرت فيه الكنيسة عقوبة للزنا أشد وأعنف من عقوبة القتل. وبالتالي يمكن تلخيص القول بأن الاهتمام الأكبر كان منصبًّا في المقام الأول على الزواج الشرعي . وكان الحرص أشد الحرص على ألا تتزوج المرأة خلال حياتها من أكثر من زوج . لقد كان لموسونيوس تأثير كبير على الكُتَّاب المسيحيين ؛ ففي بداية القرن الثالث أصرُّ كلمنت Clement السكندري على أن النساء لهن الحق مثل الرجال في الدراسية والتعلم. ولقد أكد المؤرخ ثيودوريت Theodoret أن الإمبراطورية هم،

المكان الوحيد على الأرض الذى تحظى فيه النساء بنفس الحق الذى للرجال وأن كلا من الرجال والنساء يخضعون لنفس القوانين التى كفلها الرب لجميع طبقات البشر . المرأة كالرجل منحها الرب العقل \* قادرة على الفهم ، تعرف حقوقها . مثلها مثل الرجل ، تعرف ما يجب أن تأتمر به وما يجب أن تنتهى عنه ، ويمكن أن تكون المرأة أفضل من الرجل فهى التى تنصحه وتفيده \* .

وفى المجتمع الوثنى لم تعان المرأة من العذاب والآلام فى الجحيم وإنما كان العذاب خاصًا بالرجال حيث تم عقاب الشعراء والمؤرخين لكذبهم ووقوفهم بجانب الزناة الذين ارتكبوا خطيئة الزنا مع زوجات غيرهم. ولم تشر نصوص التوراة إلى تفاصيل الحياة فى الجحيم فى الدار الآخرة .

كما أن "سفر الرؤيا" المنسوب إلى بطرس (الذى كان جزءً من القانون الكنسى في القرن الثاني ، ثم استبعد بعد ذلك) . وصف عذاب الجحيم وصفًا بارعًا سيظل علامة بارزة في كل الفكر والأدب الغربي حيث قال :

" يعلق بعض الناس من ألسنتهم: وهؤلاء هم الكاذبون والذين يعرفون الحقيقة ، تخترق أجسادهم النار الحارقة وتسبب لهم الآلام ، كما توجد حفرة كبيرة من الشعار المعروف لأولئك الذين يظلمون وتعنبهم الملائكة ، فوق هذا الشعار المحترم تعلق الزانيات من شعورهن ، الرجال الذين زنوا بهن يعلقون من أقدامهم وتوضع روسهم في القار المحروق ... وتوجد حفر جانبية للقتلة وشركائهم ... ويالقرب منهم حفرة يهوون فيها ويحيرة ممتلئة بدمائهم ولحومهم ، يتم إغراق النساء الزانيات في برك الدماء حتى أعناقهن ، في المقابل أمامهن أطفالهن من الخطيئة ويخرج من أفواههم ألسنه اللهب التي تحرق هؤلاء النساء اللاتي أجهضن أبناءهن ... كما يهوى من أعلى جدار في جهنم رجال تشبهوا بالنساء ونساء ضاجعن نساء غيرهن كأنهن رجال

# ويحترقون جميعًا ويكتون بالنار . أولئك جميعا قد خرجوا عن طريق الرب " .

# من عقائد العالم القديم إلى المسيحية:

إن العلاقة بين النساء والآلهة سيتم استعراضها في الفصول الثلاثة القادمة . وقد أشارت نيكول لورو إلى أن الألوهية كانت لها الأسبقية على الأنثوية في الديانات الوثنية وخاصة أثناء حكم الإغريق والرومان. فالمشاركة في الطقوس الدينية كانت مقصورة على الرجال وكانت تتضمن مناقشة الشئون الخاصة بحكم المدن والإمبراطوريات وبالتالي لم يكن يسمح السيدات بدخول هذه المراسم . إلا أنه في المسيحية سمح السيدات بالمشاركة في المراسم الدينية اعتمادا على معاناة النساء من أجل المسيح وكشهداء على مملكته ، واعتنقن مثل الرجال الديانة المسيحية . ولكن بعد ذلك تم استبعاد النساد من التسلسل العمومي الكنسي ، ولم يعد أمامهن إلا خيار واحد الضمان حياة دينية محمودة ، ألا وهو هجران هذه الدنيا ومتاعها .

• 

#### الفصل السابع

# بنات باندورا والطقوس الممارسة في المدن الإغريقية

نویس بروی زایدمان

Louise Bruit Zaidman

لقد كان ألهة الإغريق مرتبطين بصورة كبيرة بالحياة في المدينة في اليونان القديمة . وحتى يتسنى للمرء أن يتفهم مكانة المرأة في الطقوس التي يمارسها المجتمع الانكوري ، فإن عليه أولا أن يفهم مكانتها في الثقافة المدنية اليونانية وصنع الايقونات . وعلى الرغم من أن المرأة كانت مستبعدة بصورة أساسية من الحياة السياسية وبالتالي من الأضحية أو القربان ، إلا أنها كانت تندمج بصور عديدة في الحياة الدينية بالمدينة إلى الدرجة التي ميز فيها أحد العلماء كثرة عددهن بالمواطنة التي تحددها العبادة أما في الشئون الخاصة بالمنزل ، حيث تتمتع المرأة بقدر من الاستقلالية ، نجد أنها تتحمل مسئولية طقوس دينية معينة، خصوصا تلك الطقوس التي ترتبط بالولادة والموت، كما لو أن الرجال قد أوكلوا للمرأة مسئولية هذه المملكة المقدسة التي يشعر فيها بأقل تأثير لهم . ولدينا فرصة مناسبة ، خلال هذا الفصل ، لقياس مدى ازدواجية النظرة الذكورية ، والتي بها انبهار ثابت "بجنس المرأة" ولكنها أيضًا تقف في موقف الدفاع .

وقد تم استبعاد المرأة من التضحية بالدم والتقسيم التالى للحوم الحيوانات المقدسة ، في حين أن التضحية بالدم كانت طقسا جوهريا في الديانة اليونانية ، لأنها جعلت درجة التوافق بين الآلهة والإنسان واضحة وجددت الروابط الخاصة بالاتصال البشرى ، فقد كانت هي الأساس الذي قامت عليه الحياة السياسية . ففي واقع الأمر

نجد أن المرأة كانت تشارك في هذا الطقس من خلال أزواجهن بصورة تتسق مع استبعادهن من الحياة السياسية والحياة المدنية النشطة . لم يكن هناك مواطنون إناث يلقين بالأوامر إلى الرجال سوى الأمهات والزوجات ، والأخوات – فيما عدا مدينة "إسبرطة" والتي كان الإناث فيها يلقين بالأوامر إلى الرجال كما ذكر " بلوتارخوس " في كتابه " حياة ليكورجس ".

وهذه الصورة بسيطة للغاية . فمن الصواب أن نقول إن المرأة كانت مستبعدة بصورة عامة من التضحية بالدم والتعامل مع اللحوم فلقد كانت مستبعدة من المجموعة التي أطلقت عليها "مأرسيل دتياين " " المؤاكلين " ( الذين يرافقون من يأكلون على المائدة ) والذين أصبحوا ندا مدنيًا بسبب مشاركتهم في اللحوم المضحى بها. وبالرغم من ذلك ، نجد أن المرأة التي يتم استبعادها من هذه المجموعة يتم ضعها إلى الجماعة الخارجية لهؤلاء الذين تعتمد عليهم الجماعة لإشبات وجودها وتدعى إلى حفلاتها الكبرى. أما بالنسبة للمرأة التي تم استبعادها من ( لاغورا ) الساحة العامة في المدينة الإغريقية، ومن الاجتماعات التي كان يتم فيها التواصل بين الرجال والآلهة ، وتكريسها للأعمال المنزلية، فقد كانت المراسم الدينية الكبرى هي فرصتها للمشاركة في الحياة الاجتماعية خارج المنزل ، وفي موكب " باناثينيا " وهو ضمن الاحتفاليات الكبرى التي تقام لـ " ديونيسيوس " ، وموكب " الأسرار الإليوزية " (نسبة إلى مدينة إليوريس في أتيكا ، وهي أسرار تتصل بالتطهر والخصوية ) . ومناسبات أخرى سأتعرض لها فيما بعد نجد أن المرأة تختلط مع الرجل الذي أتى ليشهد الأضحيات العامة الكبرى . علاوة على ذلك ، نجد أنه على الرغم من استبعاد المرأة من التضحية بالدم ، إلا أنها قد لعبت دورًا أساسيًا في طقوس معينة مثل طقس " السيزموفوريا " ( وهو احتفال كان يقام في أثينا كل شهر أكتوبر على شرف الربة "ديميتر" وهو مخصص التضرع لها من أجل الخصوبة والنماء للزرع). وتطرح دراسة الطقوس المدنية سؤالا حول كيفية حل اليونان لدى التناقض بين استبعاد المرأة من الحياة السياسية وانضمامها إلى الحياة الدينية . وقد توارت أشكال التوتر التي تكمن خلف هذا التناقض بصورة جزئية بسبب سيطرة الرجال خاصة في أثينا.

ولم تكن أثينا بالطبع هي كل اليونان ، فكلما زاد الاهتمام بمكانه المرأة كان الموقف غير طبيعي ، بل ومتطرفًا . فعدم الثقة في المرأة والكراهية للنساء التي كانت تشيع في الخطب والقانون ، كان يأخذ صورة أكبر في أثينا أكثر من أي مدينة أخرى . وقد كانت كراهية النساء حقا شيئًا واضحًا في أثينا بين الرجال إلى الدرجة التي كانت تستلزم فيها الأسطورة أن تشرح سبب عدم إطلاق لفظة أثيني على النساء وعدم نسب الأطفال إلى أسماء أمهاتهم . ويخبرنا "قارو" أن هذا كان يحدث لتهدئة غضب "بوزيديون" (إله البحر والزلازل) الذي هاج وماج نتيجة لإدلاء نساء أثينا بأصواتهن لتسمية المدينة باسم أثينا بدلاً من اسمه هو ( أقره أوغسطين ، مدينة الله ) . وطبقا للقانون البيريكلس للمواطئة ( ٥١ قبل الميلاد ) ، لم تكن المواطئة تمنح لأى رجل سوى الذي يستطيع أن يثبت أنه ابن لمواطن أثيني من أم هي أيضًا ابنة لمواطن أثيني . وحينما يتم تسجيل الواد في العشيرة لا يتم تسجيل اسمه نسبة إلى أمه بل إلى أبيه . وفي حالة قسم الأب بأن ذلك الابن هو نتاج لزواج من "امرأة من المدينة" لا يذكر اسم الأم . وفي طقس " الجاميليا " وهي المراسم التي يقدم فيها المواطن زوجته إلى عشيرته ، يثبت المواطن مشروعية زواجه من خلال تأكيد أن زوجته " ابنة لمواطن " وقد كانت تعتمد مشروعية مكانة المرأة دائمًا على مشروعية مكانة أبيها وزوجها . وقد كان هذا ما يحدث حقا في جميع المدن الإغريقية . حيث كانت تقوم العائلات على القرابة في النسب الأبوى .

ولو كانت أثينا حالة شاذة «فلماذا التركيز عليها ، والإجابة تكمن بصورة جزئية في توافر معلومات أكثر حول أثينا عن غيرها من المدن الأخرى . ولكن في هذه الحالة هناك سبب وجيه مطروح. ففي واقع الأمر، نجد أن المرأة كان ينظر إليها بهذا الشكل من الريبة في أثينا «وعليه كانت مستبعدة من الحياة السياسية مما جعل مشاركتها في الطقوس الدينية أكثر بروزا.

ومن بين ثلاثين احتفالا كانت تقام في أثينا كل عام ، والتي كان العديد منها يستمر لمدة يومين أو ثلاثة، كانت المرأة تشارك بصورة نشطة في نصفها. وقد كانت

هناك احتفاليات مختلفة تتضمن مظاهر مختلفة لحياة المرأة . فقد كانت الفتيات صغار السن يحملن سلات العطايا إلى " أثينا " في مراسم " الأريفوريا " و " بلبنتاديا " وكانت النساء المتزوجات يشاركن في مراسم " الهالوا " و " السيزموفوريا " الخاصة بالإلهة " ديميتر " ، أما النساء اللاتي وصلن إلى السنة القانونية فكن يقمن بالخدمة على شرف مليكة احتفالات " أنتيستيريا " التي كان يترأسها ديونيسيوس . وقد كانت هذه الاحتفالات تصل إلى ذروتها في احتفالية " باناثينيا " - والتي كانت تُقام كل عام في موكب عظيم ويأبهة أكثر كل عام رابع حينما تشارك النساء من مختلف الأعمار وشرائح المجتمع . كيف تختلف طبيعة المشاركة الدينية تبعا للمكانة الاجتماعية ؟ وحتى سن السابعة كانت تربية الأبناء والبنات واحدة . إلا أنه من هذه النقطة بتم تحديد حياة الفتاة بصورة كلية من خلال دورها كزوجة وأم . وقد كان ينظر إلى مرحلة المراهقة كوقت إعداد الزواج . وقد كانت وظيفة الإنجاب أو التناسل هي أسمى وظيفة في الزواج ، وإذا كانت الوظيفة البيولوجية والاجتماعية متضافرتين بصورة قوية ، ومن وقت تحديد المرأة كزوجة وأم ، بدأت النساء الإغريقيات يغيرن منزلتهن مرة أخرى ، وذلك قبل سن الحمل ، حينما فقدت امتيازات معينة وقد أجبرت على أن تخضع لأشكال معينة من التحريم ، وقد ارتبطت بمختلف الطقوس الدينية كل مرحلة من المراحل الثلاث التي تمريها المرأة في حياتها.

#### الفتيات صغيرات السن

وتنخرط الفتيات البكر واللائى يتزوجن فيما بعد ويصبحن أمهات لمواطنين فى المستقبل ، فى الحياة الاجتماعية من خلال الطقوس الدينية والتى تطلق عليها " برولى " ديانة عذارى أثينا " والتى تتألف من مجموعة متميزة من الطقوس داخل فئة كبيرة من ديانة المرأة ، وحتى نتفهم طبيعة هذه الديانة ، علينا أن نستعرض جميع مظاهر الممارسة الدينية بأثينا ، وما بها من أساطير قامت بتشكيلها، كررت الأساطير بصورة لا تنتهى فكرة كون الفتيات صغيرات السن مثل المهر غير المروضة . ففى سن السابعة كن يبدأن التدريب الذى سيؤهلهن إلى أن يكن وجات طبعات للانقياد

ومنجزات ولكن لم يكن جميع الفتيات يتلقين هذا " التلقين الأنثوى " ، بل بنات الطبقة الأرستقراطية فقط. وعلى الرغم من ذلك كانت عبادة البنات البكر أو العذارى ذات أهمية مدنية كبيرة . والفتيات اللاتى لم يشاركن بصورة مباشرة كن يشعرن كما لو أنهن شاركن ولكن بصورة غير مباشرة من خلال التوكيل أو التفويض الاشك أن إحساس المشاركة هذا يفسر القطعة المعروفة في احتفالية ليسستراتا الخاصة "بأرسطوفانيس" حينما تقول جوقة النساء:

حملت في السبابعة ، علبة الجواهر الضفية والتي كانت في العاشيرة طحسانة السيدة ثم حساملة " البسراوون " الأصسفسر

وبعدها ( تأتى وصيفة طويلة ويثبات وهي تحمل عقداً من ثمر الزيتون لترتديه وتقول ) :

# تمسمل السلة المقسدسسة في مسركب عظيم

وتفسر هذه السطور غالبا كصورة مثالية لعملية التلقين ، وهو الضغط الهزاى لأدوار عديدة تستدعى إليها المرأة صغيرة السن التى تنحدر من عائلة طيبة لكى تؤديها

# الأريفورى ( حاملات علب الجواهر المقدسة )

يقوم المجلس باختيار أربع فتيات من حاملى علب الجواهر المقدسة من قائمة الفتيات ذات الأصل الكريم ما بين سن السابعة والحادية عشرة . ثم يقوم الأرضون ( الحاكم الأول في أثينا القديمة ) الملك باختيار اثنتين منهن للاشتراك في نسج رداء الببلوس ( وهو ثوب أشبه بالشال كانت ترتديه الإغريقيات ) الذي يُعطى لأثينا كل عام خلال احتفالية " باناثينيا " أما الفتاتين الأخريين " واللتين تعيشان بالقرب من معبد البولياس " وتقضيان الوقت مع الإلهات بطريقة معينة " تحضران احتفال "

الأريفوريات "والذي تشتركان خلاله في طقس وقت الليل الفريد . تحملان فوق رأسيهما علبة مغلقة بها أشياء محرم النظر إليها . وتقومان بتغيير هذه الأشياء، وذلك بالقرب من معبد " أفروديتي " في الحدائق، إلى أشياء غامضة (كحك على شكل ثعابين وقضبان وذلك طبقا لبعض واضعى المعاجم ) . وقد أدرك الأدباء (العلماء) الارتباط بين هذا الطقس وقصصة "السيكروبيدات " وهن بنات " سيكروبس " وهو أول ملك أسطوري لأثينا . فحينما أمرتهن أثينا بالسهر على "إريشتونيوس" وهو ابن الأرض الذي كانت الربة قد أوقعت به أسيرًا ، فإن الأميرات الصغيرات تجاهلن الوصية بعدم النظر داخل السلة التي كان ينام بداخلها الأسير ، فعوقبن بالموت . والمصادر عن ذلك غامضة وقد تم طرح عدد من التفسيرات الخاصة بالطقس . فقد ظهر هذا الطقس ليميز نهاية عصر التلقين والذي كانت الفتيات البكر يتركن منازلهن ليخدمن إلهة الدينة. وقد يكون الطقس وظيفة مع الأساطير الموجودة بالمدينة والتي تشغل فيها الرموز الجنسية والميلاد حيزا كبيرا . وتعتبره "كلود كالام" طقسًا يؤهل للدخول إلى مرحلة المراهقة . والقضية برمتها ينبغي الاقتراب منها بقدر ما تتعلق بالأشكال الأخرى " الخدمات " والتي تتضمين الفتيات الصغار والتي لا نملك مين معلوماتها الأسلول .

هناك احتفالات مماثلة لاحتفال " البلينيتاريا " في العديد من المسدن الأخرى سوى أثينا ، والذي كان يكرس لتنظيف تماثيل العبادة وهي من الأشياء الملحوظة في شهر لنتوديون " أما أنشودة كاليماضوي عن حمًّام باللاسي ، فإنها تُعيد إلى الأذهان الطقوس التي كانت تؤديها فتيات مدينة "أرجوس" ، وفي أثينا هناك فتاتان تعرفان ك " بلنتويدات " يتم اختيارهما سنويًا لتنظيف ببلوس أثينا تحت إشراف الكاهن .

وتعد عملية طحن الحبوب لفطائر الأضحية طريقة أخرى كانت النساء تخدم بها الإلهات ، وقد عجزت المصادر عن إخبارنا عن هذا الطقس . أكثر من الطقوس التي سبق مناقشتها . إلا أن هناك صور تشابه يمكن ملاحظتها في خلفية ونموذج تعيين

الفتيات اللائي يقمن بأداء هذه الخدمات المتنوعة . ويرى "بيير بروليه" النسب الوظيفى بنفس الطريقة: هؤلاء الفتيات يخرجن في نطاق المعبد المقدس ويقمن بالأعمال التي يؤديها النساء غير المطهرات في الجيناسيوم : ولكن الفتيات الحاملات لعلب الجواهر المقدسة الأريفوريات " ، واللانتريدات ومن يقمن بطحن الحب لفطائر الأضحية ، لا يتم إعدادهن فيما يخص دورهن كزوجات فهن يقمن بأداء وظائف مقدسة لمصلحة المدينة ،

### الدببة الصغيرة

وفي معبد " أرتميس " في مدينة " براورون " ، والتي تبعد ٢٣ ميلا عن أثينا ، هناك مائة فتاة جميعهن من " صفوة العذاري " ، أكبرهن تبلغ من العمر عشر سنوات يقمن بتلقى أو بالإعداد لوظيفة ما لا تزال معرفتنا عاجزة عن تكوين صورة كاملة لها . ويمساعدة المصادر المكتوبة والبيانات الأثرية التاريخية ( والتي لم يتم استغلالها كاملة ) وبعض المشاهد المرسومة التوضيحية على زهرية ، نجد أنه على الرغم من ذلك ، من الممكن طرح العديد من الافتراضات . وتشير المصادر المكتوبة ( خطوط غير واضحة ) والرسومات على الزهريات التي وجدت في المعبد إلى أن الطقس الممارس الذي به الفتيات "اللائي يؤدين مثل الدبية" arkteuein سابق على الزواج Pro tou gamou . ما المعنى الذي ينبغي إلحاقه بهذه العبارة ؟ ويقايا الكتابات والصور على الزهريات الصغيرة أو القوارير الصغيرة التي عليها الطقوس ، والتي يعتقد أنها تعود إلى نهاية القرن الخامس أو بداية القرن الرابع، وجدت في مدينة برارون وكذلك في معبد "أرتميس برارونيا في أثينا" . وتصعف المشاهد المنقوشة عليها الفتيات من أعمار مختلفة وهم يجرون ، وبعضهن عاريات . والبعض الأخر يرتدى ثيابًا قصيرة ويعضهن يتدلى شعورهن على أكتافهن ، والبعض الآخر لديه شعر قصير وتظهر سيدتان كبيرتان في السن تقومان بمساعدة الفتيات اللائي يعدُّون لبعض الأنشطة. بعض من هذه الأجزاء المشتتة تعرض حيوانات (كلاب ، وغزلان إناث) مع الفتيات ،

وفى أحد المشاهد أو النقوش نجد أنثى الدب تشغل مكانا رئيسيا والفتيات يبتعدن عنها فى اتجاه مذبح الكنيسة . وفى نقش أخر نرى رجلاً وامرأة ناضجين يرتديان أقنعة حيوانات والتى تظهر لتمثل الدببة .

مما لاشك فيه أن هذه النقوش تمثل بعض أنواع الطقوس ، بقدر ما يثبت وجود مذبح الكنيسة ، وتشير الحيوانات إلى طقس الصيد ويعتقد "سورفينو إنوود" Sourvinou - Inwood أن هذه النقوش تحتفل باستكمال فترة التلقين أو الإعداد والتى تتزامن نهايتها مع احتفالية " برارونيا ، وخلال فترة الإعداد نجد أن الفتيات كن يرتدين ثيابًا صفراء مميزة Crocoti ويقلدن سلوك إناث الدببة . ويرمز خلع هذه الثياب إلى هجر حياة الدببة " بغية الدخول إلى مرحلة جديدة من الحياة وهى فتسرة البلوغ ، والتي يتبعها النواج ، وعليه يقترح "سورفينو إنوود" أن نص أرسطوفانيس " لا يقرأ كتعبير عن " ارتداء الثوب الأصفر الميز " بل كتعبير عن " خلع هذا الثوب" .

لماذا حياة الدب بالذات؟ ما الأهمية الأولية لهذا السلوك؟ الدبة الأنثى تنتمى إلى مملكة أرتميس، إلهة الصديد ، وقد تم تصويرها في عدد كبير من الأساطير الأرتميسية . وفي " برارون " كانت تروى قصة دب مروض إلى حد ما ، يقوم غالبًا بزيارة معبد أرتميس ، وفي يوم ما خدش الدب وجه الفتاة التي كان يلعب معها ، وعلى نلك قام أخوها بقتل الحيوان ، وتفجرت بعدها سلسلة من الكوارث ، وقد اقترحت كاهنة الوحى على سكان مدينة " برارون " أنهم يمكنهم أن يهدئوا من غضب الإلهة من خلال قيام عدد من الفتيات الصغيرات بالتظاهر على أنهم دببة ويرتدين الثياب من خلال قيام عدد من الفتيات الصغيرات بالتظاهر على أنهم دببة ويرتدين الثياب أرتميس تعمل كوظيفة وقائية ، عند تعرض الأولاد والفتيات لسلسلة من المحن حتى أرتميس تعمل كوظيفة وقائية ، عند تعرض الأولاد والفتيات لسلسلة من المحن حتى يروضوا الهمجية التي بداخلهم ، وبالتالي ، نجد أنه من المغرى أن نرى المراسم بمدينة " برارون " والتي تعد أوج الشهور الطويلة للإعداد أو التلقين ، كطريقة لطرد الأرواح الشريرة من جسد " الدب الأنثى " ( كرمز لهمجية الطفولة ) من كل فتاة صغيرة ، فمرحلة الإعداد ستهيئ بالتالي الفتاة إلى المرحلة التالية من حياتها . وهي مرحلة فمرحلة الإعداد ستهيئ بالتالي الفتاة إلى المرحلة التالية من حياتها . وهي مرحلة

Kanephoros حاملة السلال ، وهي المرحلة التي تسبق الزواج ، وهي الهدف الحقيقي لجميع أشكال التعليم الاجتماعية والدينية .

ومن خلال الطريقة التى تتخذها عبادة الدببة نجد أن المدينة قد جعلت من انتقال الفتاة من مرحلة ما قبل البلوغ إلى مرحلة المرأة المؤهلة للزواج شكلاً اجتماعيًا وقد كانت المؤسسة الاجتماعية ذات أهمية مدنية ، بقدر ما يمكن أن يرى من حجم المعبد والمبانى الملحقة ، والتى حدد فيها علماء الآثار البارثينونيات حيث تعيش الدببة الصغار متفرقين . وهناك علامة أخرى على أهمية العبادة وهي تنظيم احتفالية " برارونيا " والتي يشرف عليها " الهيروبيون "Hieropoi وهم القضاة العشرة المسئولين عن الإشراف على الاحتفاليات السنوية . وماذا عن الأولاد ؟ والدور مقارنة بما يقوم به الفتيات في " برارون " قد يلعبه "مونيخيا" "Munichia" ، وهو معبد أثيني مدنى آخر، كان أيضا يكرس لخدمة "أرتميس " وكموقع لاحتفال آخر ، والذي يشترك خلاله الشبان الإغريقيون في الطقوس التي تتعلق باندماجهم مع عالم الكبار.

#### الكانيفوريات

الكانيفورى هي المرأة صغيرة السن التي كانت تحمل " الكانون " Kanoun وهو السلة التي تحتوي على شعير مقدس والذي يتم وضعه في المذبح وعلى رأس الحيوان المضحى به قبل تقديم القربان مباشرة . ويتم إخفاء "الماخييرا " makhaira وهي سكينة الاضحية والتي يستخدمها الكاهن أو مساعدوه ، تحت حبوب الشعير . فكل أضحية بالدم تتطلب سلة من الشعير والتي لا تستلزم أن يكون من يحملها من بين العذاري فحمل هذه السلال في المواكب التي ترتبط بالاحتفاليات المدنية الكبرى أصبح وظيفة تشريفية مقدسة لا يستحقها سوى السيدات كريمات الأصل صغيرات السن ومشاهدة احتفاليات هيرا Hera في معبدى " أرجوس " Rrgos وأرتميس " بمدينة "سيراكيوس "، مثله مثل العديد من الاحتفاليات التي تقام في أثينا وفي المحليات التابعة لأثينا . وكان حمل السلال شرفًا خاصة في " باناثينيا " الكبرى وقد ارتفع عدد الكانيفوريات إلى مائة في القرن الثالث كما يوضح مرسوم "ستراطوكليس"

Stratocles في شرق " ليكروجوس " Lycurgus ، والذي ينص على أن 'ليكروجوس " قد أمر بزهريات موكبية من الذهب والفضة وعتاد لمائة من الكانيفوريات " ومما لا شك فيه أن عددهم كان صغيراً بالنسبة للمعتاد . ولكن هناك دليل آخر نو أهمية على أن المدينة كانت تلحق بمشاركتها في الموكب يمكن رؤيته في حضورهم على إفريز بارثينون ، وربما يكون بصورة أوضح في حضورهم في قائمة المستفيدين من المشاركات التشريفية في أضحية "باناثينيا " العظيمة والتي تتماشى مع قواد وضباط وسكان أثينا الذين كانوا يشتركون في الموكب جنبًا إلى جنب . ولذا في يوم ما حينما كانت المدينة تحتفل بنفسها بتشريف معبودتها ، يتم اختيار فتيات صغار من بين صفوة المدينة في المراحل النهائية من المراهقة ، وتم معاملتهن كمواطنات شريفات ومنحهن امتيازًا نادرًا ما يمنح للنساء وهو المشاركة في طقس الأضحية .

وقد كانت حاملات الماء في احتفالية " بوفونيا " ، وهي احتفالية أخرى للأضحية تقام بأثينا ، يشاركن أيضا في الشعيرة الأساسية للطقس وهي ذبح الثور . وقد كانت الأسطورة تفسر أصل التضحية الفريدة لزيوس بوليس Zeus Polieus . إذ إنه بعد أن تم ذبح أحد الثيران بطريقة دنسة ، ابتليت أتيكا بموجة من الجفاف . وبناءً على نصيحة كاهنة الرحى بمعبد " ديلفي " قرر سكان أثينا أن " يشاركوا في مسئولية جريمة القتل ". وصولا إلى تلك النهاية " اختاروا الفتيات الصغيرة كحاملات للمياه " فقد كن يحملن المياه للاستخدام في سن الفاس والمدية . وحينما يتم سن الأدوات المستخدمة ، يقوم رجل واحد برفع الفأس ، ثم يأخذه رجل أخر ويصرع الثور بضربة واحدة ، ويقوم الثالث بقطع رقبته ثم يأتى الحكم على القاتل ، ويتم إدانة كل من اشتركوا في العملية للدفاع عن أنفسهم ، ويتم تتبع المسئولية من خلال الفتيات حتى تقع الإدانة على السكين ، وحيث إنه لا سبيل للسكين بطبيعة الصال أن تدافع عن نفسها ، فإنه يتم تجريمها على فعلتها . وتقوم الفتيات اللائي يحملن المياه المستخدمة في سنن الفائس المستخدم في الأضحية بأداء الوظيفة المماثلة لوظيفة الفتيات اللائي يحملن المدية المستخدمة في الأضبحية والتي يتم إخفاؤها في سبلال الشعير. وفي أسطورة "بوفونيا" تحل المياه محل الشعير والذي لا يوجد بسبب الجفاف الذي يصيب المدينة . وفي واقع الأمر ، نجد أن الغرض من الطقس هـ إرجاع الحبـ وب المختفية وفى كلتا الحالتين يتم ربط العنصر الرئيسى للعمران أو الحياة العمرانية سواء كان الماء أو الشعير ، بأداة القتل . فالتضحية بثور الحرث يعد وسيطًا ضروريًا بين البشر والآلهة ، وتشترك حاملات المياه بصورة كبيرة فى مسئولية القتل ، حتى وإن كن ، أبعد المشاركين عن عملية الذبح نفسها ، وقد كانت أثينا تنشد مشاركة جميع سكانها فى طقس الأضحية . وتمثل حاملات المياه جميع زوجات المستقبل للمواطنين ووصاة استمرارية المدينة ، فقد كان الأمر كما لو كان تشريفا لهم .

## الكانيفوريات والزواج

عند أرسطوفانيس يطلق على الكانيفوري الطفلة الجميلة Pais Kale وتعنى الفتاة صغيرة السن " في عمر الزهور " وهي المرحلة التي تعقب سن البلوغ أو مرحلة التأهيل الزواج . ولفظة " كالى " هي صفة تشير إلى النضوج الجسدى ، فهي تميز العمر الذي تبدأ فيه الفتاة الصغيرة في التبلور في أعين الرجال . وتتزامن وظيفة الكانيفوري مع مكانتها الجديدة كامرأة صغيرة السن " في المظهر". وقد كانت تعرض على الزهريات وهي ترتدى الجواهر والشيتون ( وهو ثوب إغريقي للرجال والنساء ) المطرز . وتتضيح العلاقة بين الكانيفوريات والزواج من خلال سلسلة من الأساطير والتي يتم اختطاف الكانيفوري أو الفتاة التي تتميز بسمات الكانيفوريات بها من خلال الآلهة أو الأبطال ا وهناك طقوس معينة ترتبط بهذه الأساطير ، وقد قيل إن ابنة "بيزيستراتوس" Pisistratus الطاغية قام شخص بتقبيلها أمام العامة في أثينا بينما كانت تخدم ككانيفورى ثم تم اختطافها فيما بعد . وتعد القصة تَذْكرة بمغامرة أوريثيا " و " هيرسيا " ، وهما ابنتا أيركتونيس اللتان شوهدتا واختطفتا بينما كانتا تخدمان ككانيفوريات. واحدة اختطفها " بورياس " ( إله الرياح الشمالية ) والأخرى بواسطة " هيرميس " . وقد تم سرد قصة اختطاف "أوريثيا"، كموضوع مألوف في الخزف الذي ينتمى إلى القرن الخامس ، في العديد من الروايات وفي بعض الروايات ينتقل المكان من الأكروبولس ( قلعة أثينا) إلى ضفاف " إيلسيوس " . أو أي مكان آخر ، وتعرض "أوريثيا" وهي تلعب أو ترقص مع رفيقاتها.

## أنشطة الكورس

ترقص الفتيات الصغار ويلعبن معًا مما كان يعد سمة معتادة لموضوع أيقونة المراهقة . بالنسبة "ليوربيديس" والكورس الخاص به يعد الرقص نشاطًا مثاليًا للفتيات الصغار "ممن يكبرن في الجوقة" أو الروايات المائلة لاختطاف "أوريثيا" من الواضح أن سن الكانيفوري (٥) ، هو أيضا كان مثل سن الجوقة، بنفس وظائفهم الشعائرية والبيداغوجية والاجتماعية ، وقد كان هذا السن ينتهي بالزواج والذي كانت تستخدمة الكناية الأسطورية كالاختطاف .

وكانت مجموعات الفتيات التي كانت تقودها الشاعرة "سافو" تشترك في العبادات والطقوس . والمثال الجيد على طبيعة مجموعة الكورس هذه ووظيفتها هي المجموعة التي كانت تقودها "سافو" على جرزيرة "ليسبوس" مع نهاية القرن السابع ، وتحت حماية أفروديتي ، قامت مجموعة "سافو" بإعداد فتيات مراهقات لمرحلة النضوج ، وهذه الوظيفة البيداغوجية من المكن أن تُلمح في شذرات "سطور الشعراء التي تمجد الفخر والجمال والصفات التي هذبتها المراهقات المهيئات للزواج . ونجد أن هذه السطور الشعرية المأخوذة من أغاني الزفاف أو القصائد تتناول الزواج وتستدعي ربة الجنس والإحساس ، وحامية العرائس الصغار ، ومما لا شك فيه أنه كان هناك مجموعات أخرى من النساء الصغيرات المشابهة لمجموعة "سافو" ، ويكون كورس الإناث بارزًا غالبا في الإطار المدني الخارجي ، والذي يشارك فيه النساء معًا مع مجموعات أو حلقات أخرى من السكان .

#### مجموعة الكورس والاحتفالات

خلال العالم اليوناني اتجه السكان بالكامل إلى تمييز نهاية مرحلة المراهقة وتجدد المجتمع . وقد تم استدعاء الشباب المراهقين من كلا الجنسيين معًا لحضور

(\*) البيداغوجيا: علم أصول التدريس. (المترجمة)

مراسم تكريم أرباب المدينة أو الرموز المقدسة التي لها علاقة بالشباب مثل أرتميس وأبولك .

وقد كان احتفال أرتميس في مدينة " أفيسوس " هو احتفال مماثل لطقوس المراهقة في مرحلة الانتقال أو العبور ، أولاً ، يمشى كل الأولاد من ذوى السادسة عشر والفتيات من ذوى الرابعة عشرة في مسيرة خارج المدينة عبر موكب ، ويقود كل مجموعة أوسمهم أو أدرعهم . ويحمل السائرون مشاعل وسلالاً ، وعطوراً ، ويتبعهم أناس يأتون من قريب ومن بعيد ليعجبوا بهم . وبعد تقديم القرابين ، يمتزج الشباب والفتيات ، كي يجد الشبان الذين وصلوا سن الزواج الشابات اللائي يصلحن زوجات لهم . وفي احتفالية " زينفون " بمدينة "أفيسوس " ، والتي يستعار منها هذه الكلمات ، ويؤدي هذا الطقس إلى اللقيا بين شاب وشابة مثاليين هما " هابراكمز " و " أنثيا " ويتشابه وصف المناسبة مع وصف طقس "أرتميس دايتز " والذي يتم إعداد وجبة فيه في مرج خارج المدينة كعطية تقدم إلى الإلهة وتتضمن الأسطورة التي يقوم عليها هذا الطقس شباب مدينة " أفيسوس " والذين يقومون بنقل تمثال " أرتميس " إلى الساحل ، ويغنون ويرقصون على شرف الإلهة ثم يقومون بإعداد عطية من الملح . وكما في الكثير من الأساطير الأساسية الأخرى ، نجد أن الخطأ / السهو - وهو في هذه الحالة عبارة عن الفشل في إعداد عطية السنة التالية - يجلب كارثة يمكن وقفها فقط بإقامة طقسًا ما . وهنا نجد أن البلاء الذي بدأته أرتميس يصدم شباب المدينة ، وبالتالي يؤكد معنى الطقس: وغرضه هو التأثير على مرحلة الانتقال العادية من المراهقة إلى البلوغ. وهو الانتقال الذي يتألف من خلال إهمال الشباب للإلهة التي ترأس وصولهم إلى السن.

احتفالية "الدليا " Delia هي احتفالية تقام في أثينا ويحتفل بها كل أربع سنوات على شرف " أبوللو " وقد بدأ الاحتفال في عام ٢٥٥ قبل الميلاد على جزيرة "ديلوس " . وقد كان هذا ، في أول الأمر ، احتفالاً أيونيًا ويشارك فيه كل السكان ، ومنهم النساء والأطفال ، وقد كان الكورس الذي يطلق عليه "الديلادين" Deliades وهم خدم أبوللو ، يلعبون دورًا أساسيًا ، وينشدون بالترانيم على شرف أبوللو ، وليتو، وأرتميس ويلاحظ "كاليماخوس "أن كل مدينة في اليونان كانت ترسل كورسنًا إلى جزيرة "ديلوس "

سنويا مع الجزية وعطايا الفاكهة الأولى بالنسبة لعبادة أبوالو . وفى ذكرى الحزّم الأولى من القمح التى يتم جلبها إلى "ديلوس " منذ وقت طويل بواسطة الثلاث بنات لبوريس وحماية الشباب بالنيابة عن أناس أسطوريين ، ويعتقد أن المقيمين فى الإقليم الشمالى البارد هم الآلهة . وقد كان شباب " ديلوس " يقدمون العطايا على شرف "بوريسى " وهم الفتيات اللائى يقدمن خصلات من شعورهن ، والأولاد الذين يحلقون جزءًا من شواربهم ويقدمونه . ولذا فإن احتفال " الدليا " كان احتفالاً يقام فى فصل الربيع للتضحية بغية التكفير ، وهو ضرورى لضمان النمو العادى لشباب المدينة . وقد طرح أفلاطون تفسيراً للاحتفال بما يتطابق مع البعثة التى يتم إرسالها من أثينا إلى طرح أفلاطون تفسير يتجه إلى تشريف أبوالو لحمايته للرجال والنساء السبعة صغار ديلوس ، وهذا التفسير يتجه إلى تشريوس " إلى " كريت " والتى ترتبط بصورة قوية بالتفسير المطروح هنا.

وفى "أميكلى "المدينة التى تخضع لحكم "سبارتان" انجد أن جميع السكان وكذلك الزوار الأجانب والعبيد يتجهون إلى "هايكنثيا "وهو من أهم الاحتفاليات فى التقويم الدينى احيث يرى كل من نساء ورجال المدينة وهم يمشون فى موكب ويشاركون فى التدريب العسكرى ويتبع الطقس الجنائزى على شرف البطل هايكانتيس انشطة تتضمن شبابًا من جميع أنحاء الإقليم وقد كان الأطفال يعزفون على القيثارة ويغنون أناشيد التسبيح والنصر على شرف أبوالو وينقسم الشباب الإغريقي (وبخاصة الأثينيين فى الثامنة أو التاسعة عشرة ممن يتلقون تدريبًا عسكريًا يؤهلهم الحصول على المواطنة الكاملة ) بين أفراد الكورس يغنون ويرقصون وتمتطى الفتيات عربات الخيول فى الموكب مصنوعة من القصب المضفر والتى تم تصميمها لتبدو مثل الحيوان الأسطورى (الخرافى).

ولذا فقد كان الشباب فى أثينا ، وإسبرطة ، والعديد من المدن الأخرى ، يشاركون فى الاحتفالات المدنية الكبرى ، يسيرون فى الموكب ويغنون ويشتركون فى مراسم أخرى على شرف الآلهة . وبرغم ذلك ، نجد أنه فقط بسبب أن الأولاد والفتيات يصلون إلى مرحلة المراهقة معًا ، فإنه لا ينبغى أن نفترض أن تلقينهم كان واحدًا.

بالنسبة للأولاد ، نجد أن التلقين أو الإعداد يؤدى إلى النضوج والمواصلة فى حين أنه يؤدى إلى الزواج بالنسبة للفتيات . وهذا الاختلاف فى هدف التعليم ينعكس فى محتواه، وتوقيته ، ومداه.

بالنسبة للفتيات يمكن تقسيم الفترة التي تبدأ من نهاية الطفولة وحتى الزواج إلى العديد من المراحل الأولى منها تنتهى عند سن العاشرة وهي تمثل السن الخاص بطقس الدببة ، ثم تليها مرحلة الإعداد للزواج ، وفي صناعة الأيقونات الخاصة بالفتيات من هذا السن نجد أن الفتيات كانت تتميز عن النساء كبيرات السن بحجمهن الجسماني ومؤشرات بروز الأثداء البضة ، وكل هذا يعد رمزًا للتحولات الجسمانية التي تصاحب سن الإعداد للزواج ، ونجد أن النقوش على الأيقونات هي الأكثر أهمية ، فليس وراءها أي اهتمام يدفعها بالنسبة للواقع ( فالمرأة المتزوجة لا يتم تميزها بالسن ) فهي ( صناعة الأيقونات) تحدد بصورة ثقافية مدى تمثيل المرحلة الواحدة في حياة المرأة فمرحلة النضوج كانت تنتهي في الرابعة عشرة ، وهو السن الذي تصبح فيه الفتاة صالحة للزواج ، وبالنسبة للإغريق تصبح المرأة عند هذا العمر ناضجة فيه المناحجًا كاملاً.

دعنا نعود إلى حالة مدينة أثينا . التى نجد أنها صادمة حيث إنه فى الوقت الذى تقوم فيه جماعة من سن معين مكتمل (شباب من سن السادسة عشرة وحتى الثامنة عشرة) بأداء خدمات متنوعة تتطلب الشباب الإغريقى حتى تُؤدى ، ونجد أن عددًا صغير من الفتيات تقوم بتقديم الخدمات إلى "أثينا "وأرتميس" والعدد الصغير المختار يتم اختياره على أساس ديمقراطى (حيث يقوم المجلس باختيار الفتيات من حاملى علب الجواهر المقدسة ، أما الفتيات اللائى يؤدين طقوس الدببة فيتم اختيارهن بواسطة القبيلة ) . ولكن هؤلاء اللائى تم اختيارهن ينتسبن إلى علية القوم أو الصفوة ، وجميع النصوص تلقى باهتمام الخبير نحو الميلاد الأرستقراطى البارثينويات اللائى يتم اختيارهن لأداء خدمات متنوعة : وبعد إجمالى العدد المرشع صغيرًا.

وقد كانت طقوس الاندماج طقوساً رمزية بالنسبة للفتيات وكان التلقين أو الإعداد المرأة الصغيرة ، والتعليمات التي يتلقونها مهام توكل الناضجين ، وفيما يطلق عليه بيير بروليه ورش عمل للمرأة ، إلا أن الأبعاد الدينية المرتبطة بهذه العبارات ، نجد أن تلقين المرأة يتطلب مشاركة نشطة لعدد قليل منهن ممن يؤدين كممثلين لجماعة السن بالكامل ، وقد كانت السيدات صغيرات السن يشاركن ، كما رأينا ، في احتفالات كبرى معينة ، ولكن في تلك المناسبات التي يشترك فيها السكان بأكملهم في حالة كالطقوس الدينية المدنية فحسب . وفي نهاية إعداد المدينة لإناثها الصغيرات هناك دليل آخر على عدم المساواة بين الرجل والمرأة يتضع في النطاق الديني، فعلى الرغم من أن هناك تظاهرًا بعينه السماح لجميع المواطنين للمشاركة بصورة متساوية في الأمور السياسية والدينية، إلا أن الرجال والنساء كانوا يعاملون بصورة فيها تمايز. فقد كانت السيدات والفتيات يشتركن ويندمجن في الطقس ، ولكن تحت مراقبة وإشراف الرجال . وعلى النقيض ، نجد أن استخدام العائلات النبيلة والنموذج الأرستقراطي التعيين قد سمح الأثينا الديمقراطية أن توفق بين مطالب الآلهة ، وغالبا همم الإلهات ، الذين يشرفون على رخاء المدينة مع شك المواطنين الذكور بها بعامة النساء . فقد كان يسمح الفتيات المشاركة في الطقس المدنى ، فقط ايعدن ويختفين في الحياة الزوجية .

#### الزوجات

## السيزموفوريا

"كما هو العرف ، أطلق عليها بالاس Pallas وهي صديقة الكورس التي تظهر فيما بيننا ... حامية مدينتنا ... أنت قاهرة الظالمين تظهرى ... فعامة النساء ينادونك " . هذا ما يقوله الكورس في كتاب " نساء السيزموفوريا لأرسطوفانيس ، قبل استدعاء إلهتين أخريين ، ديميتر سيزمفورس ( والذي أخذ منها الاحتفال اسمها ) و "كوري " . ولدة ثلاثة أيام من كل عام تستحوذ عامة النساء على النطاق السياسي الذي يهجره الرجال ، ممن يكرهون على الاجتماع في المحاكم أو المجالس القانونية .

وكان النساء يجتمعن في معبد الإلهتين القريب من تل " بنيكس " حيث يجتمع المجلس بصورة اعتيادية ، وكما وصف أرسطوفانيس ، نجد أن النساء في أثينا اللائي يشكلن العامة ويستدعون أثينا في شكلها للدني . " الحماية للمدينة " . وإذا تمثل "النساء" المدينة في اسمها الذي يتحدثن به ، وهن يستخدمن مفردات الرجال من أجل مهاجمة يوربيديس عدوهم المعلن . ونجد أن هناك محاكاة في صلواتهن والصيغ التي يستخدمونها والتصرفات الشكلية ( القانونية ) التي يقمن بها للأشكال التقليدية لاجتماع المجلس . وفي " مجلس المرأة " والذي ترأس تموخيا فيه " ليسيلا " التي تعمل ككاتبة ، وسوسطراطا كخطيبة ، يعلن المجلس الأتى : سيتم عقد اجتماع في صباح اليوم الثاني لاحتفال السيزموفوريا ، حينما يكون لدينا وقت فراغ ، بصورة أولية بغرض اعتبار العقاب الذي سيتم توقيعه على يوربيديس ، والذي سيتم طرحه بعد موافقتنا جميعًا كأساس لتصرفه . من يريد التحدث ؟ وقد يكون هناك اعتراض طرح لأن هذه تعتبر محاكاة ساخرة ، بقدر ما يقترح موضوع الاجتماع ، فيما يخص عقاب " يوربيديس " ولكن هذه المسرحية تختلف عن مسرحية " مجلس النساء " التي ألفها أرسطوفانيس أيضًا ، والتي تتخفى فيها النساء في زي الرجال الذين يتخذون مقاعدهم للتحدث . وهنا نجد أن مجلس النساء هو عبارة عن مؤسسة عادية . حيث إن السيزموفوريا التى لها أبعاد سياسية قد تأكدت بالنقوش وكذلك بخطب العديد من الخطسان الإناث .

وفي كل ديم (وهو وحدة من وحدات التقسيم الإدارى في أتيكا القديمة ببلاد اليونان) كانت النساء أنفسهن يتخيرن واحدة منهن تتقلد السلطة العليا في السيزموفوريا . ويخبرنا أسيوس ( (١٩-٢٠) أن النساء المختارات يشرفن على المجلس في أيام "يتم تثبيتها بالتقليد والعرف "وتقوم هذه النساء بما قد تم تكريسه للخدمة بالعرف "وهذا الطقس ، في حالة كونه مؤقتاً ، يعد قلبًا للنظام السياسي والذي لم يكن مقصورًا على مدينة أثينا . ومن بين جميع الطقوس التي كانت تمارس في العالم الإغريقي والتي كانت تكرس لديميتر "كانت السيزموفوريا تعد من أهم المصادر الأدبية التي تشير إلى السيزموفوريات أو معابد ديميتر سيزموفوريا ، والتي توجد في العديد من المدن ومنها مدينة أجينيا ، وفيليوس ، وياروس ، وإفيسوس "

وقد أبرزت النقوش الأثرية المحفورة معابد أخرى في كورنثا ، وبالسوس وكنوسوس ، وسيريان ، وقد كان للاحتفال أصل قديم ، كما يتضح من خلال اعتقاد هيرودوت بأنها جلبت إلى اليونان من مصر بواسطة بنات " دانايوس " . وتشير التواريخ الخاصة بمعابد السيزموفوريا التي تم اكتشافها فيما بعد إلى أنها قد بنيت قرب نهاية القرن الثامن قبل الميلاد . حينما كانت المدن الإغريقية حديثة العهد ، وذلك مثل معابد الضاحية في المكان الذي امتزجت فيه المدينة مع القرية وقد تم تخصيصها للمعبودة السنولة عن خصوبة المرأة والتربة ، وكذلك لضمان التماسك السياسي من خلال احترام القانون . وقد انعكست تلك الأهمية المضاعفة في اسم الإلهة . والكلمات سيزموي وسيزيما لهما معني مادي ومعني مجرد . فكلاهما يشير سواء إلى ما تبقى من الخنازير الصغيرة ( الخفوص ) المضحى بها ، والحبوب التي يتم حملها إلى من الخنازير الصغيرة ( الخفوص ) المضحى بها ، والحبوب التي يتم حملها إلى من المنازير الصغيرة الذين يحضرون في اليوم الأول ، وبشكل أكثر تجريداً ، فيها المنبع عن طريق المحتفلين الذين يحضرون في اليوم الأول ، وبشكل أكثر تجريداً ، فيها يكمن في المؤردات القانونية والتنظيمية بالنسبة للقوانين .

وقد أكدت القصص التى ترتبط بكل معبد من هذه المعابد وظيفتها المدنية . وقد كان يقال فى مدينة أيجينا ، إن أقوى الرجال بالمدينة ممن لديهم السلطة قد اقترفوا فعلا أثما بقتلهم المتمرد الذى اتخذ ملجأ فى ردهة معبد السيزموفوريا وقد دفع ثمن هذا التدنيس للمقدسات كل السكان لسنوات ليست بالكثيرة فيما بعد ، حينما قام الأثينيون بطرد الأناس القادمين من أيجينا من مدينتهم ، وحينما قام ملتياديس بفرض حصار حول مدينة باروس حاول أن يدنس مقدسات معبد السيزموفويا وأن يكتشف سره بيد أنه أصيب بنوية ذعر على عتبة المعبد وأجبر على وأن يكتشف سره بيد أنه أصيب بنوية ذعر على عتبة المعبد وأجبر على الانسحاب (هيرودوت ٨٨٠، ٦ ، ١٩٢٤) وترتبط السيزمفوريا بأسطورة ديميتر وابنتها كور وهما تحتفلان ببذر حب الخريف . ففي اليوم الأول من الاحتفال ، تم الختيار نساء بعينهم لجمع بقايا الخنازير الصغيرة التي تتناثر داخل الشقوق المهيأة الحتيار نساء بعينهم لجمع بقايا الخنازير الصغيرة التي تتناثر داخل الشقوق المهيأة في المعبد خلال العام الماضى . ويتم إعداد ومعالجة هذه البقايا لتقدم كعطية لبلوتو في مناسبة إحياء ذكرى اختطافه لكورى . وقد كان يتم خلط هذه البقايا مع الحبوب العام القادم وتكرس في مذابح المعبد الخاصة بالمعبد لضمان الخصوبة في العام المااما القادم وتكرس في مذابح المعبد الخاصة بالمعبد لضمان الخصوبة في العام القادم .

ويكون اليوم الثانى هو يوم الحداد والنحيب لديميتر وذلك بعد ضياع ابنتها . ونجد أن النساء يجلسن على الوسائد المصنوعة من شجر الصفصاف المثبتة عليها . وفى اليوم الثالث يكون هناك تضحية بالدم . وتقوم السجلات المقدسة لديلوس بتسجيل الأضحيات التى يتم تقديمها السيزموفوريا والأجزاء التى تطلب لإعداد وجبة الأضحية . وحيث إن المرأة كانت تحت سيطرة النطاق السياسي بصورة مؤقتة ، نجد أنه من المنطقى أن تشهد بالضرورة طقس الأضحية كذلك ، ولكن يبقى عنصر واحد رئيسي من عناصر الطقس ليس تحت سيطرتهن فلم يكن يسمح لهن بتوجيه الضربة القاتلة . وتذكر النقوش حضور شخص يلقب ب "mageiros" وهو الذي يقوم فعلا بالقتل ، وبعدها يتم طرده من المعبد . وقد حددت اللوائح أن الشخص الذي يقوم بقطع بالقناق الضحايا " لا ينبغي أن يحضر الوليمة . ويتم تكريس هذا اليوم الثالث لا كاليجينيا " وهي التي تلد الأطفال "جميلي الوجه " وفيه يحتفلون بعودة كوري والعهد بالخصوبة ( للإنسان والزرع معا ) .

ولم يكن يُسمح بمقابلة هذه المرأة التى كانت تشرف على الاحتفال بالخصوبة والميلاد إلا للزوجات الشرعيات المواطنين . وقد كان الاشتراك فى احتفال السيزموفوريا مقبولاً بالفعل كبرهان قانونى على الزواج الشرعى . وصفة الأصل الطيب والتى ينسبها النساء فى مسرحية أرسطوفانيس لأنفسهن بصورة تعبر عن كبريائهن كبنات وزوجات لمواطنين ، تتساوى مع صفة الشرعية التى تطبق عليهن فى أى مكان أخر. وبمجرد أن قامت النساء بتطبيق لغة الرجال ، لبسن كذلك الكبرياء الذكورى والقيم الذكورية فى تطابق ذواتهن مع المدينة . وعلى خلاف احتفاليات أخرى والتى يمثل فيها عدد صغير من الفتيات الأرستقراطيات باقى المجموعة التى تمثل سنهن ، نجد أنه من الواضح أن فى أثينا مدنًا أخرى تذهب فيها النساء المتزوجات بالمواطنين إلى الخيام على تل " بنيكس المشاركة فى السيزموفوريا وقد ألقت احتفالية السيزموفوريا الضوء على الدور الإنتاجي الذى تقوم به المرأة بشدة . فحتى تشترك المرأة فى مثل هذه الاحتفالية كان عليها أن تكون متزوجة بشكل قانونى ، وذلك لأن المشروعية أطفالها تقوم على مشروعية زواجها . وقد كان النساء يجلسن على وسائد

مصنوعة من فروع أشجار طاهرة ، والتي ترمز إلى الطهارة والخصوبة ، وقد كان المستركون يحجمون عن العلاقات الجنسية وذلك لضمان استمرارية الاحتفال ، وبعيدًا عن كون هذا يعد شيئًا متعارضًا نجد أن الطهر والخصوبة يعدان شيئين متكاملين . وقد كان من المتوقع أن تنجب العرائس الطاهرات الأطفال ذوى الملامح الجميلة ، ولذا فقد كانت النساء تتضرع في اليوم الثالث إلى الإلهة "كاليجينيا" ليحدث هذا.

ويتم عزل النساء عن الرجال في احتفالية السيزموفوريا . فإنهن يتمتعن دون غيرهن بشرف معاينة الربة " ديميتر" ، التي كانت صفة الأمومة فيها هي الملمح الأكثر وضوحًا طبقًا للأسطورة التي يقوم عليها الطقس . ويتم قبول السيدات خلال الاحتفال بصورة متساوية ، ولكن كان هناك حدود لتلك المساواة ، لأنهن كُنَّ يُعرفن كأمهات لمواطنين المستقبل ، وإذا فلم يكن الاحتفال تشريفا للنساء أنفسهن بل لمدينة الرجال . فلقد كانت وظيفتهن هي التناسل . وحبنما أمير الكورس في مسرحية نساء السيرموفوريا على أن يتم تشريف المرأة في حالة إنجابها لرجل ينفع المدينة ، ويعد هـذا تأكيدًا للنموذج المدنى في جعل تحقيق مكانة المرأة تقــوم على قيمة ابنها. ولم تسال المدينة أية واحدة منهن أن تقوم بشيء سوى ما هو متوقع منهن أن يقمن به كنساء عن طريق حمل الأطفال الذين سيخلدون اسم أبيهم . وهذا التفسير يعد تفسيرًا صحيحًا بقدر ما يرمى إليه . ولكن السيرموفوريا أيضا تحققت من المساهمة الفريدة النساء ، على الرغم أن أسخليوس قد وضع هذه الكلمات على لسان أبوالو: " إن الأم لا تنجب عادة ما يمكن أن يطلق عليه طفلها ... فهي تلعب دور الحاضنة الراعية لذرة في أحشائها... والذي ينجب حقا هو الرجل الذي يلقح . فالأم تقوم بحماية النبتة الصغيرة ، فوظيفة الطقس تمنح الكرامة ، وثناء النساء يحاكي الأناشيد والصلوات التي ينطقن بها في المناسبة . فالجدية والكرامة الخاصة باللغة تقف خارج كل هذا في مقابل السخرية العادية،

# عملة النسج وأمور السياسية

نادرا ما كان النساء يشتركن في طقوس الأضحية واجتماعاتها ، وقد كانت الزوجة الصالحة تصور بشكل تقليدي على أنها ناسجة . ولكن النسج كان أيضًا نشاطًا رمزيًا ، ودراسة تعد طريقًا آخر لفهم العلاقة بين النساء ، والطقس ، والمدنية . وقد كانت الرسوم المنقوشة على الزهريات تصور الزوجة الصالحة في بيتها وهي تعمل على نول إلى جانب الخدم والنساء الأخريات القائمات على أعمال المنزل ، وقد كانت كلمة كادحة هي مصطلح الثناء الذي غالبا ما يطبق على النساء ، وقد كان عمل المرأة يعنى بصورة أولية العمل بالمنسوجات ، كما يصور تمثال " بنيلوبي عند هومر وكما تؤكده النقوش المرسومة على الأضرحة بالقرن الخامس. وقد كانت الفتيات العذاري يعرفن في أثينا ككادحات يجتمعن في أكروبليس لنسج ثوب الببلوس لأثينا. ولكن هذا الطقس لم يكن هو الرابط الوحيد بين النسج والدين . وقد امتدت الأهمية الرمزية لعملية النسج إلى أبعد من العمل الذي تقوم به المرأة فعليًا على نولها . وقد كانت أثننا أنضًا ، وهي الإلهة التي كانت تشرف على هذا النشاط ، هي حامية أنواع أخرى من الصناعة ، وتحت رعاية أثينا كانت باندروسوس هي " السيدة الأولى ومعها أختها ممن قمن بصناعة ثياب من الصوف للرجال " . وفي الميثولوجيا ( أو علم الأساطير ) النسيج يشبه الزراعة التي ترمز إلى الثقافة ، والتي هي أساس المجتمع المدنى . وقد وصف " أركاس " ، والذي قد منح اسمه " لأركيديا ، وكان إلى حد ما مؤسس البلاد ، من خلال باسنيوس كرجل يعرض للأركاديين كيفية تنمية القمح وخبز الخبر ويعلِّم النساء كيف ينسجن . والاستبدال المعتاد لرداء الببلوس الخاص بأثينا كان يشيه تجديد العقد بين الربة ومدينتها ، ولكأن مواطني أثينا كانوا يتوقعون ، في مقابل هذا العطاء ، ضمانًا منها البقاء ، وقد لعبت المرأة دورًا أساسيًا في هذا الطقس ، وعلى الرغم من أن الوصيفات هن اللائي . كن يقممن بنسم رداء الببلوس " إلا أن العملية كان يقوم بتوجيهها الكاهنات والنساء الناضجات ، ولذا فقد كان عطاء المدينة لربتها الراعية يعد هو عمل المرأة من جميع الأعمال تحت توجيه الكاهنات وتحت إشراف المجلس . وقد كانت ذروة هده الأعمال تبرز في " البيلوفوديا "

وهو الموكب الذي يتم حمل رداء الببلوس فيه ، كرمز لوحدة أثينا ، عبر المدينة . وقد تمثلت صورة هذا الموكب في إفريز في هياكل البارثينون ، وقد اشترك فيه الجميم الرجال والنساء، والصغار والكبار ، والبشريون والألهة ، والمشاهدون والسائرون : وموكب الببلوفوديا لباناثينيا لم يكن هو الموكب الوحيد الذي يجرى بهذه الطريقة في اليونان . وقد كان الشيتون (وهو الثوب الإغريقي الذي كان يرتديه الرجال والنساء) يقدم إلى أبوللو في احتفالية " هايكانثيا " بمدينة لاكون ، وقد يكون في إطار الموكب الذي يشترك فيه الشباب من الجنسين . ويقول " باسيناس " كل عام كانت تقوم السيدات بنسج ثوب الشيتون لأبوالو في " أميكالي " ، وقد كنُّ يطلقن على الحجرة التي يقمن فيها بالنسج الشيتون أيضاً ، وهنا نجد أن الوظيفة " الفنية " للآلة لم تكن هي المحك ، بل الوظيفة المدنية " هايكانتيا " وللأهمية السياسية للغزو والتي يتم إلحاقها بنسيج ثوب الشيتون واضحة . وفي واقع الأمر نجد أنه من الأشياء المحورية الاحتفال الذي كان يقام في التقويم الديني لمدينة إسبرطة في المعبد الذي يقع خارج المدينة مما يحتاج إلى تفسير . ويظهر موقع المعبد كما لو أنه يحيى ذكرى استكمال فتح إسبرطة لمنطقة " أميكالي " في منتصف القرن الثامن تقريبًا ويؤكد أرسطو هذا التفسير حينما يكتب قائلاً إن الاحتفال يتميز بتقديم درع الصور الخاص " بتيمومخوس " بطل هذا الغزو .

وقد تم تخصيص اليوم الأول من الاحتفال للاحتفال بصباح " هايكانتيا " بن " أميكالى " والذى سميت المدينة باسمه ، والذى أعطى نسب السلالة بعد الغزو . ولذا فقد كانت العبادة المزدوجة لـ " هايكنتاس " وأبوالو " هى استجابة للاحتياج لاندماج سكان " أميكالى " فى إمبراطورية " سبارتا ". وفى اليوم الخير من الاحتفال ، يتم دعوة جميع سكان المدينة ، وخصوصا الشباب ، إلى الانضمام والمشاركة فى الأنشطة . وقد كان الاحتفال يعلن اتحاد " أميكالى " مع " سبارتا " وقد كان رداء التنك ( رداء إغريقى طويل ) الذى ينسج كل عام لأبوالو . هو مساهمة من نساء المدينة فى هذه الاحتفالية المدنية ، وقد امتد هذا النسج إلى فترة طويلة من الزمن . كما لوكان لازمة ترتبط بطقوس المراهقة فى العبور . وقد كان يمكن النشاط أن يمتد بصورة

غير محدودة ، أو يعاد البدء فيه مرة بعد مرة ( مثلما قامت " بنيلوبى " فى المساء بحل ما قامت بنسجه طوال اليوم ، وقد أعطاها هذا شكلاً من أشكال التحكم فى الوقت : وقد كان مقدمو الشكوى للحاكم ينتظرون ويكبرون ، فى حين أن خادمة المنزل كانت تعطى لزوجها "يوليسيس" وقتًا كى يرجع ) . وفى هذا النطاق يمكن أن تُرى عملية النسج كاستعارة لحياة المرأة الناضجة والتى تثبت وتتحمل والتى يقابلها حياة المرأة المراهقة والتى تتميز بالتغيرات المتتابعة . فعملية النسيج تعد تعبيرًا على التعمير والتماسك . وتأمل المدينة تحت حماية أبوالو أن تبقى على عناصرها المتنوعة مترابطة بقدر كبير .

وفى مدينة "إليس"، والتى تقع بالقرب من أوليمبيا ، نجد أن مشروع النسيج قد أعطى للمرأة دورًا مباشرًا فى الحفاظ على الوحدة السياسية ، وحينما هدد الصراع الذى دار بين "بيسا" و "إليس" بقاء كلا المدينتين أصبحت السيدات ساعتها هن الحكم ، وقد تم اختيار ست عشرة امرأة متزوجة على أساس سنهم الجليل والحكمة والسمعة التى يتميزن بها لتمثيل المدن الست عشرة لمنطقة "إليس" . وقد استمرت الجماعة فى وظيفتها حتى بعد إعادة تكوين الإقليم بصورة سياسية ، وقد تم تقسيمهم إلى ثمانية قبائل ، ومع كل قبيلة يتعين الآن سيدتان . وقد كانت هذه الجماعة مسئولة عن تنظيم احتفالية هيرا فى مدينة أوليمبيا . وقد نظمت النساء أفراد الكورس من العذارى وسباقات العدو ، وقد كن يرتبن كل أربعة سنوات لرداء الببلوس الذى ينسيج لد "هيرا" . والكورس والسباقات كانت من بين الطقوس التى يتم إعداد المرأة الصغيرة السن من خلالها للزواج . ومن ناحية أخرى كان نسيج رداء الببلوس يعد تكريما للإلهة هيرا التى تم تقليدها كراعية للزواج وولادة الأطفال . وقد كان الببلوس يقدم رداء كعرفان بالجميل وأيضاً فى التضحية بغية التكفير .

#### النساء الديونيسيات

وفى علم الأساطير الإغريقية نجد أن الباخوسيات ( إحدى كاهنات باخوس أو عابداته ) وهن التابعات شديدات الاهتياج لديونيسيوس كن يرمزن إلى انقلاب

النظام المدنى العادى والنظام الأسرى . وهن أولئك النساء اللائى يقمن بتمزيق أحد الأطفال عضواً بعد عضو فى صخب شديد وذلك أثناء نوية تدنيس المقدسات " مغفلات واجباتهن كزوجات . وتبدأ هذه القصص بشكل ثابت بالتمرد ورفض عبادة دايونسيس ، والذى يشترك خبراؤه فى الطقوس العربيدية تحت تأثير الجنون المقدس العروف لدى الإغريق بالهوس . وتفتتح أسطورة "المينادات" فى مدينة البوتانيين لا " أورخومانيسوس " . وترفض بنات " ميناس " وهن "ليوكيب " و " أريستيب و " أريستيب و " ألكثيو " أن يصاحبن النساء الأخريات بالمدينة إلى الجبال الخضوع إلى طقوس التلقين . " كدح عبثى " فطبقا لما يذكره أنطونيوس ليبراليس ، تبقى المينادات يعملن على أنوالهن " وردا على ذلك يقوم دايونسيس بتحطيمهن . وفي إحدى روايات القصة ، تلك كرمات اللبلاب والحيات حول الأطراف العليا للأنوال ويجعلوها غير صالحة للاستخدام . وفي رواية أخرى تقطر الأنوال بالرحيق والعسل . ونجد أن النساء الثلاثة مع استنصالهن من العمل الروتيني اليومي المألوف لهن وإصابتهن بالجنون ، يتجهن إلى تمزيق أطفالهن عضواً بعد عضو ويضعونهن أعلى الجبال . على أن النساء الأخريات ، وقد استبد بهن العنف لهذه الجريمة الشنعاء ، يطاردن هؤلاء المجنونات كتي يتحوان إلى طيور الليل.

وقد كانت "المينادات "يتميزن عن غيرهن من النساء بشيئين إضافيين ؛ تكريس أنفسهن المفرط العمل على أنوالهن مما سبب لهن أنهن لم يكن يعرفن أى روابط واقترفن جميع أنواع الإفراط في السلوك ومنها القتل . وقد تجاوزن متطلبات النمطين من الأنشطة التي حددتها النساء الإغريقيات وهما النسج والأمومة . وهذان النوعان من النشاط يعدان رموزًا لبعضهما البعض فتحطيم النول يسبق تقطيع أوصال الأطفال . وقد احتفلت العديد من المدن الإغريقية في الفترة الكلاسيكية بالأجريونيا ، وهو ذلك الاحتفال الذي يحفظ بعض أشكال صيد الحيوانات المتوحشة (فكلمة وهو ذلك الاحتفال الذي يحفظ بعض أشكال صيد الحيوانات المتوحشة (فكلمة شاهده بلوتارخوس في نهاية القرن الأول الميلادي يعيد إلى أذهاننا عواقب تضليل شاهده بلوتارخوس في نهاية القرن الأول الميلادي يعيد إلى أذهاننا عواقب تضليل المينادات " . ففي الاحتفال الذي يقام كل سنتين يقوم كاهن ديونيسيوس بملاحقة السيدات اللائي يمثلن المينادات " . وقد سمع له بقتل أي واحدة يمسك بها منهن.

لقد رفضت كل من " أجافي " و " إينو " و " أوتونوي " وهن بنات " كادموس " مؤسس طيبة ، في البداية أن يعترفن بـ "ديونيسيوس" واكنهم قاموا بقيادة كورس الباخوسيات إلى الجبال فيما بعد . وهناك مقولة لـ " ديونيسيوس " نجدها في مستهل حديثه في رواية يوربيديس بعنوان "البانوسيات" ( اعتمادنا هنا على ترجمة وليم أروسميث): " لقد أصبتهن بالجنون المؤقت ، وتعقبتهن من المنزل وحتى الجبال حيث طاش عقلهن وفقدن صوابهن ، و قد أجبرتهن على ارتداء البزة ( وهو زي مميز للخدم ) الخاصة بالطقوس العربيدية خاصتي . فكل امرأة في طيبة - وهذا للنساء فقط - قمت بدفعها من البيت مجنونة . فهناك تجلس الغنية والفقيرة سيواء ، حتى بنات " كادموس " ، جميعهن تحت أخشاب التنوب فضية اللون على الصخور غير المشوبة ، وكما في أسطورة " المينادات " ، العمل المنزلي للمرأة يقابله الصيد في البرية : وتـقول " أجاثى " أنا أشعر بالمكوك خاصتى من خلال نولى " ومن أجل العمل الأكبر ، اصطاد الحيوانات المتوحشة بيدى العاريتين "، وفريسة " أجاڤى " هي ابنها والذي قامت بتمزيقه عضوًا بعد عضو في نوبة جنونها . إلا أنه فيما يقابل أسطورة المينادات نجد أن الطفل هنا هو الملك والذي يرفض كأمه أن يعترف بـ " ديونيسيوس " وتعد الباخوسيات في واقع الأمر ، في مسرحية " يوربيديس " الأداة التي يعاقب بها " بنثيوس " بن "أجاڤي". و تعمل النساء كدليل على وجود الإله . فالجنون الذي يصيبهم من خلال ديونيسيوس يصحبه انقلاب في الأنشطة والمظهر لكلا الجنسين. ويسخر "بنثيوس " في بادئ الأمر من المظهر النسائي لـ " ديونيسيوس " بيد أنه يوافق بعد أن يصيبه ديونيسيوس بالعمى على أن يتخفى في زي وهيئة الباخوسيات حتى يفاجئ أمه في الجبال . بعد أن يغويه الإله وتستخدم الباخوسيات ما يملكنه من رموز ديونيسية لهزيمة الرجال : " فقد كان عليهن فقط - هؤلاء النساء - أن يرفعن الترسوس (صولجان أو رمج يتوج بحلية على شكل كوز صنوبر ويلف أحيانا بأعواد الكرامة ) خاصتهن ليلقوا بالرهبة في نفوس الرجال " كما يقول قائد الثور والذي أتى ليسرد مآثرهن . ويتسلح " بنثيوس " ضد " الباخوسيات " ليدافع عن مكانته الذكورية : " إذا سمحنا للنساء أن يعاملننا بهذه الطريقة فإن هذا كثير للغاية " .

وفى كلا الأسطورتين ، تعد النساء أداة لاختبار مدى قابلية استبدال سلطات الرجل والمرأة ، ومدى تفادى أحدهما الآخر وتجاوز ما هو متقف بما هو متوحش أو برى ، وما هو نسائى بما هو رجالى . والجنون الذى يصيب به "ديونيسيوس" النساء يعد عاملاً حفازاً وليس حالة نهائية .

ويختلف سلوك النساء " الليديات عن تلك اللائي يصحبن " ديونيسيوس " إلى طيبة واللائي يشكلن الكورس في تراجيديا " يوربيدس " اختلافًا مميزًا عن سلوك الباخوسيات اللائي يقطن طيبة ، فالباخوسيات يبدين " جنوحًا في الميل إلى القتل والثورة التي تصل إلى العنه " في حين أن النساء " الليديات " لا يهزين أبدًا ولا بصلن إلى مرحلة الهوس ، وتلاحظ جين بيير فيرنانت أن مصطلح "المينادات" ( ويعنى المرأة التي تشارك في احتفاليات باخوس ) والذي يتعلق على المستوى الإتيمولوجي بالهوس والذي غالبًا ما نستخدم كمرادف لكلمة "باخوسيات" ، لم ينطبق مطلقًا على هؤلاء النساء الديونيسيات بالأخص. والاختلاف يتماثل مع الاختلاف بين المينادات اللائي ساقهن الجنون خارج منازلهن ، وبين النساء اللائي رفضن أن يقبلوهن بعد ارتكابهن لجريمتهن . إلا أننا نلاحظ أن الباخوسيات اللائي يقطن طيبة مسالمات بطبعهن ما لم يقع في طريقهن شيء ، وهن يصبحن متوحشات حينما يهددهن الرجال أو حينما تأخذهن المفاجأة في ملجئهن السرى ، وعلى نحو مماثل ، يعد "ديونيسيوس " أكثر الآلهة رهبة وأكثرهم نبلاً " في وقت واحد ، وهذه الازدواجية تتضع لنا من خلال تمثالين لديونيسيوس ؛ واحدٌ في بلدة "سيكون" ، والآخر في "كورنثا" . وفي حين يجسد التمثال الأول باخوس في نوية جنون ، يمثل الثاني شخص 'ليزيوس' في ثوب المنقذ أو المخلص ، وطبقًا لتفسير الأستاذة مارسيل ديتيين ، فإن هذا التناقض يفصح عن قوة ديونيسيوس المردوجة في مراحل متتابعة من دورات الجنون ، والتي يمكن النظر إليها باعتبارها ، حتى في أشد لحظات عنفها ، كمخاض لمرحلة لاحقة من التطهر ؛ وكفارة عن مراحل الجنون السابقة .

إن السباق عبر الجبال وتقطيع أوصال الفريسة المُقتنصة التى يضحى بها يعكسان وجه " ديونيسيوس " الهمجى ، ولكن هذا لا يعد إلا مظهرًا واحدًا من مظاهر الإله . ففى حين أن نهاية تجربة هـؤلاء الذين يرفضون أن يروا الإله تـكون نهاية

مأساوية ، نجد أن هؤلاء الذين يقبلونه تنتهى تجربتهم بالابتهاج والسلام . فوحى الإله يصل أولاً إلى النساء ، ولكنه يكون موجها إلى الرجل والمرأة على حد سواء .

وفي أثينا نجد أن الإله " ديونيسيوس " يستقر في قلب المدينة والملكة ( وهي زوجة الأرخون الملك ) والنساء ( وعددهم ١٤) ممن يتم توظيفهن في الاحتفال الأكبر الربيع المبكر ، وهو احتفال " أنثيسيتريا " ، لا يعتبرن باخوسيات . أما النساء المبجلات يكن مسئولات عن المباشرة في العام الجديد ، ويشرفن على فتح جرار الخمر المصنوعة من عنب الخريف السابق ويرمز طقس الملكة الخاص بزواجها من ديونيسيوس في البوكوليون وهو المستقر الملكي القديم الذي يتجه إليه موكب الزواج ويتقدمه الزوجان، إلى إمكانية الخصوبة والرخاء . وكان ينبغي على تلك المرأة المختارة " للاحتفال بالأضحيات السرية بالنيابة عن المدينة " أن تكون فوق اللوم . وهي بالتالي تلك المرأة المختارة " للاحتفال التي تكون عذراء عند زواجها ، وهذه الضرورة تشرح سخط " ديموثيتس " ونقده اللاذع ضد المحظية الأجنبية والتي تقبل بصورة غير ملائمة الدور الذي يضعها الملاذع ضد المحظية الأجنبية والتي تقبل بصورة غير ملائمة الدور الذي يضعها في موضع تلقي قسم ١٤ خادم من خدم " ديونيسيوس " . ونجد أن أسرار ديونيسيوس ليمينوس " مثلها مثل أسرار ديميتر مختفية عن أعين الرجال . وقد كانت الملكة ومن يحضرون معها يؤدين طقوسهن في سرية ، حيسث كان فتصح جرار الخمر وفترات الشراب المصاحبة يحدث في مراسم عامة يشرف عليها الأرخون الملك .

وقد كانت النساء اللائى تم توظيفهن فى احتفال " الأنتيسيتريا " من طبقات عليا من ورثة الناموس الملكى القديم . طبقًا لما يقوله " ديموسينس " ) : وقد كان عددهن محدودًا ، وقد كنَّ يقمن بوظيفة مدنية مهمة ، وهن يتشابهن مع مجموعة أخرى من النساء تناولتهن فيما سبق : وهن مجموعة النساء فى مدينة " إليس " اللائى كنَّ ينسجن رداء البيلوس لهيرا . وحتى نتأكد من ذلك ، فنساء إليس كن يتعين بصورة مختلفة ولم يكن لديهن ملكة . ولكن واجباتهن كانت تتضمن تنظيم الكورس على شرف " ديونيسيوس " : وهم كورس " فيسكوا " . والتي رشحت كحبيبة لـ " ديونيسيوس " . ولا شك والتي اشتهرت بأنها السيدة التي أرست قواعد عبادته في منطقة " إليس " . ولا شك أن هذا الكورس قد اشترك في احتفالية " ثايا " ، وهو الاحتفال العظيم الذي يقيمه

سكان مدينة "إليس" لـ "ديونيسيوس" على طريقة القوم من أصحاب البشرة الصفراء وقد سجل " بلوتارخوس " الدعاء الدينى الذى يستهل به الكورس أنشودته كما ينهيها به أيضًا "يا أيها الثور النبيل أقبل ، يا سيدنا ديونيسيوس ، أقبل إلى المعبد الطاهر لقاطنى مدينة إليس " أقبل مع الـ " شاديتان " التى تقفر على حافرها " والنغم الصوتى هنا يتشابه مع النغم الذى يصدره كورس " الليديات " في بداية احتفال الباخوسيات : ويعد استدعاء صورة ميلاد الإله بقرون الثور " يستحث المطربون نشوة رقص المينادات فوق الجبال بعد الانتهاء من إحدى مباريات السباق .

وفى غضون ذلك ، نجد أن هناك مواطنين وضيوفًا ، على بعد ٨ فراسخ من المدينة وهو مكان يطلق عليه " ثايا " (قارن الكلمة اللاتينية Thuein والتى تعنى أن يقفز) ينظرون إلى حيث تتدفق الخمر بشكل مفاجئ حينما يقوم الكهنة بفتح " الراقودات " (وهو وعاء ضخم السوائل يستخدم للتكرير أو التخمير ) التى قد تم تخزين الخمر بها . وتشير مارسيل ديتيين إلى سلسلة المتناقضات التى تميز الطقسين " الموظفين هنا هم نساء فى أحد الطقسين ، وذكور فى الآخر : حيث المدينة تقابلها المدود الخارجية : والمعبد يقابله المنزل ، والمواطنون يقابلهم المواطنون والضيوف .

وفى مدينة "دافى" نجد أن هناك آثارًا لثايا التى أعادت اسمها إلى "الثايديات" وهن النساء اللائى يحضرن فى احتفالية "ديونيسيوس" ويجلسن فى القوصرة (وهى مثلث فى أعلى واجهة المبنى) الموجودة بمعبد أبوالو . وفى الحقبة التاريخية أصبح اسم الثايديات مترادفًا مع الباخوسيات : وهن النساء اللاتى يؤدين الطقوس العربيدية التى ترتبط بعبادة "ديونيسيوس" . لكن "باسانياس" (١٠،٤،٢) يتحدث أيضًا عن "النساء اللائى يقطن أثينا ممن يذهبن سنويًا إلى بادنسوس حيث يجتمعن مع نساء من مدينة دلفى ، ويؤدين الطقوس العربيدية من أجل "ديونيسيوس" . فقد كان من العرف بالنسبة لهؤلاء الثايديات أن يقمن بتقسيم الرقص إلى مراحل على طول طريقهم من أثينا . وعلى نحو مشابه ، يروى بلوتارخوس نادرة والتي طبقا لها تفقد الثايديات الأثينيات حملهن بالليل وهن فى طريقهن إلى دلفى ويضللن داخل إقليم العدو وهن فى حالة الإنهاك ولا يزان فاقدات الموابهن تزل أقدامهن بمكان السوق فى مدينة

'أمفيسا' ويسقطن في سبات عميق . وقد كانت نساء المدينة يخفن من أن يُساء معاملة الثايدات ، فيسرعن إلى مكان السوق ويحطن في صمت بالنساء النائمات : ويعتنين بهن بأفضل ما يمكنهن صنعه ، ويحضرن لهن طعامًا للغذاء . ويتبعن أزواجهن في نهاية الأمر حتى يسمحوا لهن بإرشاد الزائرين إلى طريق العودة إلى الحدود مع نساء الإقليم كي يشكلن حماية من أجل تأمين أكبر . وطبقًا لما يقوله بلوتارخوس هذا الحدث وقع في عام ٥٥٥ قبل الميلاد ، في غضون أحد الحروب المقدسة .

والإله الذي أغوى النساء بعيدًا عن أنوالهن وفي الجبال كان هو نفس الإله الذي يجتمع مع زوجة الأرخون الملك لمدينة أثينا في نهاية رحلته مما يجسد الاستمرارية التاريخية للمدينة وكيانها . له نفس ملامح الإله الذي قام باستدعاء كورس النساء والذي يأخذ شكل ذكر الثور ، من خلال نموذج يمثل مدى القدرة على اكتساب الاحترام من قاطني مدينة " إليس "، أما الموكب الخاص بالنساء الأثينيات اللاتي كن يجرين عبر الجبال هو الرابط بين دليلي إثبات الإله ، وعلامة وحدته السائدة . كما أن الاشتراك النَّشط للنساء في الجريمة وضاصة قاطنات "أمفيسا" يمثل توحيدا المظهرين . وأعياد الغطاس الضاصة بـ " ديونيسيوس " عددها كبير بحيث لا يمكن حصرها هنا . وفي المدينتين اللتين اخترتهما للاختبار نجد أن وصول الإله بهما يتزامن مع فتح جرار الخمر واندلاع السائل المخمر بصورة مفاجئة . وقد كان ديونيسيوس بالطبع هو الإله الذي علَّم الرجال كيف يستخدمون الخمر والذي كانت عواقبه تتضمن أحيانا الجنون والموت (كما تُرى قصة سينتوراس والذي تسمم بسبب الشرب المتواصل للخمر ، أو قصة الذي كان مشهورا في فن خلط الخمر بالماء ، والذي ظل خلف رفاقه الرعاة حتى شربوا حتى الثمالة، ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين تشبثوا بالقواعد ، كان هناك استفادة من الحياة المتحضرة . وفي هذا النطاق كان النظير المقابل لـ " ديونيسيوس " يتمثل في الربة ديميتر ، وكان المقابل للخمر يتمثل في القمح ، ويعلن " تايرسس " في احتفاليات "الياخيا " أن " هناك قاعدتين أساسيتين لابد أن يتبعهما الرجال": أولاً . الإلهة ديميتر ، أو كما كانت تعرف أيضًا بالأرض ؛ فهي مصدر الغذاء . وهي قوة الطعام الجاف ، ثم يأتي ابن " سيميل " بعدها ،

ولكن مساو لها في القوة ، وهو الذي قام بابتداع الشراب المصنوع من العنب وعرق الرجال عليه . والبشر الفقراء يخففون من معاناتهم حينما يلهون أنفسهم في الشراب الكحولي للكرمة ، فهو يمنعهم النوم والسلوان عن كربهم فليس هناك أي خلاص لالامهم . فالخمر التي تعد في حد ذاتها إلهًا تسكب في مراسم الإراقة من أجل الآلهة الأخرى ، كما أن ما يتمتع به الإنسان من خصال طيبة إنما هو من فعل هذه الخمر، فالإنسان إذن مدين بهذا الفضل لها . والنساء بفضل دورهن في العملية التناسلية (التكاثر) أصبحن الوسيط بين الإلهة " ديميتر " والمدينة . والخمر الذي يشبه الدماء المسكوبة في الأضحية والحرب كانت شيئًا ينتمي إلى الرجال إلى أن لعبت المرأة أيضاً دور الوسيط فيما يتعلق بهذا النطاق . وحتى بعد أن تزوجت المرأة أبقت بصورة ظاهرية على شيء من " همجيتها الطبيعية " والتي قد يتم تنشيطها . والخمر كانت أيضاً "همجية " ومن المكن الاستفادة منها فقط خلال الطقس الذي يمارس كتسليم بقوة الإله . وربما بسبب تلك الصلة السرية ، يتم تعيين النساء الراغبات في التعلم بقوة الإله . وربما بسبب تلك الصلة السرية ، يتم تعيين النساء الراغبات في التعلم " في الشفاء المحار " لإحضار " ديوني سيوس " من " باخوسيات الجبل " في مدينة " في الشفاء المحار " لإحضار " ديوني سيوس " من " باخوسيات الجبل " في مدينة " في الشفاء المحار " لإحضار " ديوني سيوس " من " باخوسيات الجبل " في مدينة " في الأماكن التي يرقص بها أفراد الكورس في اليونان " .

# داخل الأسرة

ولنحول نظرنا الآن إلى المراسم المتمركزة داخل الأسرة . ولم يكن هناك أى محيط خاص يمكن تمييزه عن العامة في اليونان القديمة . فالمدينة تهتم بتلقين وإعداد المراهقين خصوصاً الفتيات . فطقس الزواج يكمل عملية إعداد المرأة صغيرة السن إلى مرحلة البلوغ والحياة المدنية . فمرحلة الزواج تتميز بتغير في مكانة المرأة العذراء إلى المرأة المتزوجة ، وهي تميز أيضا مرحلة التغير داخل الأسرة حيث تترك العروس بيت أبيها وتستقل في مكان آخر مع زوجها . فقد تركت الأسرة والأصدقاء الذين شبت بينهم لتعيش في منزل غريب مع رجل كان بالنسبة لها أيضاً غريباً . وعدم التوجيه المرتبط بتلك الحياة الجديدة غالبًا ما ينعقد من خلال إدراك أن العلاقات الجنسية قد لا تشيع السرور ولكن العنف . ومؤشرات هذه الازدواجية من المكن أن نراها في

الأساطير والصور المتنوعة . ونواح " ميديا " يتلون بلون المأساة " ستلقى فى وسط قوانين جديدة ، وأماكن جديدة ، لماذا ؟ لأنها لابد أن تتسلح بقوة السحر ، فهى لم تتعلم هذه الأفانين فى موطنها الأصلى ، ولا هى تعلمت كيف تقود ذلك الشىء النائم بجوارها إلى بر السلام ، أما المرأة التى تكابد متحلية بالصبر ، فإنها سوف تجد مضرجًا ترضى به سيدها الغضوب فى لحظات هياجه ... مباركة هى المرأة التى تستطيع كبح جماحها . وإلا فليس أمامها سوى أن تُصلى من أجل موتها.

ولا يشتمل الزواج على طقس دينى واحد ، بل على كوكبة من الطقوس ، وقد كانت الطقوس المتعلقة بالزواج عبارة عن احتفال خاص ومناسبة فى نفس الوقت لإعادة تأكيد الروابط بين العائلة والمجتمع ، وهذه الطقوس كانت تعد أيضا شعيرة دينية تؤدى لاسترضاء الآلهة ولضمان الرخاء المستقبلي للزوجين ، وهى تتميز فى نهاية الأمر بكونها أهم المراحل الانتقالية فى حياة المرأة ، وقد كانت أهم مفردات هذه الطقوس المتعلقة بالزواج تدور حول تغير حياة العروس عن منزل أسرتها ، ويتألف الزواج من مرحلتين ؛ مفارقة العروس لمرحلة العذرية واندماجها فى حياة أسرية جديدة .

وكلما اقترب وقت الزواج يتم إعداد العذراء الصغيرة إلى هجر العالم 'الهمجى "

أرتميس والذي يحدث فيه تلقينها وإلا أن أرتميس كانت هي ربة الانتقالات وبالتالي فهي إحدى إلهات الزواج والتي يقدم إليها الأولاد والبنات شعورهم في مساء تغيير المكانة ويخبرنا بلوتارخوس أن العرائس يحلقن رعسهن قبل تقديم أنفسهن إلى أزواجهن وهذه التضحية بالشعر كانت في نفس الوقت طقسنا استرضائيا وهو توديع للمراهقة وتخليص من العذرية – ولم يكن الفتيات يعطين فقط شعورهن ولكن أيضنا لعبهن الطفولية والرموز الأخرى المتعلقة بالطفولة التي في طريقهن إلى هجرها مطلقنا وهناك أبيجرام (وهي قصيدة قصيرة مختتمة بفكرة بارعة أو ساخرة) يتم إلقاؤها على شرف الإلهة أرتميس ليمنتيس إلهة الأكونيين للمح إلى هذا العطاء الرمزي : "يا إلهة ليمناي" إن التماريتا والتي هي في طريقها إلى الزواج ، تكرس نفسها لك وتكرس لك دفوفها الصغيرة والكرة التي أحبتها

وشبكة الشعر التى تمسك بشعرها ودميتها . وقد كرست تلك الفتاة العذراء هذه الأشياء بقدر ما تتناسب مع الإلهة العذراء ، مع ملابس هذه العذراوات الصغيرات . وفي المقابل مُدًى يا ابنة ليتو يديك فوق ابنة " تيمارتوس " وراقبى ورع هذه الفتاة التقية " ( مقتطفات أدبية مختارة ٠٨٠٠ ) ، وكانت الصبايا يذهبن إلى قدس الأقداس الخاص بأثينا أباتوريا ليكرسن أحزمتهن قبل الزواج . وعطية الشعر بشكل ما أو بآخر تشاهد عبر اليونان . وفي مدينة ديلوس نجد أن التكريس لخدمة الآلهة يحدث في الأرتيميزيون " معبد " أرتميس " في " بنات بوريس " العذراوات المقيمات في الإقليم الشمالي البارد ممن يسافرن من مواطنهن البعيدة لتقديم العطية الأولى على شرف ميلاد " أبوللو " و " أرتميس " وكانت بنات بوريس اللائي يتم تخويفهن بأغنية الإلهة ، يكرسن شعر طفولتهن الإلهة خلال الطقوس المحلية في أماكن أخرى حيث نجد أن السياق "الأرتميسي " وتوسط البطلات اللائي تنتهي مرحلة مراهقتهن بالموت . ونجد أن كلا الرمزين يعزز كل منهما الآخر بصورة واضحة . فالفتيات العذاري يقدمن جزءًا من أنفسهن وهن يقدمن حياتهن بصورة رمزية ولكن في نفس الوقت يعمل هذا الموت الرمزي على تحريرهن حتى " يولدن مرة أخرى " في حياتهن الجديدة حينما يصبحن نساء متزوجات .

وفى احتفالية تروزين تذهب العطية إلى " هيببوليت وس " ، وهو البطل المراهق بلا منازع . ولا توضح قصته شيئًا أقل من رفضه للزواج كشىء يخضع إلى القانون الإلهى والإنسانى . ومن ثمَّ فإن الاهتمام الذى تبديه العذارى المقدمات على الزواج كان ينطوى على اعترافهن بهذا القانون . ويعد رفض المرأة للزواج هو سمة من سمات العديد من الأساطير ، وقد كانت " أطلنطا " ، النظير النسائى لـ " هيبوليتوس " الصيادة الأركيدية صغيرة السن هى تابعة لسلطان " أرتميس " وبعد أن يقوم دب برعايتها وتنشئتها ، تعيش فى الجبال حيث تهوى رياضة العدو . ترفض أطلنطا أن تتزوج حتى يغلبها الصياد الأسمر ميلانيون بفضل الحيلة . وبينما هو يجرى يقوم باسقاط تفاحات ربة الزواج الأخرى أفروديتى .

وفي أسطورة أركيدية أخرى. ترفض بنات الملك بروتس أن يتروجن . وحينما تصييهم هيرا بالجنون يفررن إلى الجبال ، ويتوسل بروتس إلى "أرتميس" كي تتدخل ا فتقوم الإلهة بإعادة عقل بناته وبعدها يتزوجن . وتحيى تضحية كورس النساء ذكرى تصالحهن مع إلهة الزواج " أرتميس " و " هيرا" ويوضيح توحد "أرتميس " و " هيرا " في أسطورة بنات " بروتس " وظيفة كل منهما . ف "أرتميس" تقوم باصطحاب عروس المستقبل إلى عتبة الزواج في حين أن هيرا تقوم بالترحيب بها. وتشرف أ أرتميس أ على الفترة الانتقالية الحرجة ، في حين أن هيرا مع زيوس تيليس تعد إلهة " التيليا " ( الإنجاز ) وإلهة الزواج الشرعى . وطبقًا لتقليد آخر نجد أن ديونيسيوس كان يشارك بجزء في قصة بنات بروتس وقد تم استدعاء العراف " ميلامبوس " لتطهير البنات والذي انتشر جنونهن إلى جميع نساء المنطقة والمحك هو أن ذلك الرفض للزواج لم يكن أمرًا خاصًا فحسب . ولكنه وضع المدينة بأكملها بل والنظام البشرى بأكمله في خطر - وإذا قامت العديد من الأساطير بوضع الأزمة في صورة درامية في شكل رفض فردى . فقد كان الزواج عرفًا اجتماعيًا رئيسيًا . ولقد كان الزواج مع الأضحية والزراعة هي الأشياء التي كانت تحدد حالة الإنسان بقدر ما يقع بين الإله والحيوان في التقليد الهيسودي . وحيثما قد يعتقد الإنسان حول باندورا ، وهي " اللعنة المحببة إلى النفس " التي تعدها الإلهة له ، لا يستطيع الهروب من إرادة زيوس أو الضرورة التي تتجسد في السباق الملعون النساء . على العروس أن تقضى الأيام الأخيرة من مراهقتها في زفافها واستحمامها العذري والذي كان يعتقد أن ماءه يجلب الطهارة والخصوبة ، وكان بعد أحد أهم الطقوس مع العديد من التغيرات المحلية . ففي بعض الأماكن كان الماء بجلب من النهر المكرس لهذا أو من النافورة ، مثل نافورة "كالربهو" Callirhoë في أثينا القديمة في إبريق كان يعرف باللوتروفورس وفي بعض الصالات كانت النساء المعفيرات تحمله بخلاف العرائس وفي حالات أخرى كانت تحمله العروس بنفسها ( والتي قد تقوم بإحضار الماء الذي ستستحم به ) . وهناك رسوم منقوشة على زهرية فنية تُصور المشاهد الداخلية التي تشير إلى "الجينسيوم" والتي نرى بها صفا من السيدات كل واحدة منهن تحمل إحدى هذه الزهريات الخاصة بالرفاف الطقسي ،

وفى يوم الزفاف كانت العروس تبدأ بأخذ الحمام وترتدى ملابسها فى الجينسيوم وطوال اليوم تغدو وهى محتجبة من الرأس وحتى أخمص القدم . ويقوم الزوج فى نهاية اليوم بإزالة هذا الحجاب الذى يرمز إلى العذرية . وتقوم أم العروس مع نساء أخريات من بيت الأسرة ممن يشكلن الحوريات بالإشراف على إعدادات الزفاف ويصطحبن العروس إلى القاعة التى بها المأدبة . وحتى يتم تقديم أخر صلة ببيت الوالدين ، تكرس الحوريات أنفسهن للعروس وخدمتها طوال اليوم وحتى باب منزل زوجها ، وبعد تقديم الأضحية إلى ألهة الزواج يجلس الضيوف ليتناولوا وجبة الزفاف مع الرجال والنساء في موائد منفصلة . وقد كان كل من أرتميس و هيرا تيليا و زيوس تيليوس و أفروديتى و بيثر دائمًا بين الآلهة المشرفة على الرغم أنه كان هناك آلهة أخرى كانت تضاف أحيانا إلى القائمة .

وأمام الضيوف المجتمعين تترك العروس صحبة النساء اللائى عملن على راحتها وتذهب لتقف بجانب زوجها . ويبقى حجابها فقط عليها ليحميها ويميزها كبارثينة . وسرعان ما تأتى اللحظة التى تأتى لمواجهة الحياة البالغة وتنضم إلى العالم "المتحضر الذي يرمز إليه بالخبز الذي يوزع على الضيوف بواسطة طفل لأبوين أحياء ، رمزًا إلى الرخاء وحسن الحظ . وأثناء توزيع هذا الطفل الخبر يتفوه بكلمات القد هربت من الأسوأ ووجدت الأفضل مشيرًا إلى وجود العلاقة القريبة بين الحرث والزواج . وقد كان هذا الطفل يرتدي تاجًا من الشوك والجوز والذي يرمز إلى قرب تهديد الطبيعة غير المروضة . وهناك أشياء أخرى تستدعى إلى الذهن الدور المحدد العروس الجديد في تخليد هذه الحياة المتحضرة : وهي المشواة للشعير المحمص ، والمنخل الذي يحمله طفل ، والهاون الذي يعلق في مقدمة غرفة الزفاف . فقد كانت الحبوب والأدوات المستعملة معهم هي رموز لـ "ديميتر" الإلهة التي تمثل الرابطة بين الزراعة ، والخصوبة ، والحياة الاجتماعية .

وأحيانًا ما يصاحب المرأة الصغيرة زوجها ومرشدها الشاب مشيًا على الأقدام وغالبا ما يمتطون عربة تجرها الخيل في رحلة إلى بيتها الجديد . ويتكون الموكب ، إلى جانب الرجال صغار السن الذين يحملون المشاعل ، من بعض الأفراد الذين يعزفون على الفلوت ومن عطايا أخرى محمولة . وتنشد الأصوات الشابة بأنشودة الزفاف وقد

كان هذا هو أخر مرحلة انتقالية ، حيث تم توديع العروس إلى العازف الموسيقي المصاحب ممن كانوا فقط بالأمس من رفقائها ممن يذكرونها بالماضي . وهم كانوا يغنون على شرف العروس في انتظار التحول وشيك الحدوث ، والذي سيعرضها وهي تلقى "حزام أرتميس" من أجل عبودية جديدة لـ " إيروس " ، كما ذكرت " كلود كالام ". ومن بين العديد من الأساطير التي تستدعى العنف غير الظاهر لانقطاع العلاقات بين العروس وعائلتها والإعداد إلى حياة جنسية كامرأة متزوجة ، هناك حادثة اختطاف كوري والتي قد تعد أكثر الأساطير المألوفة في العرف الأثيني - ويقوم " هاديز " باقتلاع عروسه المختارة من اللعب مع رفاقها ويحملها إلى العالم السفلي في عربته التي تجرها الجياد . وتموت كوري العذراء ولكن تولد من جديد كزوجة لـ "هاديز" ربة من الأرباب ، وذلك إلى جانب أمها " ديميتر " إلهة للقمح والحصاد ، وتعد عربة الزفاف هي نوع شاحب من مركبات الأساطير الخاصة بـ " هاديز " . وتصور الرسوم المنقوشة على العديد الزهريات العروس وهي في رحلتها من منزل عائلي إلى منزل عائلي أخر. في أحدهما تركب العربة ويحكم عليها زوجها قبضته بقوة ، والذي يتولى أيضا زمام الأمور. وفي الآخر تمشى وتسحب بالمعصم، في حين أن المرأة الأخرى ، تمشى في الخلف وتظهر وهي ترتب ثنيات الحجاب الزفافي ، ويرحب بالعروس الصغيرة ، والتي يرفعها زوجها من العربة أبوها وأمها . وهناك طقوس عديدة تصاحب اندماج العروس في بيتها الجديد . وتؤخذ العروس في بادئ الأمر إلى الموقد وهو مركز البيت العائلي ، وذلك لتلقى " التراجيماتا " tragemata وهي عبارة عن مجموعة من البلح الجاف ، والجوز، والزيتون . وقد كان هذا الطقس يستخدم أيضًا لتلقى عيد جديد . والذي يمين انقطاع العلاقات النهائية للزوجة مع بيتها السابق . والزوجة مرتبطة بشدة الآن ببيتها الجديد نجد أنها لا تتركه . فقد حان الوقت بالنسبة لها حتى تعبر إلى حماية أفروديتي وأبنائها مثل "بيثو". وأفروديتي هي الربة التي لا يستطيع أن يقاومها أحد حتى الآلهة: فأسلحتها هي الرقة والإغراء. فهي تجلب إلى الزواج الانسجام الذي يقوم على السرور والذي بدونه يستحيل إنجاب طفل حسن الطلعة . وخارج غرفة الزفاف يقوم الكورس المكون من فتيات عذراوات بغناء أنشودة الزفاف المرتبطة بالطقس وذلك لإعادة

طمأنة العروس وتشجيع الزوجين اللذين يتضرعان إلى الآلهة حتى تباركهما: "كونى سعيدة يا أيتها العروس الصغيرة . كن سعيدًا يا صهر الحمو (أبو الزوجة) النبيل . لعل "ليتو" مرضعة الأطفال تهبكم أطفالا جميلى الوجه . وليجعلكما "سايبرس" متساوين في الحب الذي يفيض عاطفة ، وليجلب لكم زيوس بن كرونوس الرخاء للأبد منسابًا من أيد نبيلة إلى أيد نبيلة أخرى .

# الزواج من وجهة نظر الرجل

لقد عنينا بصورة دقيقة بالزواج من وجهة نظر المرأة . فالزفاف كان يعد أيضًا معلمًا مهما في حياة الرجل ، وقد كان الزواج يعنى في أسطورة هيبوليتوس قبول منزلة جديدة : فلقد تسبب رفضه في تعريض حياة هذا الشباب الخطر . بالنسبة الفتيات فإن طقوس الوداع لمرحلة المراهقة تندمج مع مرحلة الإعداد الزواج . أما بالنسبة المؤلاد فقد كانوا مرتبطين بالوصول إلى منزلة الشاب الإغريقي أوبخاصة الأثيني في الثامنة أو التاسعة عشرة ممن يتلقون تدريبًا عسكريًا يؤهلهم المواطئة الكاملة) وبالتالي إلى المواطئة . أما من ناحية التناظر الكلاسيكي القائم الآن بين العرفين : فالزواج للفتيات يعد مثل الحرب للأولاد " وفي احتفال " الباتيوريا " الذي يقام في أثينا والعديد من المدن الأيونية الأخرى كان اليوم الثالث يخصص لتدوين أسماء الرجال صغار السن في العشائر . ويصحب هذا أضحية وعطية من الشعر تقدم إلى " أرتميس " . وفي نفس اليوم يتم إجراء أضحية أخرى ، وهذا يعد المناسبة الوحيدة لتحقيق المظهر الاجتماعي لوجود المرأة . ويتم تقديم العطايا من خلال الرجال المتوبين حديثًا، ويتبع هذا الطقس وليمة والتي تقدم من خلالها العروس إلى عشيرة زوجها .

وقد كان هناك اختلاف أخر مهم بين الرجال والنساء وهو السن عند الزواج . وقد كان الرجال يتزوجون بشكل عام بعد أن يصلوا إلى حياة النضوج ، ولذا نجد أن

أهمية الزواج بالنسبة لهم تختلف بصورة كبيرة عنها عند النساء وقد أوضح بيير بروليه أنه كان هناك فارق عمرى يتراوح من ١٥ إلى ٢٠ سنة في السن بين الزوج والزوجة وكان يعد شيئًا مرغوبًا فيه . ويتفق أرسطو في هذه النقطة مع الرأى الذي قال به هزيود وقد عبَّر عن خمسة قرون سابقة على هذا .

#### ولادة الأطفال

وحتى بعد أن تتسلم العروس الصغيرة مفاتيح بيتها الجديد في مراسم مهيبة وبعد أن يتم إعدادها إلى " أعمال أفروديتي " ، لا تصبح الزوجة امرأة مكتملة بحق إلا بعد أن تنجب مولودها الأول ؛ الذي قد يكون ابنًا على شاكلة أبية ، أو ابنة سوف يسعى أبوها ذات يوم في المستقبل لتزويجها لرجل آخر .

وقد كان الميلاد مثل الزواج يتطلب المساعدة النسائية . وقيما عدا تسمية الطفل ، والتي كانت من اختصاص الأب ، كانت عملية الولادة هي مسئولية المرأة. فلقد وجد الزواج لإنجاب الذرية ، والصورة الهزلية التي يرسمها أرسطوفانيس الأميال التي يعبرها بعض الناس الحصول على طفل تدعم هذا التأكيد . فالحمل والولادة تحدث تحت السلطان القضائي لعدد من الآلهة . فالإلهة "إليثيا" تحرس المرأة من المشاكل في مرحلة الحمل وتساعد على تهدئه الألم الناتج عن الولادة وهي تتدخل لتنهي معاناة "ليتو" حينما كانت هيرا تقوم بتعقيد ولادة "أبوالو" و" أرتميس " وذلك حتى تنتقم انفسها من منافستها ، وقد كانت إلهة الزواج الشرعي تساعد العروسين في تحقيق مصيرهما كناضجين . وقد كانت إلهة الزواج الشرعي تساعد العروسين في تحقيق ولذا فقد كانت سلطتها تمتد إلى مملكة الحمل . ولكن أرتميس ، تحت اسم " لوشيا " (إلهة ولادة الأطفال ) كانت هي التي تتلقي الكتان من سرير الميلاد كعطية . والنقوش التي مازالت حتى الآن تخبرنا بمدى العرفان بالجميل للأمهات اللائي يلدن بنجاح . وقد كانت الحماية التي تقدمها " أرتميس " للأمهات هي امتداد الحماية التي كانت وقد كانت الحماية التي تقدمها " أرتميس " للأمهات هي امتداد الحماية التي كانت وقد كانت الحماية التي تقدمها " أرتميس " للأمهات هي امتداد الحماية التي كانت وقد كانت الحماية التي كانت وقد كانت الحماية التي تقدمها " أرتميس " للأمهات هي امتداد الحماية التي كانت

تقدمها للعروسين الصغار . " يا أرتميس ، بإرادتكم ستجعلين يوم زفاف ابنة "ليسوميدايد" هو أيضًا اليوم الذي تصبح فيه أمًّا". وقد كانت الإلهة هي حامية الأطفال حديثي الولادة أيضًا الإلهة المسئولة عن نمو الحيوانات والنباتات وكذلك البشر. فالميلاد يحدث في نطاق سلطتها لأنه كان يعد أول مراحل النمو. وهناك ربة أخرى ، والتي تعتبر الصورة السلبية لأرتميس ، تتلقى مالابس النساء اللاتي توفين أثناء ولادتهن . وطبقا للعرف الأثيني كانت " إفيجينيا " هي كاهنة " أرتميس " في مدينة "برارون " وعند نهاية " إفيجينيا " في " تاوريس " يري " بوربيدس " " أثننا " وهي تقول: أما أنت يا إفيجينيا القريبة من الحقول المقدسة في " برارون " ، ستحملين مفاتيح (أرتميس) المعبد. وستدفئين هناك بعد الموت، وسيخصص القماش الغني الذي تتركه النساء اللائي يمتن أثناء ولادتهن لك يا إفيجينا. والتي يضحى بها أبوها عند مذبح أرتميس! ولذا فقد أصبحت كاهنة أرتميس في "برارون"، ويطلق "بيير برولية " عليها " النموذج المثالي للمعاناة النسائية " ، والقوائم التي بها العطابا من معبد أرتميس تظهر عددًا كبيرًا من المنسوجات ، والتي غالبا ما يكون معظمها من ملابس النساء ، التي تقدم إلى الإلهة بواسطة النساء ، ولذا فقد كان المعيد مثل "الجيناسوم الفسيح " وقد كان معبد أرتميس لهذا تصويرًا لحياة المرأة بصورة مستمرة ومتصلة من تلقين العذراوات وحتى ذروة الولادة . وبعد أن تنجب المرأة تعتبر غير طاهرة . وكان يتوقع أن تظل مع القابلة ( المولدة ) والأصدقاء والجبران بعيدة عن رُوجِها لعدة أيام حتى يقام طقس التطهير . وفي ذلك الوقت ينتظر منها أن تقدم أضحية ، وهذه العادة تفسر السطور التي كتبها بوربيدس من ١١٢٤ إلى ١١٣٤ عن إليكترا ، وهي عبارة عن حوار بين " كليت منسترا " وأبنائها (والتي قامت إيملي تاونسيند فيرميول Emily Townsend Vermeule بترجمتها): تقول البكترا " أنا أعتقد أنك سمعت بولادتي وابني . قدمي لي الأضحية المناسبة - فأنا لا أعرف كيف يكون هذا - بقدر ما يجرى القانون بالنسبة للأطفال في ليلة القمر العاشرة فتجيب " كليتمنسترا " قائلة .. هذا العمل مسئولية المرأة التي تقوم بوظيفة القابلة خاصتك " . ولكن إليكترا تجيب بأن ليس لديها قابلة ولذا تقول " كلينمسترا " من ثمُّ سادهب وأقدم أضحية كاملة للآلهة من أجل الطفل.

وتميز المصادر ، المشتتة وغير الدقيقة ، بين شكلين مختافين من أشكال طقس ما بعد الولادة ، ولم تكن أدوار العديد من المشاركين محددة دائما بصورة واضحة، فهي قد تبدو مثل مجموعة من الطقوس التي تعرف بالـ "أمفيدروميا" Amphidromia التي تحدث بعد الولادة بخمسة أيام - وكما يشير الاسم ، كان الطقس يعد بالضرورة أحد الطقوس التي يميز فيها الأب طفله حيث يحمله بين ذراعيه ويدور حول المدفأة ثم يضعه على الأرض . وهذا الطقس ، الذي يشير إلى أن هذا الطفل قد حكم عليه بالحياة والنمو من خلال المرأة وقد قبله أبوه ، يميز بداية الحياة الاجتماعية الطفل . وحتى يميز الأب قبوله كان يضع طفله إلى جانب المدفأة الرئيسية ، في المنطقة " المحروثة - من المنزل والتي يشرف عليها - هيستيا - ، فالاتصال بأرضية المنزل كان يعد في حد ذاته طقس اندماج والذي بفضله يميز الطفل ككائن بشرى. وكان الوجود الاجتماعي للطفل، والذي يقابله الوجود البيولوجي ، يعتمد على قرار أبيه والذي من خلاله يتم الاعتراف بالفعل . ففي حالة هجر الطفل ، وهو القرار الذي يتخذ فيما قبل ذلك مبكرًا ، سواء من قبل الأم في حالة الاغتصاب أو الزنا أو أي أمر أخر في وصية الأب، وفي هذه الحالة يتم نبذ الطفل خارج بيت الأسرة إلى العالم الهمجي أو غير الاجتماعي والذي يمثله في الأسطورة بالكهوف والجبال والغابات - فبعد أن يغتصب " أبوللو" "كروسا " Creusa ، تترك كروسا "أيون" ابنها المولود سراً في الكهف حيث قام أبوللو باستغلالها . ويرتب أبوللو الأشياء كي يجد زوج كروسا "أكستوس" Xuthus أيون والذي أصبح في غضون ذلك الوقت خادم الإله ويعتقد أن هذا الواد هو واده ، فيأمر بإقامة وليمة على شرفه والتي يصحبها " الأضحية التي يجب تقديمها للاحتفال بميلاده " (يوربيديس أيون ١١ ٥٠٠٠ ) .

وطبقاً للمعاجم القديمة ، نجد أن هؤلاء الناس الذين كانوا يحضرون الولادة ولكن طبقاً لما ينص عليه نص "إليكترا" ، نجد أن التطهير لا يحدث حتى اليوم العاشر ، وذلك عندما يتزامن مع مجموعة أخرى من الطقوس التي تتصل بتسمية الطفل ، ولذا كانت المرأة تلعب دورًا حاسمًا في الأيام الأولى المولود الجديد ، وقد عمل التماسك الديني على توحيد سيدات المنازل في أداء واجباتهن النسائية ، وقد كانت المسئولية

موزعة بين الزوج والزوجة وتستمر أثناء فترة تنشئة الطفل والتى توكل إلى المرأة حتى يصل الطفل إلى المرأة المرأة حتى يصل الطفل إلى السن الذى تحدد فيه احتياجات الطفل الاجتماعية والجنسية ماهية المسار الذى سيتخذه التعليم فيما بعد .

#### النساء والموت

تعد المرأة من مربيات الميلاد وبالتالى فإنها غير طاهرة بسبب اقترابها من هذا وذلك فيما يتصل بالقرى الخفية ، فقد كانت النساء يلعبن دورا مميزا فى الطقوس التى ترتبط بالموت ، وبسبب أن أدوارهن تلك فى الميلاد تضعهن وجها لوجه أمام مظاهر الجسد التى لا تحكمها قوانين الطبيعة غير المروضة نجد أن وظيفتهن فى الموت هى الإشراف على تطهير الجسد قبل عرضه أمام العائلة والأصدقاء . وقد قام سقراط بغسل جسده قبل الموت حتى يعفى النساء من الحاجة إلى القيام بهذه المهمة . ونجد بصورة بارزة أن نفس النساء اللاتى اشتركن فى الميلاد هن من يقدمن يد العون فى إعداد الجثة . وحالما يتم غسل الجثة ، يتم دهنها بالعطود ، وتلبس ثوبا أبيضا ، وتوضع فى حالة ثبات قبل دخول المقبرة بيوم أو يومين . وتقوم نساء المنزل بطقوس النواح وغناء المرثية ، ولا ينضم إلى الموكب المتجه إلى المقبرة سوى أقرب الأقرباء إلى المتوفى ، حيث يتم دفن الميت ليلاً ، وقد كان قانون مدينة أيوليس " بجزيرة كيوس يقوم بإدراج من يجب تجنب مشاركتهم فى الجنازات . ولكنه يفرض على هؤلاء النساء الأكثر قرابة إلى المتوفى ( الأم والزوجة ، والأخوات ، والبنات ، وخمسة من القريبات ) المشاركة فى ذلك الطقس miainesthal والذى كان عليهن بعد إتمامه أن يتطهرن .

وقد كانت النساء يصلين للميت ويسكبن السائل المخصص لذلك على المقبرة. وقد كانت حاملات السائل المسكوب ، المذكور أسمائهن في مسرحية "أسخليوس" هن الخادمات اللاتى كن يساعدن " إليكترا " في أداء الطقوس الدينية للدفن في مقبرة أجاممنون ... مثل " العبيد الذين يشاركون في طقوس التغسيل . في مذبح الكنيسة

وهن نساء يخدمن ويشاركن فى الطقوس المنزلية سواء بسواء إلى جانب سيدتهن . وحينما دخلت إيروديك ، وهمى أم "هامون " Haemon فى مسرحية أنتيجون له " سوفكليس " ، بعد أن علمت بموت ابنها وكانت الخادمة تعلق قائلة "إنها فى طريقها إلى البيت الرئيسى ، حيث تقوم بجمع نساعها الخدم للنحيب على هذا الميت فى المنزل ، وذلك تحت سقفها " .

# الطاهر والدنس

غالبًا ما تم الربط بين الميلاد والوفاة كمصادر للدنس . في إيبيدورس كان محرمًا وفقًا للقانون المقدس أن تحدث الوفاة بين جدران المعبد ، ولم يُسمح للنساء أن تلد هناك . في ديلوس Delos التي اكتسبت قدسيتها بمولد أبوللو فيها ، طبق تحريم مشابه . في الحديث عن أرتميس ، تقول إيفيجينا : إذا لمس بشر ما أحد القتلة أو امرأة ولدت طفلاً ميتًا ، فإن أرتميس – إمعانًا منها في إطالة هذا الدنس – تطرد هذا الشخص من أمام المذابح الخاصة بها . وهكذا كان كل من الميلاد والوفاة بنفس التكافؤ مع الدنس الاقصى ، القتل . لقد كانا الاثنان مخيفين حيث إنهما غير متنبأ بهما ويصعب التحكم فيهما ولذلك يمكن استغلالهما من خلال قيمة تهديدية حتى وإن كانت مقدسة إذا روضت وأحكم لجامها من خلال طقس متشدد . وقد كانت النساء واللائي يُعتقد بأن لديهن الجانب "المتوحش" (وهي طريقة أضرى لتعريف فروقهن)، الوسطيات "الطبيعيات" بين هذه المصادر للدنس وبين الرجال ، ولذا كن محميات . لقد تم حماية الرجال من دنس الولادة : لم يلمسوا الأم (وربما أيضًا الطفل المولود) حتى بعد طقس التطهير ، والذي كان يحدث في يوم الاعتراف . كان الاتصال بالموت يحدث عن طريق ترسط النساء ؛ لن يُسال الرجال بأن ينظروا إلى الجثة حتى تتم عملية الغيل ، والتعطير ، والارتداء .

كان الدنس إرباكًا التصنيفات ، واتصالاً للأشياء التي كان يجب أن تُفصل عن بعضها البعض . كانت النساء "بطبيعتهن؛ ، أي بسبب وظيفتهن البيولوجية ، عُرضة

بأن يصبحن دُنسات . ومنذ ذلك الحين تتمتع النساء من خلال عيون الذكور الإغريقيين بعلاقة مثيرة للرعب والغموض مع المقدس ، وهو تصنيف حلل غموضه في الفكر القديم والكلاسيكي بواسطة جان – بيار فيرنان . "دنس" كما يخبرنا فيرنان ، "كان اتصالاً والذي تناقض مع ترتيب معين للعالم وذلك لأنه أرسى تواصلاً بين حقائق كان من المفترض أن تظل متميزة تمامًا". هكذا "كان ممكنًا لبعض الحقائق الفوق طبيعية أن ترى كتشويه للسمعة وكشيء مقدس" . أي أقصى القطبين المتعارضين للطاهر والدنس وهما ممتزجان . وفي أقصى حدوده ، يعني هذا المنطق أنه كي تصبح طاهرًا مكتملاً لابد وأن يكون هناك شيء محرم على إطلاقه . وكان من اليسير أن ترى كيف أصبحت النساء وسيطات لا يمكن الاستغناء عنهن بين ما هو دنس وما هو مقدس بالنسبة للرجال .

#### الحياة اليومية

يتواجد المجتمع التقليدى للمرأة الذى تمارسه ثلاثة أيام فى العام بشكل أساسي عن طريق السموفوريا The smophoria بشكل صغير فى الأحداث الأساسية ذات التأثير على اله oikos: الزواج ، والميلاد والموت. ويمارس أيضاً فى الحياة اليومية حيث تساعد ربة الأسرة بناتها وأقرباؤها من النساء والخادمات ويمتد مجتمع المرأة ليتجاوز حدود اله oikos ليربط بين النساء من مختلف البيوت والجيران ليتبادلن المعلومات والمهارات فيما بينهن .

والحياة الدينية للـ oikos توضح سيطرة الرجال على الحياة الاجتماعية والسياسية ، ولكن المرأة أيضًا دورًا محددًا في هذه الحياة. والصلة بين الـ oikos والمجتمع يتم الحفاظ عليها وإبقاؤها من خلال رب الأسرة الذي يقوم بالأعمال الصعبة والحاسمة ويشرف على القرابين التي تُقدم باسمه ، ولكن تشارك الأسرة بأكملها في أسس الطقوس اليومية ، ويظهر بصفة خاصة الزوجة والأبناء في صور الأضحية

والقرابين . وتشرف ربة الأسرة على النساء اللاتى تعملن لديها . ورغم عدم قدرة النساء على القيام بالقرابين والنذور بمفردهن يقمن بمشاركة الأخريات في الصلوات وتوزيع النذور ويستطعن أيضاً القيام بزيارة المعابد .

والمهرج الرابع لهيرودس Asclepius وتصاحبهما الخادمة . تقوم امرأتان بالدعاء بها امرأتان لمعبد أسكليبوس Asclepius وتصاحبهما الخادمة . تقوم امرأتان بالدعاء إلى الرب كى يشفى شخصًا عليلاً ويكرران الأدعية والترنيمات التى تسبق تقديم القرابين ويضعن النفور ثم يناولان راعى المعبد ديكًا . ويقوم الراعى بإعادة بقايا الديك ثم يناولانه نصيبه منه ، فخذًا ، ويلقين قطعة من النقود فى سرداب المعبد ويضعن قطعًا من الكحك على مائدة القرابين . وتقوم إحدى السيدتين بإخبار الناس أنهن سيأكلن ما تبقى من الديك فى البيت بعد أن يدعين الرب : "أن يقدرهن أن يقدمن أضحية أكبر وأغلى بمساعدة أزواجهن وأطفالهن". وتقوم السيدة ذات الخبرة الأكبر بالطقوس بتلقين الأخرى الأصغر هذه التعاليم . ويجد الشاعر فى هذا الموقف مناسبة درامية وهو أيضًا تصوير مقبول لتمسك المرأة بالطقوس الدينية .

وتسبهم الطقوس في ربط مجتمع المرأة داخل وخارج اله oikos فالجيران يتشاركون كما تذكر كليتمنسترا عن توصيل ابنتهما لبعض الجيران والقابلات يذهبن من بيت لآخر ويمتد دورهن لأكثر من مجرد المساعدة في عملية الولادة . فهن يساعدن في إعداد الموتى قبل دفنهم ويقمن بدور الخاطبات ويساعدن في بيع أو توريد الأطفال غير المرغوب فيهم . مما أثار الشك تجاههن فيما يتعلق بمهارتهن وما لديهن من معلومات . وأدى ذلك إلى اعتبارهن ساحرات أو لديهن قدرات خاصة .

وهناك الكثير من الممارسات المريبة بالإضافة إلى الطقوس وكما يتخيل الرجال تفقد المرأة الإحساس بالوجود وتسلم نفسها للعاطفة لرغباتها وسلوكها الحيوائى ، يتخيل الرجل أن لدى المرأة استعداد للإفراط في الهمجية ، ويصف ثيوقراطيس هذه المرأة ويقول :

تستغل سيميثا Simatha جرعة الحب وطقوس تقديم القرابين لاستعادة حب ديلفيس Delphis هذه المرأة العجوز" وتسأل "صانعة التعاويذ التى زرتها وتركت بيتها دون أن نلتقى"؟ (الساحرة ٩١٠١) ويشترك الباخوس فى نفس الصورة الحاقدة . ويشبههم بينتيوس Pentheus بالسكارى الضائين : "تقول نساؤنا إنهن تركن بيوتهن طلبًا المغامرة فى ظلال الجبال ... فى معسكراتهن يملأن الكنوس ثم يذهب كل واحدة لمصاحبة رجل مدعيات أنهن واقعات فى لعنة مينادة بينما أنهن يرون سيبرس أكثر أهمية من باخوس".

### الأدونيا

ولكن كان التفضيل لصورة المرأة كزوجة عفيفة مثمرة ولود . والنساء اللاتى يذهبن في لواء سيبرس – أفروديتي لا يعتبرهن الناس من جماعة النساء . ومع ذلك كان من المقبول أن ينخرطن في جماعة خاصة لأدونيس ، حبيب أفروديتي الذي لقى مصرعه على يد خنزير برى . والسيدة الأدونية تضع فوق سطح المنزل أصيصًا يحوى بذورًا كي ينبت براعم صغيرة تحمى من نار شمس أغسطس . وهذه النباتات تعد النقيض للزراعة التي تحميها وترعاها ديميتر .

وهى تمثل عقم الإغراء الذى يمثله أدونيس ويعبر عنه بالحزن على نباتات السطح الذابلة . وفي خصوصية وتلقائية تقوم السيدة وحبيبها بجمع الأعشاب العطرية في مسرح كرمز للمتعة الحسية . وتُجمع هذه الأعشاب من فوق سطح المنزل على نفس الدرج المستخدم في حمل إصبيصات النباتات .

واستغلت المدينة ازدواجية هذا الاحتفال الذي كان مُحتملاً ومقبولاً بشكل عام والكن في بعض الأحيان يُتهم على أنه رمنز لفسوق المرأة. وفي ليسستراتا لأرسطوفانيس (٣٨٧-٣٩٨. ١١) يشبه الخطاب الرسمي بصدي أجش لبينتيوس الذي يشجب فيه الباخوس: "فسوق المرأة عاد مرة أخرى في الهواء الطلق تكشفه دقات

الطبول والهتافات المتكررة يحيا سابازيوس Sabazios" والاحتفال بأدونيس على الأسطح الذي سمعت يومًا ما حين كنت في المجلس ، هذا هو شكل الانحلال الأخلاقي الذي تمارسه النساء!".

## المرأة والكهانة

هناك تناقض شديد بين الدور المحدد ذى الأهمية الذى يسمح به المسرأة فى الجماعات العامة والدور المسند القسيسات . فالقسيسة فى بعض الجماعات سواء كانت مُنتخبة أو مختارة بالأغلبية لها دور مهم ونصيب من كل أضحية كما القسيس.

#### القسيسات

قسيسات أثينا بولياس Athena Polias في أثينا كنَّ من هؤلاء ذوات المقامات الرفيعة والأهمية. عندما تُنقل البييرا biera من إيلوسيس إلى أثينا من أجل ميتسريس العظيم ، كان يتم إخبار القسيسات في أثينا بوصولها إلى المدينة وهن أيضًا من يتحملن مسئولية الأريفوريا Arrephoria فهن من يوثق فيهن لحمل الأريفوريا وهن من يشرفن على بلينتينيا وكالينتيريا Kallynteria و Bipyntenia . هذه القسيسة التي تخدم مدى الحياة اختارتها أسرة إيتوبوتاديا Eteoboutadai ، وكانت قسيسة ديميتر وكور في إيلوسيس هي والكاهن من أساسيات المعبد . وسواء تم انتضابها أو اختارها أغلبية بنات فيلياد چينوس كانت تعيش في "بيت مُقَدَّس" داخل المعبد ويُعهد إليها بكثير من المهام الرئيسية وكانت تناول الصناديق وهي أساس احتفالات الهالوا Beleusinia ، Thesmophoria الوليسينا وديسموفوريا Eleusinia ، Thesmophoria ، وفي هذه المناسبة (طبقًا لما جاء في حفرية من القرن الرابع) حاربت في معارك رسمية لتدافع عن حقوقها المقدسة ضد تجاوزات الكاهن.

وفى بيرج ، مدينة بافيليا فى أسيا الصغرى ، لقسيسة أرتميس ، إلهة المدينة الحق فى اختيار نصيب من الضحية "فخذ وأجزاء أخرى" من كل قربان (ف. سوتولوسكى VY ، LSA ، F. Sotolowski ) . وفى اليوم الثانى عشر من شهر هيركليون من كل عام ، تحتفل القسيسة بالضحية الرسمية العظمى التى يقررها الحاكم الرئيسى .

وبينما كان هناك تفرقة بين الأنواع في الحكم السياسي ، نجد أن الرفعة والمسئوليات تتوزع لأساسيات أخرى دينيًا . فيبدو أن للقسيسات نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها القساوسة . وهؤلاء الذين لا يحملون ألقابًا ومواقعًا وراثية يتم انتخابهم سنويًا أو اختيارهم بالأغلبية . وحين يتركون أعمالهم يجب أن يقدموا كشفًا بنشاطاتهم . والقسيسات يتمتعن بامتياز القضاة الكبار (مثل حالة اليسينيان Eleusinian ديميتر أو أثينابولياس ، أج ٤٧٠٤٢ ، ٢٥٨٦، ٢٥٥٩) . أو برودريا Proedria مكان شرفي بالمسرح أو الاستاد . قسيسة ديميتر شاميناي Pausanias واليمبيا كانت تجلس في مواجهة حكام الألعاب الأوليمبية (بوسانياس Pausanias ) .

ولكن هذا النظاهر بالمساواة لا يجب أن يخفى حقيقة أن من ينتخب القسيسات مواطنين من الرجال . وعندما انتشرت وظائف القساوسة فى آسيا كان يسمح الرجال بشراء مكاتب لأنفسهم أو لإعطائها النساء بينما كان يسمح النساء بشرائها لأنفسهن فقط . (ف ، سوتولوسكى ، LSA ، أرقام ٢٥ ، ٧٣) ، وأخيرًا كان لا يسمح القسيسات بإسالة الدماء للأضحية . وتلك الأمثلة القليلة للأساطير والطقوس التى تصور المرأة وهى تمسك بالسكين لتنحر الأضحية كانت استثناءً لهذه القاعدة .

وتؤثر بعض الاعتبارات البيولوجية ومعانيها الاجتماعية على حالة ووضع القسيسات . فالنقاء والإحسان صفتان مطلوبتان من القساوسة والقسيسات بنفس القدر . والتفرقة بين بارثينوى gynaikes & parthenoi والجينيكس تطبق على المرأة كعضو في المجتمع وأيضاً في علاقتها بالرب ، والقسيسات لسن بالضرورة عذارى .

ومتطلبات الجماعة هى التى تحدد الصالة الزوجية للقسيسة. ولابد لنا أن نأخذ في الاعتبار أن الكاهن في الحضارة الإغريقية القديمة كان يتم اعتباره مواطنًا عاديا.

وكانوا مثل الحكام والقضاة الذين ما داموا يحكمون فهم يخدمون إلهًا معينًا في أحد المعابد . ويتم اختيار القسيسة على أساس نقائها واحترامها لأداء خدمات مفروضة عليها وهذا يماثل حالة القسيس . وعلى سبيل المثال في أثينا أبكاسيلينا ، أو زوجة الحاكم ، التي تخدم الأنثييتريا Anthesteria وتساعد في الأضحية التي تعتقد أنها مهمة لازدهار المدينة ، تطابق هذا الحال (حالة القسيسة) وكان دورها قريبًا من دور القسيسة كدور الجيراريا gerairai التي كانت تساعدها . وهناك حالات مماثلة للسيدات في إليس وديلفي . ورغم المساواة التقريبية بين القسيسات والقساوسة في وظائفهم الدينية لا تطمس عدم المساواة بين الرجال والنساء ، فالعقيدة تتيح المناخ الذي تعامل فيه السيدة الإغريقية كمواطنة .

وتضيف الآلهة التى تتطلب خدمات الشباب أو الشابات العذراوات. كما فى ثيسباى Thespiae فى بيوتاى Boeatia الذى يطلب فيها من قسيسة هرقل أن تظل عذراء طول حياتها ، وفى الغالب ، يتطلب من القسيسات أن يبقين عذراوات لأجل محدد وبعده يستطعن الزواج ، ومثال على ذلك قسيسة بوسيدون فى جزيرة سفاريا . وخاصة قسيسات أرتميس فى أجيرا وتركلاريا وأماكن أخرى . كل هذه جماعات ترتبط بالمراهقة حتى الوصول إلى البلوغ ، وكانت أريفوريا ويلينتريدس لأكروبوليس اللتين اختيرا بالانتخاب فى حال مماثلة وهذا يجعل هذه الوظائف تحفظ طقوساً قديمة الشعائر تحولت لخدمات جليلة فى وصية السلطات المدنية .

وبعض وظائف القساوسة مثل كهانة سوسيبوليس Sosipolis في حرم إليثيا presbytides وليس presbytides امرأة في سن اليأس .. وهذا الأمر كان تصورًا دينيًا للحكم حيث تكون السلطة في تسليم طفل امرأة لأخرى أن يتم تسليمه لامرأة لا تستطيع الإنجاب. أرتميس "تمنع الامتياز [القابلات] لامرأة تخطت سن الإنجاب [أفلاطون ، ثياتيوس ، ١٤٩ ب] .

ودور القسيسة كرسولة كان دورًا له أهميته فقد كانت هي الصلة المباشرة بالرب. وفي معرض كالمه عن الولع والهيام ، يربط أفالطون بين كالم بروتيس وبييريا Prophetis & biereia مشيرًا إلى رسولة ديلفي وقسيسة دودونا Dodona ثم يذكر السيبيل Sibyl "وآخرون الذين تتيح لهم قدرتهم كرسل التنبؤ بالمستقبل". وهذا الكلام يشير إلى أن وظيفة النبوة ترتبط أكثر بالنساء . ويدراسة فيثيا دلفي Pythia of Delphi وهي الأشهر بين قسيسات أبولك يتضح سبب هذا الاعتقاد . فالاتصال المباشر والمقدمات شيء مخيف ولذا كان هناك ميل من الرجال لمنح النساء هذه المهمة . وكلمة entbousiasmoz في اللغة اليونانية تعنى حضرة تبيوس Tbeos أو الإله في الشخص في قبضة هوجاء وهذا ما يطلق عليه أفلاطون الولع . ديادورس من صقلية Diodorus (۲٦٠٦١) يشرح كيفية حدوث هذا . قبل بناء مؤسسة فيثيا كان هؤلاء الذين يريدون مشورة وسيط (وحي) ديلفي يذهبون إلى حفرة ما في الأرض (التي تم اكتشافها بالصدفة على يد عنزة) التي ينبعث منها النسيم الإلهي . وبعد تنسم بخاره يمكن لهم أن يتلقوا الوحى ويسلموه للبعض . ولكن "عندما قفز بعض الناس ، من ذوى الوظائف المرموقة ، إلى داخل الحفرة واختفوا ، قرر أهل المدينة تعيين امرأة لكي تقوم بدور الملهمة الجميع ويطلب منها المشورة باعتبارها الوسيط بينهم وبين الإله . وكانت الرسولة تجلس في منطقة محرمة في المعبد تُسمى adyton لا يستطيع أحد رؤيتها وتترجم أقوالها عن طريق القساوسة الذين يقومون بدورهم بإعطاء المشورة لمن جاء من الناس طلبًا للوحى . وباعتبارها "وسيلة" الإله ، كان يجب على الرسولة أن تكون طاهرة ويجب أن تبدى موافقتها على أن يمر بها النسيم الإلهى المسمى pneuma . ولكي يتوافر هذان الشرطان يجب لفيثيا أن تكون امرأة طاهرة وبريئة من أي رباط جسدي وتبقى في معزل طول حياتها عن أي صلة بالغرباء" (بلوتارخوس ، في اختفاء الوحي، ٤٣٨ س ، ٢.١) . وحصف بلوتارخوس في حديث أخر قيثيا التي ظلت عذراء ونشأت كفلاحة فقيرة. وأخذت معها في وظيفتها النبوية مقدارًا ضئيلاً من الفن والمعرفة

والموهبة . ومما لاشك فيه استطاعت الوصول إلى الإله بروحها العذراء (عن وحى فيثيا ، ه٠٥ س ، ٣-١١) . وقبل أخذ المشورة ، كان يجب تقديم القربان الذى إذا لم يقبله الإله يعنى أن القسيسة لن تستطع الحصول على الوحى . وإذا تجاهلت فيثيا هذا الأمر تكون قد عرضت حياتها للخطر كى يُذكر فى إحدى حكايات بلوتارخوس . ويقول إن فيثيا كانت وسيلة خاضعة للإله كما كانت الزوجة خادمة مطيعة لزوجها . وعذريتها كانت شرطًا أساسيًا لكى تصبح وسيطًا لأبوللو . وكان الوسيط مهمًا وضروريًا ليصل صوت الإله لأذن الرجال . وكان دور الإجراءات التكهنية مشابهًا لدور القربان في الصلة بين الرجل والإله . والصورة الإغريقية للمرأة كانت متناقضة القربان في الصلة بين الرجل والإله . والصورة الإغريقية للمرأة كانت متناقضة الكون الوسيط الملاه .

وكان الأيكوس oikos أو الدار تحت حكم المرأة . فيما يحدث فيه يحدث تحت إشرافها ولكن لأن الدار كانت محكومة بتقاليد المجتمع كان قانون الرجال هو المسيطر . وعلى العكس ، فإن النشاط المدنى في مفهومه الديني لا يمكن أن يتجاهل دور المرأة كلية . فكان وجود المرأة مطلوبًا لأن المرأة لديها مفتاح تجديد الحياة وبالتالى بقاء المدينة ، فالألهة تتحدث للمرأة وتخدمها المرأة . فيجب أن تفتح لهن الأبواب : وكان يسمح لهن بممارسة بعض الطقوس ولكن تحت إشراف دقيق من الرجال . وقصة أول ملك لقورينا Cyrene المتوس Battus الذي دفع ثمن محاولته معرفة أسرار ديميتر تيسموفوروس Pemeter Thesmophoros وفقده لرجولته. وهذه القصة توضح شغف الرجال بمعرفة أسرار قوة المرأة . ويعتقد الرجل أن تحكم المرأة في الأضحية شيء خطير . شخصية باندورا المتناقضة ، التي ولدت في فجر القرن السابع بشكل ، خرافي لكي توضح مرارة الخرافة ، عنصر أساسي في الثقافة الإغريقية . وألبست خرافي لكي توضح مرارة الخرافة ، عنصر أساسي في الثقافة الإغريقية . وألبست خرافي المذراء ثوبًا يشبهها بالعروس الشابة لكي تغوى الرجال وتبعدهم عن الإلهة، مزح بين الضير والشر مثل "اللعنة المحببة" التي أرسلها زيوس ليثأر من خدعة بروميثيوس :

الإله الأعرج الشهير الذي شكل من التراب صورة فتاة عذراء خجول باستخدام مخططات زيوس . لقد صنعت لها أثينا ذات العيون الرمادية حزامًا وألبستها أثوابًا من الفضة وغطت وجهها بوشاح مطرز يلفت الأنظار، ووضعت بالاس إلهة المحمة إكليلاً من براعم حشائش الربيع حول رأسها وتاجًا ذهبيًا صنعه الإله الأعرج الشهير بيديه ليدخل السرور في نفس أبيه زيوس . وعندما صنع اللعنة المحببة لمباركة النار ، أدخل الفتاة في مكان يجتمع فيه الرجال والآلهة ، وانبهرت الفتاة بكل الزخارف يجتمع فيه الرجال والآلهة ، وانبهرت الفتاة بكل الزخارف وتملكت الرجال والآلهة الدهشة من هذا الكمين المهلك ، الذي وتملكت الرجال والآلهة الدهشة من هذا الكمين المهلك ، الذي النساء ، وانزوجات القاتلات الملاتي يعشن مع أزواجهن ويسببن الهم الضرر .

#### الفصل الثامن

# الأدوار الدينية للنساء الرومانيات

چون شید

John Scheid

فى ذكرياته عن طفولته يتذكر إلياس كانتى Elias Canetti أن الصلاة فى المعبد كانت غير ذات قيمة عند أمه لأن النساء كانت ممنوعة من أداء الطقوس الدينية . وإذا لم تكن محرمة من أداء الشعائر الدينية فهى لا تؤدى فى هذه الشعائر سوى دورًا هامشيا . كانت المرأة محرمة فى الديانة الرومانية فكانت تذهب إلى المعابد القريبة ومعابد الآلهة الخارجية وإذا صدقت تعليقات التقاة المعيبة ، تلقى المرأة بنفسها فى كل أنواع الممارسات والأفكار الدينية المنحرفة . فهل كانت المرأة "عاجزة" دينيًا ؟ الإجابة نعم ولا . فكان يُحرم على المرأة المشاركة فى الطقوس المهمة ولكن الديانة الرومانية أمر معقد فبالرغم من كون المرأة هامشية فهى مكمل أساسى للرجل .

## الديانة الرومانية شأن خاص بالرجل

للحياة الدينية الرومانية ثلاثة مفاهيم أساسية . الديانة العامة كان يتم ممارستها في الساحات العامة والمعابد . والجماعات الخاصة أو شبه العامة كانت تلاحظ في الأحياء المجاورة وفي أي مكان يتجمع فيه المواطنين الرومان . وفي المنازل ، كانت كل أسرة تمارس حياتها الدينية بالشكل الذي تراه مناسبًا بالآلهة الخاصة بها والطقوس

والأيام المقدسة حسب هواها . هذه المجتمعات الدينية المختلطة تتشارك في ثقافة دينية معروفة ولكن في ظل هذه الظروف والشروط المشتركة دون أن تشغل المرأة أدوارًا قيادية .

### أدوار الكهنة

دائما ما كانت المسئولية الكهنوبية العامة تلقى على عاتق الرجال ، وقد كان القضاة هم الذين يرأسون الطقوس الدينية العامة ذات الأهمية ، وفي بعض الأحايين كانوا يتلقون المساعدة من بعض القساوسة يتم اختيارهم من بين سكان روما . وقد تشاطر كل من القساوسة والقضاة المسئوليات الدينية في الجمهورية، وقاموا جميعا ببلورة وتقسير قانون مقدس . وقد كانوا منوطين بإعلان إرادة الآلهة ، والتي كانوا يقفون عليها إما من خلال التكهن واستقراء المستقبل أو من كتب سبيل "الوحي". وبالتضامن مع مجلس الشيوخ ، قام القضاة بتناول المشكلات الدينية بشيء من التفصيل والفحص ، تلك المشكلات التي ظهرت أنذاك ، وبعد ذلك قاموا بوضع حلول وأدوية تلك المشكلات بعد التشاور مع القساوسة . وقد كان الكوميتيا يقوم باختيار وأدوية تلك المشكلات بعد التشاور مع القساوسة . وقد كان الكوميتيا يقوم باختيار القساوسة ذوى المراتب العالية ، وكان هذا الانتخاب يتم بواسطة مواطني روما . وحيث إن الديانة العامة كانت محددة في إطار هذه الأنشطة المفروضة ، فإن السلطة الدينية إن الديانة العامة كانت محددة في إطار هذه الأنشطة المفروضة ، فإن السلطة الدينية كانت في أيدى هؤلاء الرجال، وليس غيرهم.

ولم يكن للنساء أى دور يذكر إلا فى واحد من الطقوس الدينية العامة التى يمكننا القول بأننا لدينا معلومات جيدة عنه ، وهو الطقس الدينى المعروف باسم القربان من أجل دى ديا Dea Dia وقد متل رجال – "الفلامينيس" (أى الكهنة من إخوة أرقال) قوى ووظائف الإلهات . وقد ظهروا فى الحفلات والطقوس مرتدين تيجان من القمح ، ربما تكون هذا التيجان رموزا للحصاد الوفير الذى كانت الإلهة دى ديا سببا وراءه ، والإلهة دى ديا هى إلهة السماوات الصافية. وفى الحقيقة، فإن جميع الإلهات الرومانيات الكبريات بما فيهن سيرس وفلورا وبومونا وفورينا كن يمثلن بواسطة القساوسة.

ولم تختلف العبادات الدينية الداخلية داخل المنزل كثيرا . وكان رب الأسرة هو المسئول عنها . وكان من أهم واجبات رب الأسرة هو ملاحظة العبادات الدينية التى تقوم بها الأسرة ، وكان أى تهاون أو إهمال فى هذا الواجب يعرض رب الأسرة لغضب المراقب الأخلاقي فى روما . وأكد كاتو Cato فى بحثه الذى قام به عن علم هندسة الزراعة أن القرابين كانت تؤدى وتقدم بواسطة رب الأسرة نيابة عن الأسرة قاطبة . وكانت أيضا الطقوس الخاصة غير المنتشرة مثل الإراقة (سكب سائل ما كالخمر ، على الأرض أو على جسد الأضحية تكريما لإله ) اليومية للإلهة الحارسة للبيت مسئولية رب الأسرة أيضا . والطقوس المنزلية الأكثر أهمية كانت تحت إشراف الذكور أيضا . وقد لعب أرباب الأسر الأدوار الأكثر أهمية وأدوار الزعامة فى الطقوس التي كانت تقام فى فبراير ومايو لتكريم الموتى . وكانت مراسم الجنائز يتزعمها الرجال أيضا ، حيث كانوا يقومون بأداء مراسم مختلف التأبينات ، بالإضافة إلى الاحتفال القرابين المقدمة .

والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا . وتظهر النقوش الخاصة بالأمور الدينية الرجال على أنهم الممثلون الرئيسيون ورواد الزعامة . والدليل واضح . ففى الديانة والتى كانت ترتبط دوما بالتعبير عن سلطة المجتمع ، كان الرجال يلعبون الدور الأساسى ودور الزعامة في كل موقف .

### عدم أهنية النساء للتقريب ( تقديم الأضاحى والقرابين والذبائح للآلهة )

لقد كانت النساء يمنعن من المشاركة في طقوس التقريب. وكما يقول "باولس دياكونس" Paulus Diaconus وهو الذي قام بتلخيص معجم فيستوس Paulus Diaconus تجميع القرن الثاني المؤسس على مصدر مبكر. إن العادة جرت على أنه في بعض الطقوس الدينية الخاصة يصرخ اللكتر(\*) قائلاً: أبعدوا أي أجنبي، أي مسجون رهين

(\*) اللكتر Lictor : موظف مهمته إفساح الطريق للحاكم الروماني في الاحتفالات العامة. (المترجمة)

السلاسل ، أى امرأة وأى فتاة ! " ، وهذا يعنى أن هؤلاء المذكورين كانوا محرومين من حضور الطقوس الدينية ". ولا نعرف بالضبط ماهية أو كنه هذه الطقوس ، ولكنها تتضمن بلا أدنى شك شيئًا أكثر من مجرد قربان للآلهة الذكور مثل هرقل Hercules ومارس Mars (إله الحرب) وسلفانوس Silvanus. وعلى أى حال ، فإن إقصاء النساء من الطقوس الدينية هناك ما يصدق عليه : وهو أنهن كن يبعدن عن الطقس الديني ، أو حتى من أهم دقائق طقوس التقريب.

وبتسائل بلوتارخوس قائلا: " لماذا كانت النساء بمنعن في العصور القديمة من طحن الغلال أو تجهيز اللحوم ؟ " . وتتضمن إجابته حادث اغتصاب المرأة الـ Sabine السابينية(٠) وذكر معاهدة تم توقيعها بعد الحرب التي تلت هذا الاغتصاب ، والتي منعت أي امرأة بمقتضى هذه المعاهدة من أن تطحن الغلال أو تجهز اللحوم لزوجها. ولنتساءل: ما هو مغزى هذه القيود؟ فهي تتصل بمرحلتين مهمتين في أهم مجالين لإنتاج الغذاء: وهما " طحن الغلال " والنبح والسلخ والتجهيز الحيوانات التي ستؤكل " ولم يجعل هذا الخطر الحياة أكثر تقبلاً بالنسبة المرأة التي تتزوج من الرومانيين لأول مرة فحسب ، بل أقصاها عن حضور مشاهد التقريب . حيث كان ذبح القربان يحدث بأمر من القائم على الاحتفال بالطقس، القاضي والقس وأرباب الأسر ، وكان الذبح والتجهيز ينفذان بواسطة جزراين حقيقيين . أما بالنسبة لمنم المرأة من طحن القمح فقد جاء تتمة لمنع المرأة من حضور طقوس التقريب . وهذا الحظر لم يمنع المرأة من القريان نفسه فحسب ، بل منعها حتى من المشاركة في إعداد عنصر مهم في القربان ، وهو عبارة عن نوع من الدقيق يصنع عن طريق سحق نواة الحنطة المكتسية الأصلية ، وكان هذا العنصر قربانا قائما بذاته يسمى مولا Mola (دقيق خاص بالطقوس). والارتباط ببن هذا الدقيق الخاص بالطقوس والسحق واحتفال التقريب يعبر عنبه باللفظ molucrum وبعني "مكنسة لكنس مطاحن الدقيق وقطعة خشبية تستعمل في القربان " . وكما يقول بلوتارخوس ، فإن هذه القاعدة قد عززت في " العصور

<sup>(\*)</sup> السابين Sabine : فرد في قبيلة قديمة تحيا بالأساس في وسط إيطاليا والتي هُزمت بواسطة الرومان في القرن الثالث قبل الميلاد. (المترجمة)

القديمة " (to Palaion). ألا يعنى هذا أنها لم تكن عاملة فى ظل الإمبراطورية الرومانية؟ نحن لا ندرك . وقد تشير جملة بلوتارخوس إلى أن الحظر يمكن إرجاعه إلى تاريخ عهد رومولس Romulus، أو قد ينطبق على قاعدة (قانون) صارم تم تعزيزه فى وقت ما فى الماضى ، ربما يكون وقت ميلاد السيد المسيح . وإذا كان الغزل والنسج هما الشغل التقليدى المرأة الرومانية ، عندئذ يوضح السؤال الرومانى الخامس والثمانين أن النساء لم يكن من المفترض أن يقمن بهذا العمل . وبعيدًا عن مسألة الحداثة والقدم ، فإن هذا القانون كان من الأهمية بحيث إن بلوتارك ضمنه فى الأسئلة الرومانية والتى حاول فيها أن يتناول بالشرح والتفسير كل ما يدعو الدهشة وكل ما يتسم بالغرابة فى العادات والتقاليد الرومانية . ومن هنا فإننا قد نفترض أن هذا القانون – حتى وإن لم يكن قد تم إصداره أثناء الإمبراطورية الرومانية – فإنه من أحد الخصائص التى تميز المرأة الرومانية فى القرن الثانى بعد الميلاد . ولنا أن نتوقع أن القانون قد توقف العمل به فى الحقبة التاريخية خلاف ما هو متعلق بالقرابين . وربما يكون المهتمون بالآثار قد استخدموا هذا الحظر الرجعوا الحظر والتقييد إلى "العصور القديمة".

وهناك حظر ثالث منع المرأة من مظهر آخر من طقوس التقريب فإن القانون القديم ينص على أن النساء لم يكن يسمح لهن بشرب الضمور الخالصة . ويعتبر كازانوفا Casanova محقا عندما رأى أن هذا الإقصاء للنساء أبعدهن تماما عن طقوس التقريب الأمر الذي يتصل من خلاله الرجال بالآلهة ، حيث إن الخمور الخالصة كانت قربانا رئيسيا في كل طقس ، وكان استهلاكها مقصورا على الرجال والآلهة فقط .

# الراهبات وفلامينيكا ، وقسيسات غيرهن

يبدو أن النساء قد قضى عليهن بعدم المشاركة فى أهم عناصر الطقوس الدينية بسبب جنسهن ، إن الذبح والتجهيز وتوزيع لحوم القربان ، كل هذه الأدوار الرئيسية قد قصرت على الرجال وحدهم . وفى مجال العلاقات بين الآلهة ومجتمعات البشر ،

كان الرجال هم المسئولين عن ذلك ، وكان توزيع الأجزاء النجسة من ضحية القربان خير دليل على التسلسل الهرمي الاجتماعي.

### مدى عجز المرأة عن المشاركة في الطقوس

لم يكن إقصاء المرأة عن المشاركة في المقوس الدينية إقصاءً مطلقًا. ووفقا لنص خطاب بلوتارخوس ، مثلا ، لم يكن حظر الطحن وتجهيز اللحوم حظرا شاملاً . فقد كان ينطبق على موقف بعينه : فالزوجات لم يسمح لهن بطحن الحنطة أو تجهيز اللحوم لأزواجهن الرومانيين . وهذا التفضيل يمكن بالطبع تفسيره كتنازل تتطلبه ظروف الحرب الأسطورية بين الرومان والسابينيين. وقد كتب بلوتارخوس في كتابه " حياة روميلوس " Life of Romulus أن السابينيين قد أجبروا الرومان على أن يعفوا زوجاتهم من العمل العضلي بكافة أنواعه عدا النسج . وكما هو واضح فإن كلا النصين اللنين استشهدت بهما يعكسان حالة الزوجة الرومانية . والشرط الذي يذكره بلوتارخوس في إجابته السؤال الخامس والثمانين كان " تحديدًا حقيقيًا " ، فالقانون ينطبق فقط على العلاقات بين النساء وأزواجهن ، أي فقط في الطقوس الدينية المنزلية . وهذا لا يعنى بالضرورة شرعية القانون وسريانه على الطقوس العامة . وقد كان بلوتارخوس على وعى تام بأن النساء كن مبعدات تماما تقريبا عن الأبوار الفعالة في المجتمع الديني ، وإذا كان يبتعد عن القول بأن الحظر على الطحن وتجهيز اللحوم انطبق على النساء في كافة الأحوال ، فإن ذلك كان لأن بلوتارخوس قد علم ببعض الاستثناءات للقانون القديم . وكل هذه الاستثناءات تتعلق بالحياة الدينية العامة ، حيث كانت بعض الوظائف الكهنوتية والخاصة بالطقوس تُسند إلى النساء .

#### الراهبات

خذ في الاعتبار الراهبات الست في الحقبة التاريخية . ومثل زوجات القساوسة و عند الراهبات كن تسيسات وهذا من النادر

في الديانة الرومانية . وكانت وظيفتهن تحت سلطة الراهبة العذراء العظمى Vestalis maxima Vestalis maxima في معبد فيستا Vestalis maxima الجانب الجنوبي الساحة العامة الرومانية . وكانت الراهبات يتم اختيارهن من قبل مجلس الكهانة ، ويخدمن لمدة ثلاثين عاما ، عشرة كمتدربات ، وعشرة في الخدمة الفعلية وعشرة كمعلمات. وكان لابد من أن يحتفظن بعذريتهن مادمن في مرحلة أداء الخدمة ، وكن يسكن في مبنى هائل يتاخم معبد فيستا . وبعد ذلك تصبح لهن مطلق الحرية لأن يتزوجن ، وبالرغم من أن القليل منهن يفعل ذلك : والعهد الذي يأخذنه ليس عهداً بالامتناع التام عن ممارسة الجنس ، ولكنه يضمن فقط " العفة " pudicitia ما مخلصة تماما كالعبهد الذي تأخذه العقيلة الرومانية التي كان يتعين عليها أن تظل مخلصة لزوجها وأن تتقشف في ملبسها وسلوكها . وتماما كباقي القساوسة الرومان ، فإن الراهبات كنَّ يعكسن طبيعة الإلهات اللائي كن يخدمنهنَّ: فمثلاً تعكس عفتهن طهارة فيستا وشعلة الموقد.

وكان اختيار الراهبات يتم بواسطة كبير الكهنة pontifex maximus (عضو مجلس الكهنة الأعلى في روما القديمة) الأكبر في احتفال يشبه طقس الزواج الروماني. ويقوم والد الفتاة بتسليمها إلى يد القس الأعلى الذي يقول حينئذ: "احتفالاً بالطقوس المقدسة الخاصة بالراهبة نيابة عن أهل روما ، فإنني أقبلك أيتها المحبوبة كمرشحة تم اختيارها وفقا لأطهر القوانين ، لقد تم اختيارك قسيسة راهبة ". وترتدى الراهبة أثناء فترة الخدمة ما يشبه غطاء الرأس من اللون الأحمر وست ضفيرات من العروس . وبعد هذا الحفل ، فإن الأسقف الأكبر وكبير الكهنة يشتركان معا في التمتع بالسلطة على الفتاة كرب الأسرة تماما ومجلس الأسرة ، فإذا سمحت الشعلة فيستا أن تنطفئ فإن الأسقف الأكبر يعرضها لعذاب جسدى أليم ، وأيضًا إذا بدا أنها قد خرقت عهدها الأسقف الأكبر يعرضها لعذاب جسدى أليم ، وأيضًا إذا بدا أنها قد خرقت عهدها العفة ، يمكن عندئذ دفنها وهي على قيد الحياة ،

وبالرغم من وجود هذه المظاهر الأنثوية لدور الراهبة وبالرغم من وجود بعض المسئوليات المنزلية الأخرى (مثل تنظيف معبد فيستا من ٧ مارس وحتى ١٥ مارس) ، فإن الراهبات ينتهجن أدوار الرجال أيضا . وينقل لنا سيرفيس – معلقًا على فرجيل

Virgil – أنه من ٧ مايو وإلى ١٤ من الشهر نفسه نجد أن الثلاث راهبات العذراى العظيمات يكون مكانهن عند سلال عمال الحصاد ، فيقمن بأنفسهن بالشواء والسحق وطحن نواة الحنطة ويخزن الدقيق الناتج الذي يصنعن منه المولا ( دقيق الطقوس ) في ١٥ فبراير و ٩ يونيه و ١٣ سبتمبر ثلاث مرات في العام الواحد، بعد إضافة ملح مطبوخ وأخر خام ، وكانت المولا سالسا الناتجة تنثر على كل حيوان معد للقربان العام . ومن هذا الطقس البدائي تشتق كلمة "يضحى ب / يقدمه قربانًا" والتي تعنى حرفيا نثر المولا . ونثر الدقيق هذا يفيد كتَذْكرة بالأرض التي أتى منها كل ما يقدم للألهة ، وأيضا يذكر هذا بالعمل الإنساني والعرفة اليونانية التي جعلت الأرض تنتج الفاكهة .

ومن هنا فإن الراهبات كان لهن يد غير مباشرة في كل قريبان عام عظيم. ووفقا لبعض المصادر ، ربما يكن قد قمن بدور أكثر مباشرة ، وهو عمل قرابين دموية في دمهن ، ويلاحظ كازانوفا أن الراهبات كن معطين سكينة خاصة بالتقريب sescepita ، ومن هنا فقد كان لهن سلطة التقريب ، بالرغم من عدم وجود أي دليل يقول بأن هذه السلطة كانت تستخدم مع القرابين التي تحتوي على حيوانات . ومع ذلك فإن بعض النصوص تبدو وكأنها تشير ضمنيا إلى أن الراهبات قد شاركن بالقول والفعل في طقوس التقريب العامة وفي ١٥ أبريل يوجد احتفال يسمى فورديسيديا Fordicidia حيث يتم فيه تقديم بقرة حامل كقربان إلى تيلوس Tellus ( الأرض) ، ويكون الحمل رمزًا للرغبة في نمو القمح ، وقد اشتركت الراهبات في طقوس الجزارة المعقدة " فبعد أن يقوم الكهنة بإزالة العجول من أحشاء (البقرة) ، ووضع معلاق الذبيحة (exta) في أوعية مدخنة ، تقوم أكبر الراهبات العذاري سنا بحرق العجول ، وكان الرماد الناتج من الحريق يستخدم لتطهير الناس يوم البيلز (٢١ أبريل). وللتأكد، فإن الراهبة لم تشارك في القربان بالقدر الكافي ، ولكنها اشتركت في عملية الجزارة اللاحقة ، وأفضل الأمثلة هو القربان الذي قدم لكونسس consus بواسطة قساوسة وراهبات قويرنس في ٢١ أغسطس ، وكان هذا الاحتفال من أجل تخزين المحصول : قدمت القرابين (على شرف كونسس) ... في اليوم الثاني عشر قبل بداية سبتمبر

بواسطة قساوسة وراهبات قويرنس". وفي النهاية ، إذا كان جورج دميزيل على حق ، ففي ٢٥ أغسطس شاركت راهبات في قربان الأحبار إكراما لأوبس كونسيوا Ops Consiua (الوفرة) في الريجيا Regia في المقر الرسمي للأحبار. ويأتي لنا تأكيد آخر من نص لبرودنيتيس Prudentius يذكر فيه أن الراهبات قد ضحين "بضحايا مُطهرة تحت الأرض... بحيث كان دمها يتدفق خالال لهب النيران".

والمصادر بالطبع مفتوحة للبحث والتساؤلات. ففي الفورديسيديا مثلا ، نجد أن الراهبات اشتركن فقط في المرحلة الأخيرة من التقريب. فقط أحرقن جزءًا من الضحية قد قدمه إليهن المُقدِّم للقربان ، وفي المثالين الآخرين من المكن أن تكون الراهبات قد لعبن دورا سلبيا وقام بالدور الإيجابي قساوسة قويرنس أو الأحبار العظماء ، وفي النهاية نقول بأن ما جاء فيما كتبه برودنيتس لا يحمل وزنا أو أهمية من أي نوع ، ولا يزال حق الراهبات في سكينة التقريب ، وبورهن في مهرجان بونا ديا Bona Dea يشير إلى أنهن لم يكن لهن السلطة للتقريب في الواقع ، وقد رأينا أنهن كن يسمح لهن أن يسحقن القمح ، ومن هنا تم إعفاء الراهبات من الحذر التقليدي ،

ومن الناحية الأخرى فإن الراهبات لم يكن عقيلات أو عذراوات ، كما أوضح بيرد ( ١٩٨٠ ) . ولم يكن عقيلات لأنهن لم يكن لديهن أزواج ولا أطفال . ولم يكن عذارى لانهن كن يرتدين الفسستان الطويل stola وعصبابات للشعر vittae ترتديها المرأة المتزوجة . وقد شاركت الراهبات في بعض الطقوس مع العقيلات . وقد تمتعن ببعض الامتيازات الشرعية للرجال : فقد أصبح لهن لكترًا (رجل يفسح الطريق أمامهن) ، وأصبح لهن حق الإدلاء بشهاداتهن في المحكمة ، ولم يصحبن تحت وصية زوج أو أب مما يعني أنهن تمتعن بحرية التصرف في أملاكهن وأن يكتبن وصايا خاصة بهن . ويمعني آخر ، فإن الحالة الجنسية للراهبات كانت غامضة مثل النار التي كانت تسهر عليها تمتعت بطبيعة وسطية. وبسبب هذه الحالة الخاصة فإن الراهبات لهن الحق في بعض السلطات التي كانت مقصورة بحكم التقليد على الرجال .

### الفلامينيكا والريجينا ساكروروم

ولم تكن الراهبات الاستثناء الوحيد . فقد كان لبعض القساوسة زوجات يقمن . بالتقريب ، خاصة الإلهة الزمن ، وتدلى المصادر المشتتة بمعلومات فقط عن زوجات قساوسة جوبيتر Jupiter و sacrorum ولكنه من المعقول أن نفترض أن زوجات القساوسة الآخرين كان لهن نفس المسئوليات . وكان يجب على قس جوبيتر أن يقرب مرة واحدة في الشهر في اليوم الثالث عشر أو الخامس عشر حسب الشهر نفسه ولكن زوجته the flaminica Dialis كا يوم الشهر ، فسع ولكن زوجته regina sacrorum تقرب لجونو مال حمّلاً أنثى كل شهر . وكان يسمح لزوجة القس الفلامينيكا دالياز أن تحتفظ بسكينة التقريب ، تماماً مثل الراهبات .

ولنتساط الآن: هـل كانت الصالات السابقة استثناءات للقاعدة الفكما هو الحال بالنسبة للراهبات الفقد تكون هذه السلطات الذكورية التي تمتعت بها هؤلاء القسيسات نتيجة لوضعهن الفاص ، وفي الواقع كان قساوسة جوبيتر وسلام الأعرين – قساوسة في قدرتهم على إدارة منازلهن ، وكن يتمتعن بحياة طبيعية جداً . ففي الواقع كان يطلب إليهن أن يتروجن ، حيث إن المكانات التي يشغلونها ليس للأفراد ولكن للأزواج ، وكان على قس جوبيتر أن يستقيل إذا ما ماتت زوجته . ويشير بلوتارخوس إلى أن هناك العديد من الاحتفالات لم يكن يسمح للقس أن يحضرها بدون حضور زوجته معه ومساعدتها إياه ، لقد كان الزوجان في مكانة القس أي وحدة قائمة بذاتها ، لها دورها المهم في الوظائف الكهنوتية ، وقد تكون سلطات التقريب التي تمتعت بها زوجة القس قد أسندت إليها من هذا المنطلق . وربما كانت Regina تتمتع بنفس المكانة ، ولتأخذ في الأعتبار أن المنزل كان بإمكانه أن يمنح بعض السلطات لزوجة .

## نساء أخريات يقمن بأدوار الكهنة

وبتعدد الحالات الخاصة الأخرى ، مثل العذارى الساليين Salian اللائى قدن مراسم فصل افتتاح وإنهاء الحملات العسكرية . ولا نعرف شيئا عن هؤلاء النساء أكثر من أنهن كن يرتدين قبعات ذات شكل خاص ، وكذلك كن يرتدين ملابس الحروب الديع التى كانت منتشرة فى "سالى" Salia ، وأنهن قد قدمن قربانا فسى الديو مؤسسة قديمة ، فإنه لا يمكن عرض النساء وهن القربان . وبسبب عدم وجود مصادر ، فإنه من المستحيل الوقوف على الطقوس يقربن القربان . وبسبب عدم وجود مصادر ، فإنه من المستحيل الوقوف على الطقوس الأولية التى أخضعت لها فتيات روم . وفي تاريخ لاحق ، عملت الإمبراطورة ليفيا تقدم القرابين ، إلا إذا افترضنا أن كونها قسيسة كان يتميز بالسلبية . ولكن وضع الإمبراطورة كان يكتنفه الغموض ، ما بين الأنوثة والرجولة ، ما بين أرملة فانية وإنسان مقدس . وقد تمتعت مثل أوغسطا Augusta بالامتيازات العامة ، وبالتالى لا يمكن أخذ حالتها مأخذ التمثيل بها . وكانت حالة قسيسات الآلهة الأجنبية يكتنفها حالة من الغموض بدورهن. فمثلا طقوس سيرس Ceres في معبد يقع على الأفنتين Aventine ، كانت قد أسندت إلى قسيسة من ماجنا جريشا Amagna Graecia الأخرى أن يقمن بها .

وفى تلك الحالات كان كون القسيسة أجنبية هو الذى يعفيها من الخضوع للقانون الخاص بهذا الأمر . ومع هذا فإن هذه العادات الأجنبية كانت دائما ما تتعارض مع العادات التقليدية "المحلية" . فقد اعتنقت النساء مسئوليات الطقوس الدينية التى منع القانون المحلى الرجال من الاحتفال بها (ديونيسيوس من هاليكا رئاسوس 2.22.) .

#### الطقوس التي تقوم بها العقيلات

إن أكثر الأمثلة شيوعًا لاستقلال المرأة في الأنوار الكهنوبية وحتى أنوارها في الطقوس الدينية والتقريب تتضمن طقوسا قديمة وحديثة ، تحتفل بها العقيلات ، وقد

قربت العقيلات في بعض المهرجانات الخاصة قرابين لا تتضمن دما ( ليس بها ذبح ) . وفي ٧ يوليو حيث يحتفل بخصوبة النساء Nonae Caprotinae قامت السيدات الحرات وكذلك الخدم بتقريب قربان لجونو من السائل الموجود داخل شجرة تين برية . وفي أول مارس قربت العقيلات زهورًا لجونو بمناسبة عيد تخصيص معبدها على الأسكويلين Esquiline . وفي نفس اليوم يصلى الرجال من أجل صحة زوجاتهم ، ويعطوهن هدايا ومصروف جيب ، وأموالاً تستخدم في الاحتفال بالطقوس ، ولتكلفة وليمة قامت العقيلات بتحضيرها بأيديهن للعبيد الذكور الموجودين في الأسرة ، وتشير التفسيرات القديمة لهذا المهرجان إلى الميلاد خاصة ميلاد رومواس Romulus ، وكذلك إلى خصوبة النساء . وعلى أي حال ، فإن الحقيقة التي تقول بأن النساء بأنفسهن يدفعن تكاليف الطقوس الدينية من خلال ما يمنحهن أرباب أسرهن من الأموال تشير إلى أنهن تحملن كامل المسئولية في هذا الأمر . ولكن هذه الطقوس القديمة لم تتعارض مع القانون الذي كان يمنع النساء من المشاركة في ذبح القرابين . ففي الحقيقة ، يبدو أنه لم يوجد أي حيوان للتقريب ، وأن هذه الطقوس كانت تتعلق بالمدينة كلها وليس بالأسيرة وحدها . وفي النهاية يجب الاعتراف بأننا لا نعرف الكثير عن هذه الطقوس. فقليل جدًا ما نعرفه من خلال المهتمين بالأثار . ، وإذا لا يمكن تحديد ما كان هؤلاء العقبلات يفعلنه على وجه الدقة ، ولا كيف كن يقمن بهذا العمل.

## طقس الحادى عشر من يونيو (المارتراليا)

وهناك طقس أخر قديم ، وهو طقس ١١ يونيو ، وهو يعتبر مثالاً جيداً للارتباط الوثيق بين الطقوس النسائية ممثلة في العقيلات وما يقمن به من طقوس والميثولوجيا الرومانية . وفي المارتراليا تذهب العقيلات شريفات المولد bonae matres في أول زواج لهن إلى معبد ماتر ماتوتا Mater Matuta على فورم بوريوم Forum Boarium . وبهذا يخرقن القانون المعتاد ، ويحضرن عبدا داخل المعبد ، وبعد ذلك يأمرن بكل غضب بخروجه ، وبعد ذلك تأخذ العقيلات أبناء أخواتهن ويدعين الإلهة كي تباركهم، وعن طريق نظريات مقارنة ، تمكن جورج دومزيل من أن يبين أن تتابع هذا الطقس الديني

كان بقية أسطورة تتعلق ب أورورا (والتي تدعى ماتر ماتوتا في روما) وقد تحولت إلى طقس دينى . وتقوم العقيلات إذ يمثلن أورورا بإبعاد الشر ، وخيالات الليل غير المحددة الملامح ، والتي يمثلها العبد (نقيض العقيلة شريفة المولد) . وبعد ذلك يحضرن الشمس ، بنت أخت أورورا (الفجر) والتي تدعى ليل ، إلى العالم ويحررنها من الظلام . ولا يأخذ إعادة بناء دومزيل لمعنى هذا الطقس في اعتباره جميع خصائص ماتر ماتوتا ، وخاصة صفاتها كقابلة (داية) وممرضة وهي مشتقات لوظيفتها الأولية . وكذلك لا يأخذ في الاعتبار العلاقة المعقدة بين إلهة فورم بوريوم والإلهات الاخريات في المدن المجاورة . وبالنسبة لغرضنا بعيدًا عن المسميات الميثولوجية الطقس الديني ، فهناك غياب واضع لأي تلميح لوجود تقريب أو قرابين . وقد قارن دومزيل هذا الطقس حيث إن أصله ميثولوجي بد نونا كابورينا Nonae Caprotinate والتي من المحتمل أن ترمز إلى الأسطورة الضائعة لجونو ماسه . كما أشار إلى الارتباط بين هذا الاحتفال وتفسيره الخاص لتمثال أنجيرونا Angrona ، والذي مازال يجهل عنه الكثر .

وفى الواقع نجد أن الدليل غير كاف . ولكنه ربما يستحق افتراض أن النساء كان من الممكن السماح لهن بالاحتفال بالطُقوس العامة المهمة عندما كن ينظر إليهن باعتبارهن نساء ، ولكن عندما أصبحن أمهات فقد تمكن من تمثيل الإلهة العظيمة. وفى هذا المثال يتضح أن وجودهن كان ضروريا وذلك لأن خصوبتهن كانت مهمة بالنسبة للطقس الدينى . ولا تشير المصادر إلى ما إذا كان الرجال يحضرون هذه الطقوس أم لا .

# مهرجانات قينوس قيرتكورديا وفورتونا قيريلس

وهناك طقس آخر سودت فيه صفحات كثيرة: وهو مهرجان ڤينوس ڤيرتكورديا وفورتونا ڤيريلس Venus Verticordia and Fortuna Virilis ففى أول أبريل علبقًا لتقويم پرانيستى عكانت النساء في أعداد غفيرة عمتضمنة العديد من النساء نوات المكانة الاجتماعية المتواضعة، يتوسلن إلى "فورتونا ڤيريلس" في الحمامات الخاصة بالرجال ع

لأنه في هذه الحمامات كان الرجال يكشفون عن مواطن الشهوة في أجسادهم التي تشتهى النساء . ويضيف أوڤير اسمًا آخر لإلهة أخرى هي تڤينوس ڤرتيكورديا ، إلى جانب تفصيلات أخرى عن الطقوس التي كانت النساء ، سواء أن المحظيات أو الحرائر ، يقمن بأدائها .

وكان الطقس الأول ، وهو الطقس الرئيسيي في القرن الأول ، يُعرف باسم "Lavatio" أي غسل تمثال ثينوس ڤرتيكورديا التي كان يُفترض أن ترجه القلوب تجاه العفة والوفاء بواجبات الزوجية . وبعدها يتم تزيين هذا التمثال بالجواهر والورود ثم تقوم النساء بعد هذا بالاستحمام ، وقد ازدن بأكاليل الغار ، وفي حمامات ساخنة ويقمن وهن على هذه الحال بإحراق البخور الربة فورتونا ڤيريلس ، وبعد! يشربن شرابًا من اللبن والعسل Coectum والذي كان يُقدم العرائس الجدد كمهدئ لروعهن . ومن الواضح أن هذه الطقوس كانت من دواعي تأهب المرأة الزواج : فهي تشمل غسل ومن الواضح أن هذه الطقوس كانت من دواعي تأهب المرأة الزواج : فهي تشمل غسل تمثال ڤينوس ، ثم اغتسالهن ؟ استعدادًا العلاقة الزوجية . ويوضح أوڤيد أن ڤينوس والعسل إلى الاستعداد لهذه العلاقة في رباط الزوجية . ويوضح أوڤيد أن ڤينوس نفسها قد شربت هذا المشروب قبل أن تلحق بزوجها .

وكان اسحر قينوس قرتيكورديا فعله في التقريب بين المتحابين لإتمام رابطة الزواج ، وتُعينها في هذه المهمة الربة فورتونا قيريلس ، التي تطمئن النساء اللائي لم يوهبن أجسادًا جذابة أنهن أيضًا سوف يوفقن في إثارة شهية أزواجهن .

وأنه من الصعوبة حل هذه المجادلات والمناقشات ولكن بعد وصول الأثر الثقافى الهيلينى يبدو أنه من المقبول أن الاحتفال كان موجودًا من فترة طويلة وقد أخذ فى تطوير هذه الاحتفالات والطقوس بمرور السنين ولأننا مهتمون بالطقوس التى كانت تقام فى الفترات التاريخية فإن قضية الجدال والمناقشة حول عمر هذه الطقوس ليس مهمًا بالنسبة لأهدافنا ولكن النقطة المهمة هى أن النساء من مختلف الطبقات تحملن مسئولية إقامة احتفال عام .

#### فورتونا مولبيبريس

وفي عدد من الخدمات الدينية الأخرى فإن النساء قد قمن بتقديم القربان. ويلاحظ أن أول هذه الخدمات كانت غامضة ومعرفتنا بهذه الطقوس جاءت من خلال أسطورة خاصة بعلم يدرس سبب الأمراض . وفي ٦ يوليو ذهبت النساء إلى الحجر الرابع ل فيا لاتينا Via Latina والقريب من الصدود الإقليمية القديمة للرومان حيث قدمن القرابين لفورتونا موليبريس Fortuna Muliebris . ووفقا لهذه الأسطورة كانت كاهنة هذا المذهب متزوجة شرعيا من زوجها الأول univira ، ولم تكن عذراء أو سبق لها الزواج من قبل أو حتى أرملة ، ونصن لا نعلم شيئا عما إذا كانت الكاهنة أو الطقوس قد حدثت في معبد فورتونا موليبريس . ويمكن القول بأن هذه الأساطير الخاصة بمؤسسة المذهب والجماعة الدينية تسمح لنا بإلقاء نظرة على كيف كان القدماء يفسرون هذا الاحتفال . وكما أخبرنا علماء الآثار أن تأسيس المعبد المقدس قد تم أثناء الحرب ضد كوريولانوس Coriolanus . وعندما أصبح أزواجهن عاجزين عن الدفاع عن وطنهم ، قامت نساؤهم بقيادة أم وزوجة كوريولانوس بمسيرة في موكب إلى معسكره في فيا لاتينا وأقنعوه أن يرفع الحصار عن البلاد . وإحياءً لذكرى هذا الحدث - وعندما تم إنقاذ الجمهورية ليس عن طريق الرجال ولكن عن طريق النساء - وافقت السلطات الرومانية على منح النساء أي ميزات يريدونها وقد طالبن النساء ببناء معبد فورتونا موليبريس والسماح لهن بإقامة الطقوس وتقديم القرابين هناك . كما قررت النساء أيضا تقديم المعبد لتمثال ثان تحية لفورتونا موليبريس والذي خصص في اليوم نفسه كتمثال ممنوح من قبل الجمهورية ،

ويلاحظ أن هذه الأحداث الأسطورية رغم أنها مليئة بالتفاصيل ، إلا أنها ليست فقط تتسم بالغموض والمبالغة ، وإنما تفتقر أيضًا إلى لمس جوهر القضية ، ويتضح أيضًا بلا جدال أن مذهب الإلهة هو مذهب النساء العقيلات ، وإذا سلمنا بتصديق هذه الأساطير (ومن ناحيتى ، أرفض أن أخلط الأسطورة بالحقيقة التاريخية) فإن العنصر الرئيسى للإيمان بمذهب فورتوبا موليبريس هو التعارض بين ملابس النساء stola وأذرع الرجال ، وبهذه المناسبة فإن النساء يتصرفن مثل الرجال في الحرب ، كما

يتصرفن مثلهم فى إحياء الطقوس والمذاهب وهذه هى النتيجة الأساسية والمستخلصة من هذه العادات المتنوعة بعيدا عن التغيرات الأخرى للطقوس aition المبنية أساسيًا على دراسة العلاقات التي يمكن أن توجد بين المرأتين اللتين كانتا الممثلتين الأساسيتين في المكاية والتمثالين الموضوعين في المعبد .

والذى يجذب انتباه علماء الأساطير القدماء أكثر من أى شىء أخر هو الدور الإيجابى الذى تلعبه النساء فى معبد فورتونا موليبريس. فهن يقدمن القرابين، والكاهنة نفسها هى المرأة التى تقدم العون لغيرها ، بالإضافة إلى أن هذه الأساطير تجذب الانتباه لما هو غير عادى عن المذهب فالنساء هن المؤسسات الفعليات للمعبد واللائى وهبنه تماثلاً أمينًا ، فى حين أن العرف قد جرى على أن تأسيس عبادة أو تكريس تمثال كان وقفًا على كبار القضاة أو ممثل ينوب عن الشعب الرومانى .

لقد قيل إن النساء كن يواجهن صنوفًا من المقاومة ، وجاء تدخل "فورتونا" بطريقة مباشرة لإرساء شرعية مبادرة المرأة ، وفي هذا إشارات أخرى تُفصح عن أنه كان من غير المألوف للنساء أن يُمنحن مثل هذه الامتيازات . كما أن الطبيعة غير العادية لهذه العبادة لا تتناقض بحال مع القاعدة العامة التي سبق ذكرها آنفًا . فلو أن امرأة بالغة متزوجة زواجًا شرعيًا كما أنها أم في نفس الوقت ، اعتبرت مساوية لرجل بالغ في سن تسمح له بحمل السلاح ، أو حتى أن يكون قاضيًا ، فإن هذا كان يتم من خلال امتياز يمنحه مجلس الشيوخ ، ويجد له تبريرًا في حينه من خلال إنجاز مهم غير مسبوق . ويادة على ذلك فإن هذا الامتياز لم يكن يشغل أكثر من يوم واحد ، كما أنه كان مقصورًا على بقعة بعينها على حدود الأرضى الرومانية القديمة . وعلى هذا فهو لا يمثل قاعدة عامة .

#### بوديسشيا

المعروف عن مذهب بوديسشيا (عفة ونقاء النساء) يعتبر قليل جدا في الواقع حيث يشك بعض الباحثين في وجوده، ووفقا للعدات والتقاليد فإن المرأة نبيلة الأصل

والتى تزوجت من رجل عامى يتم طردها واحتجاجًا على هذا الموقف ، فإن المرأة التى تم طردها قامت بتأسيس عبادة جديدة مُكرسة لبوديسشيا الشعبية ، التى كانت قاصرة على النساء من العامة وقد حدث ذلك فى مطلع القرن الثالث قبل الميلاد فى وقت كان يتصارع فيه كل من النبلاء والعاميين على الكهنوتية .

ووفقا لليفى Livy فإن قواعد المذهب قد سمحت للنساء اللاتى قد تميزن بالنقاء والطهارة ( والمخلصات لأزواجهن ) أن يقدمن القرابين، وظاهريا فإن النساء سواء كنَّ من النبيلات أو من العاميات كنَّ قادرات على تأسيس مذاهب ، ويتم تحديد أدوراهن والقيام بتقديم القرابين . وحقيقة فإن مصدر هذه المعلومات هو أسطورة خرافية ومن الممكن أن تكون الطقوس قد تأثرت بالأساطير الهيلينستية القديمة ومع ذلك فإن هذا المذهب والدى يقام فى فورم بوريوس (وليس فى وسط روما ولكن فرضاً فى الساطير الهرابين .

ويتم الاحتفال بهذه المناسبة بتقديم القرابين ( والتى لم يتضح لنا إن كانت قرابين أو أضحية تُراق فيها الدماء) خلف الأبواب المغلقة في يوم واحد من السنة ، وفي غياب الرجال . ولذلك فإنه لا توجد قاعدة عامة يمكن استنتاجها من ذلك ، كما أنه لا يمكن استنتاج الكثير من بعض الإشارات المختصرة التي تقصح عن أن النساء قد قمن بتقديم القرابين لكل من رومينا Rumina وكارمنتا Carmenta .

#### بونا دیا Bona Dea

وقد تأكدت كل الخصائص المتميزة لعقائد النساء من خلال العادات الموجودة في احتفال بونا ديا Bona Dea والتي تشير إلى الفضيحة السياسية والتي ألمت بسمعتها في ٦٢ ق ، م ويلاحظ أن أصل تاريخ عقيدة بونا ديا واضح تماما . ويرى بعض الباحثين أن بونا ديا كانت داميا ماجنا جراشيا Damia Magna Graecia والتي وفدت على روما من الخارج وكُرمت بعقيدة يغلب عليها الطابع الإغريقي ، والبعض الاخر مثل بيكالوجا Piccaluga (١٩٨٢) يقول إنه كان مذهب العقيدة القديمة لروما

وإن الأساطير الخاصة بعلم الإيتمولوجي (وهو علم دراسة أسباب الأمراض) كانت من أصل يوناني ، وعلى أية حال فإنه مع بداية عصر المسيحية كانت بونا ديا تعتبر إلهة النساء he theos gynaikeia, feminarum dea والتي كانت تتبع مذهبًا يتسم بالاعتدال. وهناك نوعان من الخدمات ، في أول مايو يتم تقديم القرابين للإلهة في معبدها والذي تم بناءه على أرض معذرية على قدم أفنتين Aventine . وفي الواقع انه ليس هناك أية معلومات عن هذا المعبد أو الخدمة المقدمة فيه باستثناء أن الآس (بنات عطري) ، والرجال والنبيذ لم يتم السماح بدخولهم المعبد . وتخبرنا هذه القصبة أيضا أن امرأة متقدمة في السن كانت تترأس الحفل ، في حين تشارك النساء الشابات في بعض الألعاب ، وتؤكد مصادر أخرى أنه كان يوجد العديد من الثعابين والحيات داخل المعبد ولم تسبب الخوف أو الرعب nec terrentes nec timentes" لأى إنسان وفي كل مكان تمثل وفي مكان آخر ترادفت الحيات مع تمثلات بونا ديا . وكانت الخدمات الثانية معروفة أكثر ، والتي كانت تعقد في ليلة ٣ ديسمبر خلف الأبواب المغلقة في محل إقامة السيد أو ممن يتمتعون بصالحيات كبرى مدنية أو عسكرية ، من طبقة القناصل والبرايتوريين ، والعقيلات من الطبقات العليا ومساعداتهن من الجواري ومعهن الراهبات كنَّ المستولات عن مثل هذا الاحتفال . في سنة ٦٢ عندما فجرُّ كلوديوس Clodius فضيحة ، أقيمت هذه الخدمة في بيت قيصر Caesar ، وكان أنذاك بريتوريا. وكانت أوريليا Aurelia ، والدة قيصر ترأس هذا الاحتفال ومعها مساعدتها زوجة قيصر بومبيا Pompeia (والتي أسيء إلى سمعتها في هذا الشأن) ومعها شقيقته جوليا Julia .

ووفقًا لتقدير بلوتارخوس للشئون السياسية والقانونية كان المنوط بالإشراف على مثل هذه الاحتفالات المرأة الأكبر سنًا في المنزل ولكن في عام ٢٢ توقف هذا الاحتفال بسبب تنكر كلوديوس في زي امرأة ، والذي نتج عنه إخفاق المراسم ، ثم تم استنئاف الاحتفال بواسطة الراهبات واللائي قررن أنه في حالة عدم التحكم في هذه الطقوس فإنهن سوف يستخدمن القوة في تلك الشئون المقدسة والتي تشبه القوة أو السلطة الخاصة بالبابا، وسنرى بعد ذلك أنه عندما احتفات العقيلات بهذه العقيدة بطريقة علنية ، ظهرت الراهبات لتقديم الخدمات باعتبارهن كفيلات ومارسن حقوقهن المقدسة

مثل الكهنة من الرجال وعلى أى حال فإن النساء فى احتفال بونا ديا كن يلبسن قبعات أرجوانية . وكن يقمن بأعمال الشواء للخنازير الصغيرة على ألسنة النار المقدسة ، وأيضًا بشواء أمعاء الحيوانات (abdomen -- كنا نود أن نعرف المزيد من التفاصيل) حيث كانت تقدم قربانًا للإلهة ، والتي على شرفها كانت الخمر تُصب . وكان الرقص والفناء جزءًا من الطقوس . ويلاحظ أن الرجال لم يكن يُسمح لهم بالدخول إلى مثل هذه الأماكن والاحتفالات الليلية (بالرغم من أنه لا يوجد أى دليل يسمح لنا بأن نطلق عليهم تصرفات غامضة) . وفي الواقع أنه لم يُسمح لأى رجل بالتواجد في هذه الاحتفالات . ووفقًا لبلوتارخوس إن هذه القاعدة بالإضافة إلى استبعاد استخدام نبات الأس ، فإن نبات الفينوس كان يعد رمزًا للامتناع عن الممارسة الجنسية .

ومنذ النظرة الأولى يبدو أن هذه القرابين والإراقة كان يُصتفى بها بواسطة العقيلات والراهبات من أجل الشعب pro pulo .

ونظرًا لأن الرجال ممنوعون من المشاركة في الاحتفال فإن ذبح الأضحيات وصب الخمور كان يتم عن طريق النساء ويمكن القول بأن الذبح وصب الخمور كان يتبع بمأدبة كبيرة تضم اللحوم والنبيذ . وفي إشارة جوفينال Juvenal إلى صوفيا الراهبة Vestal Saufeia فيما يخص الخمر تدل على أن العقيلات اشتهر عنهن الإسراف في الشراب والذي حرم عليهن .

وتتفق كل المصادر القديمة على أن هذا كان احتفالاً غير عادى كما يؤكد ذلك وجود النبيذ والذى يحظر وجوده طبقًا لقواعد معبد بونا ديا . ومثله مثل النساء أنفسهن افإن معبد بونا ديا لا يفترض أن يتعامل مع الخمر غير الممزوج . كان يمكن استخدام الخمر فقط إذا أشير إليه بأنه "لبن" ويوضع في وعاء يطلق عليه "وعاء العسل" . والغرض من مثل هذه الحجج هو جعل النبيذ غير الممزوج يظهر كالممزوج أو يكون "نبيذًا عائليًا" مثل الباسيوم passum والمستخرج من العنب المجفف الذي يوضع في سلة ويتم ضغطه بواسطة أفرع الشجر ثم يتم تضزينه في "أواني فضارية مثل العسل" . ومن الملاحظ أن نفس القواعد يتم تطبيقها في احتفال ديسمبر .

وفقا لأسطورة عقيدة بونا ديا كانت الإلهة نفسها غامضة . وبونا ديا هو الاسم المقدم له فونا هونا ديا هو الاسم المقدم له فونا هونا القصة تُضرب فونا بفروع نبات الآس ويتم تعذيبها بسبب شربها النبيذ غير الممزوج بالماء سراً . وفي رواية أخرى ، رفضت ، بالرغم من أنها شربت، أن تستسلم لرغبات والدها المحرمة ، فونوس ، والذي نال ما أراده منها فقط بعدما اتخذ شكل الثعبان . وياختصار فإن كل المصادر ترسم وتصف مذهب بونا ديا باعتبارها عالمًا متقلب الأحوال حيث إن النساء يقمن فيه بأدوار ذكورية .

ولكن هذا العالم ليس فقط متقلبًا بل أيضًا، ومثل وجهة نظر الرومان عن عفة النساء، كان يتسم بالغموض، ويلاحظ أن اتجاهات التناقض له بونا ديا وعقيلاتها تجاه النبيذ ، الجنس والرجال تشبه تلك الأحوال الغامضة بالراهبات. وقد توافق النساء أو يرفضن النبيذ غير الممزوج بالماء وكذلك الجنس، وذلك كإشارة على الازدواجية لما هو ذكورى وأنثوى، ولما هو إيجابي وسلبي. وهكذا، فإن الطقوس الخاصة بمذهب بونا ديا تمثل نظرية على المكانة العقيلية. ويلاحظ أن دور النساء في هذا المذهب قد تم وصفه في الطقوس والاحتفالات الدينية وكان ذلك يعد استثناءً. والنساء يفعلن ما يردن سرا في الليل في مكان خاص وهن في حالة تنكر. وإنه لمن المثير والمشوق أن النساء كن يقمن بذبح الحيوانات وتقديمها كقرابين. ويمثل سلوكهن المثير والمشوق أن النساء كن يقمن بذبح الحيوانات وتقديمها كقرابين والقرابين والذين هذا التعارض التام لسلوك الرجال في الطقوس المرتبطة بالذبح والقرابين والذين يقومون بذلك علنا وفي حضور الجميع دون تنكر من أي نوع ويلاحظ أن علماء يقومون بذلك علنا وفي حضور الجميع دون تنكر من أي نوع ويلاحظ أن علماء الأساطير القديمة قد وضعوا أصل أو مصدر بونا ديا ومذهبها بين الفوني أو السكان الأسطوريين للغابات المحيطة بمدينة أصبحت فيما بعد مدينة روما .

#### تضرعات وتوسلات

يلاحظ أن البعد الزمنى والمكانى والتركيبى لمذهب بونا ديا عن روما ، المركز الحضرى، يذكرنا أن معظم الطقوس التى يشارك فيها النساء والبنات الصالحات للزواج كنّ من أصل أجنبى . وهذا حقيقى حيث إن التضرعات والتوسلات (صلوات

الشكر أو الحاجة) والتي عادة ما كانت تقترن بتقديم القرابين والتي أصبحت منتشرة في حوالي نهاية القرن الثالث قبل الميلاد . وكانت البنات خلال مواكب الطقس الإغريقي ، في حوالي ٢٠٧ قبل الميلاد تقوم بغناء كارمن Cantata وأيضا كانت تقام خارج البلاد Pomerium أو المراكز الحضارية . وتحت إشراف العُشاري أو مجلس المشرة الذي جمع قوانين روما ونظمها ، كانت هذه التوسيلات تنتمي إلى ما أطلق عليه الرومان الطقس الإغريقي ritus Graecus . وكان هناك طريق واحد من معبد أبوللو بين نهر التيبر Tiber وجنوب غرب الكابيتول ، ومعبد جونو ريجينا على الأفنتين . ولدينا معلومات شيقة وتفصيلية عن واحدة من هذه التضرعات: التضرع الثلاثي المرتبط بطقس القربان المقدس للألعاب الدنيوية والتي تم وصفها في الأسفار التاريخية ٢٠٤ بعد الميالاد . ونظرًا لأنه فعليا هذه هي الرثيقة الوحيدة التي تصف مذهبًا يحتفل به عن طريق النساء، وهي جديرة باقتطافها بالكامل (الفجوات في النص كانت نتيجة لشروخ في اللوحة الرخامية) (ليلة ٢ يونيه) (فجوة في النص): (٢ يونيه اليوم الذي جاء بعد تقديم القربان) إلى جوبيتر والوليمة التي أقيمت على تل كابيتول، سيبتيموس سىيىقىيىروس Septimius Severus وأنطونيوس أغسطس Antoninus Auqustus (الإمبراطور وابنه قاراقالا Carcalla) مع جيتا قيصر Geta Caesar (الابن الثاني للإمبراطور) كما صاحبهم بلوتينوس Plautianus وجميع الكهنة المسئولين عن الطقوس المرتبطة بالألعاب قد ذهبوا إلى جونو ريجيينا (واحد من ثلاثة صحون الكيسك لحوينتر كاستولنوس)،

وهناك (الإمبراطور سيبتيموس) سيفيروس أغسطس ومعه الراهبات العذراوات نوميزا ماكسيميلا Numisia Maximilla وتيرنيثيا فلافولا Terentia Flavola بالإضافة إلى جيوليا أوجستا ، وهي أم المعسكرات وزوجة الإمبراطور ، إلى جانب مائة وتسعة من السيدات اللاتي تم استدعاؤهن . والصيغة الآتية : جونو ريجينيا . إذا كان هناك أي شيء يساعد على تطور شعب روما فاسمح لنا أن نقدمه لمئات الأمهات من الشعب الروماني ولكل المتزوجين كما نسالك زيادة قوة وسلطان الشعب الروماني وانتصاراً ساحقًا دائمًا ونسالك تدعيمهم ومساندتهم باستمرار وحمايتهم وجعلهم شعبًا أمنًا يعيش في سلام . ومن أجل هذا نتضرع ونتوسل إليك نحن أمهات كل عائلات الشعب

الرومانى ، وكل المتزوجات، وهذا التضرع والتوسل قد قامت العقيلات التالية أسمائهن به (أسماء هؤلاء المشاركات قد تم حصرهن من جميع الطبقات) . وبعد ذلك احتفين بالسيليستيرن sellisterne بتقديم الذبائح والولائم من أجل جونو ٥٢ - ٧٥ وقد أقيم سيليستيرن آخر احتفاءً وبنفس الطقس وبنفس العقيلات من أجل جونو .

( ليلة ٣ يونيو ) جوليا أوجستا أم المعسكرات وعدد ١٠٩ من العقيلات اللاتي أقمن الاحتفالات من أجل جونو وديانا.

90 - 83 - 90 ( ٣ يونيو ) نفس يوم جوليا أوجستا ومائة وتسعة من النساء قد احتفلن كما حدث في الأيام السابقة وقد ذبحوا الفنزير الصغير وأقيمت الوليمة الكبيرة وأخذن يؤدين الرقصات.

ومن خلال ثلاثة من هذه الاحتفالات والطقوس الدينية وكانت أبرز من قامت بهذه الاحتفالات جوليا دومنا والأمبريس وحيث ذبحن الخنزير في اليوم الثالث ويمكن أن نستنج أن النساء اللاتي قمن بالذبح في كل يوم من الأيام الثلاثة كن يفعلن ذلك علنًا وفي قلب المدينة وبالقرب من تل كابيتول . ويلاحظ أن الطقوس التي تقوم بها النساء يمكن القول بأنها مناظرة لتلك التي أقيمت بواسطة الإمبراطور وابنه على تل كابيتول . ولكن هذه الطقوس لا تنتمي إلى سكان البلاد الأصليين وذلك لأن الألعاب العالمية كانت جزءً من الطقوس اليونانية والتي تختلف عن الطقوس الرومانية في طرق متنوعة من جرءً من الطقوس الفرابين والذبائح عن طريق النساء كان مباحًا في هذا السياق لأن هذه الطقوس تحكمها القواعد غير طريق النساء كان مها هذا يعتبر سرقة ؟

إن الطقوس الخاصة بالألعاب الدنيوية كانت مأخوذة من مدن ماجنا جراشيا. بينما كانت النساء في هذه المدن يؤدين بعض الوظائف الكهنوتية ، فإن ليس من الواضح أنه كان لهن الحق في تقديم القرابين . ومع ذلك يمكن القول بأن النساء قد لعبن أدوارًا مهمة حيث كانت تضرعاتهن وتوسلاتهن تتبع الطقوس الرئيسية لاحتفالات الرجال . ويلاحظ أن الخدمات والطقوس التي تقوم بها النساء جاءت في المرتبة الثانية بالنسبة للرومان .

هذا بالإضافة إلى أن الحكم الذاتى ( الاستقلالي ) للعقيلات كان محدودا كما هو موضح في كل من النص والصور. كما أن العملة البرونزية التي تحيى الذكرى ٨٨ للألعاب الدنيوية توضح العقيلات وهن خارات على ركبهن في مواجهة صحن كنيسة جونو ريجينا . يرفعن أيديهن ويتلون صلوات التضرع والتي حُفظت نصوصها في كتب التاريخ لسنة ٢٠٤ . وكان الإمبراطور دوميشيان Domitian يملى عليهن النص ، كما حدث في نصوص ٢٠٤ والتي تلى سيبتيموس سيفيروس معها أولى الصلوات . وكان هذا دائمًا دور الفرد المسئول عمًا يجب أن يتلى في الصلاة (على سبيل المثال البابا مساعد السيد). وعلى هذا توضع السلطة الدينية العليا في أيادي سيبتيموس سيفيروس وبوميشيان ، واللذان كانا في المجلس البابوي الأعلى وكذلك كانا أباطرة . وهنا يبزغ السؤال المهم عمًا إذا كان القربان الذي يقدم بواسطة العقيلات لم يكن تحت إشراف رجل .

وتثير الألعاب الدنيوية لسنة ٢٠٤ بعض التساؤلات . وتستدعى أفعال العقيلات طقوسًا أخرى ، ليس فقط التوسلات والتضرعات الشائعة فى الحياة الرومانية الدينية من القرن الثالث قبل الميلاد ، ولكن الطقوس المرتبطة بمعبد فورتونا موليبريز Fortuna من القرن الثالث قبل الميلاد ، ولكن الطقوس المرتبطة بمعبد فورتونا موليبريز Muliebris وعشرة عقيلة من مجموع "الأمهات الطيبات" الخاص بمهرجان "مارتاليا" ماتئلاً لعدد العقيلات الفضليات لمهرجان "بونا ديا" . وتمامًا كما سمع للعقيلات بالاشتراك في عقيدة بوديشتيا Pudicitia أو المانزاليا ، كنَّ أيضًا مُطالبات بأن يكن بالاشتراك في عقيدة بوديشتيا العقيلات من مجموع ٢٠٤ يشرن في صلواتهن أنهن اسن عذراوات عداري أو أرامل) ، أي العقيلات من مجموع ٢٠٤ يشرن في صلواتهن أنهن اسن عذراوات ، ولقد تأكدت أنهن أمهات أسر متزوجات لم يكن يعد نفس الشيء ككونهن عذراوات ، ولقد تأكدت كونهن أمهات أسر متزوجات لم يكن يعد نفس الشيء ككونهن عذراوات ، ولقد تأكدت مثله مثل مهرجان بونا ديا ، كانت ترأسه أكبر عقيلة لأقوى دار وفي سنة ٢٠٤ كان المنزل الإمبراطوري هو المنزل الذي يمكن أن يتصدى لإقامة مثل هذا الاحتفال . وكما في طقوس بونا ديا ، قامت الراهبات بمساعدة العقيلات ، حيث لعبن دورًا خاصًا .

عندما أهدى سيبتيموس سيفيروس كلمات التضرع إلى جوليا دونا وإلى المائة وتسع عقيلة ، تم إحاطته بواسطة اثنين من الراهبات ، واللتان كانتا أقرب إلى السيد أكثر منه للعقيلات ، وساعدتاه في القيام بواجباته . مثلما ساعده الأساقف والمتنبئون ومجلس العُشاري في القيام بطقوس شعائر أخرى . وقد أخبرنا أيضًا أن العقيلات تقمن بتأدية الرقصات (antruau erunt فقط ثلاثة أحرف للكلمة الأصلية هي التي تبقي) ، وألتي تذكرنا بالغناء والرقص السابق ذكره يخص مهرجانات النساء وذلك في مصادر أخرى . وأخيرًا وكما كان الحال في مهرجان بونا ديا ، تضحي العقيلات بالخنازير صغار السن ، ربما في صورة القرن الجديد التي تعد مادة الاحتفال في حد ذاتها .

#### على هوامش الحياة الدينية

إن العادات التى تم عرضها حتى هذا المجد تُبين كيف وإلى أى مدى كانت النساء قد استبعدت من الحياة الدينية العامة إلى تلك الخاصة أو تم تطويقها وحبسها فى مظاهر الحياة المستغربة والهامشية . تتشارك النساء فى احتفالات العقائد المستوردة ، والتى تحكمها (من خلال العيون الرومانية بأى شكل) بواسطة الشعيرة الإغريقية . وعندما يمارسن المسئوليات الدينية ، كن يقمن بذلك ليلاً أو خلف الأبواب المغلقة أو فى المعابد الواقفة على الحدود ، فى بعض الحالات من خلال إدارة خاصة . فى بعض العقائد ، مثل تلك الخاصة بـ فورتونا ، يتم اختلاطهن بالعبيد وبأخرين من على هامش المجتمع الروماني .

وكلما كانت المرأة هامشية ، كلما قلّ تعرضها لسلطة رب الأسرة أو الروج ، وكلما كثرت ممارستها للمسئولية الدينية كانت عرضة اسلطته . ووفقًا لما يُسمى الشفرة النوميكية ، على سبيل المثال ، فإن المرأة الأرملة التي تعيد الزواج مبكرًا

كان يفترض أن تقدم قربانًا وهـو عبارة عـن بقرة حامـل ، وكفيلة ( أو باليكس paelex ، وشريكها ، لا يكون زوجها) تلك التـى تلمـس مذبح جـونو كان يفتـرض أن تضـحى بأنثى مـن الحمالان ، ونحـن لا نعـرف مكانة المرأة المسنة anus والتى تكلف رسميًا في المهرجان السنوى له ليبر Liber ، ولكن ربما تكون أرملة من الطبقات الدنيا .

#### النساء والخرافات

تعد هذه الحالات امتدادًا لنوعيات من الطقوس التي تم وصفها بالفعل . فقد شاركت النساء أيضًا في أشكال متعددة لسلوك ديني منحرف . وعلاقة المرأة بالخرافة تعد أمرًا شائعًا في الأدب الروماني . وقد كان عبدة إيزيس وإلهات أخرى مضرب الأمثال في القصص الساخرة الشهيرة لـ جوفينال " وأيضًا كانت الأوهام الخرافية الخاصة بالعقائد "للسيدات المسنات" anilis superstitio مثلّية . وكان عدد الدجالين والساحرات حشدًا .

#### الباخاناليا

وتعد المارسة الاحتفالية البخاناليا Bacchanalia مثالاً جيدًا عن مشاركة النساء في الانحسراف الديني ، وهي الوحيدة التي لدينا عنها معلومات مفصلة . إنه لشأن معقد ، ولقد كانت إعادة بنية جي . أم . بيلر M. Pailler ل الحاذقة للحدث المأخوذة من المصادر الموجودة بالفعل أكثرها تعقيدًا . على الرغم من اشتراك إيطاليا بأكملها ، ولكني سأركز على الأحداث في روما والتأويلات التي صاغتها السلطات ومرت عبر تقالد الباخاناليا : Bacchonalia

#### باخوس

في سنة ١٨٦ قبل الميلاد ، تفجرت فضيحة في روما والتي اهتزت بنتائج الحروب البونية (القرطاجية) والتوسع الروماني . والشأن ، الذي لفت الانتباه وأدى إلى اكتئاب قاس ، أثر على الرجال أيما تأثير وبصورة مباشرة ، ولكن لعبت النساء أدوارًا محورية ، على الأقل في روما ، وقد اشتملت الشعائر المُجرَّمة لباخوس على انحراف لاثنين من العقائد الأنثوية: شعائر الكمبنانيات لسيريس والعقيدة القديمة لـ ستيميولا stimula . ومع العقائد العقيلية الأخرى (مثل تلك الخاصة لبونا ديا ، ڤينوس فرتيكورديا Venus Verticordia وسيريس) ، لقد ازدهرت هذه العقائد على الأفنتين ، وهو قطاع في روما ذي سمعة مشكوك في أمرها ؛ فقد كانت موضوعًا للعديد من الشائعات . فقد ركزت على المنحدر الشمالي الغربي للأفنتين ، عند قدم نهر التيبر والفورم بوريوم ، ولقد أصلحت آنيا باكولا Annia Pacula ، التي ولدت في كامبانيا ، العقيدة العقيلية ، ووفقًا له ليني (٨ر٣٩ قدم) ، كانت هناك عقيلة أخرى ، دورونيا Duronia حيث أفادت وساعدت في إحداث فضيحة . فما هي طبيعة إصلاحات أنيا باكولا ؟ بالضرورة يرجع السبب إلى إدخال الرجال - الشباب منهم - في عقيدة النساء . فقد بدأت بإدخال ولديها واللذان أصبحا فيما بعد من أكبر القساوسة الداعين لهذه العقيدة . لقد حاولت دورونيا أن تدخل ولدها أبيوتيوس Aebutius . وما اهتمت به السلطات الرومانية عن الباخوسيين (الباخاناليا) ، لم يكن على أي حال ، طبيعة شخصية العقيدة الليلية المتسمة بالقصف والعربدة ولم يكن أيضًا تواجد الرجال والنساء . وحتى لم تكن أيضًا الصعوبات السياسية المترادفة مع الظهور الجديد المنشأ النساء ، والشباب ، والحلقاء والقاعلين أو النشطاء الهامشيين الأخر على صعيد المشهد السياسي الروماني . بالنسبة السلطات ، كان أكثر المظاهر المنبهة لهذا الجمع من الهامشيين ، والذي أدى في سرعة إلى الاتهامات التأمرية ، أن بعض الشباب من الذكور قد أدخلوا بواسطة أمهاتهم إلى اعتناق العقيدة (سواء طبيعية أو طقوسية) . باختصار ، لقد احتلت الأمهات أماكن كل من الأب والمدينة . ووفقًا لـ بيلر ، هدد هذا الإدخال الباخوسى بأن يحل محل الإدخال المدنى لصغار مواطنى روما . لقد حلت الباخوسية "افتراضًا" محل الطقوس الشاذة جنسيا واسعة الانتشار ، كما زيفت طقوس تدشين المحاربين بالشعائر التقليدية التى تحفز فى الشبان جانبين مهمين من طاقاتهم المميزة ، وهما الجانب الخاص بإنجاب ذرية صالحة للأسرة والمدينة ، ثم الجانب الخاص بالدفاع عن الأسرة والمدينة جميعًا بقوة السلاح . فعندما نجمع هذا القصد المخرب مع هذه الجرائم الشائعة مثل عدم ملاءمة الرغبات يصبح واضحًا كيف بدت الباخوسية كهجمة شرسة على القيم الرومانية التقليدية . ولقد كانت النساء في منتصف المؤامرة للأبد . وبينما كان الرجال المتورطون يعاقبون بطريقة النساء عندما تم إحباط المؤامرة للأبد . وبينما كان الرجال المتورطون يعاقبون بطريقة أو أولياء الأمور بالشروط الواجبة لعقاب هؤلاء النساء ، تصبح عقوبتهن علنية . وعلى هذا فبالعودة إلى أكثر التقاليد صرامة، مؤكدة على عجز النساء العام في كل المجالات، قصدت السلطات بوضوح أن تعيد تأكيد النظام الأبوى وأن تحتفظ بالنساء لأداء أدوارهن العادية .

والدور (الحقيقى أو المفترض) للنساء فى فضيحة ١٨٦ وإعادة التأكيد على سلطة الأباء ، والأزواج ، والكفلاء تشير إلى مشكلة أكبر وهى أنه كان على روما أن تواجه ومنذ نهاية القرن الثالث: العقيلات . ولأن الحروب البونية استمرت طويلاً وزهقت العديد من الأرواح التى تنتمى إلى طبقة من طبقات المجتمع ، كان على العقيلات أن يستمررن فى لعب دور عام . لم يشتركن فقط فى الشعائر العظمى للاسترضاء والاستعطاف ولكن غالبًا تم إدانتهن بانتهاك مناطق كانت محفوظة للرجال . ومن أكثر الحوادث المعروفة أكثر من الباخوسية كانت المظاهرة التى جرت فى سنة ١٩٥ قبل الميلاد ، والتى سارت فيها العقيلات فى وسط روما مطالبات بأن يلغى السادة قانون أعلن لأول مرة سنة ١٦٦ ، وهو القانون الأوبى Oppian Law ، والذى يحرم ارتداء بعض الأشياء الثمينة . لقد نظر المحافظون الذكور على مثل هذه المظاهرات وبعض مظاهرات أخرى قامت بها للنساء على أنها هجمة على الاحتكار الذكورى للحياة العامة ودليل تحد للسلطة المحلية . وكما فعلن فيما بعد . في سنة ١٨٦ ، وسنة ١٩٥ ،

أوصت السلطات بأنه يجب التعامل مع التصرفات الأنثوية الزائدة ، وإذا لزم الزمر فلابد من عقابهن ، في المنزل .

غالبًا ما كانت الصراعات بين الرجال والنساء ، وأكثرها من حيث سوء السمعة والتي شملت أكثر العائلات العريقة ، مترادفة مع السلوك الديني المنحرف . من حين إلى أخر فجر الحوف من النساء نوبات غضب . لقد اتّهمت العقيلات وبانتظام بدس السم لأزواجهن . ولقد ذكرت المصادر العديد من الاتهامات بدس السم وعلى نطاق واسع . فهناك اتهام في سنة ٢٣١ وأخر في سنة ١٨٤ ، وأخر في سنة ١٨٠ واتهام أخر في سنة ١٥٠ قبل الميلاد . عادة ما نتجت هذه الاتهامات عمّا شاع وساد أنذاك ، ولكن اتفق العديد من الرومان مع كاتو Cato الأكبر بأن كل زوجة خائنة تعد شبهة بأن تكون قاتلة .

لقد كان التسمم مجالاً للاتهام الجنائى ، ولكن الجريمة ذاتها ، مثل الجرائم المنسوية إلى الباخوسيين ، كان يُلقى بلائمتها على الممارسات الدينية المنحرفة . لقد اعتبر الرومان السحر العقيلى مضادًا للدين القانونى . لم يكن السحر محلاً لتحكم أى إنسان ، على الأقل لتحكم الرجال . لقد تعارضت ممارسته نقطة بنقطة مع الطقوس أو الشعائر التقليدية . لقد كان للنساء قرابة طبيعية بهذا النوع من السلوك الشائن وذلك بسبب ترادفهن مع قينوس وجاذبيتها وكذلك الأعشاب الطبيعية . لقد أبلغ ماكروبياس Macrobius بأن ملجز بونا ديا احتوى على هارباريوس herbarius ، وهو عبارة عن مجموعة من النباتات ، والتي تستخدمها القسات لتصنيع الأدوية . لقد استشهد بعض المسرين القدامي بأن هذه المجموعة من النباتات كسبب للربط بين بونا ديا وميديا الساحرة Medea the Magician .

من الواضع أنه تم إقصاء النساء من ممارسة الدين العام وتم تقييدهن بشعائر خاصة معينة وكذلك بأشكال متعددة للهرطقة والبدع . لقد تم تبرير التهميش الدينى للنساء بواسطة الفكر واسع الانتشار بأن النساء عاجزات عن ممارسة أى دين بطريقة رشيدة وعاقلة . وعلى هذا فمن الصعب أن تتحدث عن العقائد أو المذاهب الأنتوية أو العقلية وذلك لأنه قيل في النهاية إن هذه العقائد وبطريقة متباينة كانت استثنائية

ومحددة للغاية أو شُجبت بوصفها مزايدة غير محتملة . إن الدين – الدين الحقيقى – كان بالضرورة شأنًا يخص الرجل .

### غير مؤهل ولكن لا يمكن الاستغناء عنه

لم تُستبعد النساء بإيجاز من الحياة الدينية . لقد تم تبرير إقصائهن ، وتهميشهن بواسطة أو من خلال تمثلات معينة شاركت فيها النساء أنفسهن . ويفضل هذه التمثلات ، شاركت النساء حقًا في ممارسة الدين ، ولكن بطريقة خاصة جدًا . ولم يكن إقصاؤهن من الدين أكثر من إقصاء الإلهات من البانتينون . ومع ذلك فقد كان دورهن ، رغم أنه دور ثانوى ، أمرًا ، لا يمكن الاستغناء عنه .

## الراهبات العذارى وكتب الكهنة

لقد ارتبط مصير روما بالراهبات والنار المقدسة لفستيا . كان لا يمكن الاحتفاء بأى قربان دون عونهن غير المباشر وغير المستغى عنه ، حيث كن يقمن بإعداد الـ mola بأى قربان دون عونهن غير المباشر وغير المستغى عنه ، حيث كن يقمن بإعداد الـ salsa . إذا خبأت النار الخاصة بفستيا ، فسوف تتوقف الحياة العامة في روما ؛ دون موقد المدينة المقدس . لم يكن لروما هوية ، والآن نستطيع أن نفهم اعتقاد هوراس Horace بأن مجده ، ومجد روما ، يمكن أن يحتملا ما دام الأسقف والراهبة الصامتة ستطيعان تسلق الكابيتول .

مثل الراهبات وشعائرهن ، كان لا يمكن الاستغناء عن نبوءات الكهنة . وذلك من أجل تفعيل روما ، حيث مكنت هذه النبوءات السادة والسيناتورات أن يحلوا الأزمات وأن يحتفظوا بالسلام مع الآلهة . إحدى قاطنات كوماى Cumae (وعلى هذا ، كما هو متوقع فقط ، 'أجنبية') هى الكاهنة والتي كانت مهمة لدرجة أن كلماتها أصبحت من إحدى تعويذات روما . وفي أواخر القرن الخامس ميلاديا اشتكى الشاعر

روتيليوس ناماتيانوس Rutilius Namatianus من جراء تدمير ستيليكو stiticho لكتب الكهنة ، والتى أسمالها "العالقات النبوئية للإمبراطورية الخالدة" aeterni fatalia pignora regni .

ويقدم هذان المثالان (الراهبات والكاهنة) الدليل على الطبيعة المتناقضة لمكانة المرأة في الريف . بالرغم من أنهن عرضة الرجال ومقيدات للأدوار الهامشية ، تؤدى النساء مهاماً ضرورية ولازمة لحياة روما . فإن وظيفتهن الإنتاجية غير المستغنى عنها كانت بالطبع محتفى بها في عدد من الطقوس والعقائد ، ولكنهن أيضًا شُرُّفن كمكوُّن ضروري المجتمع . ربما يبدو الاحتفال بالقربان في الكابيتول أكثر "تدينًا" وأكثر أهمية من الإعداد لـ مولا سالسا في محل إقامة الراهبات ، ولكن دون مثل ذاك الإعداد لا يعتبر أي قربان ممكنًا ، تمامًا مثل الحياة الدينية لا يمكن أن تُباشر إذا خبئت النار المقدسة . وعلى هذا فإن نشاطات الراهبات المتواضعة أسست تواصلاً من الرجال والألهة . وبالتماثل ، كانت حكمة أبوالو ، مهمة جدًا بالنسبة لحكومة روما ، يُستغنى عنها من خلال فم امرأة . ربما يعترض المرء بأن الراهبات لسن نساءً وأن الكاهنة ليست رومانية حقيقية . ولكن هناك ظواهر أخرى عديدة اعتبرها الرومان أنفسهم بأنها ليست رومانية حقيقية . ولكن هناك ظواهر أخرى عديدة اعتبرها الرومان أنفسهم بأنها تخصهم كرومان ، الأمر الذي يجعل هذه الحجج عديمة القيمة .

### اكتمال كاهن جوييتر

كان الكاهن والكاهنة لـ جوبيتر Jupiter يفترض فيهما أنهما زوجان مثاليان . يخبرنا المؤرخون بأن من أجل جلب الحظ السعيد ترتدى العرائس الحجاب وله لون النار. والفلامينيكا أو الكاهنة والتى لا يسمح لها بالطلاق ، كانت ترتدى الحجاب بصفة مستمرة . لم يُسمح لأى رجل آخر أن ينام في فراش الزوجية الخاص بالكاهن والتكاهنة ، ولم يُسمح للكاهن بأن ينام في أى مكان أخر أكثر من ثلاث ليال متعاقبة . وكان يتطلب أن تكون الفلامينيكا يونيفيرا univira . فتغزل اللينا laena ، وكان يتطلب أن تكون الفلامينيكا يونيفيرا على زواجهما . وكان الكهنة وهو الرداء الطقوسي الذي يرتديه الزوج وكان رمزًا على زواجهما . وكان الكهنة . The condarraetio . شاهد الناحية الطقسية ، اكثر الأشكال رسمية من الناحية الطقسية .

ربما كان هذا الزواج جازءًا من منصب أو وظيفة الكاهن ؛ وكان الزوجان يتم الختيارهما للوظيفة ، ليس كأفراد ، ولا يمكن فصل كاهن جوبيتر عن زوجته ولا يمكن أن يؤدى واجباته بدونها ، إذا ماتت الفلامينيكا ، يتطلب من الفلامين namen أو الكاهن بأن يتخلى عن وظيفته ، تأمل بلوتارخوس مليًا في مغزى هذه المتطلبات ؛ هل هي بسبب أن رجلاً تزوج وبعدئذ فقد زوجته يعد أكثر سعادة من ذلك الذي لم يتزوج على الإطلاق ؟ أو أن ديار الرجل المتزوج كاملة . وأن رجلاً ، بعد أن تزوج امرأة، يفقدها لا يعد فقط غير كامل . ولكن أيضًا مشوهًا . أو هل لأن الزوجة تشارك في وظيفة زوجها المقدسة (حيث إن هناك العديد من الاحتفالات التي لا يستطيع أن يؤديها بدون مساعدتها) ؟ بالنسبة له أن يتزوج بامرأة ثانية مباشرة بعد أن يفقد الأولى يعد ربما أمرًا مستحيلاً وعلى أي حال غير ملائم . وبعد مناقشة رغبة دميشيان Domition ربما أمرًا مستحيلاً وعلى أي حال غير ملائم . وبعد مناقشة رغبة دميشيان الفاسدة وهي أن يحكم بطلاق كاهن جوبيتر ، يستنتج بلوتارخوس أنه إذا توفي أحد هذين المسئولين ، فعلى الآخر أن يتخلى عن وظيفته .

ويضع هذا التعليق عدة نقاط المناقشة . لا تتماشى إعادة الرواج السريعة مع صورة الزوجين المثلى . تؤدى الفلامينيكا عدة مهام طقوسية مع زوجها . وأكثر من ذلك تشويقًا هو تشخيص ديار الرجل المتزوج بصفتها ديارًا "مكتملة" ateles .. الست فقط غير مكتملة ولكنها مشوهة" السا peperomenos .

لاحظ أولاً أن بلوتارخوس يتحدث عن ديار الزوج . إنه الرجل هو الذي يعطى الأوامر ، وهو الذي يتسيد على الديار . وحتى إمكانية وفاة الزوج لم تكن محلاً للذكر ، وذلك لأن النتائج في هذه الحالة كانت واضحة . وما كان يتطلب التفسير هو لماذا تعتبر ديار الكاهن غير كاملة بدون الكاهنة . بدون زوجة كان رب الدار غير قادر على أداء واجباته المهمة : إنهما معًا الفلامين والفلامينيكا أو الكاهن والكاهنة اللذان رمزا إلى قدوة جوبيتر وليس أي منهما على حدة ، وليس حتى الرجل وحده ، وبنفس القدر من الأهمية هو ذلك التوازى مع المسئولين والذي رسمه بلوتارخوس من خلال

استنتاجه ، وذلك لأنه يشتمل على تناظر أو تماثل بين الزوجين الفلامينين وبين المراقبين أو المسئولين فيما يخص الوحدة والاكتمال . تؤكد هذه المقارنة أكثر من أى شيء أخر يستطيع أن يعوض أو يحل محل الكاهنة فيما يخص دورها العام ، والذي ، برغم تحفظه ، يمكن أن يقال عنه بصعوبة إنه هامشي . ويمكن القول ببساطة أن الفلامينيكا تُمكن الفلامين من أن يؤدي دوره . ويمكن أن تكون أيضاً مفيدة أن تقارن بين "اكتمال" القس المتزوج مع مكانة الأطفال المعروفين بالعامة . (لديهم أب وأم) ، والذين يساعدون السادة والقساوسة في احتفال المذاهب العامة . والأطفال المختارون لهذا الدور يجب أن ينتموا إلى العائلات "الكاملة" ، بالرغم من أن المصادر لا تخبرنا عما إذا كان يجب أن يكون الزوجان المتضمنان من أباء طبيعيين .

نحن لا نعرف ما إذا كانت هذه القواعد مطبقة على الكهنة الآخرين أم لا. ربما يتضمن صمت المصادر بأن الحال لم يكن هكذا . إذا كان الأزواج الكهنوتيون الآخرون محلاً لنفس القواعد ، ربما لم يكن قد أضر في تماسك النظام الديني ككل ، والذي لم يكن واضحًا مع تماسكه . لم يكن جوبيتر السائد فقط ولكن أيضًا الأفضل optimus من بين الآلهة ، ربما كان الزوجان الكهنوتيان والذي مثلاه هما الشيء الوحيد المطلوب لتقديم صورة عن الكمال ("الاكتمال") . ربما يكون كهنة أخرون وقساوسة محلاً أو عرضة لقواعد مختلفة تحددها وظائف ألهتهم .

بالنسبة لقساوسة أخر ، مثل أى أرباب أسر ، ربما يمكن الاحتفاظ "بالاكتمال" بواسطة إعادة الزواج ، تؤكد تعليقات بلوتارخوس على أعراف أرفال بريزيرن Arval بواسطة إعادة الزواج ، تؤكد تعليقات بلوتارخوس على أعراف أرفال بريزيرن Brethren بطريقة غير مباشرة ، وكما رأينا ، كان يتطلب من المراقبين (أكثر السادة الرومان وقارًا) أن يعرضوا اكتمالاً مشابهًا لذلك المتطلب من كاهن وكاهنة جوبيتر والآن ، ولكي نصتفل بقربان ديا ديا والله Dea Dia يتطلب من السديد المنتخب سنويًا والآن ، والذي لم يُنتخب والذي كان دوره عبر العام ولدة الطقس الديني سلبيا وتابعًا . يعطى السيد اسمه للعام ، ويؤدي القربان ، ويدعو إلى الاجتماع والتنفيذ الخاص با أرافال بيرزدن . وهو أيضًا يختار بطريقة

علنية الفلامين (مثلما يختار الرجل زوجته) . إذا توفى السيد ، يستقيل الفلامين على الفور ، ويختار السيد الجديد فلامينًا جديدًا في الأيام التي تعقب انتخابه . إذا ، على أي حال ، توفى الفلامين، يختار السيد ببساطة فلامينًا آخر ،

تظهر القواعد أهمية حضور أو وجود الفلامين ، بالرغم من وضعه بالسلبية والتبعية ، كان حضوره لا يمكن الاستغناء عنه . إذا استطعت أن أضيف على هذه القاعدة ، لم يكن السيد غير كامل إذا لم يصحبه فلامين . ولكن على عكس حالة المراقبين أو الفلامين والفلامينيكا الفاصين بجوبيتر ، يستطيع سيد الـ أرافال بيريزدن أن يحتفظ بوظيفته حتى إذا فقد "نصفه الآخر" ، باعتبار أنه قد وجد إحلالاً سريعاً . وبوضوح فإن القواعد الحاكمة لسلوك السيد لم تكن صارمة مثل تلك التى تحكم المراقبين أو كهنة جوبيتر ؛ ومع ذلك ، لم يستطع التصرف دون وجود كاهن إلى جواره .

### المشهد المنزلى

العادات الدينية للعائلات – والتي عادة ما تكون رومانية بما تحويه من تزمت واضح – تتفق مع المبادئ التي تم توضيحها ويمكن القول بأن منع النساء من المشاركة في الطقوس التي يتم فيها التضحية ينطبق أيضا على العبادات العامة والمحلية فالنصوص الدينية والصور تؤكد بدرجة كافية الاهتمام الديني للأزواج . على الرغم من ذلك " تشارك النساء في معظم الشعائر المحلية ليس في الجنائز والعُرس فحسب وهناك زواج يسمى (ساركوقاجي) حيث تُصور النساء وهن يسلمن أزواجهن صناديق من البخور وهم يقومون باداء طقوس التضحية . بعبارة أخرى " يصور رب الاسرة وهو في حالة من الكمال يؤكده ويدعمه وجود زوجته ، على نحو مشابه ، قام المراقب كانو بتفويض خادمه بالقيام بالمسئوليات الدينية المحلية ولكنه لم ينس زوجة الخادم ، وعلى الخادم أن يكون مسئولا عن كل الأعمال والشئون والتي تتضمن الآلهة . كما أن زوجة الخادم لابد وأن تتضرع إلى إله الأسرة وأن تمجد وتعظم الألوهية ويتم ذلك بوضع إكليل على المدفأة في يوم معين كل شهر . بعبارة أخرى "

لا يسمع انوجة الخادم بالمبادرة في الأمور الدينية وخاصة التضحية بالحيوانات الحية أو أن تصب النبيذ ولكن مثل العقيلات في الماتروناليا في أول مارس ، كان يُسمع لها فقط أن تضع إكليل الزهور فوق الموقد، وإذا افترضنا أن هبة الإكليل هي جيزء من الطقوس الدينية المعقدة التي تبدأ بتقديم التضحية لإله الأسرة ، فإن وضع الإكليل يمكن تفسيره كجزء من المرحلة الثانية لمأدبة الإله . فإن الطقس عندئذ يؤسس نظامًا إضافيًا للأسبقية بين الضادم وزوجته ، وهو نظام يذكرنا بما تم الحصول عليه بين القساوسة ، والسادة ، ومائة وعشر عقيلة والذين اشتركوا في الاحتفالات والتي تشير إلى الألعاب الدنيوية لعام ٢٠٤ . وليس من قبيل الصدفة أن نجد النساء من العائلة السيناتورية ، بومباي ماكيرين Pompeii Macrini للقرن الثاني الميلادي أدين مهماتهن الكهنوتية وواجباتهن في عقيدة محلية لباخوس ذي الأصل الإغريقي . ويعتمد دور النساء في العبادات الضاصة على نوعية وأصل الطقوس إما يونانية أو رومانية .

فالأمثلة السابقة – توضع عدم وجود فوارق واختلافات ملحوظة بين دور النساء في العبادات المحلية والدور المفروض عليهن في الطقوس العامة. فالمرأة في أدوارها العامة والخاصة هي في الواقع محلاً لسخرية الكتَّاب الساخرين ، وإكليشيهات الغضب الذي تفجر في فضائح جرائم التسمم .

هل النساء الرومانيات متعبات من ممارسة الطقوس الدينية؟ وإننى أؤكد على ضرورة فصل السلوك الدينى عن الممارسات الاجتماعية الأخرى . فهذا الفصل يسهل من تصنيف المصادر المختلفة للممارسات الاجتماعية . ويمكن القول بأن الأدوار الدينية للنساء هي نتيجة طبيعية لمواقفهن الاجتماعية على وجه العموم. وكما أنه يهدف إلى إعطاء رؤية كلية عن الأدوار التي يقوم بها النساء لأن القدماء استخدموا عبادة الآلهة كوسيلة لوضع تمثيلات كلية للمدينة وعناصرها المكونة. هذه التمثيلات تتفق مع الطقوس الدينية والمواقف مثلما تبين من التفسيرات الدينية التي يقدمها الرومان بأنفسهم . إلى جانب ذلك تقدم المفاهيم المتضمنة في الطقوس الرومانية، والتي يتم

شرحها بوضوح من قبل الأثريين الرومان ، صورة حية للنساء في المجتمع الروماني على الرغم من عدم دقتها كالنصوص القانونية ، هذه المفاهيم تجتاز وتعبر الفجوة بين النظرية والتطبيق وبين القاعدة والعرف .

وما يعد محفوفًا بالخطر هو عندما يسال المرء عما إذا كانت النساء الرومانيات عاجزات أو تم تعجيزهن دينيًا . فهل يعد ذلك التمثل العام للجنس الأنثوى ؟ وما يهمنا هنا هو التمثيل العام للجنس النسائى وهذا التمثيل هو نتيجة للتناقض المتكرر النابع من هذه الطقوس ؛ فالنساء يشساركن ويتم إقصاؤهن في الشعائر الدينية الخاصة والعامة.

أى النساء؟ باستثناء طقوس معينة تتم للاحتفال بالجنسوية النسائية أو بمراحل حياة المرأة ، فالمرأة العقيلة ذات المقام الاجتماعي الرفيع هي وبامتياز المرأة المتدينة ، وغالبًا ما تصر القواعد على العقيلة في أول زواج لها وأن تكون أما لأطفال . وكلما احتلت المرأة مكانًا بارزًا في الساحة العقيلية أي ذات مقام رفيع كلما قلت مسئولياتها الدينية. إذا كانت المرأة أرملة ، مسئة أو من أصل غير رفيع أو منفصلة عن زوجها فهي تتأثر سريعًا بالخرافات بكل أنواعها .

وعلى الرغم من أن المرأة القيمة ( التي تعول أطفالا ) تعتبر عنصرا أساسيا في المشاركة الدينية ) إلا أنها تفتقد المقدرة الدينية. فهي لا يسمح لها بأداء الطقوس الدينية في المحفل أو القاعة المركزية في المنزل. فدورها ثانوي : ففي الأوقات العادية لا يسمح لهن بأداء التضحية ، فالتضحية والتي تعتبر عنصرا أسياسيا في الحياة الدينية عند الرومان هي طقس ديني يتكون من ثلاث مراحل وأحيانا تمارس طقوس ثانوية إضافية بجانبه، المرحلة الأول تتضمن التمهيد fatio حيث يتضرع المضحي إلى الآلهة ويرحب بهم وذلك عن طريق إطلاق البخور وصب النبيذ . وفي المرحلة التالية والتي تتم بعد التضحية ينقل المضحى ملكية الأضحية من الإنسان إلى أيدى الإله. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يتم ذبح الحيوان ويتم تقطيع لحمه. ولا تشارك النساء في جميع هذه المراحل حيث لا يسمح لهن بذبح الحيوان ويتم تقطيع لحمه. ولا تشارك النساء في جميع هذه المراحل حيث لا يسمح لهن بذبح الحيوان ويتم تقطيع لحمه. ولا تشارك النساء في جميع

فعدم أهلية النساء ذات جذور عميقة. فكل الأفعال المذكورة التي يقوم بها المضحى تقتضى القدرة على التحدث باسم المجتمع سواء كان عاما أو خاصا. فليس هناك طقسًا مهمًا أو تضحية تتم لأجل الفرد وإنما ما يتم كان باسم مصلحة المجتمع فالمضحى هو دائما ممثل المجتمع. ومن ثم فعدم أهلية النساء التضحية هي بمثابة توضيح آخر لعدم قدرة النساء على تمثيل الآخرين . في الواقع ، إن منع طحن وسحق الطحين ، وخاصة اله salsa المستخدمة في الأضحية ، نشأت عن نفس العجز . في عيون القدامي ، كانت هذه العمليات الخاصة بالطحن وهي العمليات التي مكنت البشر من استهلاك الحبوب ، رموزًا ودلالات على التغذية الإنسانية . لقد تم عمل المولا سالسا في الموقد العام لروما والذي يشير الهوية الرومانية على كل قربان مُقدم . كانت الرهبات والطحانات فقط هن المسموح لهن بطحن البدور وتحويلها إلى مقدم . كانت الرهبات والطحانات فقط هن المسموح لهن بطحن البدور وتحويلها إلى فقط هم الذين يتمتعون بهذا الامتياز . فأسطورة نساء السابد – والتي تبدو وكأنها الأساس الأسطوري للزواج الروماني – تمثل النموذج الأول : تصف الزوجات الأوليات الرومان "كأجانب".

على الرغم من ذلك ، سُمح النساء القيمات بالمشاركة في التضحية، فلا يوجد بالضرورة أي ترابط في ذلك لأن الظروف التي تقوم النساء فيها بالتضحية هي ظروف خاصة. في بعض المهرجانات مثل ثينوس ڤيرتي كورديا Venus Verticordia وماتروناليا Matro.nalia تقوم النساء من القَيِّمات كابروتيني Nonae Caprotinae وماتروناليا بالمشاركة ليس لأجل شعب روما وإنما لأنفسهن ولنساء المدينة . كأفراد فالنساء للديهن الحرية في المشاركة كملاحظات في أي عبادة يرغبن فيها مادامت ملاحظت هن لا تعد ولا تؤثر على السلام العام .

وهناك العديد من الطقوس التى تشارك فيها العقيلات مثل مهرجان بونا ديا والمتضمن فى التقويم الرسمى ويتم الاحتفال بها بالنيابة عن شعب وأهل روما وبالإضافة إلى ذلك تقوم النساء بمهمات كهنوتية فى العبادات العامة العادية. ففى بعض الحالات ، تقوم النساء بالتصرف نيابة عن الأخرين . ويستطيع الرجال أداء أدوارهم على أكمل وجه إذا كانوا متزوجين . تدل تعليقات بلوتارخوس على الفلامين

والفلامينيكا لـ جوبيتر أن نفس الاحتياج قد وجد على مستوى المدينة . يستطيع الرجال في العقائد العامة أن يصبحوا مكتملين أو كاملين فقط إذا ساعدتهم النساء ، أو ، لمزيد من الدقة ، العقيلات . وعلى هذا ربما يؤكد الاقتصاد السنوى للمهرجانات العامة ، ووظيفة الطقوس الدينية العقيلية "الاكتمال" ، ومن ثم اكتمال العقائد والتي يضحى فيها الرجال . مثل الفلامينيكا كان يسمح للعقيلات بأن يؤدين بعض أفعال التضحية من خلال هذه العقائد » وعلى هذا كن يتمتعن بوجود أو حضور ديني من نوع ما . ففي بعض المهرجانات يحتاج الرجال في أثناء أدائهم للعبادات للقيمات أو العقيلات من النساء بأداء وممارسة التضحية . في هذه المهرجانات يسمح فهن يتمتعن بنوع من الحضور الديني . وتقوم النساء من القيمات بأداء أدوار الرجال كشيء مضاد للقاعدة ومن المكن أن نقول إن الطقوس الدينية التي تشارك فيها النساء تعلل الأسباب التي تمنعهن من المشاركة في الطقوس الاخرى .

والعقيلات محل التساؤل لعبن أدوارًا ذكورية كنوع من الانعكاس أو الإحلال لله 'طبيعية' . ربما يقول المرء إن الطقوس الدينية المستملة على النساء تقدم دراميًا أسباب إقصاء النساء من احتفالات أخرى : عجزهن عن التصرف بطريقة 'طبيعية'، أي كمواطنات تحكمهن ويصرامة التقاليد العامة . وكما أراها تلقى، الصفة الغريبة على طقوس النساء ، بالضوء على دور النساء في الدين العام . فالرومان يهتمون بالتمييز والتفريق بين الطقوس التي تعتبر رومانية طبقا لتقاليدهم الدينية والطقوس التي يزعم أنها ذات أصول أجنبية يونانية أو بارو تسكانية. الأن كل هذه الطقوس تنتمى إلى ديانة واحدة . فكاهنات سيريس ، على سبيل المثال من نابولي أو فيليا على الرغم من مولدهن خارج روما كان لابد وأن يكن وجات وبنات مواطنين رومان . فالشعائر والطقوس الأجنبية لابد، غالبا، أن تمثل وتعبر عن الشعور الديني القوى أكثر من غيرها من الطقوس الهادئة وخاصة تلك التي خرجت من أرض لاتينية . ترمز هذه العقائد إلى شيء آخر أكثر من رشد الدين المدني لروما، أي ، الأخر المرعب القوى المرابة . وتلك الطقوس أو العقائد الأجنبية 'المتطبعة' كانت تمثل نقطة تضاد لازمة للدين المدني لروما ، ويمكن تفسير المكمل الانثوى للحياة الدينية الرومانية بطريقة مشابهة .

فى مولجهة المزايدات التى تُسبت إلى عقائد ومذاهب النساء وقرابة النساء من العقائد الأجنبية والطقوس الدينية غير العادية مارست المدينة قهر هذه الأخطار الدينية ، وإعادتها إلى حدودها وإلى وجوه من تسلسل هرمى ضعيف ومع ذلك لم تستطع أن تتجاهلها تمامًا . والنساء الرومانيات – من أصل أجنبى ، ووفقًا لأسطورة السابينيات – عُيين كمسئولات عن هذه العوالم ذات الحدود المهتزة حيث انتهى التأثير الرومانى . من خلال المزايدة الطقوسية وأحيانًا المفرطة كانت مهمتهن تتلخص فى تذكرة الرومان بأخطار دين يتضاد مع القواعد والروح التى أرستها المدينة .

عدم الأهلية الدينية النساء الرومانيات تخفى بناء أكثر تعقيدا . فعلى الرغم من أن هناك نساء قادرات على استغلال الأدوار الدينية التى يسمح لهن بأدائها فإن الدور الديني النساء فى روما يوضح عدم أهليتهن الدينية . بعبارة أخرى مشاركتهن فى هذه الأدوار هى دلالة واضحة على عدم قدرتهن على أدائها وأيضًا على إقصائهن . فالنساء مجبرات على دحض فكرة عدم أهليتهن لأداء الطقوس الدينية لبناء صورة عمًا يهدد الرجال : الانحراف الخرافي الذي يؤدى إلى الكوارث ، والعجز الجنسي والسخرية. فالنساء يصورن سلسلة الأخطاء التي يقع فيها الرجال وبالقيام بذلك فهن يقفن بجوار أزواجهن وكأنهن يلاحظن ويراقبن أفعالهم .

وبهذه الطريقة يمكن تفسير الطقوس الدينية التي تقوم بها النساء على أوجه عدة . هذا البناء الفكرى للطقوس ينذر النساء : فالنساء لسن قادرات على أداء المسئوليات العليا بأنفسهن وعندما تضطر النساء للقيام بهذه المسئوليات مثلا أمام خيمة كوريولانوس Coriolanus في معبد فورتيون مولى بريس فهن يحذون حذو الرجال حتى إنهن يعتبرن السلوك الذكوري هو النموذج الأمثل وحتى النموذج الديني الأعلى لهن كان ذكوريا.

#### الفصل التاسع

## النساء المسيحيات الأوليات

## مونيك ألكسندر

Monique Alexandre

فى العصور المبكرة الظهور المسيحية كان يتم نفى واستهجان النساء. ففى كتاب زفاف النساء "The Grooming of Women" لتارتيليان Tretullian ، يوبخ الكاتب قراءه من النساء ويذكرهن بالفصل الثالث من الوراثة: " أنتن تكذبن أيتها النساء فى معاناة وكرب ، أنتن تخضعن لسلطان أزواجكن والرجل هو السيد ومعلمكن، ألم تعلمن أنكن حواء؟ إنها لا تزال تحيا على هذه الأرض ، كما حكم الإله على حبسكن ، عشن إذن فى الحياة كمتهمات ، فالشيطان بداخلكن ، أنتن أول من خالف تشريع الإله وأنتن من كسرن ومن أكلن من الشجرة وقد قمن بخداع الرجل الذى لم يستطم الشيطان أن يغويه . أنتن السبب فى أغواء خليفة الله فى الأرض ".

ولهذا تستحقن الموت ، والذي جلب الموت على يسوع . والآن تفكرن في إخفاء ردائكن تحت زيف التزين . ولكن السيدة مريم العذراء خلقت صورة أخرى المرأة وهي حواء الجديدة ويسبب مريم العذراء والتي مجدها بروكلوس القسطنطينة Proclus of Constantinople وقال إنها السبب في تمجيد جميع النساء ولا يوجد الآن من يلعن النساء لأن جنسها تخطى وتجاوز حتى الملاك في قدسيته والآن شفيت حواء ؛ والمصرية التي تم تجاهلها ، لفت ديليله Delilah في الحجاب ، ونُسيت جيزيبيل والحواد كذلك هيرودياس Herodias والآن أصبح جميع النساء موضع إعجاب فسارة

تم امتداحها وتشبيهها بالبذرة الخصبة لكل الأمم، وريبيكا باعتبارها المباركة وتم امتداح ديبورة لأنها تجاوزت الطبيعة وأصبحت قائدة في معركة وقد تم اقتران اسم مقدس بإليزابيث وعُشقت مريم باعتبارها الأم والخادمة "قوس الإله . ويوضح بول أنه لا يوجد اختلاف بين الجنسين فيقول "لا يوجد هناك يهودي أو يوناني ، لا يوجد حر أو عبد لا يوجد فرق بين الذكر والأنثى فكل الناس سواء في الديانة المسيحية ويعلن قديس رعوى : " دع المرأة تتعلم في صمت بكل خضوع ولكن ما يؤرقني هو أن تعلم المرأة (أن تصبح معلمة) أو أن تنتزع السلطة والحكم من الرجل . فأدم قد تم خلقه أولا ثم بعده حواء ولم يتم إغواء أدم وإنما المرأة هي التي وقعت في فخ الإغواء وكانت السبب في الخطيئة . ولكنها سوف تنجو من خلال الحمل ، إذا استمرت في وايمانها وبذل الخير والقدسية " . لا يمكن إغفال التناقضات الموجودة بالنصوص . فهم يبررون وبذل الخير والقدسية النساء " ولكن في نفس الوقت يفتحون عالمًا رحبًا للحرية .

فوجود النساء في هذا العالم يعتبر ملحوظا. فنساء مثل مريم المجدلية Magdalene قد اتبعت يسوع وانتظرت في قبره ( الخالي ) . وقد رحبت كل من مارثا ومريم به ويقدومه . واستمع إليه الساماري . ففي الرسالة الأولى ، والتي تم وصفها في كتاب " رسائل وأفعال الرسل. تعمل النساء من أجل الإله ويتنقلن من مدينة لأخرى اليديا "بائعة الأرجوان في مدينة ثاياتيرا" Thyatira ، أول المتحولات إلى الدين من بين الفيليبيان Philippians ويرسيلا Priscilla زوجة أكويلا Aquilla تضع الخيام في كورنيث وأفيسيس ؛ وفيب Plebe ، خادمة ( كاهنة ) في كنيسة سنشري Cenchreae وقد تم اختيارها لتحمل رسالة من بول الرومان . فالإيمان المتماسك والثابت النساء في مواجهة الاضطهاد لم يُنس في الدوائر المسيحية متمثلا في أفعال : بلندينا Blandina التي استشهدت في ليون في سنة ۱۷۷ وبيربيتوا العقيلة وفيلستي ربما عبدة والتي ماتت في قرطاج سنة ۲۰۲ والشهيدات العذراوات مثل أجنس في روما . وقد عاشت أكثر الأمثلة المستنيرة لتابعي المسيح ، العذراوات ، " حيوات زاهدة بالمنزل أو بأماكن أخرى . في بادئ الأمر كن مجهولات ، ولكن فيما بعد عرفن المستشارين وكتاب السير الذاتية ، جريجوري من نيسا Gregory of Nyssa ، على سبيل المثال ، كتب "حياة الذاتية ، جريجوري من نيسا كان متجها إلى دير قامت بتأسيسه بالقرب من ماكرينا" "Life of Macrina" ، بينما كان متجها إلى دير قامت بتأسيسه بالقرب من

أنيسا Annisa في هيليسونت Hellespont ، لا يبعد كثيرًا عن دير للرجال أسسه أخوه بازيل Basil في اتفاقاته ومعاهداته على العذرية قدم جيروم Jerome نصائح وفيرة . لقد كان يوستوثيوم Eustochium شابًا رومانيا أرستقراطيا . بعد الغزوات البربرية في سنة ٤١٠ لجأ ديميتراس Demetrias إلى ولاياته الأفريقية ومعه أمه وجدته . حُفظت حكم قليلة لـ أما تيودورا Amma Theodora ، وأما سارا Theodora ، وأما سينكليتيكوس Amma Sorra ومعهم أعمال أباء الصحراء the Desert ، وبالنسبة لشقيقته سيزاريا Caesaria ، رئيسة دير سانت جون في آرليز ، أصدر سيزاريوس Caesaria في سنة ٢٤٥ أول قاعدة للدير والتي قصدت النساء .

وهناك بعض النساء الأرامل قد تم اختيارهن الكلمة المقدسة مثل ميلانيا الكبرى والتي سافرت من روما إلى القدس لبناء دير حيث عاشت به حوالي ٢٧ عاما وهو ليس بعيدا عن دير روفينس من أكيليا . أما مارسيلا فقد ظلت في روما ويولا والدة يوستوثيوم التي ذهبت بمرافقة ابنتها للعيش في المنفى في بيت لحم قد تم الاحتفال بهما من قبل صديقهما جيروم في رسالة طويلة Epitaphium ، في القسطنطينية تمسكت أوليمبياس النبيلة بالترمل ، رغم الضغوط التي مارستها عليها السلطة الإمبراطورية ، وقد نظم جريجوري النازيانزي مديحًا شعريًا لتحيتها على موقفها هذا ، ولقد قامت أوليمبياس أيضًا بتأسيس دير ملحق بالكنيسة الأسقفية ، كما أنها قد تمتعت بدعم جون كريسو ستوم (ذهبي الفم) ، ولذا فإنها فيما بعد وقفت بجانبه عندما حُكم عليه بالنفي ؛ كما نعلم من ردود جون على رسائلها المفقودة ، ومن إحدى السير التي سبجلها كاتب مجهول. وهناك بعض الأزواج ينكرون العلاقات الزوجية وقد أقنعت ميلانيا الصغرى زوجها بينائيس لكى يحقق مطالبها. وقد قاما بتبديد تروتهما الكبيرة في النول المختلفة من إيطاليا إلى صقلية وشمال أفريقيا ومصر ثم اتجها إلى القدس حيث استقرا هناك . وهناك أنشأت ميلانيا ديرًا للعذاري ثم بعد ذلك أنشأت ديرا أخر للرجال في جبل الزيتون . جيرونيتس الكاهن الذي كتب سيرة حياتها قد احتفل ببطولتها الزاهدة وقوتها الروحية . وقد تم كتابة أساطير مختلفة عن النساء اللائي قد تبن عن ذنوب سابقة، فكل هذه الأساطير كانت ذات أثر كبير وذلك يرجع

للتناقض الواضح بين التوية والذنب . على سبيل المثال هناك امرأة ساقطة تدعى بيالاجيا Pelagia والتي قد عملت كممثلة في أنتيوخ Antioch فهذه المرأة قد تابت وعاشت منعزلة كراهبة في جبل الزيتون . أما مريم المصرية عاشت كراهبة متجولة في الصحراء الأردنية . كان المسيحيون الأوائل مولعين بالقراءة عن رحلات الحج . فهناك رواية تسمى برجوانشو سيلفاي Peregrinatio Silviae عن رحلة امرأة تسمى إيجيريا وتنقلت في أماكن كثيرة حيث ربما تكون من سكان الجنوب الغربي لـ "غالة" ، ورحلت إلى سيناء ، والأرض المقدسة ، وبلاد ما بين النهرين (العراق) وأسيا الصغرى . لقد كانت الزوجات والأمهات أقل ظهورًا ، على الرغم من أن جريجوري النازيانزي كان قد احتفى بأمه ، نونا Nonna وكتب قصيدة مديح لأخته جورجونيا Gorgonia . لقد تحدث بازيل من سيزارا وجريجوري من نيسا عن جدتهما ماكرينا والأم ، إميليا Emmelia . وأوجستين، "ابن الدموع الغزيرة" كتب عن فضائل أمه ، مونيكا ، Monica. وعظات التأبين التي قام بها جريجوري من نيسا للإمبراطورة فالسيلا Fiacilla ، زوجة ثيودوسيوس الأول Theodosius I وحفيدتها يولكيريا Plucheria يمكن أن نقرأها بأنهن تقديم للصورة الرسمية للنساء المترادفات مع أكثر الأباطرة مسيحية . إن وجود النساء من المكن أن يكون ملحوظا بصورة غير مباشرة ومع ذلك فأصوات النساء نادرًا ما تسمع: فهناك رواية بير بيتوا بيتو تحكي فيها عن الأيام التي عاشتها في السجن في قرطاج ا وهناك خطاب من بولا يوستو شيوم تحفز فيها مارسيلا على الانضمام إليها في الأرض المقدسة . وروايات إيجيريا عن أسفارها وصلواتها وهناك أيضاً خطابات وبعض الأقوال لسيزاريا الصغرى . والرؤية الوحيدة للنساء والتي نستطيع أن نصفها كانت تلك المثالية المعيارية والتي رسمها الرهبان. لقد ارتفعت هذه الرؤية حتى "السماء"، ومع نهاية القرن الرابع ، فإن الأرستقراطيين من كل من الشرق والغرب والذبن كانوا قد فتنوا بهذه الأشكال الجديدة التقشف الرهباني احتفل بهم أقرباؤهم وأصدقاؤهم بإنكارهم الشديد للذات ، ولكن ماذا عبن أولئك اللائي لم نسمع عنهن إلا القليل : أو ربما لا نسمع شيئًا بالمرة مثل: أخت أنطونيو ، والتي حفظت مكانتها مع العذراوات الموثوق فيهن: وأخت باشوميوس Pachomius، والتي دُعيت كي تؤسس ديرًا للعذراوات بالقرب من دير أخيها اوأخت أوجستين والتي بعد أن ترملت الصبحت المديرة على دير النساء بالقرب من هيبو اوالتي تم تعديل حكم أوجستين الرجال من أجلها. والأغلبية المجهولة للنساء العاديات والجواري والحرائر ؟

لقد عبر الرجال عن أنفسهم في كتابات نظرية هائلة . لقد قاد الآباء الرسل الطريق عن طريق تعاليمهم ؛ لقد دافع المدافعون عن عفة النساء المسيحيات في مواجهة الوثنيين ؛ وبطريقة منتظمة قدم كليمنت من الإسكندرية وبطريقة منتظمة قدم كليمنت من الإسكندرية الأخلاقية وقواعد الحياة اليومية من خلل كتابة باداجوجوس Paedagogus .

في القرن الثالث أصبحت النساء مادة النصوص النظرية ، بعض من هذه النميوص خاطبت النساء بمنفة خاصة : كتب تيتوليان : "في زواج النساء" وعن "ارتداء الحجاب بواسطة العذاري" ، بينما قلده سيبريان Cyprian في كتابه "سلوك المذاري" وهناك رسالتان تنسبان إلى كليمنت (السكندري) ، موجهتان من روما إلى أولئك الذين قاموا بخصى أنفسهم من أجل ملكوت السموات ، وإلى العذراوات الطاهرات . ملهما بأفلاطون ، كتب ميثوديوس من أوليمبوس Methoduis of Olympus "سيتموزيوم" Symposuim والذي فيه تحتفل عشر عذراوات بالعذرية parthenia ويال para theou أي (حياة قريبة من الإله) . تتناول العديد من كتابات أثانا سيوس Athanusuis مثل هذه الموضوعات . فد كتب بازيل من أنسيرا Basil of Ancyra عن التكامل الحقيقي للعذرية". وكتب جريجوري من نيسا أطروحة عن الموضوع ، كما فعل جون كريسوستوم . في غرب أمبروز في ميلانو ثم نشر ثلاثة كتب "عن العذراوات". وكتب أوجستن "العذرية المقدسة" . في تضاد لهذه الكتابات المثالية ، ادينا على سبيل المثال ، خطاب بازيل من سيزارا السادس والأربعين النظري عن العذراء الساقطة وكذلك نيسيتا من ريميسيانا Niceta of Remesiana عن "سقوط العذراء المقدسة". موجد نصوص مستحية عن الترمل كتبها تيرتوليان ، وجون كريسوستوم ، وأمبرون ، وأوجستين . وهناك أطروحات قليلة ولكنها بالغة الأهمية عن الزواج ، مثل تلك التي كتبها أوغسطين تحت عنوان "محاسن الزواج" . أحيانًا ما كانت المبادئ الخاصة بالزواج توضع في صور العظات الدينية) مثل تلك العظات الخاصة بجون كريسوستوم.

وضعت رسائل بول الإنجيلية وكذلك سلسلة من الشروح لسفر التكوين ، النساء في ترتيب ونظام الخلق ، والسقوط ، والخلاص ، مما لاشك فيه أن الاستعارات النسوية في الخطاب عن الإله والروح كانت أيضًا مهمة ، وكذلك الأحكام الوثنية على النساء المسيحيات ، وهو موضوع لم يتكشف إلا بدرجة قليلة .

تخبرنا القرارات الصادرة عن المجالس، والخطابات الأسقفية من روما والشرق عن الأمور المنظمة، ومجموعات مثل دستور القديسي بالكثير عن الإيضاح البطيء للقانون الكنسي في هذه المنطقة ويعرض في نظرة خاطفة عن أهم الانتهاكات: الخيانة، والإجهاض، والطلاق وإعادة الزواج، والاغتصاب، والاختطاف والتخطي، والزنا، وانتهاك العهود الدينية، والزهد الضد مؤسساتي، واغتصاب القوي، إلا أن الدلائل البردية والنقشية، والأيقونية عن نقاط بعينها، لم يُستفد منها كما ينبغي حتى الآن.

فى تصنيف الخطاب والصور يجب أن تتحرك فيما وراء النماذج الأولية كى تستوعب التحولات . لقد استبدلت أولى المجتمعات الحضرية الجذابة بالكنيسة التراتبية النظام . لقد أنهيت الاتهامات المنظمة وكذلك المتباعدة زمنيًا عن التبشيرات المسيحية بواسطة مرسوم الكنيسة (والذي تبع إعلان ميلانو في سنة ٢١٣) . لقد أصبحت أقلية والتي رأت نفسها بأنها "روح العالم" ، سواء انغمست في ذلك العالم أو رفضته ، أغلبية ، والتي لبعض الوقت تزامن وجودها مع آخر الوثنيين الباقين على عقيدتهم .

وشيئًا فشيئًا فإن تنوع الخبرات الفردية يؤدى إلى الاعتياد عليها والإحساس بالروح القومية. كما أن المجتمعات الدينية المنظمة التى تخضع للقواعد والسلطة وتتسم بالتماسك بين النساء أكثر من التماسك بين الرجال حلت محل التقشفات الخاصة والجمعية . إن إيقاعات الحياة الزاهدة أو الناسكة كانت مفروضة على هذه المجتمعات والاختلافات الجغرافية كانت لها أهمية خاصة . والمجتمعات الأولى من المؤمنين أو المعتنقين الدين الجديد من اليهود الذين يخشون الله بدأت في قبول الصفوة المختارة

فيما بينها. ولكن مكانة المرأة لم تكن متماثلة في الثقافات اليونانية واليهودية والرومانية .

وليس هناك شك في روح القداسة والحرية التي كان يتمتع بها النساء الرومانيات في الأرض المقدسة أو أرض الميعاد والتي تتناقض بشدة مع إنكار المرأة الشرقية لنفسها. إن الأقليم الشمالي الريفي لمصر كان ما زال يميل إلى الوثنية وهو الموقع الذي يشهد ميلاد باتشوميوس وأخته والمدينة المهجورة تابينيسي Tabennisi حيث أقام الاثنان العديد من الأديرة والتي تختلف كثيرًا عن أنيسا وعن دور العبادة التي أقامها بازل وأخته ماكرينا، وتختلف كذلك عن قلب مدينة القسطنطينة حيث أوليمبياس قد أقامت ونجحت في تأسيس دار للعبادة في ظل الكنيسة الأسقفية . يمكن استشعار الاختلافات الاجتماعية أكثر من تحليلها .

والمجتمعات الحضارية الأولى في مدن فيليبي وكورينس خاصة التي تتميز بوجود التجار والحرفيات أدت إلى ظهور الأنساب والأشقاء المختلطين في القرن الثاني كما في: مدينة ليونز في ١٧٧ ولذلك فإن العبدة بلاندينا تشهد باعتناقها وإيمانها بالمسيح تمامًا مثل العديد من المواطنين اليونانيين والرومان . بينما في القرن الثالث فإن كليمانت قدم النصح في كتاب بادا جوجس إلى سيد وسيدة من أصحاب البيوتات الكسر التي تحوى العديد من العبيد . وقد كان الاثنان أعضاء في طبقة الأستقراطية المرفهة " بالإسكندرية . وكذلك العائلات المرموقة الأرست قراطية التي تحولت إلى الدين الجديد ، قد صكّت من خلال علاقاتها وتحالفاتها رابطة روحية ومادية بين الشرق والغرب، ويذلك فإن هذه الأرستقراطية قد علت في منزلها لتفوق العديد من الفئات الاجتماعية الأخرى في القرنين الرابع والخامس . ولكن ماذا عن النساء التي كانت تخدم في الأديرة ودور العبادة مثل ماكرينا وأولبياس وأخريات؟ وكذلك النساء البسيطات في دور العبادة بالقرب من أقليم هيبو في أراز واللائي كنُّ على احتكاك بالنساء من العائلات الرفيعة كما يشير خطاب أوجستين رقم ٢١١ ونظام حكم سيزاريوس فهل كن يعاملن بطريقة لائقة ؟ ولكن لابد من اعتبار القيود المفروضة من الكنيسة والعلاقات الداخلية بين الواقعية الرعوية والصرامة. عندما أنكر جوفينيان Jovinian ميزة العذرية وأشاد بالمكانة الرفيعة للزوجات المسيحيات ، سخر جيروم من

الزواج في رده ، في كتاب "ضد جوفينيان" . وقد أظهر سيريكيوس أسقف روما أن نظام الكنيسة في التعامل مع الزوجات كان يسمع بعهود الرجال الخاصة بالزواج من النساء. بينما اتخذت الأقاويل والهرطقة في الفقه المسيحي شكلاً أحرج الكنيسة: واذلك على سبيل المثال فإن طائفة إنكراتيتس كانت تقلد طائفة ماركيونيت في الدعوة إلى الإيمان والتمسك بالمدين بينما طائفة مونتاليست كانت تعترف بالنساء كنيات ورسولات .

ألقى التاريخ الحديث على الموضوع العديد من الأضواء المختلفة . فما هي أوجه التماثل والاختلاف بين النساء المسيحيات والرومانيات واليونانيات واليهوديات ؟ وإن الخط الفاصل بين العقيدة اليهودية المسيحية وبين اليونانية الرومانية لم يعد واضحًا كما كان يبدو من قبل ولكن يعود الفضل في هذا المجال إلى أبحاث ميشيل فوكو وألين روسيل وبول فينى وبيتر براون وقبل ظهور المسيحية وضم الفلاسفة الوثنيون نظامًا أخلاقيًا ومجموعة من الإجراءات والأساليب من أجل "رعاية الذات والتي كانت تؤكد باهتمام على الزواج الأحادي ، والاستقامة والعذرية . ولا يزال أمام العلماء والباحثين الكثير من القضايا التي تحتاج إلى الجهد ؛ من قبيل : الأصول الدينية للمثل المسيحية العليا والممارسات بين بعض الجماعات اليهودية المعاصرة ؛ ومسألة التطلعات الأخروية (العالم الآخر) لدى بعض الجماعات المسيحية الباكرة ؛ والتي كانت تسعى لأن تحيا حياة لا يقف فيها هذا العالم حائلاً بينهم وبين الله . وهناك أبحاث أخرى تعمل على دراسة الجوانب الروحية والنفسية والاجتماعية لتأثير المسيح الجديد على نساء الأرستقراطيين وأن الحياة الناسكة كانت تقدم الوعد بالتحرر من الوحدة والضلال وقيود الحياة الأسرية والزوجية كما تقدم أيضًا الوعد بالاستقلالية والروح الفكرية والعاطفية وإمكانيات الصداقة والإخاء؛ وكذلك إمكانية تحقيق العلاقات والصلات في مجال العالم الدنيوي والرقابة على الميلاد وإدارة العقارات.

لقد كانت الأحكام على النساء المسيحيات متناقضة وخشنة بينما ظلت الكنيسة من البداية تدافع عن كرامة المرأة ومهن النساء . وعلى النقيض كانت سيمون دى

بوفوار Simone de Beauvoir قاطعة في اتهامها: "أسهمت الأيدولوجية المسيحية بقدر كبير في قهر النساء". ويزغ اللاهوت النسوى في سنة ١٩٦٠ ، فقط كي يهاجم من عدة جهات . وانصب اهتمام العصر الحديث على دراسة المسيحية منذ بداية عهدها: الجدل حول طبيعة الألوهية ، وكذلك الجوانب الدينية للذنب والخلاص ، ووضع النساء في التبتل والرهبنة ودور المرأة في الزواج والأسرة ، وقضية العزوبية وحق المرأة في التحكم في جسدها والمطالبة بالإجهاض، وكذلك مكانة المرأة في العمل والسياسة. وعند دراسة هذه الموضوعات فإن المعاصرين يعوبون إلى المواقف والأراء الحديثة عند بداية تكوينها والتراتبية الذكورية التي بدأت في تأسيس نفسها. واشتركت النساء خلال هذه الفترة في حركة يسوع وخدمن كنبيات وشهيدات وناسكات وراهبات وعذراوات وأمهات مسيحيات ولذلك فإن الباحثين المحترفين مثل كارل بوريثين الاهدام وإليزابيث كلارك اعتمدوا على المعالجة التاريخية والخيالية . وكانت أعمالهم ، غير كاملة وربما متحييزة ، ليست بلا نجاح ، على الرغم من افتقارها إلى نظرة شمولة متماسكة .

### النساء اليهوديات في العصر المسيحي

في فلسطين وإبان عصر ظهور نساء يسوع المستبعدات عن الحياة العامة كان يتوقع منهن أن يطابقن أنوارهن كزوجات ، وأمهات ورباب بيوت مع النموذج الخاص بالمرأة الفاضلة . فعندما يغادرن بيوتها ، يرتدين الحجاب . وتمسك الرجال بالصمت الحصيف ، كما أخبرهم جوزيين يوهانان Josiben Johanan : "لا تتحدث : كثيرًا مع امرأة . وقد اتسع هذا القول فأصبح : "لا تتحدث كثيرًا مع زوجة جارك . والمقولة التي توضح أن الذي يتحدث كثيرا مع النساء يستحضر الشيطان ويهمل دراسة القانون وسوف يذهب إلى النار . ولكن الأميرات فقط والنساء الشائعات في المناطق القروية كن معفيات من هذه القيود بينما

فى الإسكندرية فإن العادات اليونانية كانت تؤيد التعاليم الأخلاقية اليهودية وتوضح أن الحياة الخارجية تلائم الرجال فى أوقات السلم والحرب بينما الحياة المنزلية تلائم النساء والجوارى فى المنازل.

وفى سن الثانية عشرة تخضع الفتيات إلى سلطة الزوج بدلا من الأب. مع إمكانية طلاق الرجل للمرأة اليهودية عند ظهور المرأة فى "مظهر غير مناسب" مع حصول المطلقة على الحقوق الاستثنائية. كما أن قسيمة الزواج Ketouba كانت تعلن عن قيمة المهر المستحق من الزوج إلى جانب المؤخر عند طلاق المرأة حيث إن الزوجة لها الحق في حيازة بعض الأملاك عند الطلاق من الزوج. كما أن القسيمة توضع الإجراءات المقررة عند انفصال أو وفاة الزوج. وشهادة المرأة لا تمثل دليلاً مقبولاً في المحكمة وذلك بناء على رأى فلاديوس جوسيفوس Flavius Josephus وذلك لعبثية وتهور الجنس" . كما أن التلمود يوضح كذلك مدة استبعاد المرأة من المجتمع نتيجة إلى عدم الطهارة بعض فترة الطمث والولادة (خلال ٤٠ يوماً بعد ميلاد الطفل الولد و٨٠ يوماً بعد ميلاد البنت) .

ونتيجة لتلك القوة التدميرية فإن اعتناق المرأة للدين كان محظورًا أو خاضعًا للقيود وكانت النساء محرومات من الحج في القدس خلال الأعياد المسيحية المختلفة واستتُبعدن أيضًا من صلوات الصباح والمساء "شما" sh"ma (الصلاة "اسمع ، إسرائيل ، رب الأرباب الرب واحد") . لم تُطبق هذه القواعد الدينية الإيجابية على النساء ، ولكن طبق عليهن السلبي فقط . فقد كان اليهودي الورع يردد ثلاث مرات يوميًا هذه الصلاة : "تبارك الله الذي لم يجعلني من الصفوة ... لم يجعلني من الفلاحين ... لم يجعلني الفلاحين ... لم يجعلني امرأة ، حيث إن النساء ليس عليهن اتباع الوصايا" .

فى المنزل ، كانت النساء مسئولات عن التغذية والطهارة الجنسية ولكن لعبن دوراً دينياً بسيطاً وفى أضيق الحدود ، حقاً ، لقد استمعتن بامتياز إضاءة شموع السبت ، وخبز عيش السبت ، وكانت مهمتهن هى غسل وتحضير أجساد المتوفين والسير فى الجنائز بينما حُفظت البركات والصلوات للرجال .

إن العقائد التي كانت تقول بتعدد الآلهة كان لها أربابها وكهنتها ، ولكن الاعتقاد في الوحدانية الإلهية له نظام كهنوتي متوارث ، كما أقصيت منه النساء بطريقة صارمة عن ذي قبل ، حتى عن أوقات ما يُعرف " بعصر الهيكل الثاني " . وقد وصف فلافيوس جويفوس الموانع المنيعة التي تحمي النقاء والطهارة والأبواب الأربعة المركزية التي يقف عليه الحراس بحيث لا يمكن للأغراب الدخول من هذه الأبواب. ولا يمكن ذلك للنساء خلال فترة الطمث. والباب الثاني مفتوح لليهود الرجال وزوجاتهم إذا كانوا خالين من النشوة بينما الباب الثائث مفتوح لليهود الذكور الطاهرين وبلا ذنوب والباب الرابع مفتوح للرهبان الذين يرتدون الملابس الدينية. أما عن قدس الأقداس التي تمثل الغرفة التي يدخلها فقط كبار الربيون" . "لقد ولت الأيام التي كانت تشهد دخول النساء من باب النصب المقدس" .

والنساء لم يتطلب منهن الحضور إلى المعبد من أجل الاستماع للوعظ والإرشاد لقراءات واحتفالات يوم السبت خلال الفترة الأولى من فجر العصر المسيحى. وحتى إذا حضرت النساء فإنها تحضر في أعداد قليلة بالمقارنة بالرجال وتجلس النساء في قسم خاص مستقل في المعبد على الرغم من أن الدليل على ذلك غير واضح. وقد تكون النساء معزولة عن الرجال من خلال الجدار المنخفض الذي أشار إليه فيلو في روايته عن اجتماعات يوم السبت في معابد الإسكندرية ،

ولكن هناك جانب آخر للقصة حيث تناولت برنادت بروتن السادس بعد الكتابات اللاتينية واليونانية التي تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد حتى السادس بعد الميلاد من العديد من المواقع في آسيا الصغرى وإيطاليا ومصر وفلسطين . وتوضح هذه الكتابات أن النساء تمثل رئيسات معابد وكاهنات ورعايا على المعبد. تلك الألقاب المشرفة تشابهت مع تلك التي تُطلق على الرجال ، وهناك أدلة على قيام النساء بدفع التبرعات . ومن الواضح أن النساء كن كريمات ، ومعطاءات ، وثريات وكانت النساء البارزات لهن تأثير ، وعلى الأخص في آسيا الصغرى وإيطاليا . ولكن هل كان لهن دور ديني في العبد؟

أعفيت النساء، أو أقصيت من دراسة التوارة أو إلقاء المحاضرات عنها حيث إن ذلك كان يمثل المحور الأساسى للديانة اليهودية بعد تدمير المعبد. وفى القرن الأول قبل الميلاد تزوج الربّى إليعازر من إيما شالوم Ima Shalom المتعلمة على الرغم من أن تعليم التوارة إلى الفتاة يعادل تعليمها البذاءة . ومع ذلك فإن هذه الرواية مشكوك فيها . ولكن الأسطورة حول إيما شالوم وبيروريا Beruriah ابنة الربى حنانيا بن تيراديون Hanania ben Teradyon وزوجة الربى ماير Meir والتى كانت تقرأ ٢٠٠ من النسخ الدينية في ليالى الشتاء وكانت تعد الاستثناء الذي يؤكد القاعدة . أقلم يكن مصير بيرويا درساً موضوعيًا ؟ حيث تحدت رأى رجال الدين في قلة ذكاء النساء ولكن قام أحد طلاب زوجها بإغواها فاضطرت إلى الانتحار من إحساسها العار.

كان اليهود يكرمون ذكرى الأمهات في سفر التكوين مثل سارة وراشيل ورببيكا وكذلك يكرمون الأنبياء النساء السبع خاصة مريم ديبورا التي كانت تحكم الشعوب إبان عصر الملك جوسيه Josiah ويعلنون عن تقدير المرأة التي نجحت في تحرير شعب إسرائيل مثل إستر أرملة جوديس ونساء الزوجات العفيفات مثل سوزانا التي نجحت في أن تثبت الخطأ في الإشاعة المثارة عنها والنساء الشهيدات مثل والدة ماكابيز في أن تثبت الخطأ في الإشاعة المثارة عنها والنساء الشهيدات مثل والدة ماكابين كان يعامل المرأة على أنها أدنى من الرجل في جميع الأمور وأن عليها أن تطبع سلطة الرجل التي منحها الرب إليه".

### النساء في الإنجيل

توضح نصوص الإنجيل التطور الشديد في معاملة المرأة. وإن يوسف زوج مريم في إنجيل متًى يمثل النص الديني الذي يتناول أربعة من النساء مثل: تامار Thamar في إنجيل متًى يمثل النص الديني الذي يتناول أربعة من النساء مثل: تامار أمها من المرأة الأجنبية التي كانت ترتدي حجاب الرأس ونجحت في أن تغوى زوج أمها من أجل استمرار النسب ؛ وكذلك راشاب الغانية Rachab من أريحة التي ضمنت دخول إسرائيل إلى الأرض الموعودة؛ وكذلك روس Ruth زوجة أورياس Urias المحبوبة لدى دايفيد David وباتشيبا Bathsheba التي غُفر لها ذنبها نتيجة لميلاد سليمان .

وأناجيل متى ولوقا تركز على عذرية مريم التى حملت بالروح المقدسة كما أشار إلى ذلك إليشم الذي أعلن عن أن العنراء سموف تلد ابنا يحمل اسم إمانيويل". إلى جانب حلم يوسف وعبادة المجوس والرحيل إلى مصر وكذلك الإعلان عن البشارة والزيارة والميلاد والتجلي في المعبد وضبياع المسيح وعثور الأطياء عليه وهي القصيص العديدة التي تتضع من العديد من الروايات مثل كتابات جيمس . وكذلك القصيص الأخرى عن لقاء أن Anne مع يواكيم وطفولة مريم وظهورها في المعبد وزفافها من يوسف وميلاد يسوع من رحم عذراء وكذلك المثالية من الصفة العذرية ، والمرأة Salome التي حصلت على معجزة الشفاء . وكانت هذه الكتابات غنية بالتصوير الأيقوني المسيحي القديم . بينما في إنجيل لوقا فإن إليزابيث أو المرأة العقيمة التي أصبحت والدة يوحنا المعمدان John The Baptist وكذلك أن ، الأرملة التي نجحت في خلاص إسرائيل والتي كانت ترافق مريم وكذلك خضوعها واستكانتها . ولكن نادرا ما تشير هذه الكتابات إلى مريم حيث إن الروابط الدينية كان لها الأولوية على روابط الدم ، ولكن بعض الروايات مثل زواج كنعان ووقوف مريم عند قدم الصليب مع أكثر حوارى قربًا من يسوع تمثل البصمة في الذاكرة المسيحية تماما مثل قصة وقوف مريم مع الحواريين تصلي من أجل المسيح بعد صعوده إلى السماء، إن أقدم إشارة إلى مريم قد وردت على لسان بولس قائلا إن الرب قد أرسل ابنه من خلال امرأة ، وإن دور الأنثى في علم اللاهوت والتجسيد كان واضحًا.

اتسمت علاقات يسبوع بالنساء بأنها كانت علاقات حرة بدرجة ملحوظة وذلك بالرغم من صرامة العادات اليهبودية كانت تستقبله مارتا ومريم غير المتزوجات بعد أن نجح في إقامة الصداقة معهن بعد أن عالج أخوهما إليعازر والحواريين عندما كانوا يرون المسيح يتحدث إلى السامرى عند بئر يعقوب كانوا يعتقدون أنه يتحدث إلى امرأة ولكن لم يقل أى منهم "ماذا تبحث عن " أو لماذا يتحدث معها ؟ وذلك يوضح عدم وجود الاختلافات بين الرجل والمرأة ويشير إلى التمرد على القيود حيث إن يسوع كان يقدم الوعظ إلى النساء الأغراب من السامريات وشفى المسيح الحدى بنات قبيلة كنعان ويعلن عن أن الغانيات سوف يدخلن ملكوت الرب قبل المسيح

وتلك كانت مقولة المسيح إلى الرهبان في المعبد . كما أنه كان يغفر العديد من ذنوب النساء التي تحبه مثل غفرانه للمرأة التي دهنت الزيت على قدمه على الرغم من دهشة الفارسيين. وكذلك الرسالة المرسلة إلى المرأة السامرية التي تزوجت خمس مرات والتي تحيا الآن حياة المحظية أو العشيقة ، ومع ذلك فإن المسيح كان يتغاضى عن عدم الطهارة الأنثرية مثلا عندما لمست المرأة رداء المسيح وحصلت على الشفاء بعد ذلك ، وكذلك كان المسيح يشفق على الفقراء من النساء ، كما أن القانون نفسه كان يحمى الأرامل ونجح في أن يبعث الحياة في ابن إحدى الأرامل في نين Nain تماما مثل إليشع وابنة أرملة ساربتا Sarepta . وإن الأرملة الفقيرة التي تقدم عملتين نقديتين هي أفضل من الرجال الأثرياء الذين يملؤن خزائن المعبد بالهدايا .

وإن هوية النساء التى حصلت على الخلاص والتى كانت تتبع المسيح فى إقليم الجليل تختلف هذه الهوية بين الإصدارات المختلفة ، ففى إنجيل لوقا الذى يوضع أن المسيح كان بصحبة اثنى عشرة من النساء ، وأنه نجح فى أن يطرد الأرواح الشريرة من بعض هؤلاء النساء مثل مريم المجدلية الذى أخرج منها سبعة من الشياطين ، وجوانا doanna روجة شورا Ehuza وكذلك سورانا والعديد من النساء الأخريات ، والتى تمثل مجموعة من النساء المختلفات . وتبعت النساء المسيح وتمردت على والتى تمثل مجموعة من النساء المخدلية على رأس هذه القائمة . وعلى عكس النساء الاثنى عشر ، حيث لم تتلق تلك النسوة النداء الصريح ، ولم يبعث فى مهمات واضحة . ولكن مع هجر الحواريين المسيح ، تأكد حضور هؤلاء النسوة – على بعد، وفقًا للأناجيل الثلاثة الأولى مسن العهد الجديد ولكن بالقرب من الصليب وفقًا ليوحنا . وكما كان المعتاد فى الديانة اليهودية فإن النساء كانت تحضر دفن المسيح ليوحنا . وكما كان المعتاد فى الديانة اليهودية فإن النساء كانت تحضر دفن المسيح فى القبر ، وأحضرن العطور من أجل غسيل جسد المسيح ويذكر إنجيل متى أسماء النساء وهن مريم المجدلية ، ومريم الأخرى وكذلك مريم والدة جيمس وسالومى بينما يذكر إنجيل لوقا أنهن كن مريم المجدلية ، وجوانا ومريم والدة جيمس ويذكر إنجيل يوحنا مريم المجدلية فقط .

إن الأناجيل الأربعة توضح فى جلاء التمرد على التقاليد اليهودية ، وذلك بإعطاء المرأة ، وبخاصة مريم المجدلية ، فضل الشهادة على قيامة المسيح ، وكذلك نقل نبأ هذه القيامة إلى تلاميذه . ، ولا نكاد نجد ذكرًا لدور مهم للرجال فى هذا الخصوص فى إنجيلى مرقص ولوقا ، ولكن المكانة الرفيعة قد خُصصت للنساء ؛ فلقد كن أول من شاهدن قيامة المسيح من الموت ، وبتأكيد هذا الدور الأنثوى فى المقولة الشهيرة التى أوردها إنجيل يوحنا على لسان المسيح وهو يقول لمريم المجدلية : أيا امرأة لا تلمسيني " ، إن صدى هذا الحدث قد بقى ماثلاً مرارًا وتكرارًا فى صلوات الناس .

## المهمة المسيحية الأولى: الاعتناق، والفعل

في فصول ، نقرأ أن أول مجموعة للمؤمنين المسيحين اشتملت على نساء، وعلى أم يسوع ويذكرنا التعبير 'بالنساء اللائي اتبعن يسوع . يستمر النص في الصديث عن الاعتناقات التي قام بها الرجال والنساء في القدس ودمشق ، وقد ذكرت بعض الأسماء المعينة مثل أرملة تابيتا - بوركاس Tabitha - Dorcas وأحد الحواريين ماتيترايا mathetria وامرأة أخرى كانت صاحبة نعم وخيرات . فعندما توفت ، أرسل في طلب بطرس Peter والذي كان في جوبا Joppa ، وفي دار ملىء لا يزال بالمعاطف والملابس كانت قد أقامته المرأة وفي حضور الأرامل ، قام ببعثها . واسم أخر كان لمريم ، أم يوحنا ، والذي كان يحمل لقب مرقص والذي كان له منزل أنيق يدخل بطرس عند التحرر من العبودية . يفتح الضادم ودا الباب كي يجتمع الحشيد من أجل الصيلاة والدعاء . بينما في العالم اليوناني والروماني أو الجريكو - رومان فإن ربات المنزل كانت تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على العقائد الشرقية . وكذلك في الكنائس . وإن بولس من خلال أسفاره في سوريا وقبرص ومقدونيا واليونان نجح في تحويل العديد من النساء إلى الدين الجديد . فقد ذهب هو وأتباعه إلى فيليبي Philippi على سبيل المثال . وفي يوم السبت قدموا الوعظ إلى مجموعة من النساء على ضفاف النهر بينما كان اليهود يصلون . وكانت هناك امرأة معينة تدعى ليديا من مدينة تياتيرا تعمل كبائعة للبنفسج كانت تستمع إليهم

وفتحت الذات الآلهية قلبها إلى الإيمان عندما سمعت كلمات بولس. وبعد أن تم تعميدها استقبلت القديسين في منزلها. وربما كانت امرأة محررة كما يشير اسمها (الليدية) ، والنص يوضح أنها كانت تاجرة للمنتجات الفاخرة وتتعامل مع الطرق التجارية الشرقية. صورت ليديا في شكل المرأة المستقلة ذات السلطة الروحية والمادية على دارها . لقد أكد على ضيافتها وكرمها واللذان كانا ضروريين في السنوات الأولى للرحلات التبشيرية المسيحية . فيما بعد ، في ثيسالونيكا Thessalonica ، اشتمل الحشد الذي جاء ليستمع إلى بولس وهو يوعظ في المعبد على الإغريقيين المخلصين في أعداد غفيرة وأعداد غير قليلة من النساء . وفي بربا Berea اشتمل الحشد على يهود المعبد ، والعديد من اليونانيات من نوات المقام الرفيع eusehemones ، وعدد غير قليل من الرجال . وفي أثينا انضمت المرأة داماريس Damaris إلى ديونيسيوس أروباجيت Damaris إلى ديونيسيوس

وفى مدينة كورنس فإن اليهودى أكيلا من مدينة بونتوس وزوجته بريسيلا قد تلاقا مع بواس حيث أصدر كواوديوس أمرًا برحيل جميع اليهود من روما. وحيث إنه كان يمتهن نفس مهنة صناعة الخيام فقد انضم إليهما وكان الزوجان اليونانيان ينتميان إلى مجموعة الحرفيين الذين يعتمدون على الطرق التجارية بين الشرق والغرب، وفى طريق هما تقابلا مع اليهودى أبولوس من مواليد الإسكندرية والذى كان قد شاهد التعميد من يوحنا، ولذا أخذاه معهما إلى طريق الله، وأصبح منزلهما في مدينة إفيسوس ملتقى الحشد ekklesia في روما وفي الفصل الأخير من كتاب الرومان فإن بولس يضع الرجل والمرأة على قدم المساواة: "برسيلا وأكيلا العظيمان ، مساعداى بولس يضع الرجل والمرأة على قدم المساواة: "برسيلا وأكيلا العظيمان ، مساعداى شكرى وأيضًا شكر كنيسة الرفقاء".

والقائمة الطويلة من الوصايا من سفر الرومان تشير إلى ثلاثين من الأسماء كان منهم اثنى عشرة من النساء والتي لهن أبوار مختلفة لا تقل عن أدوار الرجال . والاسم المذكور أولا هو فويى "أختنا وهى خادمة الكنيسة سنشراى Cenchreae: وإننى أطلب منكم أن تستقبلوها محبة في الرب ، كما يليق باستقبال القديسين ، وأن تقدموا لها

العون في كل ما تطلب منكم : حيث كانت عونًا prostatis للعديد ولى أنا أيضًا . وقد كان لها دور مهم في التبشير بالدين المسيحي والحفاظ على الصلات مع العديد من الكنائس المسيحية ولكن السفر لا يوضح طبيعة خدمتها ، ولا يجب أن نفترض أن واجبها كان يماثل دور الراهبة التي قبلها والتي ارتبط منصبها بالتبعية للرجال ولكن يتضح من وجود خادمة الكنيسة في أول القائمة قبل أكيلا وبريسكلا وكذلك حصولها على المدح من بولس عن خدمتها الروحية والمعنوية. كما أن القائمة تشير أيضا إلى مريم وتريفينا وتريفوزا وبرسيس، وتتضح الصلات الأسرية من خلال الإشارة إلى روفيوس ووالدته والإشارة إلى مريوس وأخته وكذلك تتضبح الصلات الروحية وصلات الدم: روفوس قُدمت له التحية هو وأمه وأنا". وفوق كل شيء نجد اسم الزوجين أندرونيكاس وجونيا ، أقربائي ورفقاء السجن ، وهما من بين القديسين ، واللذين اعتنقا دين المسيح أمامي . ولقد ذكر أيضًا كل من بيلولوجوس وجوليا . لقد أرسلت مجموعات أخرى من المبشرين . ولقد جاء في الرسالة الإنجيلية لجورنيثيانس ، يسأل بولس: ألست قديساً ؟ ألست حراً ؟ أليس لدينا القوة كي نرشد أختا ، أو زوجة وكذلك القديسين الأخرين ، كإخوة في الرب وسيفاس؟" . والكلمات التي يستخدمها بولس في الحديث عن هؤلاء النساء تماثل الكلمات الواردة في أعماله الخاصة. في الرسالة الإنجيلية إلى أهالي فيليي يسعى إلى الصلح بين أودياس وسنتيك ويلتمس العون من الآخرين للنساء اللاتي يجاهدن معه من أجل نشر الديانة الجديدة . وهنا أيضًا إشارة إلى أن دور المرأة لا يقل عن دور الرجل . ففي هذا العمل التبشيري المهم والرئيسي وجدت النساء مساحة كي تعمل في مساواة تامة مع الرجال.

## الموقع التأسيسى؟

مع تحول الكنيسة نحو التنظيم والتأسيسية فإن النساء لم تكن تحتل المناصب الرسمية البارزة . وإن كانت هناك بعض مجموعات النساء استطاعت ذلك بالفعل . وواحدة من هذه المجموعات هي الـ شيراي cherai أو مجموعة الأرامل التي كانت

تحصل على الحماية من القانون والرب . مثل أرملة ساريتا وجوديث وأن الرسولة ، حيث ارتسمت الصورة عن أن الأرملة هي الأقرب إلى الله. واتخذت المجموعات المسيحية على عاتقها مساعدة الأرامل اللائي لم يجدن العون من أحد . بالرغم من أن الزواج للمرة الثانية كان مسموحًا به ، وحتى إنه تم تشجيع الأرامل صغيرات السن عليه ، وبالرغم من أن الأطفال لتلك الأرامل كانوا تحت رعايتهن ، إلا أن الأرامل اللائي تعدين الستين من العمر واللائي تحلين بالصفات الفاضلة أثناء النواج كنُّ يُدعَنِ للعيش في حياة النورع والمنالة . وكان هناك العنديد من الإصدارات والكتابات التي تشير إلى واجبات الشيوخ والكبار والشباب والعديد مثل الرسالة المرسلة إلى تيتوس والتي تشير إلى النساء المسنات التي لابد أن تتخذ واجب تعليم النساء الأخريات وكذلك فإن هؤلاء النساء لابد أن تتحلى بالسلوكيات القويمة مثل القداسة وكذلك تحرص على التعريف بالوصايا والفضائل وتعليم النساء الأخريات الاعتدال في المأكل والملبس وأمور الحياة والإخلاص للأزواج ورعاية الأطفال والتحلى بالعفة والاحتشام والصرص على الشبئون المنزلية والطيبة والكياسة وإطاعة الأزواج وعدم التجديف في الأمور الإلهية . وعلى الرغم من تأييد بولس للعذرية فليس هناك أي إشارة في النصوص إلى وجود أي مجموعة خاصة من العذاري .

فى المجتمعات المسيحية الأولى واكن بخلاف هذه الأدوار التقليدية للنساء فإن هناك فئة من النساء كانت قد حصلت على المناصب دون ألقاب رسمية . وكما يتضع من الرسالة الأولى إلى تيموتى وكذلك في القسم الأوسط من الرسالة نجد كلمة "diakonoi" ، "أولئك اللائي نجد من ، وعن الشماسة نطالع الآتى : وهنا يتحتم على زوجاتهم أن يكن نساء جادات متزنات ، بعيدات عن مجالس النميمة ، وعاقلات ، وقويات الإيمان في كل الأمور . ولكن يبدو أن إشارته إلى "زوجاتهم" يشير إلى فئة معينة من النساء توازى أو تقابل فئة الرجال التي تؤدى نفس الوظائف وتتقاسم معهم نفس الصفات .

#### جاذبية النبيات

الدور التنظيمى للمرأة والنساء قد يكون محدوداً أو قاصراً فى ضدوء التقاليد اليهودية القديمة حيث كانت المرأة مستبعدة من المناصب القيادية والسلطة والنفوذ ومع نلك فقد لعبت النساء دوراً جذاباً أكثر أهمية. فى إنجيل لوقا يذكر ثلاث من النساء مريم ، وإليزابيث ، وأن اللائي يعتبرن ذكرى الرسل والأنبياء من النساء فى العهد القديم. لقد شهد المجتمع المسيحى القديم تجليات وأعمال وإنجازات الروح القدس فى عيد الفصح . وتوضيح النصوص كذلك أن السيد المسيح قد أعلن عن أن أولاده ويناته قد يحصلون على شرف النبوة . ربما تشير قطعة فى إحدى الأسفار إلى زيارة بولس إلى منزل فيليب الإنجيلي الذي يمثل واحداً من سبعة من الأشقاء من بينهم أربع فتيات عذارى واللائي حصلن على شرف النبوة . بينما فى الحشد الديني للرجال والنساء في مدينة كورنس اجتمعوا كي يستمعوا إلى الوعظ والدعاء وليقيموا الصلاة وبينما كان الرجال يصلون وهم عراة الروس ، تطلب من النساء أن يغطين روسهن كعائمة على القوة aisavas والكرامة ، والذوق دليل على احترامهن للملائكة الحاضرين كرسطاء الصلاة البشرية . وعلى هذا فقد أحترم ترتيب الخلق ، وتمتع الرجل بالأولوية على المرأة والاتصال المتبادل بينهم وبين الرب . وتعتبر هذه القطعة مثاراً للمناظرة من قلًى المفسرين .

ولقد مين بالفعل بين النبيات الحقيقيات وبين النبيات الزائفات . في أسفار التجلى يوجد شجب وتحذير من جيزيبل Jezebel ، وهي امرأة من ثياتيرا Thyatira ، والتي أدعت بأنها نبيّة ومعلمة . ولقد استمسرت موهبة التجلي في الازدهار لزمن طويل . ففي المصف الثاني تحدث جوستين Justin عن الرجال والنساء المسيحين النبين كانت لديهم مسواهسب من روح الرب . وفي سنة ٢٠٣ في قسرطاج فيأن الشهيدة بيربيتوا قد شاهدت العديد من الرؤى ولكن كان يصعسب التحكم في مثل هذه المواهب ، لأن الجماعات المهرطقة كانت تدعى هي الأخرى أنها تعاين الرؤى والتجليات مثلهم في هذا مثل الأرثوذكس . وعندما ادعى المونتانستيون الذين يعيشون

فى الجبال نفس الادعاء خلال القرن الثانى بدأت الكنيسة من تقليل شأن النبوة وخاصة بين النساء.

# محظورات على الإرشاد والحديث العام

احتفل الآباء والمؤسسون للكنيسة بذكرى النساء اللائى كن يساعدن المسيح فى رسالته. وقد أشار جون كريسوستوم من القرن الرابع إلى بريسيلا وأكبلا، وقارن بين العبثية الدنيوية لنساء وقته وبين حماس بريسيلا، وبرسيس، ومريم، وتريفينا، والتى نجدها بشدة.

فى الأعوام الأخيرة حصلت النساء على المناصب السامية ذات الألقاب الرفيعة ولكن مع أداء الواجبات المختلفة عن النساء فى العصور السابقة، وتشير إحدى الرسائل فى أواخر القرن الرابع إلى خادمة المسيح صوفيا الراهبة وفوبى القديسة التى ترقد فى سلام.

وقد استخدمت بعض النصوص المتأخرة للقديس بولس لتبرير القيود والحدود الصارمة على دور المرأة بناء على نصوص إنجيلية وأن الخضوع الدينى كان مرتبطًا بالخضوع الأسرى . وأن إحدى النصوص ( الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس ١٤ : ٢٥ – ٢٥ ) تشير إلى دور المرأة والنساء في الحفاظ على الخشوع والتواضع والهدوء في الكنائس لأنه ليس من المسموح أن يتحدثن . ولكن عليهن واجب الطاعة والإيمان . ( سفر التكوين ٣ : ١٦ ) ويمكنهن أن يتعلمن أي شيء من خلال الرجوع إلى أزواجهن في المنازل حيث من العار على النساء أن يتحدثن داخل الكنيسة . وخطاب آخر في المنازل حيث من العار على النساء أن يتحدثن داخل الكنيسة . وخطاب آخر في تيموتي إلى أن [1: 14-11 : 2 Timothy ] يقول إنه لابد للنساء أن يتعلمن في صمت من خلال الخشوع والخنوع إلى سلطة الرجال عليهن . فقد شكّل آدم أولا ثم من بعده من خلال الخشوع والخنوع إلى سلطة الرجال عليهن . فقد شكّل آدم أولا ثم من بعده حواء . [c f. Gensis I : 27, 22] وعلى هذا فقد كان محظوراً على النساء أن انتهكت المحظور. [c f. Genesis 3 : 6, 13] وعلى هذا فقد كان محظوراً على النساء أن

يتحدث أو يدرسن إلى الملأ . وفي عظته لأكيلا وبريسيلا، أشار جون كريسوستوم إلى أن برسيلا كانت تمثل المعلم إلى أبولوس بطريقة سرية وذلك نظرا إلى عدم وجود معلم ذكر متاح أنذاك .

## الخوف من هرطقة النساء

تم تفسير المحظورات على أنشطة النساء من خلال الهجمات الشرسة على الحركات الهرطقية والتي لعبت النساء فيها أدوارًا مهمة . ومع مرور الوقت فإن المؤلفين الأرثوذكس قد ألقوا الضوء على الأقاويل الهرطقية من النساء كى يظهروا الخطابة البلاغية التي تخفى الحقيقة ورائها . في سنة ١٤٥ ، على سبيل المثال شن جيروم هجومًا على بيلاجيوس Pelagius وأتباعه من النساء حيث تلى قائمة ساخرة يهاجم فيها النساء القليلات mulierculae واللائي قد اتبعن الأقاويل الهرطقية الخاصة بينكولاس من أنطاكية حتى البرسيليين حيث قال إن في مساعدة الجنسين لبعضهما البعض أدى ذلك إلى غموض الحقيقة في الأمور الدينية والدنيوية .

وفى النصوص الغنوسطية (\*) سلمت بعض الفقرات للنساء اللائى تبعن يسوع، مثل سالومى وفوقهن مريم المجدلية . فى الإنجيل ، الكتب الأولى من العهد الجديد ، وفى الجزء المخصص لها ، تؤكد مريم المجدلية "لقد أعدنا يسوع وجعلنا رجالاً" وعلى الرغم من عداء بطرس ، أصبح رفيق يسوع بالاختيار .

وعلى الرغم من التعقيد البالغ للرمزية الغنوسطية، لفت العلماء الانتباه في محاولة للتبسيط إلى درجة ما ، إلى أهمية الغنوسطيين المرتبطة "الرب الأب والربة الأم" من بين الألقاب التي ارتبطت بـ sige أو الصمت . وقد اشتملت بعض الموضوعات

<sup>(\*)</sup> الفنوسطية Gnosticism : مذهب العرفان أو مذهب بعض المسيحيين الذين اعتقدوا بأن المادة شر وبأن الخلاص يأتي من طريق المعرفة الروحية .

المهمة على أسماء أخرى مـثل Bythos أو الهـوة ، منشـا الـ Eons ، وهـى مـكونات الـ ruah (فيض الذات الآلـهية) ، والروح الأنثوية ، والكلمة العبرية ruah ؛ والحكمة . لقد استدعى الانتباه إلى تقصص الروح للنساء الساقطات واللائى تُبنُ . وقد لوحظت أهمية النماذج التائبة والتى اشتملت على نماذج تم محو الفرق بين الذكر والأنثى فيها؛ بحـيث صنورة الرجل ، وأعـيدت الحال الأولية من تمازج عناصر الذكرة والأنوثة معًا .

إنه لمن الصعب أن نقول إن هناك فرقًا حقًا بين الأساطير الغنوطية ، والتى المستهرت منذ اكتشاف وحل شفرة برديات نجع حمادى the Nag Hammadi papyri وبور النساء كنبيات ، ومعلمات وناشطات فى هذه الحركات الدينية. ووفقًا لمعارضيهم فى الكنيسة الرسمية ، استخدمت النساء مصادرهن وتأثيرهن فى إعلان الحقيقة الغنوسطية .

وهناك اتساق معين فيما يخص اكتشافات علماء الهرطقة بالرغم من تباين الأنظمة والحالات التي خضعت للدراسة . لقد صاحبت هيلين Helen سيمون ماجوس Simon Magus ، على سبيل المثال ، وهي نفس هيلين المسئولة عن حرب طروادة ومنذ ذلك الوقت سقطت في الدعارة في آخر تجسد لله Protennoia أو الفكر الأولي Marcion ذلك الوقت سقطت في الدعارة في آخر تجسد لله Pleroma و الفكر الأولي Thought ، ولكن قحد أن تُستقبل في Pleroma . لقد قيل إن نارسيون مفى كان قد أرسل امرأة إلى روما لتعد أرواح النساء اللاتي كان يقوم بخداعهن . ففي الكنيسة التي أسسها ، كان يُسمح النساء بأن يؤدين مهمات كهنوية ، مشتملة على التعميد . لقد أحضرت مارسيلينا Marcellina تعاليم كاربوقراتيس Philomena التي روما . وتأثر أبيليس Apelles ب فيلومينا Philomena ، وهي نبيَّة عدراء والتي جمعت تعاليمها في كتاب التجليات . أمد إيرينيوس من ليونز Philomena بعدة تقاصيل عن نشاطات الغنوسطي مارك ماجوس ، وهو أحد أتباع فالنتينوس بعدة تقاصيل عن نشاطات الغنوسطي مارك ماجوس ، وهو أحد أتباع فالنتينوس وعدة تقاصيل عن نشاطات الغنوسطي مارك ماجوس ، وهو أحد أتباع فالنتينوس وعدة نفاصيل عن نشاطات الغنوسطي مارك ماجوس ، وهو أحد أتباع فالنتينوس وعدما رغب في أن يجعل نفسه جذابًا لإحداهن ، بدأ في خطابه الغزلي: أريد أن أبيا كل الأشياء يرى ملاكك دائمًا أمام وجهه ... أعدًى أعطيك نصيبًا في فضيلتي ، لأن أبا كل الأشياء يرى ملاكك دائمًا أمام وجهه ... أعدًى

نفسك ، مثل الزوجة التى تنتظر زوجها ، كى تكونى ما أكون وأنا أكون ما تكونى . أحضرى بنور الضوء إلى غرفة الزوجية . اقبلى منى الزوج ، أفسحى له مكانًا فى صدرك. لقد هبطت عليك الفضيلة ... افتحى فمك وقولى أى شىء ، فما تقولين سيصبح نبوءة . بعد سماع هذه الكلمات يقول إيرينيوس ، إن النساء الحمقاوات صددت أنفسهن بأنهن نبيًات ووهبن مارك ممتلكاتهن وأجسادهن كى يتوحدن معه فى مظاهرات السحر ، اتهمت إحدى النساء والتى كانت تساعد مارك بأنها قدمت كويًا كقريان مقدس .

في قرطاج في بداية القرن الثالث شبجب تورتوليان بشدة النساء اللائي الخممن إلى تلك المجموعات: "ياللوقاحة! إيجرؤن على أن يعلمن ، ويناقشن ، ويطردن الأرواح الشريرة ، ويعدن باللعنات ، بل ويعمدن ؟ " . وفي هجوم آخر على قائدة امرأة في طائفة Cainite ، فكتب يقول " إن هذه المرأة ، بل الوحش قد وجدت طريقا التقضي على تلك الأسماك الصغيرة ، فأغرتها بالضروج من الماء " . وفي هنا الرسالة عن المعمودية قام بنقد النساء اللاتي استعن بمثال مشكوك في صحته وهو مثال المتكوك في صحته وهو مثال المتدون بالمتوادية والمرازة بن القربان المقدس الخاص بالمعمودية : " هل من المحتمل أن يكون القديس بولس قد ضمن للنساء الحق في التعليم والتعميد بعد تقييد حق الزوجة في أن تعلم نفسها ؟ "وإذا كان لهن أن يتعلمن أي شيء ، فدعهن يسألن أرواجهن في البيت" . وبالرغم من أنه استشهد بالرسولات المونيستيات مثل بريسيلا قبل تحوله عن مذهبه ، فقد حدد اتصال النبوءات حتى بعد انتهاء الحفل . وعندما كان مونيستيا "قام بتذكير العذاري اللائي يجب أن يكن محجبات وبما لا يجب عليهن فعله: "لا يسمح للنساء أن يتحدثن في الكنيسة ، ولا يجب أن يعلمن أحداً ويستحممن، أو يقدمن القرابين ، أو أن يطلبن لأنفسهن أيا من الوظائف التي تُسند عادة إلى الرجال ، وعلى الأخص منصب الكهنوتية .

وفى داخل الكنيسة نجد أن معظم الهجوم على السلطة المفرطة للمرأة يتم توجيهه من قبل الـ Montanism وقد ظهرت موجة الحماس هذه لأول مرة فى Phrygia فى منتصف القرن الثانى ، وانتشرت بسرعة فى الشرق والغرب . وقد ارتبطت Montanus مع بريسلا وماكسيميلا Maximilla وكونيتلا Quintilla فى وعظ الآخرة ، وفى الحاجة

التوبة وحلول الألفية على الأرض . وكان سبعة من ضمن التسعة عشر وسطاء الوحى الموجودين بالفعل والمنتمين إلى المونتانية Montanism من بين هؤلاء النسوة . وتقول طائفة الكاتافيرجين (وهى طائفة ضمن المونتانية) إن بريسلا كانت نائمة في بيبوزا Pepuza عندما أتى المسيح واضطجع معها . وتقول إن المسيح أتى إلى في صورة امرأة حسنة الثياب ، ومنحنى الحكمة ، وأعلن أن هذا المكان مكان مقدس وأن القدس السماوية "ستهيط من الجنة ها هنا" .

وبعد موت مونتانوس أصبحت ماكسيميلا رائدة الحركة وتزعمتها . وقد أصدرت هذا الوحى بعد تلقى هجوم عنيف من الكنيسة: " أنا بعيدة جدا عن القطيع كما لو كنت ذئبا . ولكننى لست ذئبا . أنا كلمة ... روح ... قوة وكانت كل من بريسلا وماكسيميلا اللتان كانتا تُعرفان بأنهما عذارى ، وصفن فيما بعد كما جاء فى الجدل اللاهوتى الذى تلا هذا ، بأنهما امرأتان كانتا تهجران روجيهما عندما يمتلئان "بالروح" . وفى القرن الثالث انتشرت إشاعة تقول بأن رسولة فى كابادوشيا كانت تحتفل بالقربان المقدس . لقد تم تعيين النساء من أتباع مونتانوس كقسيسات وحتى كأساقفة ، وذلك استناداً إلى ما ورد فى رسالة بولس إلى أهل غلاطية (٣ : ٢٨) "لا يوجد ذكر أو أنثى، بالنسبة لكم أنتم كل فى واحد فى يسوع المسيح .

وادعت الرسولات المونتانيات بأن نبؤتهن كانت متفقة تماما مع ما جاء به التقليد الإنجيلى . ولكن أوريجن Origen رد بأنه لم يحدث أن تصدر امرأة أية نبوءة فى الكتاب المقدس فى أية أبرشية . لقد كانت القاعدة التى تقول بأن النساء لابد وأن يلزمن الصمت فى الأبرشيات قاعدة مطلقة ، كما هو الحال فى منعهن من التدريس للعامة أو أن تسن أى منهن القوانين للرجال . ويعرض أوريجن هذا التفسير : "إذا أرادت النساء أن يتعلمن شيئا ما بخصوص نقطة ما، فليسائل أزواجهن فى المنزل " . وإن كنَّ أرامل فليسائل عندئذ أحد الأبناء . وقد نقد ديديموس السكندرى Alexandria مجموعة وسيطات الوحى المونتانيات وقد نقد ديديموس السكندرى Deborah مجموعة وسيطات الوحى المونتانيات المرأة نصا مقدسا .

وعندئذ كرر أوريجن المحظورات الباولينية التى أوردها القديس بواس ، وأعاد إلى الأذهان جريرة حواء والخطر المحدق ، ورأى إيبيفانوس Epiphanus أن النساء المسيحيات يجب أن يرتدين الحجاب ، وأعاد إلى الأذهان اللعنة الواردة في سفر التكوين (٣ : ١٦) : "ستكون رغبتك في زوجك وسيكون هو قواما عليك " . لقد تضامنت التراتيات الكنسية ، والمحلية والأسرية مع القوى في هذه المعركة .

## الأرامل والشماسات في الكنيسة

في هيئة الكهنوت بالكنيسة كان البابا هو مصدر الكلمة المقدسة والقرابين المقدسة . وكان القساوسة يساعدونه وكذلك الشماسين . وبعد أن بدا التمييز بين إكليروس ( رجال الدين المسيحي ) والكافة ( سواء الناس ) متجرأ بعض الشيء ، فقد سُمح النساء بمكان في مؤسسة الكنيسة بيد أنه كان مكانا محدودا. وقد قامت الأرامل في الشرق والغرب بدور روحاني وخُيِّر ولكنه أصبح متشبهًا بحركة الرهبنة النسائية الظاهرة والنامية في الثلاثين سنة الأواخر من القرن الرابع . وقد كان الشماسون في بعض الأماكن وبعض الأزمنة خاصة في الشرق الذين تقلدوا عددا من الوظائف يتم منحهم منصب الكهنوتية حتى القرن العاشر . وهنا أيضا صنفت الرهبنة النسائية هذه الأدوار لاحقًا الأرامل اكانت الأرامل مصنفات ضمن من يحتاج إلى المساعدة وفقا للنصوص المسيحية، من تيموتي \ 16: Timothy 5: 16 وقد خصص لهم جزء من جماعة الأحد لخدمتهن . وكنُّ يتلقين مساعدة من الكنيسة . وفي المقابل كان متلقيات هذه المساعدة يخضعن لبعض الوصايا القديسية . فقد كتب بوليكارب Polycarp إلى الفيليبيانز: "لعلهن يتسمن بالحكمة [sophromousas] في الإيمان بالرب ، وأن يثبتن على مبادئهن ، وأن يتجنبن التزييف والشهادة الزور ، وحب المال وكل الشرور ، بمعرفتهن أنهن في المدبح المقدس" ، من أيتام وفقراء ومرضى ومساجين وعابري سبيل.

وفى الواقع وفقًا لتيموتى I Timothy S: S I فقد قامت جماعة من الأرامل ، هؤلاء اللائى أخذن على أنفسهن عهدا أن يبقين قانعات ليحفظن نظامًا و tagma ton cheron. وهذا النموذج من التقشف العفيف بدا فى أول cherikon; ordo viduarum, viduatus لأمر وكأنه يجعل هؤلاء الأرامل نموذجا للعذارى اللائى كن يرتبطن بهن فى بعض الأحايين وقد أشار إيجناتيوس إلى العذارى اللائى كان يطلق عليهن أرامل وتذكر بعض التقارير الأخرى فى اشتباه مماثل ومع ذلك فإن بريق ويهاء العذارى فاق على الفور الأرامل ، ليس فقط من حيث السمات والميزات ، ولكن أيضا من حيث التسابق داخل الكنيسة من أجل الأسبقية .

هل كان للأرامل مكانا في الدرجات الكهنوتية بالكنيسة ؟ ويجيب تيرتوليان Tertullian بالإيجاب . ولكن هيبوليتوس Hippolytus أشار في كتابة " التحرار الرسولي " ( التحرار هو انتقال العادات من جيل إلى جيل ) إلى أن الأرامل المسنات يمكن لهن - بعد فترة من اختبارات الأهلية - أن يتم تنصيبهن في مكانة ما ، والكن لا يصبحن قسيسات . ولا يحق لأحد أن يمس هذه الأرملة ، لأنها لم تكن تـقدم قرابين ولم يكن لها أية مهام تتعلق بالطقوس الدينية ، بينما كان تنصيب مكانة القس ( القسيسة ) مقصورا على رجال الدين الذين يؤدون خدمات خاصة بالطقوس الدينية ، وكانت الأرملة تتعين واكنها لم تنل درجة الكهانة ، وكان دورها يقتصر على الصلاة Kathistatai وهذا كان متاحاً لأي أحد . وتقول أغلبية النصوص الواردة في هذا الشائن بأنه يجب على الأرملة التي تود أن تتعين وتتقلد هذه المكانة المحدودة أن يكون قد سبق لها الزواج مرة واحدة فقط (باليونانية: monandros ؛ باللاتينية onivira) . كما يجب ألا يتغير كل من قدر الرهبانية وكذلك العهد الذي تأخذه بكبح نفسها وكفها عن الشهوة الجنسية خامية . ويرى بيرل أن خرق هذا العهد معناه استحقاق الحرمان الكنسي ( حرمان الفرد من العضوية في الكنيسة ) ، وكان سن القبول حينئذ الخمسين أو الستين سنة ، ولكن هذه السن المحدودة لم يكن الالتزام بها كما ينبغي .

وكان من أهم التزامات الأرملة الصلاة I Timothy. وبعد أن يأمر الأسقف الأرملة بأن تصلى ، تؤدى صلواتها بجوار مريض ، وأن تضم يدها عليه ، وقد تأكد

التقشف الذي يجب أن تكون عليه الأرملة عندما ورد في " دساتير الرسل"، وهو مؤلف موسوعي ظهر في أواخر القرن الرابع في سوريا أو إسطنبول. وكان للأسقف والشمياس سلطة واسعة المدح على الأرملة ، فلم يكن لها أن تنزور منزل أي شخص للأكل أو الشراب أو لتلقى الهدايا أو لأداء الصلاة إلا بإذن من الأسقف أو الشمياس. وقد ظهرت وتأسست الحياة الباطنة أولا: من قبيل تحريم عبادة الأوثان ، فقد كن " مذابح الكنيسة للرب". وكان عليهن أن يظلن في صلابة مذبح الكنيسة . وقد كن أرامل cherai ولسن الصلوات في بيوتهن ثم يخرجن لمساعدة التسولون). وقد كان عليهن أن يؤدين الصلوات في بيوتهن ثم يخرجن لمساعدة الخرين . وفي البداية تم نصحهن ، ثم أمرهن بعد ذلك بالأ يمارسن التعميد . ولم يكن لهن الحق في التدريس ، خاصة ما يتعلق بتخليص الناس من الخطيئة والذي ولم يكن لهن الحق في التدريس ، خاصة ما يتعلق بتخليص الناس من الخطيئة والذي الأساسية : يجب أن يعبد المسيحيون الله وحده ، فهو إله واحد . وهذه التحذيرات تشير إلى أن النساء . بدلا من أن يكرسن حياتهن للصلاة . كن يتطاولن ويقتربن من الأرض التي اعتبرها رجال الدين الذكور حَرَما مقدسا مقصورا عليهم .

#### الشماسات

لم تعرض نصوص القرن الثانى أى دليل واضح أو أية شواهد تتعلق بخدمة الكنيسة . وكما ورد فى كتاب " الراعى " لهيرمس Hermas، فإن المرأة التى تمثل الكنيسة كانت ترى أن يتم إرسال نسخة واحدة من كتابها إلى مدينة كليمنت Clement، والتى سوف تقوم بنشره فى المدن الأخرى ، ويتم إرسال نسخة أخرى لمدينة جرابتا Grapta، والتى سوف تنشط الأرامل واليتامى . فى خطاب لـ تراجان Trajan، والتى عن نساء عجائز يقمن بالخدمة الدينية ، واللاتى قام هو بتعذيبهن فى بشينيا Bithynia . ربما تتوافق الكلمة اللاتينية مع الكلمة اليونانية احتقرهن ولكن لم نُخبر بأى شىء عن الخدمات التى أدتها هـؤلاء النساء . اقـد احتقرهن

بلينى ولم ير فى دينهن أى شىء سوى "خرافة سخيفة ومغالية". وقد تعالى احتقاره من خلال المكانة الدونية لتلك العبيدات واللائى قمن بمسئوليات رسمية من خلال مجتمع مكون من "العديد من البشر من كل الأعمار والاتجاهات فى الحياة ومن الجنسين ... فى المدن ، والقرى والريف حيث لوثتهم الخرافات". مثل بلادينا Bladina فى ليونز فى ١٧٧ وفيليسينى فى قرطاج فى ٢٠٣ ، والذين كانوا عبيدًا ولكن دون مهام دينية ، ذُكر هؤلاء الضحايا من جراء التعذيب وذلك بسبب شجاعتهم . لاحظ أيضًا الثقة فى هذه ekklesia للتكوين المختلط .

وفى القرن الثالث تناولت Didascalia Apostolarum وضع الشماسات على diakonos gyne diakonos في الشرق . ويعتمد عدد الشماسين والشماسات على حجم التجمع .. وكانت مهام الشماس مختلفة ، وتضمنت مساعدة الأسقف ، خاصة خلال الاحتفال بالقربان المقدس ، والحفاظ على اللياقة والذوق داخل الكنيسة . وعلى النقيض ، كانت مهام الشماسات تقتصر على مساعدة النساء الأخريات "لتقم شماسة بدهن النساء بالزيت أثناء عملية التطهير الروحى عن طريق تعميد الشخص أي تغطيه في الماء رمزًا لتطهيره من الخطيئة وإدخاله في كنف الكنيسة ) . وعندما تظهر المرأة التي كانت تظهر روحيا من الماء ، لترحب بها الشماسة وتعلمها كيفية الحفاظ على عهد التطهير الروحى متمثلا في القداسة والطهر . وعلاوة على ذلك " كان على الشماسة أن تزور منازل الوثنيين حيث يوجد مؤمنات بالمسيحية هناك ، وتزور المرضى من النساء ، وأن تغسل النساء اللاتي شفين لتوهن من مرض ما . وتؤكد Didascalia على أهمية مكانة الشماسات مشيرة إلى أن المسيح ذاته كانت تخدمه بعض على أهمية مكانة الشماسات مشيرة إلى أن المسيح ذاته كانت تخدمه بعض الشماسات : مريم المجدلية ، ومريم ابنة جيمي وأم يوشع؛ وأم أبناء زيباديا ؛

وفى القرن الرابع تم تعديل وتبسيط هذه القوانين والأنظمة من خلال الدساتير الرسولية ( الأبوية ) . وقد كان الأسقف يختار الشماسين من بين التجمع الذي يحدث عادة للصلاة ، ولكن بالنسبة للشماسات فقد كن ينتخبن من بين الأرامل والعذاري ، وقد منح هذا الاختيار بمعاييره صبغة من التقشف والزهد على هذه المكانة " مكانة الشماسة " . وكانت مهام الشماسة لا تزال زيارة المرضى والعاجزات من النساء ،

ومساعدة النساء في عمليات التعميد ، وقد كانت الشماسات ترحبن بالنساء وتشجعهن على القيام بالخدمات الدينية ، وبالطبع كن يسعين للحفاظ على اللياقة والأدب داخل الكنيسة مع رجال الدين الذكور ، وقد كان من بينهن من يعملن كرسل ، حيث كان وجودهن ضروري في حالة رغبة امرأة من عامة الناس أن تتكلم إلى شماس أو أسقف وكانت حدود مسئولياتهن واضحة تماما : " إن الشماسة لا تمنح البركة ، ولا تقوم بأي من الخدمات التي يكون الشماسون الكبار مسئولين عنها ، ولكني الشماسة تقوم فقط بحراسة الأبواب ، ومن أجل الحفاظ على اللياقة ، وتقوم بمساعدة من يكبرنها في المكانة في إدارة التطهير الروحي .

وكانت الشماسات يتمتعن بالتصدرية (حق التصدر والتقدم على الآخرين) على العذارى الأخريات والأرامل . فهن ينتمين إلى طبقة رجال الدين . وقد وضع الأسقف يده عليهن وصلى من أجلهن في حضور المشيخي من أجل الشماسين والشماسات بأن يطهرهم الله من أي شيء يعوقهم عن القيام بمهمتهم المقدسة في حضور presbyterion وهولدا إلهي ، يا خالق الرجل والمرأة ، والذي نفخت الروح في مريم ، وديبورا ، وأن ، وهولدا إنبيات العهد القديم] ، ولم يحتقر أن يولد ابنه من امرأة ، والتي اتجهت إلى خيمة الشهادة وفي المعبد ، وحراس الأبواب المقدسة ، اخلق بداخلها الروح القدس ونقها من كل شرور الجسد والروح كي تتم مهمتها . وفي الواقع كانت الشماسات هن المتقيات الوحيدات بصحبة القساوسة للتأبينات والخبز وغيرها مما كان يقدم في القربان المقدس . ومع ذلك لم تكن مرتبة الشماسات ثابتة .

وكانت الشماسات موقوفات لخدمة الله . وكان أي تعد أو خرق لعهودهن يعتبر تدنيسًا للمقدسات . فقد كانت النصوص الشرعية الموجودة في الكنيسة أنذاك صارمة جدا . وقد كتب بيزل قائلا : " لن نسمح بعد اليوم لجسد شماسة تعتبر موقوفة لخدمة الله أن يستغل في أي غرض دنيوي شهواني " وقد زاد أدنى حد للعمر لأن تكون السيدة شماسة إلى أربعين عاما ، أو خمسين أو ستين عامًا " حسب الوثيقة . ولكن الاستثناءات كانت منتشرة .

وفى والواقع فإن مهام الشماسة كان لها بعد روحى ، ولكن تعيين وزارة نسائية للإشراف على التعميد وزيارة النساء المرضى يشير إلى أنه كانت هناك نزعة إلى الفصل الحازم والحصيف بين النساء والرجال ، ويتمثل هذا الفصل الحكيم والعزل الحصيف في نواح أخرى شتى . ونجد مقالا جيدا في كتاب الفسيولوجيا الحصيف والذي صدر في القرن الرابع ، وهو مؤلف رمنزي عن الحيوانات وعاداتها . هذا المقال يتعلق بالصخور المشتعلة ويتناول الآتى :

" هناك بعض الأحجار التي تشتعل إذا وضعت إلى جوار بعضها البعض وتشعل أى أخر يسقط عليها. وبحكم الطبيعة فإن هذه الأحجار ذكور وإناث بعيدون كل البعد عن بعضهما ، وعلى هذا يجب على المتقشفين الزاهدين أن يعرضوا عن النساء ، فإذا اقترب الواحد منهم من إحداهن فإنه سوف يحترق بنارا اللذة ويحرق بدوره الفضيلة التي توجد في أعماقه ، وقد رأينا شمشون وهو برى قوته تخور إذا اقترب من امرأة وتشير النصوص المكتوبة إلى أخرين قد ضلوا وتاهوا في الدروب ، إذا كان سراب جمال المرأة يحدوهم " . وفي الواقم إن هذه الرسالة موجهة إلى زاهد متقشف ، ولكنها . تنطبق على كل الرجال. ويقول هيبوليتوس في كتابه " التحدار الرسولي الأبوي " . النساء عامة سواء المؤمنات منهن أو المتنصرات حديثًا سيؤدين صلواتهن في جزء مستقل بهن من الكنيسة . وبعد أن يفرغن من صلواتهن لن يتبادلن قبل السلام ، فقبلهن ليست مقدسة بعد. ويجدر بالمؤمنين أن يحيوا بعضهم ، والمؤمنات يحيين بعضهن ، ولا يحسن بالرجال أن يحيوا النساء . ويجدر بالنساء أن يغطين رء وسهن كاملة ، ويلتزمن بالحجاب الكامل وقد ندبت دساتير الكنيسة متمثلة في دساتير الرسل أن تتم تفرقة رواد الكنيسة وتقسيمهم إلى مجموعات، الرجال فالنساء ، كل مرحلة عمرية بعينها لها مكان مستقل . وكان على الشماسين والشماسات العمل على تطبيق هذا النظام وهذا العزل حفاظا على اللياقة داخل الكنيسة ، ومنعا لتأجع نار الشهوة بين الرجال والنساء ،

وهناك قصة توضح ضرورة إقصاء النساء عن الكنيسة خاصة أثناء التطهير الروحى تقول بأنه كان هناك قس يدعى كونون ، وكان مسئولا عن الإشراف على التعميد في دير بنتوشا . ولم يثق في نفسه أن يدهن جسد فتاة فارسية شابة بالزيت ،

وفى الوقت نفسه لم يكن يسمح بوجود شماسات فى هذا الدير . وهرب القس خشية الفتنة . وظهر له جون المعمدانى ( من يعمد أو ينصر) ، وبعد أن قام بتحريك الصليب ثلاث مرات أسفل سرته ، أعاد القس إلى الدير ، وفى اليوم التالى قام بدهن وتطهير الفتاة الفارسية دون أن يلاحظ أنها امرأة .

واستمر في الدهان والتطهير الروحي لمدة اثني عشر عاما دون أن يلاحظ أية امرأة . ومنذ القرن الرابع فصاعد خلاحظ ذكرا متكررا للشماسات في الشرق وتكاثر ذكرهن في المخطوطات ، والأمثلة على هذا كثيرة مثل " هذه المقبرة لبوسيدونيا الشماسة ... " و بانكاريا ، أكثر الراهبات تواضعًا" أو ، هذه من إيديسا Edessa : "ثر من آثار ثيودوسيا Theodosia ، شماسة ، وأسبيليا Aspilla وأجاثوكليا أثر من آثار ثيودوات" . أو من "قبر أكاكيوس Akakios ، شهيدة ، [قبر] ... الشماسة . ومن ستوبي Stobl : "بفضل عهدها ، صنعت ماترونا أكثر الشماسات ورعًا الفسيفساء في صحن الكنيسة" .

وبتزخر النصوص الأدبية والشرعية بالأمثلة . وفي القسطنطينية قام جون كريسوستوم بجعل شماسات الكنيسة المقدسة من أقربائه وهن غليسانتيا ومارتيريا وبلاديا ، وذلك حتى يتم أداء الخدمات الأربعة على خير وجه في الدير المقدس الذي تم تأسيسه حينذاك على يد أوليمبياس . ويودع في بيت المعمودية ( مبنى أو جزء من كنيسة يتم فيه التعميد ) أوليمبياس وذلك في رحيله لمنفاه ، وكذلك ودع شماستين وهما بروكلا وبنتاديا . وتصحبه شماسة أخرى من المنفي وهي عمته سابينا إلى كوكوزا البعيدة . وفي القرن السادس قام جوستنين بالإكثار من رجال الدين في الكنيسة العظمي فجعلهم ستين قسا ، ومائة شماس وأربعين شماسة وتسعين شماسا مساعدا ومائة لكنز ( المفسح الطريق ) وخمسة وعشرين قائدا لجوقة الترتيل ومائة من البوابين والحمالين . وكانت الشماسات يوزعن على الكنائس العلمانية والرهبانية . وتشير والحمالين . وكانت الشماسات يوزعن على الكنائس العلمانية والرهبانية . وتشير بواسطة الراهبات في دير أوليبمياس ، تماما كما رأينا لتونا ، وفي دير أرنيسا في يونتس ربط لامباديون Choir العذاري مع رتبة الشماسات . وتعرض نصوص القرن السادس وكذلك القرن السابع الميلادي الموجودة في سوريا لمدة بسيطة عن المهام التي

كن يقمن بها وهى التطهير الروحى السيدات وزيارة النساء المرضى . ومع عدم وجود قس أو شماس و فكن أيضا يقرأن من الكتاب المقدس أو الكتب الأخرى ذات القداسة في جمع من السيدات . وبالطبع تتحصر إمكانية استبدال الشماس أو من يقوم مقامه براهبة أو أية امرأة أخرى في الدير فقط . كما كانت التراتيل تمنع إذا قالتها المرأة بصوت عال داخل الكنيسة وكذلك دخول الكنيسة كان ممنوعًا أثناء فترة الحيض.

وفى نهاية القرن الثانى عشر اختفت الشماسات من الشرق ، حيث انتشرت حركة الرهبانية ، كما شملت عمليات التطهير الروحى الأطفال ولكن أثر الدور الذى كانت تقوم به الشماسة لا يزال واضحا في نصوص التقريب ( تقديم القرابين) والطقوس الدينية .

#### إقصاءات

هناك تناول يمكن من خلاله تبرير تحديد دور الشماسات والأرامل وينسب القول التالى إلى الرسل الاثنى عشر " لا نسمح للمرأة بأن تدرس فى الكنيسة .. وكل ما هو مباح لهن هـو أداء الصلوات والإنصات الجيد لساداتهن . وعندما أرسلنا السيد المسيح – وعددنا اثنى عشر رسولا – من أجل نشر تعاليمه وما جاء به ، لم يرسل نساء قط للدعوة إلى دينه على الرغم من وفرتهن وكل من كان معنا هى أمه عليها السلام وأخواتها، إضافة إلى مريم المجدلية ومريم والدة جيمس ، ومارثا ومريم أخوات لازاروس ، وسالومى وأخريات . وإذا كانت الضرورة تدعو إلى أن تقوم النساء بالتدريس لأمر بذلك عليه السلام . وحضهن على إرشاد الناس . و"إذا كانت رأس الرأة هى رأس الرجل ، فليس من حق بقية الجسد أن يأمر الرأس أو يحكم سيطرته عليها" .

[I Corinthians II : 3] وعندما يتجه الإنسان إلى الكهنوتية فعليه ألا يغفل قيمة العقل والتأمل لأجل هفوات وشهوات الجسد ( بمعنى العقل - تجمع شهوات الجسد )

أما المرأة فإنها بمثابة الجسد للرجل ، فلقد جُبلت من ضلعه وصارت جسدًا منفصلاً عنه من أجل التزاوج وإنجاب الأطفال (سفر التكوين ٢ : ٢١ – ٢٣) . وإذا سلمنا بوجهة النظر السالفة – إننا لا نسمح لها أن تعلم – فلم يحاول أن يسير كل شخص عكس الطبيعة عن طريق السماح لها بالتدريب على الكهنوتية ويلاحظ أنه كان من الجهل أو الزندقة أن يقوم اليونانيون برسم الكاهنات على اسم إلهة أنثى فقانون المسيح لا يسمح بذلك . فلو أن العماد كان يستوجب قيام النساء بطقوسه ، لكان السيد المسيح قد تم عماده على يد أمه وليس على يد يوحنا المعمدان. وعندما أرسلنا للتنصير، فقد أرسل معنا المرأة لهذا الغرض وهو يعلم جيدا ما يوافق الطبيعة لأنه خالق الطبيعة وواضع قوانينها .

وتستند هذه القضية إلى الإنجيل ومن الملاحظ أن كلا من العهد القديم والجديد يعارض فوضى عبادة الوثنية لكل من الكاهنات والآلهة . ويتضح أيضا أن حكاية الخلق والسقوط تكشف عن طبيعة المرأة فهى خلقت بعد الرجل ، وهى أقل منه وتعتبر الدعامة الأساسية له . وقد قام القانون اليهودى بإخراجها من الكهنوتية ولذلك فإنه لم يعد مناك ما يجعلها تقوم بمهمة التنصير أو المعمودية كما أشار إليها بولس – والتى تجعل هناك ارتباطًا بين الترتيب الهرمى الدينى والاجتماعى – تناسب النموذج الذى تم تأسيس عن طريق هذه القضية التاريخية المرتبطة بعلم اللاهوت .

ولم يعد هناك ، كما كان سائدًا من قبل ، أيه تبريرات يُحاج بها على عجز النساء نظرًا لما تواتر عنهن من عدم النقاء أو الطهارة . حقيقة أن القانون الكنسى المعروف باسم "لودكيا " قد حرَّم على المرأة الاقتراب من مذبح الكنيسة في القرن الرابع ، ولكن في القرن الخامس في سوريا أباحت وثيقة تُعرف باسم " عهد السيد المسيح "للأرامل أن يقمن بالخدمة كشماسات بجوار الأسقف ، بل وخلف الستار الذي يحجب المذبح ؛ حيث تقام طقوس تناول القربان المقدس . وتطالعنا نفس الوثيقة أنه أثناء فترة الحيض كان يُسمح للشماسة أن تبقى داخل الكنيسة ، على ألا تقترب من المذبح ، ليس لأنها غير طاهرة ، وإنما حفاظاً على القدسية الخاصة للمذبح .

وكان أحيانا يتم الإشارة إلى عيوب المرأة فعلى سبيل المثال في القرن الرابع ، في فترة قوانين الكنيسة المصرية السماوية الخاصة بـ الرسل أو الحواريين فقد تم تخصيص اثنين من الأرامل لمساعدة المصلين وأخرين لمساعدة المرضى من السيدات ولكن الحواريين يتم استخدامهم لاستدعاء حدث مرتبط بالعشاء الأخير لإخراج السيدات من قربان الجسم والدم : يقول جون : "لقد نسيتم ، إخوتي ، أن سيدنا ، عندما يلمس الخبز ويقطعه ، يقول " هذا جسدى وهذا دمى ، لا تسمع للنساء أن تقف معنا " وتقول مارثا " إنه بسبب مارى ، لأنه رأها تبتسم وتقول مارى "إنه ليس لأننى ضحكت . لأنه أخبرنا من قبل أن ما هو ضعيف يمكن إنقاده بما هو قوي" .

وبالنسبة للباناريون فقد هاجم الأبيفانيوس للسلاميس بدعة الكوليرديون Collyre لأنهم يعاملون العذراء على أنها إلهة عن طريق تقديم "كوليرى Collyridians قطع من الخبز التى تستخدم فى العشاء الربانى . وهو يردد الموضوعات العادية ليوضح أن السيدات يمكن أن يخدمن كشماسات الكنيسة ولكن ليس ككاهنات. ولم يوجد أية كاهنات presbyterides or hierissai مسيحيات . إن جنس المرأة ضعيف، متقلب ، ومتوسط الذكاء ، وهى أداة الشيطان – فكيف يمكن أن تتطلع إلى وظائف كهنوتية مقدسة? . وفي حوار حول الكهنوتية On the Priesthood أعلن جون كريسوستوم " عندما نتحدث عن الوظائف العليا مثل حكم الكنيسة وتوجيه الأرواح فإنه يجب إخراج السيدات وتعيين عدد قليل من الرجال لهذه المهام المقدسة" .

#### في الغرب

لم يكن وجود شماسة الكنسية منتشرا في الغرب حيث ربطتها بعض الهيئات بأنها بدعة وضلال وقد ذكر سولبيسيوس سيفيروس أن لقب شماسة الكنيسة قد تم تقديمه في الغرب عن طريق البريستليين ، وهي حركة هرطقية ساندتها نساء

نوات مكانة كبيرة في جنوب جول وإسبانيا . وعلى أي حال فإن المجالس الغربية من القرن الرابع إلى السادس قد أكدت على تحريم وجود سيدات في وزارة اللاويين أو وصولهن لمسئوليات شماسة الكنيسة . فعلى سبيل المثال في ٤٤١ صرح مجلس أورانج " لا ينبغي تعيين أي شماسة للكنيسة بأي حال من الأحوال ، وإذا كان لايزال هناك أي منهن فيجب أن تحنى روسهن قبل أن تمنح البركة للناس" . وقد كتب القس جيلاسيس Gelasius إلى أساقفة جنوب إيطاليا " تؤدى السيدات الخدمات في مذبح الكنيسة المقدس يقمن بأداء الخدمات المخصصة للرجال فقط " .

وفى القرن السادس أصدر ثلاثة من الأساقفة فى شمال جول تحذيرًا لكهنة متنقلين سافروا من أجل الوعظ ومعهم مساعدات من النساء conhospitae اللاتى رفعين كأس العشاء الربانى والذى يحتوى على دم المسيح ، وفي إطار مذهب البيبودى Pepudian . وقد تم نصح السيدات فى الغرب على قبول المكانة المقدسة التى تستلزم العذرية والترمل وتشير المفردات شماس أو شماسة الكنيسة إلى الألقاب الشرفية التى تحصل عليها المرأة مثل diacona and diacunus . وعندما قررت راديجوند Radegund عدم الاستمرار فى العيش مع كلوثير الأول قررت راديجوند Noyon أن يجعلها شعماسة الكنيسة شماسة الكنيسة ميداريوس Medardus أسقف نويون Noyon أن يجعلها شماسة الكنيسة .

#### قوى النساء

ولم تمنع التحريمات الأساسية (ضد دخول في الكهنوبية أو التعليم) بعض النساء من التدريب على نوع من السلطة الرسمية وليس في السياسات السماوية، وفي القرن الثالث قاد الفيلسوف النيو أفلاطوني بورفيري Porphyry بمهاجمة هذا الاعتداء غير المباح ضد المسيحيات ، وفي القرن التالي أشار جيروم إلى هذا : " دعونا نأخذ حذرنا خشية أن يبقى الزنديق بورفيري ويقوم معه

العقيلات والأعوان بتشكيل مجلس شيوخنا وبعد قسطنطين تقريبا تحوات كل النساء الأستقراطيات إلى المسيحية وأصبح لهن مكانة اجتماعية وتأثير واضع في الكنيسة ولم يرض جون كريسوستوم عن ذلك الحال القانون الإلهى أخرج [النساء] من الوظيفة السماوية حيث إنهن غير قادرات ومع ذلك إنهن لا يزلن يحاولن إيجاد طريقهن ويعتمدن على الوساطة في كل شيء . لقد انقلب كل شيء على عقبيه لقد اكتسبن قوة كبيرة لدرجة أنهن يتحكمن في اختيار قيادات الإكليروس الكنسي . إن من يتقلد هذه المسئولية ينبغي عليه أن يكون خادمًا يُرضي الرب بمسلكه ، والرجال وحدهم القادرون على هذه المسئولية ، وليس النساء اللاتي لم يوثق فيهن في مجال التعليم . ولماذا أقول التعليم ؟ فالمبارك بولس لم يسمح لهن حتى أن يتحدثن وقت الصلاة أو في اجتماع المصلين ، لقد سمعت أحدهم يقول إنهن أصبحن حرات في أن يتحدثن بخشونة أكثر مما يتحدث السادة مع عبيدهم .

ويلقى هذا النقد ، الذى أصدره جون (يوحنا) من مدينة أنطاكية ، الضوء على صراعه الأخير مع الإمبراطورة يوبوكيا وزمرتها في مدينة القسطنطينية ؛ تلك الزمرة التي شملت كلا من : مارسا ، وكاستريسية وإيوجرافيا . وقد استمر هذا الصراع حتى تم عزل جون ونفيه إلى إقليم "إيسوريا" . على أن الأسقف المعزول لقى دعمًا ماديا ودبلوماسيا وروحيا ليس فقط من جانب أولبياس وأصحابها ، وإنما أيضًا من جانب أعداد كبيرة أخرى من الأرستقراطية في الشرق والغرب . ويلاحظ في خطابات هذا الأسقف الـ أولبياس أنه يطلب العون والتأييد من جانب الأساقفة الذين يوازرون أولبياس ، كما أنه يبدى رأية في مسألة تعاقب الأساقفة القوط على كراسي الأسقفية .

كان المرأة أثنيا تأثير ثقافي وديني واجتماعي ، كما أنها كانت طرفًا مهما في النزاعات اللاهوتية ، مثل الجدل الذي دار حول آراء أتباع أورجين : ففي أثناء حكم البابا أناستاسيوس (٣٩٩ – ٤٠٥م) ، كما يطالعنا جيروم ، كانت هناك سيدة تدعى مارسيللا التي قد أبدت في البداية تعاطفًا مع أتباع أورجين ، ولكنها سرعان ما مضت

إلى ضلالات معلمهم "أورجين" في كتابه "عن المبادئ الأولى" ، وعملت على تنفيذها . وقد دعي الهراطقة من أشباع أورجين الدفاع عن أنفسهم ، ولكنهم آثروا أن يُدانوا في غيابهم بدلاً من أن يُدانوا في حضورهم .

ونعلم أيضًا أن سيدة تدعى ميلانيا الكبرى قد أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن "روفينوس" مترجم أعمال أورجين ( إلى اللاتينية ) « والذى كان هدفًا للهجوم أيضًا .

وفى التاريخ اللوسيزى Lausiac History وضح بالديوس Palladius كيف قامت ميلانيا بثرواتها ومكانتها النبيلة الأصيلة بتدعيم الأساقفة والكهنة المستشهدين في فلسطين أثناء فترة اضطهاد الإمبرطور البيزنطى قالنس لأتباع عقيدة مجمع نقيا المسكوني (٣٢٥م). وقد مدحها أيضًا لتضامنها مع ، قينوس ، والمحافظين على الاتحاد في القدس بعد انشقاق بولين والتي تضمنت نحو ٤٠٠ راهب " وقد أخذت في إقناع كل الضالين الذين قاتلوا ضد الروح القدس وأعادتهم ثانية إلى الكنيسة".

وقد وصفت حفيدتها ميلانيا الصغرى من خلال كاتب سير المشاهير جيورنيتس أثناء إقامتها في القسطنطينية أثناء ازدهار النستوريانيزم Nestorianism هناك : استقبلت الكثير من زوجات أعضاء مجلس الشيوخ ويعضًا من أعظم رجال البلاغة والذين جاء المناقشة العقيدة الأرثونوكسية معها. وهذه المرأة والتي تتمركز فيها الروح القدس تتحدث كثيرا عن اللاهوت من الصباح حتى الليل وتقدم الكثير من القرابين ويد العون والدعم للأخرين . وباختصار فهي تساعد كل الذين جاء الطلبون التعلم منها والمخلصين لله " .

وفي خلال فترة النضال المسيحية فقد تدخلت السيدات في كل الجوانب لكل قضية .

. فالإمبراطورة إدوسيا نُفيت إلى القدس لفترة طويلة مخلصة لتقاليد المودوفيست وقد عادت إلى الكنيسة الأرثوذوكسية فقط من خلال تأثير إيثمايموس Euthymius

وسيمون ستايلت Simeon Stylites ، وعلى العكس فقد لعبت بوشيرايا Pulcheria مهمًا في الانتصار على مجلس شالسيدون Chakcedon . وقد كانت مع مارسين Marcian واحدة من اثنتين تمثلان " منارة العقيدة الأرثونوكسية" . ص ١٦٦ – ١٦٢ : الأسطر ١٣ وما بعدها وحتى لمثل هؤلاء النساء العازفات ، فإن التحلى بروح الأناة والتواضع كان شيئًا ضروريًا . وبلكم كانت أعظم فضائل "مارسيلا"، كما يقول جيروم: "إن جميع ما تعلمناه بدقة ولزمن طويل ، قد تشربته مارسيلا وأتقنته وملكت ناحيته . ولذا فإنه عندما كان ينشب جدلً حول أي نص من الكتاب المقدس فإنها ، في أعقاب رحيلنا ، كانت تستدعى لتُدلى بدلوها في الأمر . ولما كانت تتمتع بالحيطة والحصانة ويماً يقصده الفلاسفة بكلمة Prepon ( أي الملائم من القول ) ، فإنها عندما كانت تتولى الإجابة عن بعض القضايا المشكلة كانت تفعل هذا ولكأنها تفصح عن مشاعر ومكامن أناس آخرين غيرها ، من أمثالي على سبيل المثال وأمثال غيري أيضًا . وحتى وهي تقوم بالتعليم كانت تبدو في تواضع التلميذة الصغيرة . حقًا ، لقد كانت مدركة وهي تقوم بالتعليم كانت تبدو في تواضع التلميذة الصغيرة . حقًا ، لقد كانت مدركة لكلمات القديس بولس : " لا أسمح بأن تقوم امرأة بمهمة التعليم" ؛ ولذا فإنها لم ترغب في أن تجرح مشاعر الرجال ، خاصة وأن البعض منهم كانوا قساوسة ، والذين كانوا في أن تجرح مشاعر الرجال ، خاصة وأن البعض منهم كانوا قساوسة ، والذين كانوا يسألونها عن أمور غامضة ومُلتبسة كثيرة ".

لقد تمتعت بعض النساء بشهرة ذائعة نتيجة لما قدمنة من تبرعات وإقامة لبعض المؤسسات الدينية والخيرية . وبهذا لعبن دورًا مهما في التحول من تقليد الصدقة القديم إلى روح الإحسان المسيحية ؛ وذلك من خلال تقديم العون الكنائس والفقراء والأديرة والبعض من هؤلاء النساء كن يقمن بهذه الأعمال الخيرة في الخفاء دون الإعلان عن نواتهن؟ مثل أولئك اللاتي قمن بتبرعات تحت أسماء أزواجهن ، من أجل إعلاء كرامتهم وشخوصهم ، في حين أن أخريات مضين في فعل الخير بفردهن: فها هي "پريستيزيا" ، وفاء لنذر قطعته على نفسها ، تقوم بعمل الفسيسفاء لصحن بازيليكا (كنيسة) شتوبا ، وأيضاً "ماترونا" التي قيل إنها تبرعت بعمل فسيسفاء لصحن الكنيسة أيضاً ، كما ذكرنا ذلك سلفا " .

وقد اشتهر البعض من أرستقراطية الشرق والغرب "بتبرعاتهم السخية "كما نعلم من" السير" التي سجلها الكتاب الكنسيون . من ذلك السيدة "فابيولا" ( توفيت سنة ٢٩٩م) التي قامت ببناء أول مستشفى في روما ، وذلك في أعقاب إعلان توبتها عن زواجها الثاني بعد طلاقها ، وكانت تسهر بنفسها على المرضى والمسنين . كما كانت هذه السيدة الكريمة سخية " للغاية مع الكهنة " والرهبان والعذاري في كل ربوع إيطاليا .

ظلكرم الأرامل مصدرا مهمًا للثروة بالنسبة للكنيسة . فقد اتهم بروفيرى المسيحيين ب " إقناع النساء (لتوزيع) ثرواتهن وممتلكاتهن بين الفقراء لتحويلهم إلى متسولين . وعندما غادرت ميلانيا الكبيرة روما في رحلة إلى مصر أحضرت معها تابوتًا من المجوهرات يحتوى على ٣٠٠ قطعة من الفضة وأعطته إلى بامبوا Pambo الناسك . ولقد ساندت المرحلين الأورثوذكس في القدس وأنشأت هناك ديرًا . حيث طبقا لبالاديوس كانت وهي وروفينوس يستقبلان (كل من يأتي للصلاة من الأساقفة والرهبان والعذراي والولاة ومساعدتهم من مواردهم الخاصة ...) وقد قاما أيضًا بإعطاء الهدايا والطعام لرجال الدين في المدينة .

أصبحت أوليمبياس زوجة نيبريديوس Nebridius أرملة في عام ٢٨٦ بعد عشرين شهرا من زواجها . واتهمها الإمبراطور ثيودوسيوس بالخلاعة وإضاعة نصيب زوجها . وأجبرها على الزواج من البيدوس النسيب . وعندما رفضت ، فرض الإمبراطور الحراسة على ممتلكاتها وعين أمين سر مدينة القسطنطينية حارسًا عليها حتى بلغت الثلاثين من عمرها ( وقد حصلت على التحكم في أموالها في عام ٢٩١ ) فأعطت المال والأرض والمنازل والمعدات والأجور والسلع لكنيسة القسطنطينية ، في بادئ الأمر خلال أسقفية نيكتاريوس Nectarius " فقد قامت بخدمته " وفي أمور الكنيسة كان يطيعها تمامًا " . جون كريسوستوم خُلُف نيكتاروس كأسقف. "ومن أجل منفعة الكنيسة المقدسة أعطت جون ١٠ آلاف قطعة من الفضة من ممتلكاتها ... في أقليم ثراس وجالاتيا وكابادوشيا وبيثينيا؛ حتى المباني التي كانت تمتلكها في العاصمة ، متضمنة المبنى المجاور الكنيسة العظيمة التي تدعى "منزل أوليمبياس" "العاصمة ، متضمنة المبنى المجاور الكنيسة العظيمة التي تدعى "منزل أوليمبياس" «Olympias's house"

متضمنة سيليجناريون Silignarion (مخبز) وأيضا بجوار الحمامات العامة كونستاتيوس، والمنزل الذي يخصها حيث تعيش فيه . وأخيرا منزل أخر لها يدعى منزل إفاندريوس" "House of Evandrius" – وكذلك كل ممتلكاتها في ضواحي المدينة" – وفيما بعد فقد ضمت كل ممتلكاتها الأخرى من ميراثها والتي كانت مبعثرة في الإقليم وكذلك نصيبها في الناتج العام" . وقد استخدمت المباني والورش المجاورة للجانب الجنوبي للكنيسة لتأسيس دير والذي قد تم إلحاقه فيما بعد بالمجرى المؤدى إلى صحن الجنوبي للكنيسة . وقد اشتهرت باستقبالها للأساقفة الزائرين وإعطاء منح من المال والممتلكات الكنيسة . وقد اشتهرت باستقبالها للأساقفة الزائرين وإعطاء منح من المال والممتلكات أيضا معروفة بالدعم الذي أمدت به جول حتى في المنفى . هذا الجرد المؤثر أعطى فكرة عن ثروتها الهائلة وكذلك التزامها الشامل للكنيسة والسلطة البسيطة التي حصلت عليها في المقابل .

وفي بداية القرن الخامس أعلنت ميلانيا الصغرى وزوجها بينيانوس اعتزالهما الدنيا وتخلصا من ثروتهما حيث يصل الدخل السنوى إلى ١٢ من عشرات الآلاف من الذهب، وممتلكات واسعة، والآلاف من الرقيق الذين أعتقوا أو بيعوا. وأرسلو العديد من المبالغ إلى مصر وإنيوخ، وفلسطين، والقسطنطينة "لخدمة الفقراء"، ومنح الأديرة للراهبين والعذاري، والتبرع بأقمشة الحرير والأشياء الفضية للكنائس". وبمجرد أن تخلصا من ممتلكاتهما في روما وإيطاليا ، ذهبا إلى أفريقيا ، حيث امتلكا أيضًا هناك ميراثًا هائلاً من الأراضي فذهبت محاصيلها لإطعام الفقراء ومعالجة السجناء وأيضًا لتوفير المال، والعطايا و المجوهرات ، والأقمشة الوثيرة إلى كنيسة ثاجست Thagaste . وبعد وأثناء ذلك أسسا ووهبا ديرين مكونين من ثمانين رجلاً ومائة وثلاثين عذراء" . وبعد رحلة حج عبر مصر والتي تميزت أيضًا بالهدايا الكريمة ، استقرا في القدس ، حيث أقامت ميلانيا ، عقب وفاة أمها ، ديرًا النساء على جبل الأوليفز أو الزيتون ، وعقب موت بينيانوس ، أقامت ديرًا الرجال في ذكري المباركين . وقد بنت أيضًا كنيسة الأبوستوليون Apostoleion وقبر الشهادة ليحتوى رفات زكريا Apostoleion والإمبراطورة شهيدًا له سيباست Sebaste وستيفن Stephen . اقد حاربت هي والإمبراطورة شهيدًا له سيباست Sebaste وستيفن .

ولقد عرضت الإمبراطورات الثيوبوسى رغبتهن الفعل الدينى من خلال الكرم . فعندما يولد وريث ذكر تتعهد يوبوكسيا Eudoxia ببناء باسيليقا<sup>(+)</sup> فى غزة على حطام معبد زيوس مارناس Zeus Marnas . لقد أظهرت يوبوكسيا حبها للأرض المقدسة من خلال نقل رفات القديس ستيفن من القسطنطينية إلى القدس ، ومن خلال بناء قصر أسقفى وعدة من المآوى الحجاج ، وأيضًا بإعادة بناء كنيسة القديس ستيفن إلى القدس، وتبرعت بواحد من أرديتها كى تغطى مذبح الكنيسة العظيمة للقسطنطينية القديس وتبرعت بواحد من أرديتها كى تغطى مذبح الكنيسة العظيمة للقسطنطينية خلال العشاء الربانى ، وفوق كل شىء بنت وأمام منزلها قبر الشهداء القديس لورانس . وإيسيا والأربعين شهيدًا من السيباست . ولقد أسهمت لعبادة مريم من خلال تشييدها لثلاث كنائس – القديسة مريم من بلاكونارى Saint Mary's Blachemae ، والتشاكوبراتيا Chalkoprateia – على أنقاض المعبد اليهودى ، حيث ترقد رفات مريم (كفن – وشاح – أيقونة) الموقرة .

وأهم ما في هذا الشأن ، هو أن قوة النساء منذ البداية وحتى النصر النهائي المسيحية تركزت في الصفة التواصلية لإيمانهن . لقد كان أسهل للنساء من الرجال أن يحررن أنفسهن من القيود الاجتماعية والسياسية للمدينة القديمة، وغالبًا ما بدت النساء متقدمات عن الرجال من نفس العائلة . لقد شجع تأثيرهن في المنزل الآخرين كي يعتنقوا الدين الجديد ، لدرجة أن النساء قد لعبن دورًا مهما في نقل الإيمان . في تيموني (٢) ه : ١ نقرأ : استدعى للتذكرة الإيمان الراسخ بداخلك، والذي استقر أولاً في جدتك لويس Lois وأمك يونيس Eunice .

بالنسبة للوثنيين ، كانت هذه الحساسية دلالة على ضعف عقل النساء وعلى الدمار الكريه لأرواحهن . في البيوت

<sup>(\*)</sup> باسيليقا basilica

أ - مبنى رومانى مستطيل فى أحد طرفيه جزء ناتئ نصف دائرى .
 ت - كنسة قديمة مبنية على هذا الشكل .

ج - كاتدرائية كاثرليكية ذات امتيازات خصها بها البابا .

الخاصة لصانعى الغزل والإسكافيين والقصاً رين (\*)، ستجد أكثر الناس خشونة، وأكثرهم جهلاً . لا يجرؤوا على أن يفتحوا أفواههم بكلمة واحدة أمام أسيادهم نوى الخبرة والحكمة . ولكن عندما يأخذون أولادهم بعيدًا ، ومعهم النساء الشائعات الحمقاوات (gynaion tinon ... anoeton) يتحدثون بطريقة غريبة : دون النظر إلى الأب والمعلمين ، كما لو كانوا هم من يجب أن يصدقهم الآخرون ؛ والآخرون هم مجرد أناس أغبياء ، جهلاء بحقيقة الأمور ومشغولون بأمور خبيثة... فاسدون تمامًا" .

وفى رد على بولين كان خطابًا من بازيل سيزارا إلى قاطنى محل ميلاد جدته، نيوسيزارا : "ماذا يمكن أن يكون أكثر وضوحًا كدليل على إيماننا إلا أننا قد تربينا على أيادى جدتك والتى كانت سيدة مباركة ؟ إننى أشير هنا إلى ماكرينا اللامعة ، والذى علمتنا كلمات جريجورى المبارك [Thaumaturgus] والتى حُفظت كتقليد شفهى ، والذى علمتنا كلمات جريجورى المبارك وفي تثبيت العقائد الورعة التقية ، حيث كنا ما نزال أطفالاً صغارًا". وعلى هذا استدعى بازيل ذكريات طفواته فى أسرة من السيحين القدامى" للكابادوشيا، حيث كُرِّمت جدته : لقد انتصرت فى معركتها ، ولعدة مرات وهى تمجد المسيح". بينما كانت مختبئة فى الغابات الجبلية لـ بونتوس Pontus مع أسرتها عندما أتهم المسيحيون بواسطة جاليريوس Galerius وماكسيمينوس دايا مع أسرتها عندما أتهم المسيحيون بواسطة جاليريوس Galerius وماكسيمينوس دايا ماكرينا الصغرى ، والتى تنبأ فيها مريجورى من نيسا ، قصة حياة أختهما ، ماكرينا الصغرى ، والتى تنبأ فيها nonen onen بأنها أيضًا سوف تحيا حياة استشهادية زاهدة ، أي تيكلا أخرى Thecia . يصف جريجورى كيف رأت أمه إيميلا مستقبل أخته التعليمي الإنجيلي . لقد كان الإيمان شأنًا أسريًا ، تنقله النساء من جيل إلى جيل .

لعبت النساء أيضاً دوراً مهماً في تحويل العديد من الأسر إلى اعتناق المسيحية ، ويوضح تاريخ الـ gentes للأرستقراطية الرومانية في القرن الرابع، وهي فترة "لرد الفعل الوثني" هذا "القانون" ، لقد قامت أندريه تشاستاجنول Adré Chastagnol

(\*) المقصر للنسيج الصوفى بالنقع أو الإحماء. (المترجمة)

بدراســة حالة سيسـوني البيني Caesobii Alpini. وهـم أول أفـراد أسـرة يتحولون إلى المسيحية ، وكان ذلك في منتصف القرن ، وكن جميعًا نساءً . وكان لإحداهن ابنتان واللتان اختارتا حياة الزهد والتقشف: مارسيلا Marcella بعد ترملها، واسيلا Asella التي فضلت أن تبقى عذراء . وقد اختار باماشيوس Pammachius ، وهو ابن الأخرى ، حياة الزهد بعد أن توفت زوجته . وكانوا جميعًا أصدقاء لـ جيروم وتراسلوا معه بعد أن انتقل إلى بيت لحم . وعلى النقيض ، ظل فولوسيانوس لامباديوس Volusianus Lampadius قائدًا وزعيمًا للمجتمع الوثني . وتزوج من قسة إيزيس وظل أولاده وتنيين . ولكن تزوج اثنان من أولاده مسيحيتين . في سنة ٤٠٣ صور جيروم شقيق فولوسيانوس الأصغر سيسينا ألبينوس Caecina Albinus أسقف فيستاء كرجل محاط بذرية مسيحية باستثناء ابنه الأكبر ، سيسينا ديكيوس البينوس Caecina Decius Albinus واحدًا من ضيوف مجتمع ماكروبيوس الوثني Saturnalia : "والذي آمن أن حفيدة الأسقف ألبينوس قد ولدت كاستجابة لصلوات أمه ، وفي حضور جدها وفرحته الغامرة عندما غنى الطفل الهالوليا(\*) والرجل الكبير قد وضع تمثالاً لعذراء المسيح على ركبتيه . لقد كوفئت أمالنا . لقد طهرت أسرة متدينة مقدسة ابنًا كافرًا . إنه يصلح لأن يكون مؤمنًا ، هذا الرجل مصاط بحشد من الأبناء والأحفاد المؤمنين". ولكن ظل فولو سيانوس ، والذي كان يرأس فرع العائلة الأكبر ، وثنيًا . وبالرغم من الضعوط التي مارستها الأسرة وأضرادها والخطابات التي أرسلها أوج ستين ومارسيلينوس ؛ قاوم حتى ٤٣٦ ، حتى وهو على فراش موته في القسطنطينية تحول إلى الدين الجديد على يد ميلانيا الصغرى والتي أسرعت من القدس لهذا الغرض،

فى القرنين الرابع والضامس ، عندما كانت لا تزال الكنيسة تسمح بالزواج المختلط ، نجد دليلاً وافرًا لجهود النساء لتحويل الرجال إلى الدين الجديد وكذلك أدلة على مقاومة هؤلاء الرجال ، وفي خطابه إلى أخته جورجونيا Gorgonia ، يستدعى

<sup>(\*)</sup> الهالوليا: أغانى التمجيد المسيحية. (المترجمة)

جريجورى نازيازن الحسنة التى نالتها فى ليلة وفاتها: "إنها إرادت فقط شيئًا واحدًا: لزوجها ، أيضًا ، أن يصل إلى الكمال .. فقد كان زوجها ... لقد أرادت أن يكرس جسدها بأكمله إلى الرب ، بدلاً من أن ترحل بنصف اكتمال ، تاركة شيئًا بداخلها لم ينته . ويصدد هذا الطلب لبيت رغبتها" . ويالمثل حاولت والدة أوجستين أن تفوز بإيمان زوجها ، باتريسيوس Patricius ، إلى الرب ، "بوعظه إلى الرب من خلال الحوار والمحادثة" . من يستطيع أن ينسى الكلمات غير الصبورة للأسقف الذى استشارته مونيكا إبان عصر أوجستين المانسيشى: "إنه ليس ممكنًا لابن هذه الدموع أن يختفى". وقد كشفت المراسلات التى تم العثور عليها حديثًا بين أسقف هيبو حيث تحتوى على خطابين إلى فيرموس Firmus والذى ، بالرغم من أنه كان قارئًا نشطًا "لمدينة الرب" خطابين إلى فيرموس Firmus ، والذى ، بالرغم من أنه كان قارئًا نشطًا "لمدينة الرب" أوجستين من أن يتبع مثال زوجته وأن يدخل الكنيسة : "لأنه إذا كان ذلك شيئًا صعبًا ، فليس هناك مبررًا ألا يكون الأقوى موجودًا هناك أيضًا" .

لقد قادت النساء أيضًا الطريق إلى التزام دينى لا يزال أكبر . بعد الحصول على علاج شاف له إيفاجريوس Evagrius وحفظ حياته كناسك ، عادت ميلانيا الكبرى إلى إيطاليا من القدس . هناك قابلت أبرونيانوس المبارك Apronianus ، وهو رجل يستحق التقدير والذي كان وثنيًا . لقد علمته تعليمًا شفويًا وحولته إلى المسيحية وأقنعته بأن يظل عفيفًا مع زوجته ، وابنة أخيه أفيتا Avita . ومع مستشارها دعمت فك رابطة نواج حفيدتها ميلانا وزوجها بينيانوس وعلمت زوجة ابنها ألبينا حياة الزهد . عندئذ بعد إقناعهم بأن يبيعوا كل ممتلكاتهم ، عادت بهم إلى روما وأظهرت لهم كيف يستطيعون أن يعيشوا حياة نبيلة .

الجزء الثالث أمس واليوم

## النظام الأمومى والأسطورة

إنه لمن المغرى أن نعيد خلق تاريخ للنساء حيث حرمن من وجود تاريخ لهن وذلك في استجابة لطموحات اليوم. تطالب النساء المناضلات لحركة التحرر بتاريخ . تكتشف رائدات الحركة النسوية الشابات بطريقة حماسية بطلاتهن ، وقصائدهن الشعرية ، وأساطيرهن ، وصراعاتهن القديمة .

غالبا ما تركز مثل هذه التخطيطات للاهتمامات الحديثة على العالم القديم . في كريت Crete ، وفي إيفيساس Ephesus ، وفي إسبرطة Sparta ، وأخبرنا بوجود عصر لعبت النساء فيه أدوارًا قيادية . ربما نبتسم لهذه الميثولوجيا الجديدة ، لكن تمارس الافتراضات التي تأسست على هذه الميثولوجيا تأثيرًا امتد فيما وراء الدوائر النسوية المناضلة ، مثلما تُظهر الدراسة التي أجرتها ستيلا جيورجودي Stella Georgoudi على "القانون الأمومي "لباتشوفين . ربما تقدم ميثولوجيا النظام الأمومي للمؤرخين عذرًا يستشعرون معه أحيانًا أن الهراء الذي كُتب عن الأمازونيات كان سببًا كافيا لأن يتغاضوا عن تساؤلات الاختلاف الجنسي . لايمكن كتابة تاريخ النساء حتى يتم عمل تشريح ملائم لهذه الأسطورة .

### الفصل العاشر

# إيجاد أسطورة للنظام الأمومى

ستبلا جيورجودي

Stella Geotgoudi

كل عام تغمر مياه الفيضان لنهر عظيم أرضًا شاسعة جافة ظمئة ؛ مَدُ قوى عنيف يخترق أحشاء الأرض الغامضة ؛ ينبثق عالم غزير من النبات ، وتعم خضرة وفيرة غنية من جراء توحد المياه والتربة ، من تزاوج الأرض المصرية والنيل . كانت هذه هى الصورة القوية الغامرة التى ألهمت رجل القضاء السويسرى يعقوب باتشوفين (١٨١٥ – ١٨٨٧) Jacob Bachofen (١٨٨٧ – ١٨٨٥) المحاس وهو الذي أمدنا بنظرية عن أصول الحياة الطبيعية ، أى بتفسير للأسطورة التى كانت بمثابة رؤية في قلب جوهر العصر البعيد والذي رأه محكومًا بواسطة الموتريخت أو القانون الأمومي ، وبواسطة قوة Kratos النساء – في كلمة "حكم النساء" وتعنى المرأة "gynecocracy" وتعنى gyne + Uratos النساء – في كلمة "حكم النساء" وتعنى (بالألمانية : حكم) مفقودًا في ظلمة الزمن ، استنبط هذا العصر المبكر للإنسانية كل حماسة وتعليم باتشوفين . فقد وصف وحلل وأيد هذا العصر المفقود في عمل رئيسي نشر في بازل Basel سنة ١٨٦١ النساء في العالم القديم " .

والحقيقة أن الهيكل النظرى الذى بناه باتشوفين والذى استقر بالأساس على مصر يعد بطريقة رئيسية نتيجة لمقالة بلوتارخوس «إيزيس وأوزيريس» Isis and Osiris وهو عمل متأثر بعمق بالأفلاطونية وكُتب حوالى سنة ١٢٠ ميلاديا .

فاضت ونضبت بالتبادل مناقشة بلوتارخوس للأسطورة المصرية ، ومعها صورة الأراضى المصرية ، بواسطة النيل ، وأسست المكونات الضرورية لسيناريو قام باتشوفين بتعديله وتفسيره كي يلائم فكره الأيدولوجي المتصور سلفًا .

### السيناريو العام

لقد استقر الهيكل النظرى لباتشوفين على مبدأين متصلين ولكن متضادين في الوقت ذاته وبشكل عميق: مبدأ المؤنث، في مصر تجسد في الإلهة إيزيس، "الأم" الكبرى وليس غير الأرض الخصبة نفسها ؛ ومبدأ المذكر، المتبلور في أوزيريس، الأخ والزوج لإيزيس والمُعَرَّف بالنيل، الذكر والقوة المُخصبة للمياه.

من هاتين الهويتين الحيويتين "شكل" المؤنث"، وفقا لباتشوفين ، "الوعاء" المادى ، "المادة السلبية "الميلاد ، والمنشئ الكونى ، والعنصر "الأراضى" الخام . بينما كون الآخر ، أي "الفحولة المخصبة" ، والطاقة المرطبة ، والبذرة النشطة التي تنسل ، العنصر اللامادى ، أي تعبير الروحانية الصافية . يمثل الـ "موتريخت" في كليته تفسير باتشوفين المستوعب المتقد الصراع بين هاتين القوتين العظميين ، واللتين حكمتا كل الحياة الإنسانية . في بداية التاريخ سيطرت إيزيس على أوزيريس ! لقد فرضت الأم قانونها الأمومي وعقيدتها ؛ أمسك الثدى الأمومي بزمام الأمور ، وانطوى ، ووضع السائل التوادي في مكان أو مركز تابع . ولذلك كان طبيعيا أن تقدم مصر كأصل أولى كنموذج " لحكم النساء" والذي كانت عقائد الأمم الأخرى تقاس عليه . حيث أولى كنموذج " لحكم النساء" والذي كانت عقائد الأمم الأخرى تقاس عليه . حيث تثبت استمرارية المكانة النموذجية المنسوية المصر : بعد أكثر من أربعين سنة بعد نشر أللي كانت عقائد الأمومي وصفت " جماعة دراسة الحركة النسوية الفرنسية " مصر بأنها "المصدر المستقر والملجأ الأخير النظام الأمومي " .

بالرغم من أن " النظام الأمومى " (حرفيا ، "قوة الأم") عامة يعتبر أعظم الكتشافات باتشوفين ( والتي يقارنها البعض باكتشاف كولبوس لأمريكا ) ، إلا أن

اصطلاح "النظام الأمومى" لم يظهر فى أعماله . فقد استخدم باتشوفين اصطلاحات القانون الأمومى" ، و"حكم النساء" ، غالبا جنبًا إلى جنب ، دون تأسيس أى تمييز واضح بينهما . ومن الواضح على أى حال ، ووفقا لفكره ، أن هذين الاصطلاحين المركبين يدلان على سلسلة من الحقائق الاجتماعية والقضائية الموضحة لاثنين من السمات التى لا سبيل للخلاص منهما: أفضلية النساء على الرجال فى الأسرة وكذلك فى المجتمع ؛ والإدراك المخصص لعلاقة القرابة الأمومية ، أو فى رطانة الأنثروبولوجيا، بنوة النسب الأمومى ، والتى تعنى أن البنات فقط هن اللائى يرثن المستلكات . والاصطلاح أمومة ، والذى زيف فى أواضر القرن التاسع عشر بالتماثل مع النظام الأبوى ، كان له الأفضلية للدلالة على هذه الاهتمامات المميزة ؛ وهذا بلاشك هو السبب الذى جعله يتردد بين مؤيدى باتشوفين وكذلك بين أعدائه .

## نظرية النظام الأمومى

ما هى نظرية باتشوفين للنظام الأمومى ؟ ما هى مبادئه وقوانينه ؟ لا تعد الإجابة على هذه الأسئلة مهمة سهلة، ليس فقط لأن العمل طويل ، ولكن لأن بعض المتخصصين يعتبرونه نصا "غامضًا" ، فجزء منه كان شعرًا ، وآخر كان علميا يصعب قراحه و"يستعصى فهمه" . وإنه حقا كتاب ملىء بالمتناقضات ، والتكرارات والاستطرادات مثل كتاب داروين " أصل السلالات " "Darwin's Origin uf Species" و" الرأسمالية" لماركس "Capital" "Marx's مشهور أكثر منه مقروء .

ومن "النثر الرومانسى" لباتشوفين دعنا نجرب أن نستخلص الخطوط العريضة الأساسية لتخطيط مفسر والذى هدفه ليس مجرد إرساء الحقائق التاريخية ولكن يفسر "الأصل، والتطور، وغاية كل الأشياء". إن الشعوب، مثلها في ذلك مثل الأفراد، تُعد كاننات حية ، ولكي « تتوالد » وتبلغ الرشد فإنها تحتاج إلى يد "مرشدة" قوية والتي لا يمكن أن تكون إلا للأم . توضع أصول الإنسانية تحت إشراف قوة عليا : امرأة ، أو بالأحرى الجسد الأمومي « والذي يضع الميلاد في محاكاة للأم الأصلية

ألا وهي الأرض . إن عصر الأمومة المنتصرة هو عصر سيطر عليه بواسطة "مادة" والقوانين المادية " للوجود منذ أفلاطون وأرسطو . يقول باتشوفين ، لقد عينت هوية الأم بالله بالله عند المرضة " ، با hyle أو المادة الغريزية ، والتي تتسم بطريقة مختلفة ما بين " الأم "، و" الممرضة " ، و" المقرفة " ،

# تسری (\*) أفروديتي

في حفاظ على طريقته المزبوجة المميزة ، صور باتشوفين طفولة الجنس البشري بأنها فترة تنقسم إلى مرحلتين متتاليتين ، تتوافق كل منهما مع نمط مختلف للأمومة ، شكل مميز للمادية . في المرحلة الأولى والأكثر بدائية ، لا تعـرف " الحيـاة الأرضية " أية قيود أو عوائق . كانت هذه فترة لـ مادية Chthonian عميقة ، والتي من خلالها يصل قانون طبيعي خالص naturaleius إلى منتهاه . ومن أكثر المظاهر المثيرة للإعجاب لحكم القانون الطبيعي كانت ، أولاً : الطريقة المترفة ولكنها فوضوية وغير منظمة والتي اكتملت بها العلاقات الجنسية ، والتي تؤدي إلى " علاقات جنسية حيوانية مفتوحة ؛ وبْأنيًّا : الفلورا (\*\*) وفرة النماء ، أي التخضير الذي نما تلقائيا من الخصوبة الفوضوية للمستنقعات . يطلق باتشوفين عليها مرحلة الـ Hetärismus ( من الكلمة اليونانية hetorea ، المحظية ) ، فقد قال إن الزواج يعتبر غريبًا على هذه المرحلة ، لم يعرف الأطفال أبا "واكنهم كانوا ينسلون عشوائيا" Spartoi مثل تباتات المستنقعات" والتي تنشئ من المادة الأمومية وحدها . في هذه المرحلة كانت الصرية بلا حدود ، ولم يكن هناك ما يعرف بالممتلكات الفردية أو الحقوق الخاصة . كان عصر الحياة الرعوية ، عندما كان البشر مرتبطين معًا فقط بواسطة " الرغبة الأفروديتية " . بالإضافة إلى ذلك ، من الناحية الدينية ترأست أفروديتي سائر الإلهات ؛ ويجادل باتشوفين بأن أفروديتي عارضت فكرة الزواج بشدة .

<sup>(\*)</sup> التسرى: اتخاذ المعظيات دون زواج شرعى .

<sup>(\*\*)</sup> الظاررا: إلهة الزهور في الميثولوجيا الرومانية . (المترجمة)

#### حکم دیمیتر

فى المرحلة الثانية ، " المادية الحسية " للتسرى الأفروديتى تحولت إلى " مادية منظمة " ، يرمز لها بواسطة مؤسستين مهمتين واللتين ترأستهما ديميتر : الزواج والزراعة . هذه المرحلة " للزواج الحبوبى " كما أسماها باتشوفين ، كانت بالرغم من ذلك لاتزال محكومة بواسطة القوانين الطبيعية . واستمر هيكل العمل الخاص بالمادة الأمومية للفترة السابقة ، ولكن كان هناك " باعث جديد فى اتجاه الاخلاقيات العليا " ، وقانون جديد ، " قانون زيجى أمومى " ، والذى امتد تدريجيا " لكل مناحى الحياة . لقد أصبحت الزراعة النموذج للزواج الإنسانى ، وأصبحت البنور وشرابة الذرة رموزًا مقدسة للأمومة وغموضها .

لم تعد الأرض جايا Gaia أمًّا بالمعنى الكونى المطلق غير المحد . لقد أدانت أمومتها باتصالها بالرجل ، والذي عرف كيف " يحرث ، ويبدر ، وينبت ويعمل بالأرض " (كل هذه النشاطات تعد ذكورية ، وفقا لباتشوفين) والتي تحمل ثمارها في رحمها . والمرأة ، التي حاكت الأرض بطريقة مجردة ، أعلى من شأنها الآن باتحادها المخصص برجل لمرتبة أم . ويسبب أن الزواج كان سرا أو غموضًا لديميتر ، فقد أقسمت النساء قسم الإخلاص الزيجي للإلهة وابنتها كورى Kore

بالرغم من أن دور الرجل الآن يعد نشطًا ولا يمكن الاستغناء عنه ، وكان غير ميال للزواج إلا أنه في عدة طرق استشعر بقيود الزواج الأحادي الأبوى ، فقد ظلت أولوية الأنثى الخصبة على الذكر المخصب لاتهتز . لقد انحنت القوة المنسلة الذكورية أمام القوة العليا للمادة ، المادة التي أخصبت ووهبت حياة . وقد اتخذت المرأة ، كنسخة بشرية مطابقة للأرض المنتجة للحبوب بما لها من هالات قدسية ، أهمية عظمي في السياق " الديني – السحرى " والذي انتعشت فيه الزراعة . عبر هذه المرحلة للوجود الإنساني لعب الدين دورًا أساسيا . لا يوجد مخلوق أكثر تدينًا من المرأة ، هكذا يجادل باتشوفين ، ويستخلص الجنس الأنثوى سيطرة وقوة لاتقاوم من بصيرته

الحميمية المتعمقة في الألوهية . في الواقع كانت المرحلة الديميترية هي المرحلة التي تطور فيها حكم النساء وسيطرت الأم على كل من الأسرة والدولة . دخلت الإنسانية مرحلة أو عصر الأمومة الإيجابية الشمولية .

كيف ولماذا حدث هذا التحول من نظام المحظيات أو التسرى الأفروديتى إلى حكم النساء الديميتيرى ؟ يعزى باتشوفين السبب إلى الانفلات الجنسى للعصور البدائية ، عندما استخدم الذكر ، المتملل الذي ضجر من القيد الأمومى ، تفوقه الجسدى فى الإساءة الجنسية النساء ، " بإرهاقهن بصورة كبيرة بواسطة شهوانيته الجنسية . فتمردت النساء . واللائى شعرن بحاجة ملحة لحياة أكثر تنظيمًا وتحضر ، قاومن ضد انتهاك حقوقهن وأصبحن أمازونيات ، مقاومات للذكر بقوة الدراع . ووفقا لوجهة نظر باتشوفين ، فإن الأمازونية كانت مرحلة انتقالية لازمة فى تطور الإنسانية . وبالرغم من أفسادها المتوحش " ، إلا أنها عبرت عن " ثورة الأمومة ، والتي عارضت بقانونها الأعلى العنف الجنسي للذكور " . وعلى هذا أرست قواعد العمل الأساسية للمرحلة الديميتيرية ، والتي من خلالها هجرت الأمازونيات ولعهن بالقتال وكذلك الحياة الرعوية وأعدن اكتشاف مهنته ن الطبيعية ؛ ألا وهي الأمومة في ظلل سياق من الحياة الزوجة المستقرة .

بالرغم من أن الانتقال من التسرى عبر الأمازونية إلى المرحلة الديميتيرية كان مدفوعًا بواسطة "القوانين المادية ؛ ، إلا أن باتشوفين اعتبر كلا من التسرى والأمازونية "أشكالا منحلة للجنس الأنثوى ". وعلى أى حال اكانت هناك اختلافات مهمة بين المرأة الأفروديتية أو المرأة الأمازونية وتلك الديميتيرية . كان النوعان الأولان محكومين امثل عالم الحيوان الواسطة الغريزة منزوعة اللجام matrimonium بينما كبح النوع الديميتيرى بواسطة المؤسسة الإيجابية لله المساهة المظاهر أو الزواج . لقد تم توضيح الاختلاف في العالم الرمزى والديني بواسطة المظاهر المزدوجة للقمر . فقد رأت الأمازونية النجمة الليلية بأن لها طبيعة قاسية شريرة المائية تجاه التوحد الأبدى لأي نوع . وكان القمر رأس الموت الكشر المائود الأبدى الأي نوع . وكان القمر رأس الموت الكشر المائود الأبدى الأي نوع . وكان القمر رأس الموت الكشر المائود المائود الأبدى المائود الأبدى المائود المائود المائود الأبدى المائود الأبدى المائود المائود الأبدى المائود المائود الأبدى المائود المائود المائود المائود المائود المائود المائود وكان القمر رأس الموت الكشر المائود و المائود و المائود و المائود و كان القمر رأس الموت الكشر المائود و المائود و المائود و المائود و المائود و كان القمر رأس الموت الكسر المائود و كان القمر رأس الموت الكشر المائود و كان القمر رأس الموت الكشر المائود و كان القمر رأس الموت الكشر المائود و كان القمر و كان المائود و كان القمر و كان القمر و كان المائود و كان القمر و كان القمر و كان القمر و كان المائود و كا

من طبيعة خنثوية مختلفة ( بالرغم من أن المكون المادى - أنثوى بالطبع كان سائدًا ). وكان الاتحاد الكونى بين الشمس والقمر بالنسبة لديميتر النموذج الأصلى النواج البشرى .

### حلول القانون الأبوي

مهما اختلفت الأشكال المتعددة "السيطرة الأمومية "الواحدة عن الأخرى ، فإن هذه الأشكال كلها تكون ، وفقا لباتشوفين ، أكثر المراحل بدائية في التاريخ الإنساني . فقد أدى تطور الإنسانية بشكل حتمى إلى ما اعتبره أهم تحول العلاقة بين الجنسين : إحلال المبدأ الأمومي بالمبدأ الأبوى ، والذي وصفه بأنه خطوة كبرى للأمام ، عندما حرر الرجل نفسه من الأم وأعرافها وحكمها النسائي ، أنهى بذلك طفولته وأصبح بالغا . فقد أغلقت الشعوب مرحلة طفولتهم ودخلوا عصر البلوغ والمسئولية . هكذا بدأت سيطرة أو حكم الأب و "القانون الأبوى " (غالبا لم يستخدم باتشوفين اصطلاح "أبوى " أكثر من استخدامه لاصطلاح ؛ أمومي .

لم يغير تحرر الرجل اتجاهه بضربة واحدة ، ولكن ، على أى حال ، من خلال ثلاث مراحل ، التي يرمز لها بواسطة السياق اليومى للشمس . مع فجر العصر الجديد ، لايزال " الابن المشع " محكومًا بواسطة المبدأ الأمومى . عندما تصل الشمس إلى ذروتها ، يصل الرجل إلى أبوة متألقة ومنتصرة . في العالم الديني ، يتوافق ذلك مع عصر ديونيسيوس ، إلى تحقيق " الأبوة الديونيسية " ، والتي يبحث فيها الأب بثبات عن المرأة التي يوهج فيها حياة . في بادئ الأمر كان ديونيسيوس حليفًا للمرأة الديميترية وعدوًا للنساء الأمازونيات واللائي رفضن الانحناء أمام أفضلية الطبيعة الذكورية القضيبية . في انعكاس مفاجئ ، على أي حال ، هزمت النساء المقاتلات بواسطة قوى ديونيسيوس الإغوائية التي يصعب مقاومتها وأصبحن " الحارس القوى للبطل " . يظهر هذا التغير الجذري ، كما يخبرنا باتشوفين ، " الصعوبة

التى تكمن فى الطبيعة الأنثوية فى التصرف باعتدال وفى ظل معايير معينة ". بسبب ديونيسيوس ، والذى أصبح " إله النساء " ، إله الرغبة الشهوانية والدافع الفامض ، عودة إلى نظام التسرِّى الأفردويتى . ووفقًا لباتشوفين ، يظهر هذا التحول من حكم النساء الديميترى إلى " حكم النساء الديونيسى " هشاشة وأخطار انتصار الأب .

قبل أن يصبح هذا الانتصار متماسكا ، حاول المبدأ الأبوى أن يصبح روحانيا خالصًا . ولقد تحقق هذا الهدف جزئيا بواسطة أبوالو من دلفي Apollo of Delphi ولكن كان معظمه من خلال المملكة الذكورية في روما . كان النظام الروماني فقط ، والذي دعم بقوة ببنائه القضائي ودستوره السياسي ، قادرًا على صد كل الهجمات التي صعدها المبدأ الأمومي ، وحاول أن يعيد انتصاره من خلال الدين بعدما كان قد فقده في القوة السياسية . ويختتم باتشوفين ، بأن يظهر هذا التاريخ ، أي يوضح كيف كان صعبًا على الرجل في كل العصور وتحت نظام كل الأديان أن يحرر نفسه من ثقل الطبيعة الأمومية وأن يحقق الهدف الأسمى لقدره ، أي رفعة هذا الوجود الأرضى إلى مرتبة النقاء للأبوة المقدسة . ولذلك لم يكن الخطر تمامًا خلفنا ، خاصة وأن العودة إلى مرتبة النقاء للأبوة المقدسة . ولذلك لم يكن الخطر تمامًا خلفنا ، خاصة وأن العودة إلى عصر الأمهات "كان سيدفع الإنسانية إلى البهيمية .

لقد قوبل عمل باتشوفين بالاستحسان من قبل البعض وبالنقد من قبل البعض الأخر، ولكن لايزال هذا الطرح عن القانون الأمومي وحكم النساء نقطة البدء لكل تواريخ النظام الأمومي وإلى جانب تأثير هذا العمل على التحليل النفسي والذي يستحق تقديرًا أشمل ، يظل مرجعًا لنبط معين من الفكر الماركسي أو الفكر المتأثر بماركس ، كما مدحه إنجلز معلنًا أن نشر كتاب Das Mutterrecht قد أشعل الثورة في كل جوانب تفكيره إن اكتشاف مرحلة أمومية بدائية سابقة المرحلة الأبوية قدم للإنسانية نفس الأهمية التي قدمتها نظرية داروين للتطور في علم الأحياء ، ونفس القيمة التي قدمتها نظرية ماركس عن قيمة الفائض في الاقتصاد السياسي . ولا يجب أن نقلل من حجم الدعم الذي لاقاه فكر باتشوفين عن حكم النساء من بعض

مراكز الحركة النسوية المعاصرة . ولكن معظم كاتبات الحركة النسوية الحديثات واللائى بحثن ليثبتن وجود نظام أمومى قبل التاريخ لم يعتمدن كثيرًا على نصوص باتشوفين ، حيث إنهن لم يقرأن الجزء الأكبر منه أو ربما لقراعته قراءة سيئة ، من خلال ترجمة مسطة وغالبا غير دقيقة .

## أفكار انبثقت من باتشوفين

يجدر بنا هنا أن نعدد بعض الأفكار المستعارة من Das Mutterrecht والتي أحيانًا أعدد العمل عليها أو وضحت في دراسات لاحقة عن النساء في القدم.

النشوئية الإثنولوجية ، أو الفكرة بأن المجتمعات الإنسانية استنبطت من "همجية " أعلى . لدى باتشوفين ازدوجت هذه النظرية بطريقة متناقضة مع نموذج دورى : تنتقل مجتمعات معينة من الأعلى إلى الأدنى .

لقد استنبطت هذه الفكرة بوضوح من هيجل Hegel بأن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يحدث من خلال مواجهة عنيفة بين المبادئ المتعارضة ، هنا المؤنث والمذكر . تدور سلسلة من التضادات الأخرى حول هذا الاصطدام بين الذكر والأنثى : الطبيعة ضد الثقافة ، المادة ضد الروح ، الأرض ( أو القمر ) ضد الشمس ، الظلام ضد النور ، الشرق ضد الغرب ، أفروديتي ضد أبوالو ، اليسار ضد اليمين ، الموت ضد الحياة وهكذا .

وقد اعتبر مكتشف النظام الأمومى التركيز على أهمية الدين السبب الأولى للتطور الاجتماعي والمحرك لكل الحضارات . إذا كانت المرأة قد سيطرت على الرجل منذ فجر الإنسانية ، فقد كان ذلك بسبب ولعها بما هو مقدس ، وخارق للطبيعة ، ومدهش ، وغير منطقى . يستقر النظام الأمومى على الدين بطريقة قصوى ، لذلك فإن أهمية الطراز البدئي للأم العظمى ، أو الإلهة العظمى أو الأرض الأم ، تعد رمزاً للحكم الأمومى ، والذي تطابقت معه كل الإلهات القديمة تقريباً .

تعد البديهية المنهجية لباتشوفين وأتباعه بأنه يمكن استبدال الأسطورة بالتاريخ ، وبأن التقليد الميثولوجي هو مرآة كبيرة والتي تعكس بإخلاص حقيقة الماضي ، من أكثر الأدلة التي لدينا من حيث الأصالة ، ومن أكثر المظاهر صدقًا ومباشرة ، على الأزمنة البدائية .

أدى الاقتناع بأن الأنظمة الأمومية هي بالضرورة أكثر بدائية من تلك الأبوية ، إلى إرباك النظام الأمومي مع النسب الأمومي والموقع الأمومي .

بأخذ كل هذه الأفكار في الاعتبار ، دعنا نفحص أمثلة محددة عن نتائج نظريات باتشوفين في دراسة العالم القديم .

## إعادة بناء زمن ما قبل التاريخ الإغريقي

مقتنعًا بأن أشكال حكم النساء سادت منذ فجر كل الحضارات ، رسم باتشوفين في صبر تصويرًا جصيا واسعًا للعالم القديم متضمنًا البلاد ، والشعوب ، والقبائل من شبه الجزيرة الأيبيرية إلى الهند ، من سيكثيا إلى أفريقيا . في هذا التصوير ظهرت بلاد حقيقية مثل ليسيا Lycia ، وكريت Crete ، ومصر جنبًا إلى جنب مع شعوب مثل البيلاسجيين Pelasgians ، والمينيانيين Minyans والتي فندت حقيقتهم بالإضافة إلى القبائل الأسطورية مثل الفيقائز Phaeacians والتيليبونيين

وقد ازدهرت بعض هذه المجتمعات ذات الحكم النسائى خارج اليونان ؛ فقد عاش بعضهم على الأرض اليونانية ، مثل الأيتوليين Aetolians ، والأكارديين والإليان ، سكان البليبونيز الغربية والتى وفقًا لباتشوفين ، شغلت مكانًا بارزًا بين البلاد ذات الحكم النسائى ، " كما استدل على ذلك من خلال ورع شعوبها ومهرجاناتهم وكذلك الروح المحافظة السائدة فيما بينهم من وجهتى النظر المدنية والدينية .

تجول باتشوفين بحرية فيما يخص الزمان والمكان ، لم يلتفت إلا قليلاً " للقدم الكلاسيكي المعروف" أكثر من تلك الفترات المبكرة والتي كان فيها التأمل والتفكير في

الأم الكبرى لايزال ممكنًا . من بين الإغريقيين ، على سبيل المثال ، نشأ حكم النساء مع "البرابرة" الذين كانوا" أول السكان ما قبل هيلينيين لليونان وأسيا الصغرى ، والشعوب المهاجرة الذين يمثلون فجر التاريخ القديم " ، مثل الساريانيين Carcians والليجيين Leleges والقوقونيين Caucones والبلاسجيين Helasgians . تركت هذه القبائل المتعددة آثارًا مدركة "النظام الأمومى " ، واحتفظت أساسًا بالعرفان لتأسيساتها الدينية . من هذه الأشياء "الباقية " (خلال اليونان وكذلك فيما وراء حدودها) يستطيع المرء ، وفقا لباتسوفين ، أن يعيد بناء النظام بأكمله .

### استقبال فاتر

لم تقابل محاولة إعادة البناء الطموحة لباتشوفين باستقبال مؤيد من المتخصصين في الدراسات الإغريقية ، لقد تعمد المستغلون الكبار بالتاريخ الهيليني تجاهل عمله ، بينما بالكاد ذكره آخرون . ذكر آرثر برناردكوك Arthur Bernard ، في موسوعة الدين الإغريقي " القانون الأمومي " مجرد مرة واحدة في عمله البارز عن زيوس ، وكان ذلك فقط للإشارة إلى علماء آخرين قاموا بدحض وجود قانون أمومي في اليونان القديمة . ينبذ مارتن بي نياسسون Martin P.Nilson العميد المعروف للدراسات الدينية الإغريقية andm ( التأملات الأمومية ) في هامش ، ويشير القارئ بأن يرجع إلى مقالات هـ . جيه ، روز H.J.Rose عن " الأدلة المفترضة " للوجود في " اليونان ما قبل التاريخ " لما يسمى القانون الأمومي ، والذي بأي حال لم يخلط بينه ويين " حكم النساء " .

يحذر والتر بيركيرت Walter Burkert في مقال عن أخطار الثنائية النظامية التي تضع ما يسمى بالعنصر الهندى – أوروبي ( المترادف مع المذكر ، والأوليمبي Clympian والجنة ، والسروح ، والنظام الأبوي ) في تعارض مع عنصسر لا هندى – أوروبي ( مترادف مع المؤنث ، تشتوني Chthonian ، وأرض ، وغريزة ، ونظام أمومي ). ويقول

إن وجود القانون الأمومى كما يطلق عليه لم يظهر فى أى مكان فى منطقة بحر إيجة أو الشرق الأدنى فى فترة ما قبل التاريخ . فلم يلعب أى دور بالنسبة لمؤرخ الدين الإغريقى ، بالرغم من أسطورة باتشوفين وتعصب إنجلز Engels . وبالمثل يرفض ولك ليسسى W.K.Lacey ، وهو من المشتغلين بدراسة " الأسرة الإغريقية " أن يضع فى اعتباره نظريات يعتقد أنها بنيت على هياكل زائفة وبطريقة شاملة ، مثل التنظيم الأمومى للمجتمع .

## استخدام الهیلینیین له باتشوفین

على أى حال ، اتخذ بعض الهيلينيين مركزًا أكثر تأييدًا تجاه أفكار باتشوفين خاصة وأن هذه الأفكار مثل البنوة الأمومية ، والنظام الأمومي ، والقانون الأمومي ، ووقانون الأمومي ، ووقانون الأمومي ، ووقانون الأمومي ، ووقانون الأمومي النساء قد وجدت مكانها في المناقشة الأنثروپواوجية حتى إن هـ . جيه . روز يجادل بأن في بداية هـذا القـرن نزع أغلبية العلماء إلى تأييد نظريات تطورية ، وقبلوا الفكرة بأن مرحلة القانون الأمومي بالضرورة سبقت مرحلة القانون الأبوي . وبالنسبة لبعض المتخصصين في الدين الإغريقي تجسدت هذه الأولوية فوق كل شيء من خلال الوجه " الجليل " للإلهة العظمي ، والمعروفة أيضًا بالإلهة الأم ، الأم العظمي ، أو الأرض الأم . وعلى هذا فقد قبل العديد من العلماء ، سواء أشاروا أم لم يشروا بوضوح إلى باتشوفين ، الفكرة العامة ، والتي كانت غالبا مبهمة بأن القدسية المؤنثة ، بوضوح إلى باتشوفين ، الفكرة العامة ، والتي كانت غالبا مبهمة بأن القدسية المؤنثة ، سيدة الطبيعة ، كانت الوجه الديني المسيطر في عصر ما قبل التاريخ أو ما قبل هيليني لمجتمعات البحر المتوسط ويوجد حالتان لهذا هما ولكس جوثري W.K.C.Guthrie وجين هاريسون Jane Harrison .

كانت جين هاريسون ممثلة بارزة لما يسمى " مدرسة كمبريدج " ، والتي اعتبرت " هيلينيتها الأنثروبولوجية " خطرًا بواسطة بعض المتخصصين في دراسة اليونان القديم . فقد اعتبرت Das Mutterrecht أكثر المجموعات التي تمثل دليلاً قديمًا ومكتملا على بقاء الظروف الأمومية في ظل الأسطورة الإغريقية . في عملين كلاسيكيين أيدت هاريسون الثنائية الأمومية – أبوية وكشفت الصراع بين النظام الاجتماعي القديم والجديد

كما يستشف منه الميثولوجيا الإغريقية . مثل باتشوفين ، اعتقدت أن الأسطورة كانت إسقاطًا أو تصورًا عن ماض حقيقى بالنسبة لهاريسون ، على أى حال ، لم يكن المجتمع البدائى أموميا ولكن كان منسوبًا للأمومة : لم تكن المرأة هى القوة المسيطرة لكن نسبت قوتها إلى مكانتها كأم " وكمربية للأولاد " ، من خلال الوجه المقدس للإلهة كوروتروفوس Kourotrophos ، مربية كوروى Kourot

وبالمثل ، أسس كارل كيرينى Karl Kerenyl دراسته على هيرا Hera وزيوس Zeus وبالمثل ، أسس كارل كيرينى Karl Kerenyl دراسته على هيرا المداخل بين الأمومى والأبوى ، فأعلن عن وجود صور طرز بدئية للأب والأم ، والزوج والزوجة ، هذه الخطة ثنائية القطبين مكنته من تعيين بزوغ " الأسرة الأوليمبية المقدسة " وكذلك من تبين العلاقات المتداخلة مع " الماضى الأمومى " .

لا يوجد عالم في مجال الحضارة الهيلينية أكثر حماساً كمؤيد لنظرية الأمومة من جورج طومسون Gorge Thomson كعالم منغمس في الأدب اليوناني وكذلك كماركسي متعصب ، قام بمراجعة وتوضيح جدال باتشوفين ، والذي أكمله بقراءة له إنجلز وأيضاً مع " مبادئ " المادية التاريخية ، وقد تطلب ما أطلق عليه " إعادة تأويل التراث الإغريقي في ضوء الماركسية " تطوراً المجتمع في عدة مراحل . كانت يونان ما قبل التاريخ ، والتي اعتبر طومسون صفتها الأمومية أمراً مسلماً به ، عنصراً محوريا لهذه الصورة ، والتي اتخذت فيها الإلهة الأم مكانها الملائم ، وتبلورت في ألوهيات " أمومية " متعددة مثل ديميتر ، وأثينا ، وأرتيميس ، وهيرا ، اختفي المجتمع الأمومي بالتدريج ، ولكنه ترك آثاراً في كل مكان ، ولذا أعلن طومسون بأنه يتقفى أثر هذه الأثار " الباقية " كي يتعرف على هذه الأماكن حيث حكم " القانون الأمومي " فترة طويلة كافية لأن يستدفئ بنور التاريخ .

نهج علماء في ميدان الدراسات الهيلينية آخرون نفس نهج طومسون والذي قاد دون غموض من الأم إلى الأب، أي من النظام الأمومي إلى النظام الأبوي . كان من بينهم ر.إف . ويليتس R.F.Willetts ، والذي عمل بالأساس على كريت القديمة ، فقد كان مهتما بالانتقال " الضروري " من نظام النسب الأمومي إلى نظام النسب الأبوي .

ووصف كريت فى عصر المينيويين بأنها قامت على نظام أمومى زراعى بدائى سيطر عليه بواسطة الأم العظمى . وبالرغم من نبوغ النظام الأمومى ، نادرًا ما ألمح ويليتس إلى باتشوفين ؛ ففى الببليوجرافيا الخاصة به استشهد بطبعة سنة ١٨٦١ لـ Das المنافيين ؛ ففى الببليوجرافيا الخاصة به استشهد بطبعة سنة ١٩٤٨ لـ المعلما كارل Mutterrecht أكثر من استشهاده بالطبعة النموذجية لسنة ١٩٤٨ والتى جمعها كارل مولى المنافية النظام الأمومى موقفًا متعجرفًا تجاه مؤسس النظرية . يفسر كارل هيرفونين Koarle Hirvonen الكياسة المهميرية " تجاه البطلات والنساء بصفة عامة بافتراض ، ودون ذكر باتشوفين ، أن هوميروس كان غير قادر على أن يستأصل كل الآثار المتبقية " لنظام أمومى إيجى مفترض " بالرغم من التصاقه الشامل بالنظام الأبوى لعصره . وقد طبقت ملحوظات مشابهة على دراسة قام بها س.چى . توماس C.G.Thomas ، والذى سلم بأن المجتمع المينونى Minoan مجتمعًا أموميا وحكم بواسطة الإلهة الأم .

على أي حال ، كان المؤيد الحقيقي لباتشوفين هو عالم اللغة اليوناني باناجيس ليكاتسس Panagis Le Katsas ، والذي كرس حياته ليعرف بنظرية باتشوفين وفي دقة متناهية . وعلى مستوى اليونان الحديث في أواخر سنة ١٩٧٠ كتب "ارتبط اكتشاف وجود مرحلة أمومية في الإنسانية "برجل العبقرية " باتشوفين حيث إنه كان أول من اكتشف هذه المرحلة ، وقد تم رثبات ذلك بما لا يدع مجالاً للشك " . باختصار ، لقد خلق عمل باتشوفين على الساحة خطاباً شعبيا باتشوفينيا ، ظهر تأثيره في مختلف الكتابات عن التاريخ القديم . وقد أعيد استخدام الأدلة نفسها على وجود النظام الأمومي ومن خلال تفسيره بطريقة ملائمة لقد اهتم كل عمل علمي في حقيقة الأمر بمثل هذه الدليل سواء كان في علم الآثار أو الأساطير أو الأدب .

## أدلة وتفنيدات

علم الأثار: يبدو أن علم الأثار يدعم نظرية الإلهة الأم المينونية كلية الوجود ، وهي الرمز المفترض المجتمع الأمومي قبل - الهيليني . ويالفحص عن قرب ، على أي

حال! كان الدليل مهلهلاً: فقد تطابقت كل تمثلات الأنثى مع الإلهة سواء فى التصوير الجصى، أو على الأختام، أو على علب الأحجار الكريمة؛ وبصفة رئيسية التماثيل الصغيرة للعصر الحجرى الحديث والتى اكتشفت فى كريت يفترض أنها بالتشابه تمثل الأم العظمى. وهناك اعتراضات جادة فيما يتعلق بتفسيرات هذه الصور. ربما لا تمثل كلها نفس الإلهة؛ وربما لا تمثل بعض الصور أية إلهات من الأساس ولكن نساء بشريات. لا يمكن إقصاء وجود نظام متعدد الديانات فى العصر المنيونى. بالإضافة، يتوقف التفسير الملائم للتماثيل الصغيرة للأنثى على مقارنتها مع عدد أصغر للوثن الذكورى وعدد كبير من التماثيل التى بلا جنس محدد. والدين المينونى وفقًا لنيلسون Nilson مو كتاب كبير من الصور بلا نص ". أن تستنتج وجود مجتمع أمومى من مثل تلك الصور فى غياب أساطير مرتبطة ، وأن تكتب تاريخًا على الساس مصادر التصوير الأيقوني وحدها ، يعد ذلك مهمة خطيرة لن تؤدى إلا لأكثر الاستنتاجات التباساً.

علم الاساطير: لقد استخدم الدليل الأسطورى بطريقة مشابهة ليفسر أصل اسم أثينا "من خلال الصراع" التاريخي" بين النظام الأمومي والأبوى . في عصر سيكرويس Cecrops ، وهو الملك الأسطوري الأول لأثينا ، يفترض أن نزاعًا قد تفجر بين أثينا وبوزيدون على اسم وملكية المقاطعة . بعد الاستشارة في أمر النبوءة في دلفي Delfhi ، دعى الملك إلى انعقاد جلسة مكونة من النساء كي يشاركن في الانتخابات العامة ؛ صوت الرجال له بوزيدون ، والنساء له أثينا و"بسبب وجود صوت واحد زائد في جانب النساء " فازت أثينا ، فأثار ذلك غضب بوزيدون ودفع الرجال للانتقام ، ومنذ ذلك الوقت فصاعدًا فقدت النساء الحق في التصويت ، كما لا يحمل أي من أطفالهن أسماهن ، ولا يمكن تسميتهن أثينين " .

بالنسبة لمؤيدى النظام الأمومى ألا يوجد ظل شك عن كيفية تفسير هذه القصة ؟ وحيث إن طومسون ادعى بأن الأسطورة [تعكس] بوضوح وحدة العلاقات الإنسانية ، والسياسية والاجتماعية وكذلك الإنتاجية ، " فإنها لا تعد سوى إيضاح

لانتصار المجتمع الأبوي الوليد على مجتمع أمومي ذابل". وربما بيدو ذلك تفسيرًا مرضياً لهؤلاء الذين ينظرون للأسطورة باعتبارها شكلاً من العرض التاريخي ، بيد أن هذا الشكل فشل في أن يعطى تركيب الخطاب الأسطوري حقه . في كليتها ، تثير قصة حياة سيكرويس العديد من الأسئلة التي لا تستطيع هذه القصة عن المرحلة الأبوبة أن تجيب عنها . ففي رواية أخرى للأسطورة ، على سبيل المثال ، يوصف سيكروبس كبطل متحضر مخترع لفكرة الزواج الأحادي . يتناقض هذا التصور مع قصة باتشوفين ، والتي وفقًا لها يؤول هذا الاختراع لنظام ديميتر الأمومي . وهناك مشكلة أخرى لها علاقة بالطبيعة المزدوجة لأثينا ، والتي هي إلهة أنتي ، ولكنها أيضاً ابنة بلا أم A motherless daughter هبطت وحدها من أبيلها زيوس . وماذا تقلول بالضلط الأسطورة عن البنوة ؟ هل تحول المجتمع ، كما يؤكد أنصار باتشوفين ، من الخلاعة الجنسية والبنوة المنسوية للأم إلى البنوة المنسوية للأب؟ أو هل كان التغير الذي حدث خلال فترة حكم سيكرويس من البنوة الثنائية ( والتي وضعت في الحسبان كلا من اسم الأم واسم الأب ) إلى بنوة أحادية والتي فيها يوضع في الاعتبار النسب الأبوى فقط ؟ ربما يكون أيضنًا سيكرويس ، الذي علم بأن كل المخلوقات لها أب وأم ، هو المؤسس البنوة الثنائية والتي يمكن أن يكون لها دخل في لقبه diphyes (طبيعة مزبوجة ) . وأخيرًا :كيف فسر الأثينيون أسطورة الأصل أو المنشأ هذه ؟ في النهابة فإن القصة. التي ترويها تعد واحدة من قصص هزائم النساء في العالمين السياسي والاجتماعي ، كما تعد أيضًا تذكرة للميزات التي تمتعت بها النساء ، ليس قبل عصر سيكرويس ، كما يدعى طومسون ، ولكن خلال فترة حكمه ، التي " أعلت من شأن أساليب الرجال الهمجية إلى أساليب معتدلة " .

التاريخ: إذا أمكن استبدال الأسطورة بالتاريخ، عندنذ فبالتأكيد يمكن أن تؤخذ كلمة المؤرخ. يتشابه مؤيدو النظام الأمومى" الليسيون" the Lycians في بعض الطرق مع الكريتيين، وفي طرق أخرى مع الكاريانيين، ولكن واحدة من أعرافهم وهي حمل اسم الأم بدلاً من اسم الأب، فهم متقربون فيها. إذا سألت أحد الليسيين عن اسمه، فسوف يخبرك باسمه واسم أمه، وبعد ذلك اسم جدته وجدة جدته، وهكذا.

ولكى تُنهى مثل هذه الجدالات والتى تشبه جدالات باتشوفين فيما يخص البنوة المنسوبة للأم بين الليسيين والتى طالما ترددت إلى مالا نهاية منذ نشر -Das Mutter ، كان كافيًا له Simon Pembroke سيمون بمبروك أن تفحص بعناية النقوش الليسية ، وكان مفيدًا أيضًا أن تعيد النظر في أعمال هيرودوت ، وأن تتأمل علاقة الأنثروبولوجيا الوصفية بالمؤرخ ، وأن تعكس ذلك على الطريقة التي مثل بها "التأريخ "علاقة البربر بالإغريقيين . وصف هيرودوت ، دون إثارة دهشة ، العادات الجنسية والزواجية للبربر من خلال التصنيفات الإغريقية : فقد كان شعاره إغريقيًا .

التراجيديا : فحصت التراجيديا القديمة ، خاصة أعمال إسخيلوس ، بدقة بحثًا عن دليل على النظام الأمومى . لقد فسر أتباع باتشوفين ثلاثية الأوريستيا Oresteia لإسخيلوس من خلال صراع تاريخى بين نظام أمومى ذابل ونظام أبوى صاعد . وكما رأوها ، تعد ثلاثية إسخيلوس قصة حقيقية عن الصراع المر بين الوجوه القوية لحكم النساء والممثلة بواسطة كليتمنسترا واله إيرينيس (الجنيات) ، والأسر الجديدة النظام الأبوى ، التى تجسدت من خلال أوزيريس وأبوللو . فى هذه المعركة الملحمية هجرت كل من إليكترا وأثينا جانب الأنثى وتحيزتا إلى الجانب الذكورى رامزتين إلى خضوع المرأة الإرادى النظام الأبوى فى اعتراف بعدله الأعلى .

لقد عرضت هذه الرقة ، ولا نقول الزيف ، الخاصة بالقراءة التاريخية للتراجيديا الآثينية مرة ومرة أخرى بواسطة الدراسات التي ، بعيدا عن إنكار أهمية صراع الذكر والأنثى في الأوريسيتا ، أظهرت كيف كان العمل ثريا من وجهة نظر الاهتمامات البحثية . لقد ألقى العلماء كثيرًا من الضوء على الطريقة التي تكشف بها التراجيديا الإسخيلوسية التضمينات الاجتماعية والبيولوجية والدينية للعلاقات الذكورية - أنثوية .

## خلق أسطورة

لعدة سنوات باشر المؤرخون وعلماء الأنثروبولوجيا إعادة فحص نقدى لباتشوفين ونظريته . لقد اكتشف العلماء الفكر النظرى المتصور سلفا ، والتحيزات الأيديولوجية ،

والطرق المنهجية والتي ساعدت على تكوين نظرية قانون النظام الأمومي . لقد وضع هذا العمل في بؤرة حادة أخطاء العالم بازل وكذلك إسهاماته غير الموضوعة في الاعتبار عن الدراسات القديمة . لم يكن تركيز باتشوفين على أهمية الأسطورة على الأقل من المظاهر البنائية في عمله ؛ فقد رأى في الأسطورة ووصف بدقة تمثل الإغريقيين لمطالبة المرأة للقوة ولممارستها السلطة : وذلك من خلال جايا السمراء ، الفخورة بقدرتها التنبوئية ، وكليمنسترا قاتلة الرجال الدائيدز the Danaides ، والليمنيان الفخورة بقدرتها والأمازونيات ، والأعداء الميالين لقتال الأبطال الإغريقيين ومهاجمي أثينا . فقد رأى ، باختصار ، سيطرة لكل ما اعتقد بأنه بدائي ، وفوضوى ، ومبهم ، وغير منظم وخطير في " العنصر الأنثوى " على عقل المواطن الإغريقي طيب النوايا .

لقد وضعت بعض الأساطير الإغريقية هذا العامل الأنثوى المخيف في أوائل العصر ووهبته قوة أصلية موقرة . أن تحيل قوة المرأة إلى الماضى البعيد ، أن تعطيها مكانًا في زمن ما قبل التاريخ ، أن ترادفها مع البربر ، وأن تتسم نظم حكم النساء بغياب القانون والأخلاق – أن تفعل كل هذه الأشياء يعنى بلا شك أن تكتب عن النساء وهن خارج الصورة ، أي أن تقصيهن من التاريخ اليوناني ، وحقًا من كل التاريخ . لقد رأى باتشوفين وأتباعه بوضوح هذا الواقع الأسطوري . لقد كان خطؤهم أنهم أخذوا كلام الإغريق على علته وكأمر مسلم به واختلطت الأسطورة في عقولهم على أنها التاريخ . فبفعل ذلك ، خلقوا دون عمد أسطورة خاصة بهم تستحق الدراسة في حد ذاتها : أسطورة النظام الأمومي .

#### الفصل الحادى عشر

## النساء والتاريخ القديم اليوم

بولين شميت بانتيل

Pauline Schmit Pantel

ما المناطق الكبرى للبحث الحديث عن النساء في القدم ؟ يشتعل هذا المجال حماسًا ، وتتجاوز الإثارة ليس فقط الحدود الدولية ولكن العوائق الانضباطية أيضًا . لقد انخرط كل من المؤرخين وعلماء الإنسان في تبادل ثرى للأفكار . يعكس هذا التبادل بطريقة جزئية اهتمام جيل جديد من المؤرخين غير مقصود على دراسات النساء في حد ذاتها . لكن آثرت الباحثات المجازفة والمغامرة عبر العوائق الانضباطية كي يقرأن ما كتب عن النساء في فترات الاهتمام .

# من تاريخ النساء إلى تاريخ النوع

يحكى أنه لم يكن هناك تاريخ للنساء ، فما كان موجودًا هو نوع من معرض لبورتريهات النساء الشهيرات – من پنيلوپى إلى كليوباترا – وكان ذلك تحت اسم أساء في التاريخ . صورت الأمازونيات، والنساء المحاربات وصاحبات النظام الأمومي في حالة سؤال عن الأصول الماقبل تاريخية للحضارة . في مناظرة علمية مشهورة ربط مايكل روستوفتزيف Michael Rosrovtzeff من بين أخرين ، بين تقييد وحبس النساء في المنزل ونشأة الديموقراطية الأثينية ، بينما صور أ. و. جوم A.W.Gomme النساء

الأثينيات بأنهن لم يكن أقل حرية من السيدات الراقيات في عصره . وعلماء مثل فيكتور إثرنبيرج Victor Ethrenberg والذي اختار الحل الأوسط ، أصر على النساء في العصر القديم كن حقا مقيدات ، ولكن بغرض حمايتهن ، وأنه في نطاق المنزل يحكمن كسيدات لا يمكن منازعتهن .

ينتمى هذا الجدل إلى عصر أخر ، على الرغم من سعادة البعض بأن يتصرفوا كما لو أن الموضوع لايزال حيا ، بدأ عصر جديد عندما أصبحت دراسة تاريخ النساء أمرًا ممكنًا ، وهو موضوع قد سبق إهماله أو رفضة بصفته مستحيلاً . لعب انفجار الحركة النسائية في السبعينيات دورًا مهمًا في هذا المشروع ، كما فعل التقدم في الأنثروبولوجيا وتاريخ الـ mentalites أي العقول (كما يشير كل من جورجيز ديوبي وميشال بيرو في مقدمتهما لهذا الجزء) . فقد استهل بمجهود كبير للتوثيق ، حيث أعيدت قراءة النصوص كي تضع أساس العمل لتاريخ النساء والذي قد يرضى المستويات العلمية للدقة البالغة وكذلك يفي بتوقعات رائدات الحركة النسوية المناضلات . تشير سارة بوميروي Sarah Pomeroi بأن الهدف هو أن نعلم أكثر عن مشاعر النساء عن جنسويتهن أو ميولهن الجنسية ، وعن حياتهن الخاصة . وربما ، أضيف ، أنه كان بغرض إعطاء النساء مكانًا في التاريخ بالإضافة إلى تاريخ خاص بهن .

لقد كان هذا العمل مهما وضروريًا . فبدونه ، كان من المستحيل أن نؤسس نظامًا جديدًا مدعمًا بكل الأدوات الضرورية – جرائد ، وحلقات دراسية ، ومنظمات حرفية ، وحتى ، فى الولايات المتحدة ، برامج أكاديمية خاصة لدراسات النساء . ولكن مع طرح أسئلة جديدة ، تحرك العلماء فيما بعد هذه المرحلة المبدئية فى خلق وإنشاء حقل جديد للدراسة . فقد شعر بعض المتخصصين فى التاريخ القديم بالحاجة إلى أن يتجاوزوا تاريخ النساء فى حد ذاته كى يدرسوا العلاقة بين الجنسين . فإن دراسة الإنتاج ، والممتلكات ، والهدايا ، والإيماءات الطقسية ، والموت والملابس جعل الأمر ممكنًا لتفهم كيفية توزيع الأدوار الجنسية فى العالم القديم وكيف نظم الفراغ ليعكس هذا التوزيع . بدأ العلماء دراسة نظامية لأشكال متعددة من الخطاب القديم على التقسيم الجنسى : أسطورة وتاريخ ، وشعر ، وقصص حب ، ومقالات طبية ، وفلسفة . فقد أظهرت ، على

سبيل المثال ، التحليلات التراجيديا والكوميديا الأثينية في العصر الكلاسيكي كيف أثر تصوير النساء على خشبة المسرح على التفكير في المشاكل المدنية الرئيسية ، مثل محدودية القوة ، والصراع وإعادة إنتاج المواطنين ،

#### مطالب جديدة

أسهم التقدم في تاريخ النساء وتاريخ التمثلات في هذا الخط الجديد للبحث ؛ فقد ظهرت أسئلة جديدة في المقدمة ، وبدأت المقالات المنهجية في الظهور ، وأثيرت الاعتراضات للاستخدام الزائد الثنائية المعارضة لوصف التقسيم بين الجنسين . بدأ الناس يسألون عن العلاقة بين أشكال الخطاب والممارسات الجتماعية .

ركزت مقالات أكثر تحديدًا على قضايا النساء بوجه خاص . سأل البعض لماذا يجب أن يتعامل تاريخ النساء مع الذكر وكذلك المؤنث . ولقد أثار إصدار خاص لمجلة المعررة ميريلين سكينر Marilyn Skinner بعض التساؤلات عن سبب إهدار ناشطات الحركة النسوية وقتهن في دراسة التمثلات الذكورية المحورية والتي خلقت بواسطة ومن أجل الرجال . وقام كل من جوسين بلوك Josine Blok وبيتر ميسون بواسطة ومن أجل الرجال . وقام كل من جوسين بلوك Josine Blok وبيتر ميسون Peter Mason بتحرير مجموعة من المقالات بعنوان الملاتماثل الجنسي -metry والذي بدأ بالتأكيد بأن دراسة فكر الذكور القدامي لم يشغل إلا اهتمامًا بسيطًا لدى العلماء الباحثين للكشف عن تاريخ النساء . وقد شاركتهما الرأي بيتي واجنر – هاسيل Beate Wagner - Hasel ومعها أخرون . عكست هذه المقالات عدم الصبر، ومن وجهة نظري فإن الأمر مبرر، بسبب الصغة التجزيئية للعديد من الأبحاث والتي ببساطة تعاملت مع فكرة رائجة بطريقة أكاديمية دون البحث لتأسيس منظور تاريخ أشمل . بدا النقاد بأنهم يريدون العمل على تاريخ النساء ليربطوه بتاريخ لصورة عامة وأن يواصلوا من خلال أساس مفاهيمي مشارك ، إن لم يكن نظريا . ولقد استجاب بحث حديث لهذه التحديات .

#### مفاهيم جديدة

لقد اقترح حديثًا ثلاثة مفاهيم تعد أساسًا لمزيد من التقدم: اللا تماثل الجنسى، والعلاقات الاجتماعية بين الجنسين، والنوع، وتتشابه محتوياتهم، ولكنهم استنبطوا من علاقات ثقافية مختلفة.

تؤكد فكرة اللاتماثل الجنسى على الاختلافات فى قوى الرجال والنساء وفى القيمة المتصلة بكل جنس . تقترح جوين بلوك فى المقدمة لمجموعتها بأن المؤرخين يركزون على مثل ذلك اللاتماثل الجنسى وعلاقته بنماذج أخرى اجتماعية وثقافية .

وقد قصد بعبارة " علاقات اجتماعية بين الجنسين " التأكيد على حقيقة واضحة : ألا وهي أن العلاقات بين الجنسين علاقات اجتماعية ، فهي بنيات اجتماعية ، وليست حقائق للطبيعة ، وعلى هذا يمكن دراستها بنفس الطريقة كأى علاقات أخرى بين الجموعات الاجتماعية . وبالنظر إليها بهذه الطريقة ، يعد تعبير " سيطرة ذكورية " واحدًا من التعبيرات الأخرى عن اللامساواة في العلاقات الاجتماعية ، يمكن دراسة طبيعته المحددة وألياته لمتنوع الأنظمة التاريخية . بالإضافة إلى ذلك ، يمكن فحص الاتصال بين السيطرة الذكورية وبين أنماط أخرى من السيطرة . في العالم القديم ، على سبيل المثال ، نحتاج أن ننظر إلى أدوار الجنس في علاقتها بأدوار اجتماعية أخرى كما عرفت في المجتمع القديم ، والكلاسيكي ، والهيليني الإغريقي ، وكذلك في روما الجمهورية والإمريالية .

ربما إلى حد ما تتطلب فكرة النوع منافسة أكثر شمولية ، وذلك لأن في السنوات الأخيرة اتسع استخدامها في متنوع السياقات . في الواقع لقد أصبح الاصطلاح شيئًا يشبه النثريات ، وبالأخص في اللغة الإنجليزية ، حيث نادرًا ما يظهر مقال في جريدة عن دراسات النساء بدون كلمة " نوع " في العنوان أو في العنوان الفرعي . وبالرغم من أنه قد استغرق وقتا طويلا كي يحدث تأثيره في مجال التاريخ القديم ، فقد انتعش لبعض الوقت الآن ، ونحن نتعامل مع عدد لا يحصى من الأبحاث في التراجيديا

القديمة ، والطلب الإغريقى ، وهوميروس وما يمكن أن يقع فى يديك . غالبا ما يستخدم الاصطلاح بطريقة عامة وغامضة وذلك ببساطة ليشير إلى وجود نساء فى العالم مثلهن مثل الرجال . من خلال هذا المعنى يشير اصطلاح " نوع " إلى تقسيم العالم بين مذكر ومؤنث ، إلى تصنيف جنسى وآخر مجنس ، إنه لاصطلاح محايد وقديم للتوصيف والذى يمكن استخدامه بواسطة أى إنسان والذى ربما يضفى شيئًا من الجدية لأى مناقشة . وهكذا جات شهرة الكلمة ، بالإضافة إلى عيوبها الرئيسية . فى فرنسا انتقدت فكرة النوع بقسوة واتهمت بوصفها " ورقة التوت " التى تخفى من تحتها موضوع الجنس .

لايزال هناك معنى آخر أكثر دقة لاصطلاح " نوع " على سبيل المثال ، تستخدمه جان سكوت Joan Scott ، لتشير إلى المنظمة الاجتماعية للعلاقة بين الجنسين ، بالنسبة لها يعنى: رفض التحديد البيولوجي (متضمنًا ، وفقًا لـ سكوت ، في اصطلاحات مثل " جنس واختلاف جنسي ) . ومقدمة لبعد علاقي : يجب أن يعرف الرجال والنساء من خلال اصطلاحات تبادلية (كما كان الحال في أكثر الأعمال الحديثة ) . وإصرارًا على الصفة الاجتماعية الأساسية للتميزات المؤسسة على الجنس.

من خلال هذا المعنى يعد اصطلاح " نوع " تصنيفًا تحليليا والذى أفاد علماء يبحثون عن مفهوم من خلاله يستطيعون تقديم معنى لمتنوع متسع لحالات الدراسة . بهذا المفهوم لدينا نستطيع أن نسأل أسئلة عامة اكيف يرتبط النوع بأنماط أخرى من العلاقات الاجتماعية ؟ كيف يمكن أن تضيف دراسة النوع إلى الفهم التاريخي ؟ يشتمل النوع بوضوح على كثير من محتوى المفهومين اللذين سبق مناقشتهما : اللا تماثل الجنسي والعلاقات الاجتماعية بين الجنسين . إنه ليعد اصطلاحًا مفيدًا طالما يتضح للمرء كيف يتم استخدامه في أي سياق خاص ، مثله مثل مفاهيم أخرى مثل " حنس " و " طبقة "

## تاريخ النساء والتاريخ القديم

تعد المقالات النقدية التى تراجع الكتب وأعمال الببليوجرافيا أدوات قيمة والتى تساعد المؤرخين على اللحاق بالحالة الجارية للبحث كما أنها تحفظ البحث من أن يصبح عاجزًا عن التقدم . لقد كانت المراجعة الببليوجرافية لـ سارة بوميروى لسنة ١٩٧٢ نقطة البدء لعمل معاصر عن تاريخ النساء القدامى ؛ وقد أثبتت مراجعات لاحقة في الأدب قيمتها العالية بدرجة مساوية .

وقد أسفر أيضاً البحث التاريخي الرسمي عن نتائج مفيدة ، كما اكتشف العلماء الماضي كي يجنوا فهماً أعمق لأنواع النماذج التاريخية المستخدمة اليوم . لا يعد كافياً أن تقول إن الجدال القديم عن أحوال النساء في العالم القديم قد أصبح شيئًا من الماضي . يجب أن تُفسر أصول الجدل ، ويجب أن يُكتشف مكانها في تاريخ الأفكار ، كي يمنع تكرار حدوث هذه الموضوعات في هيئة جديدة . موضوع واحد والذي تم إيضاحه بواسطة البحث التاريخي الرسمي ألا وهو كيف أصبحت " امرأة " أو " نساء " عقلاً مميزًا للدراسة من خلال التاريخ الاجتماعي القديم . لقد أظهرت جوسين بلوك أن هذه الخاصية للنظام يمكن تتبعها إلى تمييز القرن التاسع عشر بين العام والخاص . لقد كان القرن التاسع عشر أيضًا مسئولاً عن النظرة للمرأة باعتبارها " آخر " والتي أفادت العديد من الدراسات عن العالم القديم . لقد ألقت الدراسة التاريخية أفادت العديد من الدراسات عن العالم القديم . لقد ألقت الدراسة القرن الماضي : المحديد ألفترض على النساء في الشرق ، وفقا لم بيتي واجنر — هاسيل جات هذه الفكرة من خلال مظهرين القرن التاسع عشر عن تصور القدم ؛ الفكرة بأن الديمقراطية القديمة ، والفكرة بأن الشرق والغرب يمثلان شكلين الصديثة هي طفل الديمقراطية القديمة ، والفكرة بأن الشرق والغرب يمثلان شكلين .

لقد أوضع البحث التاريخي الرسمي بأن الموضوعات العديدة التي طالما اعتبرت جدلية منتجات للبناءات الأيديولوجية . بمجرد أن تدرك كما هي يجب رفضها

كأساسات التفكير عن الممارسات والأفكار . يمكننا التاريخ الرسمى بأن نظل ملمين بالمفاهيم التى تتصدر باسم " تاريخ النساء" . كما أنه يجعلنا نواصل التفكير عن العلاقة بين موضوعنا الخاص والبحث التاريخي بصفة عامة .

#### الصورة الكيرى

لقد أضاف البحث فى تاريخ النساء إلى معرفتنا بالتاريخ القديم بصف عامة . فلنأخذ فى الاعتبار فكرة الـ statis ( الصراع المدنى ) : لقد أظهرت نيكول لورو فى سلسلة من المقالات أن الصراع المدنى قد اخترق مفاهيم متعددة فى الحياة المدنية : سياسة ، وحياة أسرية ، وحياة النساء . فى أوقات الأزمة الحادة ، عندما كان وجود المدنية مشكوكًا فيه تدخلت النساء " عادة فى مجموعات . عندما كان هناك صراع فى المدينة - حرب أهلية - قدمت النساء رسميا . يشير اشتراكهن السياسى إلى التقاربية للتقسيم السياسى من التقسيم الجنسى ، وكانت إحدى مهمات المؤرخ هى أن يظهر كيف يرتبط الاثنان .

دعنا نلتقت إلى عمل هيلين كينج على الجسد الهيبوقراطي . لقد قارنت النصوص الهيبوقراطية الدم الأنثوى - دم الحيض ودم الولادة - بدم الأضحية المفتدى بها : "يفيض دم المرأة مثل دم الضحية" ساخن، وأحمر، وسريع التجلط ، لم يقارن دم البطل الذي مات في المعركة مطلقًا بدم الأضحية . تحلل هيلين كينج هذا التناظر باختبار قصص الأضحية ، قصة خلق باندورا ، وجزئية ٧٠ لـ إمبيدوكليس Empedocles حيث كان الاصطلاح المستخدم التعبير على الغشاء المحتوى الجنين أميون ammion هو نفس الكلمة التي يستخدمها هوميروس للتعبير عن الوعاء الذي يتلقى دم الضحية . تظهر الكاتبة كيف أن هذا التناظر يكشف طرق التفكير الإغريقي عن النوع وعن المنظومة الاجتماعية بصفة عامة ، ويمكن أن تحمل هذه النتائج معان أخرى : فهناك تواز بين دور دم الأضحية في تأسيس المدينة والدم الأنثوى في خلود المدينة .

يمد الزواج ، وهو المؤسسة التى تقع فى قلب الحياة الاقتصادية ، والاجتماعية ، والسياسية المدينة ، بمثالى الثالث . فى هذا المجلد تعتبر كلودين لودوك الزواج بمثابة الهدية المجانية . دائمًا ما تعطى المرأة لزوجها ، والرجل المخول بأن يقدم العروس دائمًا ما يقدمها فى مقابل أشكال معينة من الثروة . تفحص لودوك كيفية تعامل المدن المختلفة مع هذا المبدأ المنظم الأساسى . تكشف العلاقة بين الأنظمة الزيجية والاجتماعية وتعيد التفكير ، فى ضوء جديد تمامًا ، فى التناقض المعروف بين حرية المرأة المتزوجة وثروتها والذى كان مختلفا تماما فى أثينا وإسبرطة حيث إن المدينتين عرفا المجتمع المدنى بطريقة مختلفة تماما . فقد احتفظت إسبرطة بمنظومة البيت عرفا المجتمع المدنى بطريقة مختلفة تماما . فقد احتفظت إسبرطة بمنظومة البيت وقصرت حق المواطنة على أصحاب الأرض . ربما أن العروس كانت مرتبطة بالأرض المدنية ، والعروس ، التى وهبت ومعها مال المهر ، تقصر حق المواطنة على ملاك الأرض المدنية . والعروس ، التى وهبت ومعها مال المهر ، بانتقال الملكية ولكن أيضاً بتعريف المواطنة ، من فك الجدل الطويل القائم على التناقض بين مكانه المرأة فى أثينا وفى إسبرطة . فأصبح من المكن أن ترى الزواج ومكانة المرأة المتزوجة كجزء من مشكلة أكبر وأكثر مركزية اتعريف المواطنة .

أخيرًا ، فلنفحص تقسيم الفضاء في المدينة القديمة . في يومنا ينقسم الفضاء بين البيت الخاص ، حيث تحكم المرأة ، والفضاء العام ، حيث تظهر أهمية الرجل . لقد اقترحت في مكان آخر أن البحث القائم على التقسيم الجنسي للمساحة أو للفضاء ربما يلقى الضوء على الأدوار الجنسية بطريقة عامة . دعت فيليس كولهام Phyllis Culham إلى البحث في استخدام الفضاء العامة بواسطة النساء وفي إدراك النساء للمساحة والفضاء .

يعد الاختباء وراء هذه الأسئلة هو الجدل القديم بخصوص عزل النساء . فقد عرضت بيتى واجز – هاسيل بطريقة مقنعة بأن الفضاء الذكورى والفضاء الأنثوى فى مدن الإغريق القديمة لم يكن متباينًا ولكن كان متضافرًا عن قرب . وتجادل بأن الدار) كان مذكرًا تمامًا كما كان مؤنثًا . وأنه لمن الخطأ أن نعتبر الفضاء الخاص فى العالم القديم مؤنثًا والفضاء العام مذكرًا . فى هذا المجلد تختبر

فرانسوا ليساراج دليل رسومات الزهريات ، وتختتم ، فى حكمة ، أنه لا يعنى شيئًا أن نتحدث عن فضاء خاص محجوز خصيصًا للنساء . يجب تجنب فرض تصنيفاتنا الحديثة على العالم القديم ،

لقد اختبرت سارة همفريز Sarah Humphreys العلاقة بين الـ oikos (الدار) وإلـ polis والـ polis (الدينة) فيما يتعلق بالموت ، والقرابة ، والدين ، والمال . وفي التفكير في العلاقة بين الاقتصادي والسياسي في العالم القديم ، تتناول دومينيكو موستي -Domen افكارًا مشابهة . أي إنسان يفكر في بزوغ السياسة في الدينة القديمة يصادفه سؤال تعريف العوالم العامة والخاصة . كيف ارتبطا ، وبأي الطرق يتصارعان ا إن التفكير في تحديد الفضاء الذكوري والأنثوي ربما يثبت فائدته بالنسبة للمؤرخين الذين يعملون على السياسة ، والاقتصاد .

كان شرعيا في السبعينيات أن نسأل: هل يوجد للنساء تاريخ ؟ وكان مفيدًا أن يقضى المؤرخون وقتهم في تجميع المواد التي يحتاجونها للإجابة على هذا السؤال ، في أوائل سنة ١٩٨٠ ، تغير السؤال ، وشعر الباحثون في هذا المجال بحاجة ملحة إلى أن يتغلبوا على عزلتهم وأن يتحركوا من تاريخ للنساء إلى تاريخ للعلاقة بين الجنسين . اليوم يقدم تاريخ النوع مرحلة جديدة في تطور الموضوع .

يوضح المؤرخون الآن أن النساء كن في مركز العمليات الاجتماعية ، والاقتصادية والسياسية المهمة والتطورات الثقافية .

كانت جيليان كلارك Gillian Clark ساخرة عندما علقت على العمل على تاريخ النساء قائلة ، " نحن ننتظر مجموعات الموسم الجديد بشغف " . لكن لهؤلاء الذين وقفوا على الخطوط الجانبية وراقبوا " بشغف " ، نستطيع أن نسال الآن : هل كان يمكن لتاريخ قديم أن يكتب ، دون أخذ النساء في الاعتبار ؟ يوجد إجماع على هذه النقطة ، لكن يمكن أن نضيف المزيد : من الآن فصاعدًا يجب أن ينتبه كل المؤرخين الذين يتصدون لدراسة التاريخ القديم للإسهام المقدم بواسطة المنظور النسوى ، بواسطة تاريخ النساء" .

## صوت المرأة

أن تدع النساء تتحدث عن أنفسهن يعد ذلك شيئًا صعبًا . والتأكد لقد أنعمت الإلهة الأولى ، باندورا بنعمة الصوت على المرأة ، ومنذ يوم خلقها والعالم القديم يدوى بالأصوات الأنثوية . صرخت النساء عندما قتلت الصيوانات كنوع من الإراقة لدم الأضحية ؛ صرخن وهن يصاحبن جسد متوفى من الديار إلى المقابر ؛ وأنشدن التراتيل في كورسات أثناء المهرجانات ؛ ومارسن النميمة في البيوت خلف الأبواب المغلقة ؛ ووفقًا الشعراء الكوميديين ، تحدثن في نغمات متغطرسة في محاكاة المواطنين أثناء الاجتماعات وهؤلاء اللاتي أطلقن على أنفسهن الأمازونيات لم ينطقن بطريقة وأناشيد ، ونميمة ، وألسنة أعجمية ، كل ذلك كان في متناول النساء ؟ صراخ ، ونجيب ، وأناشيد ، ونميمة ، وألسنة أعجمية ، كل ذلك كان في متناول النساء لكن هل امتلكن ناصية اللغة الوحيدة المدركة بصفة عامة ؟ في هذا الكتاب أشرنا كيف ساهم غياب ناصية اللغة الوحيدة المدركة بصفة عامة ؟ في هذا الكتاب أشرنا كيف ساهم غياب تقريبي كامل النصوص التي كتبت بواسطة النساء في تعقيد مهمة كتابة تاريخ النساء غي العالم القديم . وهي على أية حال نصوص قليلة نادرة والتي اشتهرت باحتوائها على التعبير الأصلي لمشاعر النساء ، ومن هذه النصوص النادرة اخترنا نصبًا كتب على التعبير الأصلي لمشاعر النساء ، ومن هذه النصوص النادرة اخترنا نصبًا كتب عشية استشهاد القديسة پيرييتوا كلكسندر .

# پيرپيتوا أو معرفة النفس

فى سنة ٢٠٢ أصدر سبتيميوس سيفيروس Septimius Severus مرسومًا يحرم التحول من دين إلى دين آخر السواء كان مسيحيا أو يهوديا القي الإمبراطورية الرومانية . وفى أفريقيا الأغلب الظن فى قرطاج Carthage "تم القبض على شباب المتنصرين المهم ريفوكاتوس Revocatus وفيليستى Felicity ، صاحبه فى العبودية ؛

وساتورنينوس Saturninus وسيكوندولوس Secundulus ! ومعهم ، فيبيا پيرپيتوا Perpetua من مولد متميز حر ، ومتزوجة وفقًا لقواعد زواج العقيلات ولا يزال أبواها على قيد الحياة ولها شقيقان ، أحدهما متنصر ، ولها ابن لا يزال رضيعًا . كانت فى الثانية والعشرين من عمرها . تم تعميد المُتنَّصرين فى بداية سجنهم . " والرجل الذى حولهم إلى النصرانية ، ساتوروس Saturus استسلم إلى السلطات ، ولحق بهم فى السجن " . بعد الاستجواب و " الاعتراف بالإيمان " ، حكم عليهم بإلقائهم " للحيوانات" ونقلوا إلى سجن عسكرى فى انتظار بدء الألعاب على شرف عيد ميلاد سيزر جيتا -Cae ونقلوا إلى سجن عسكرى من انتظار بدء الألعاب على شرف عيد ميلاد سيزر جيتا -cae فى مارس سنة ١٩٠٩ .

نعلم عن هذه الأحداث من خلال قصة معاصرة مجهولة الكاتب باللاتينية ، والتى خدمت كأساس النسخة الإغريقية اللاحقة والملخص المختصر ( أفعال ) Acts ( المؤمن وغير المؤمن وغير المؤمن على السواء يحيى الراوى هذه الشهادة الأخيرة للعملية المستمرة المؤمن وغير المؤمن على السواء يحيى الراوى هذه الشهادة الأخيرة العملية المستمرة اللوح القدس في وقتنا ، ويقدم قصة مطولة عن الكفاحات المنتصرة الشهداء . وتعد القطعة المحورية لقصته ، على أى حال ، إعادة إنتاج حرفية لكلمات اثنين من السجناء المحكوم عليهم ، ساتوروس وبيربيتوا . يقال إن شهادة بيربيتوا ، الذكية المليئة بالتفاصيل ، قد كتبت بيديها ، ومبنية على انطباعاتها " . بعد صمت الكثيرين ، أخيرًا وجدت كلمات امرأة طريقها إلى وثيقة مكتوبة ، يركز هذا الجزء من السيرة الذاتية على الضرورى : الاعتراف بالإيمان حتى المرتبة القصوى " في قدرة الجسد على المقاومة " . الضرورى : الاعتراف بالإيمان حتى مثولها أمام هيلاريانوس Hilannus ، المدعى العام ، من خلال عرفت بيربيتوا نفسها بجملة بسيطة : " إني لمسيحية " . لكن يخبرنا النص ، من خلال تحليل للعواطف التي يحتوى عليها ، بالعقبات التي كان يجب على امرأة شابة أن تخطاها والتي كانت أقرب إلى أسرتها وترضع طفلاً أكثر من قربها من زوجها نتخرب الغائب .

تتحدث عن قلقها كأم وعن مزيج الألم والمعارضة في علاقاتها مع والدها ، فتفترض وتتجاوز ألم وثنها ونشهد بزوغ شكل أو هيئة جديدة للأسرة ، أقوى من القديمة : أسرة الإيمان . تتبدل اللحظات المؤلة بلحظات سعادة تحس ويعبر عنها بشحنة كبيرة . في الرؤى الليلية النبوئية تلمح بيربيتوا أبًا آخر ويخفق قلبها في شجاعة ، فإذا هي تتخيل راعيًا أبيض الشعر يطعمها ملء فمها بالجبن الطيب ، ويقدم لها سيد المصارعين غصنًا أخضر يحمل ثمرات التفاح الذهبي .

بشرت رؤى أخرى بالصراع من الشيطان ، مع تنين منتظر أسفل سلم متخذ شكلا عدوانيا بذراعيه ، مع مصرى أسمر تنم ملامحة عن شراسة . لايزال أخرون يتنبؤن بالنصر " باسم يسوع المسيح " ، بتحطيم رأس العدو تحت القدم ، والانتقام من حية عدن . تظهر الرؤى الطريق عبر بوابة الحياة إلى شجرة الحياة وثمارها في الجنة المستعادة . باستخدام الصورة الفحولية لـ بنكراتيوم ، وهى مباراة رياضية إغريقية تشتمل على الملاكمة والمصارعة معا حيث يسمح بكل اللكمات ، ترى پيرپيتوا نفسها " تحولت إلى ذكر " Facta Sum masculus " في مفارقة متجاوزة الضعف الأنثوى . منذ تلك اللحظة سكنتها قوة ، مستحضرة قوى رؤاها ونبوعها ، وبعد طول النظار ، تتسيد حرية التعبير والتصرف في وجه سجانها " وأسيادها " وقاتليها . بهذه الاصطلاحات أو التعبيرات أعلنت پيرپيتوا القوة التي بثها الإيمان بالدين المسيحي بداخلها وبداخل رفاقها . في سنة ٤٥٢ وضع أسماء پيرپيتوا وفيليستي في التقويم بداخلها وبداخل رفاقها . في سنة ٤٥٢ وضع أسماء پيرپيتوا وفيليستي في التقويم الروماني الشهداء بتاريخ ٧ مارس .

## رؤية پيرييتوا

لا نزال مع حراسنا [ في ثوبوريو Thuburbo ] . حاول والدى أن يجعلني أتخلى عن قسمي ، بدافع من الحب حاول في عناد أن يهز إيماني .

أبى "سائته: " هل ترى هذه الأشياء؟ أنية الزهر هذه الملقاة على الأرض، على سبيل المثال، أو هذا الإناء " !! .

" نعم أراهم "، أجاب ،

وعندئذ سالته : " هل تستطيع أن تطلق على هذا الشيء أي شيء آخر غير اسمه الحقيقي " ؟

فقال: " بالتأكيد لا " .

" حسنًا ، إنى لنفس الشيء . لا أستطيع أن أسمى نفسى أي شيء آخر سوى أنني مسيحية " .

ساخطا ، اندفع والدى نحوى كما لو كان سيمزق عينى . ولكنه لم يفعل شيئًا سوى قذفى وسبابى وتركنى ومعه جداله الشيطانى كالرجل المهزوم . لم أره لبضعة أيام ، وبسبب ذلك شكرت الرب ، حيث إن غيابه كان بمثابة راحة لى .

أثناء ذلك الوقت تم تعميدنا . ملهمين بالروح القدس ، سئالت شربة واحدة من المياه المقدسة : أن تمنح جسدى قوة المقاومة .

بعد بضعة أيام نقلنا إلى سجن [في قرطاج] . شعرت بالخوف ، لأننى حشرت في مكان مظلم . ياله من يوم حزين ! فقد اختنق المكان بعدد كبير من السجناء . حاول المجنود انتزاع النقود منا . ولقد عذبنى أيضًا قلقى على طفلى . أخيرًا ، رشا ترتيوس المجنود ويومبونياس Pomponuis — الشماسان المباركان والمسئولان عن العناية بنا الحراس كي يسمحوا لنا ببضعة ساعات نقضيها في مكان أفضل في السجن كي نستعيد قوتنا . أطلق سراح كل السجناء من الزنزانة وسمح لهم أن يفعلوا ما يريدون . قمت بإرضاع طفلي الذي كان يتضور جوعًا . تحدثت مع أمي عن قلقي على وليدي . أرحت شقيقي بوعده أن يأخذ طفلي . أنهكني الحزن برؤية أحبائي يعانون بسببي . أسبب قلقي في قضاء أيام عديدة في كرب ، سمح لي بالاحتفاظ بطنلي في السجن . سرعان ما استعاد قوته ، مما خفف عني ألمي وكربي ، فجأة تحول السجن إلى قصر القد شعرت بارتياح أكثر من أي مكان آخر . في مساء الليلة التي أعدت القتال جاءتني رؤية .

رأيت الشماس بومبونياس يطرق باب السجن ، نزلت إلى أسفل وفتحت البوابات ، كان يرتدى عباءة بيضاء بلا حزام وحذاء بأشرطة كثيرة ، قال : " پيرپيتوا ، نحن منتظرون ، تعالى " ، أخذنى من يدى وتبعناه فى طريق ملتو عبر حقل جاف ، أخيرًا ، بعد رحلة شاقة ، وصلنا منهكين القوى للمدرج ، وقادنى إلى منتصف الساحة وقال : "لا تخافى ، أنا معك وسوف أساعدك " ، ثم اختفى .

عند هذه النقطة رأيت حشدًا هائلاً ، فيما يبدو كان مسحورًا . ومنذ أن علمت أننى معاقبة بإطعامي للحيوانات ، اندهشت لعدم إلقائي بواسطة أي إنسان للوحوش . ودنا رجل مصرى مفزع من المكان حيثما كنت أقف . تزود هو ومساعدوه بالعتاد للمعركة القادمة ، ووصل أيضًا عدة شباب وسماء والمساعدون الخاصون بي ومؤيدي . كنت قد خلعت ملابسي وأصبحت رجلاً . بدأ مساعدي دهن جسدي بالزيت ، كما كان معتادًا قبل المعركة في ذلك الوقت ، رأيت المصرى يتدحرج في الرمال أمامي ، وعندئذ اقترب رجل فارع القامة ، رجل أطول من المدرج . كان يرتدي عباءة بنفسجية دون حزام ينتعل حذاءً رائعًا مزينًا بالذهب والفضة . وكان يحمل عصا تشبه تلك التي تخص سيد المصارعين وغصنًا أخضر تتدلى منه تفاحات ذهبية . بعد أن نادوا بضرورة التزام الهدوء ، قال ، " إذا فاز المصرى ، فسوف تقتل المرأة بهذا السيف . إذا فازت ، فسوف تأخذ هذا الغصن " . ثم تقهقر . اقترب الخصوم الواحد تلو الآخر وبدأوا في تبادل اللكمات . حاول المصرى أن يمسك بقدمي . ركلته في وجهه بكعبي . ومرة واحدة رفعت إلى أعلى في الهواء ، شبكت أصابع يدييٌّ ، وشددت المصري من رأسه ، الذي وقع على وجهه ، ويركله من كعبي سحقت وجهه . صاح الجمهور ، وغني مساعدى نشيد الانتصار . اقتربت من سيد المسارعين وقبلت الغصن . قبلني وقال : " ابنتى ، السلام عليك " منتشية بنصرى ، اتجهت إلى بوابة الحياة .

فى تلك اللحظة استيقظت من نومى ، وفهمت أننى لن أقاتل الوصوش وإنما ساقاتل الشيطان ، وعرفت أننى سوف أفوز .

#### المساهمون

#### كتاب المقالات Contributors

#### المساهمون (كتاب المقالات):

- مونيك ألكسندر Monique Alexandre ولدت في مارسيليا عام ١٩٣٢ . وتعمل أستاذة في جامعة باريس الرابعة السوريون . تهتم أبحاثها باليهودية الهيلينية و ( بابا الكنيسة ) الإغريق ، وهي ناشرة كتاب Philo of Alexadia .
- لويز بروى زايدمان Liuise Briut Zaidman : ولدت في باريس عام ١٩٢٨ . محاضرة في جامعة باريس السابعة ، وتعمل في مجال أصل الديانة الإغريقية وتعمل حاليًا في دراسة القسيسات . بالإضافة إلى العديد من المقالات التي نشرتها في مجموعة مع -Pau بعنوان الدين الإغريقي ( باريس ، أرمان كولين ١٩٨٩ ) .
- ستيللا جيورجودي Stella GeorGoudi : ولدت في أثينا عام ١٩٣٧ . محاضرة في كلية ( قسم العلوم الدينية ) وتتضمن أبحاثها المعاهد والديانة والتاريخ الإغريقي .
- كلودين لودوك Claudine Leduc : ولدت في Gard في منطقة Claudine Leduc عام ١٩٣٦ . محاضرة في جامعة Toulouse le Mirall . تتضمن أبحاثها الدين والقرابة والسياسة في المجتمعات الهيلينية ، وقامت بتاليف العديد من الدراسات عن المرأة الإغريقية .
- فرانسوا ليسيراج Français Lissarrague : ولدت في باريس عام ١٩٤٧ . باحثة مساعدة في المركز القومي للأبحاث العلمية Louis Gernet Center ، ومتخصصة في أصول مفاهيم الخيال الإغريقي .

- نيكول أورو Nicole Loraux : ولدت في باريس عام ١٩٤٣ . تعمل أستاذة في مدرسة الدراسات العليا والعلوم الاجتماعية بباريس ، وتهتم بالأفكار الإغريقية عن التفريق بين الجنسين في دويلة المدينة والحروب الأهلية .
- ألين روسيل Aline Roussrle : ولدت فى الرياط بالمغرب عام ١٩٣٩ . محاضرة فى جامعة Perpigana . تركز أبحاثها على العناصر الثقافية لمحاورات الرومان للمسيحية ، بالإضافة إلى الأفكار الخاصة بالسلطة وتأثيرات الجسد والرمزية .
- چون شيد John Scheid : ولد في لوكسيم يورج عنام ١٩٤٦ . أستاذ في كلية الدراسات العليا ( قسم الأديان ) . تتضمن أبحاثه الديانة والمعاهد الرومانية .
- جيوليا سيسا Giulia Sissa : ولدت في Mantua عام ١٩٥٤ . باحثة مساعدة في المركز القومي للأبحاث العلمية ، تتضمن أبحاثها القرابة وأصل الجسد والتاريخ الجنسي في العالم القديم .
- يان توماس Yan Thomas : ولد في ليون عام ١٩٤٥ . أستاذ في القانون وأستاذ في كلية الدراسات الاجتماعية . يهتم بقانون القرابة وتاريخ الأسلاف الشرعية والأمسول القانونية للدولة الرومانية .

#### اتحرران في سطور :

- جورجيز ديوبي: يشغل منصب أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية فرنسا. عضو الأكاديمية الفرنسية. وقد اشترك مع فيليب أريز في تحرير سلسلة "تاريخ حياة خاصة".
  - ميشيل بيرق: تشغل منصب أستاذة التاريخ المعاصر بجامعة باريس (السابعة).

## المُعُدَّة في سطور :

- بوابن شميت بانتيل Pauline Schmitt Pantel : ولدت في فيالس (Vialas (Lozére علم ١٩٤٧ . أستاذة في جامعة Amiens . تهتم بالممارسات الجمعية لتاريخ الإغريق وبخاصة الأعراف والتقاليد .

#### الترجمة في سطور:

- د. سحر فراج: تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الزقازيق.
- حصلت على دبلوم النقد الفنى من المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون ، كما حصلت على الماجستير والدكتوراه فى الدراما والنقد الأدبى من جامعة عين شمس، وجامعة برناردنيو كاليفونيا ، الولايات المتحدة الأمريكية .
  - قامت بترجمة ما يزيد على ٢٥ كتابا ومقالة من وإلى اللغة الإنجليزية .
  - رأست لجنة الترجمة الخاصة بلجنة التحكيم النولية بمهرجان المسرح التجريبي،
    - شاركت في تنظيم عدة مهرجانات ومعارض بولية .
    - عملت صحفية حرة بأخبار اليوم والجمهورية والقاهرة .
    - عملت مخرجة مساعدة بمسرح الفنان محمد صبحى -

# المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب .
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أضبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة
   الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب
   من حركة الإبداع والفكر العالميين .
- ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل
   بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
  - ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

# الهشروع القومس للترجمة

| أحمد درويش                             | جون کوین                      | اللغة العليا                       | -1  |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----|
| أحمد قزاد بليع                         | ك. مادهو بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط1)              | -7  |
| شوقى جلال                              | جورج جيمس                     | التراث المسروق                     | -4  |
| أحمد التضري                            | انجا كاريتنكوفا               | كيف تتم كتابة السيناريو            | - ٤ |
| محمد علاء الدين منصور                  | إسماعيل فصبيح                 | تريا في غيبوية                     | -a  |
| سعد مصلوح ووفاء كامل فايد              | ميلكا إنيتش                   | اتجاهات البحث اللسائى              | -7  |
| يوسف الأنطكي                           | لوسيان غولدمان                | العلوم الإنسانية والفلسفة          | -V  |
| مصطفى ماهر                             | ماکس فرپش                     | مشعلو الحرائق                      | -A  |
| محمود محمد عاشور                       | أندرو. س. جودي                | التنيرات البيئية                   | -9  |
| محمد معتصم رعيد الجليل الأزدى وعمر حلى | چيرار چينيت                   | خطاب الحكاية                       | -1. |
| هناء عبد الفتاح                        | فيسوافا شيمبوريسكا            | مختارات                            | -11 |
| أحمد محمود                             | ديفيد براونيسترن وايرين فرانك | طريق العرير                        | -14 |
| عبد الرهاب علوب                        | روپرتسن سمیٹ                  | ديانة الساميين                     | -14 |
| حسن الموين                             | چان بیلمان نویل               | التحليل النفسى للأنب               | -18 |
| أشرف رفيق عفيقي                        | إدوارد لويس سميث              | المركات الفنية                     | -10 |
| بإشراف أحمد عثمان                      | مارتن برنال                   | اثينة السوداء (جـ١)                | -17 |
| محمد مصطفى بدوى                        | فيليب لاركين                  | مختارات                            | -17 |
| طلعت شاهين                             | مختارات                       | الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | -14 |
| نعيم عطية                              | چورج سفيريس                   | الأعمال الشعرية الكاملة            | -19 |
| يمنى طريف الخولى وبدوى عبد الفتاح      | ج. ج. کراوٹر                  | تمنة العلم                         | -Y. |
| ماجدة <i>العناني</i>                   | صمد بهرثجى                    | خرخة وألف خرخة                     | -71 |
| سيد أحمد على الناصري                   | جون أنتيس                     | مذكرات رحالة عن المصريين           | -77 |
| سميد توفيق                             | هانز جيورج جادامر             | تجلى الجميل                        | -77 |
| ہکر عباس                               | باتريك بارندر                 | ظلال المستقبل                      | -71 |
| إبراهيم الدسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي      | مثنوى                              | -40 |
| أحمد محمد حسين هيكل                    | محمد حسين هيكل                | دين مصر العام                      | -41 |
| نخبة                                   | مقالات                        | التنرع البشري الخلاق               | -44 |
| مئى أبو سئة                            | جون لوك                       | رسالة في التسامح                   | ۲۸  |
| بدر الديب                              | جيمس ٻ. کارس                  | اللوت والوجود                      | -44 |
| أحمد فؤاد بلبع                         | ك. مادهو بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط٢)              | -r. |
| عبد الستار الطوجى وعبد الوهاب علوب     | جان سوفاجيه – كلود كاين       | مصاير براسة التاريخ الإسلامي       | -71 |
| مصطفى إيراهيم فهمى                     | ديفيد روس                     | الإنقراض                           | -77 |
| أحمد قزاد بلبع                         | i. ج. هویکنز                  | التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية | -77 |
| حصة إبراهيم المنيف                     | روجر ألن                      | الروابة العربية                    | 37- |
| خليل كلفت                              | پول . ب . دیکسون              | الأسطورة والحداثة                  | -ro |
| حياة جاسم محمد                         | والاس مارتن                   | نظريات السرد الحديثة               | -77 |
| جمال عبد الرحيم                        | بريجيت شيفر                   | واحة سيوة وموسيقاها                | -44 |
|                                        |                               |                                    |     |

| أثور مغيث                                           | الن تورين                           | نقد الحداثة                             | <b>_</b> 77_ |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| منيرة كروان                                         | بيتر والكرت                         | الإغريق والحسد                          | -71          |
| محمد عيد إبراهيم                                    | أن سكستون                           | قصائد حب                                | -1-          |
| عاطف أحدد وإبرافيم قشمى ومعمود ماجد                 | بيتر جران                           | ما بعد المركزية الأوروبية               | -٤١          |
| أحمد محمود                                          | بنجامين بارير                       | عالم ماك                                | -57          |
| المهدى أخريف                                        | أوكتافيو پاٿ                        | اللهب المزدوج                           | 73-          |
| مارلين تادرس                                        | ألدوس هكسلي                         | بعد عدة أصياف                           | -11          |
|                                                     | رويرت ج دنيا – جرن ف أ فاين         | التراث المغيور                          | -10          |
| محمود السيدعلى                                      | بابلو نيرودا                        | عشرون قصيدة حب                          | 73-          |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                              | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ١)         | -£V          |
| ماهر جويجاتي                                        | فرائسوا يوما                        | حضارة مصر القرعونية                     | -£A          |
| عبد الوهاب علوب                                     | 🖦 . ت . نوریس                       | الإسلام في البلقان                      | -89          |
| محد برادة رعثاني الميلود ويوسف الأنطكي              | جمال الدين بن الشيخ                 | ألف ليلة وليلة أو القول الأسير          | -0.          |
| أبق المطا                                           | داريو بيانويبا وخ. م بينياليستي     | مسار الرواية الإسبانو أمريكية           | -01          |
|                                                     | ب. نوفاليس وس ، روجسيفيتر وروجر بيل | العلاج النفسي التدعيمي                  | -o Y         |
| مرسى سعد الدين                                      | أ . ف . ألنجتون                     | الدراما والتعليم                        | -04          |
| محسن مصيلجي                                         | ج . مايكل والتون                    | المفهوم الإغريقي للمسرح                 | -0£          |
| على يوسف على                                        | چون بولکنجهوم                       | ما وراء العلم                           | -00          |
| محمود على مكى                                       | فديريكو غرسية لوركا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ١)           | Fo-          |
| محمود السيد و ماهر البطوطى                          | فديريكو غرسية لوركا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ٢)           | -oV          |
| محمد أبو العطا                                      | فديريكو غرسية لوركا                 | مسرحيتان                                | -01          |
| السيد السيد سهيم                                    | كارلوس مونييث                       | المحبرة (مسرحية)                        | 09           |
| صبرى محمد عبد القنى                                 | جوهانز إيتين                        | التصميم والشكل                          | -7.          |
| سراجعة وإشراف 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | شاراوت سيمور – سميث                 | موسوعة علم الإنسان                      | 15-          |
| محمد خير البقاعي ،                                  | رولان بارت                          | لذَّة النَّص                            | 77-          |
| مجاهد عبد المتعم مجاهد                              | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأنبي الحديث (جـ٢)         | -75          |
| رمسیس عوض ،                                         | ألإن ديد                            | برتراند راسل (سيرة حياة)                | 37-          |
| رمسىس عوض ،                                         | برتراند راسل                        | في مدح الكسل ومقالات أخرى               | oF-          |
| عبد اللطيف عبد المليم                               | أنطونيو جالا                        | خمس مسرحيات أندلسية                     | -77          |
| المهدى أخريف                                        | فرنانص بيسوا                        | مختارات                                 | -77          |
| أشرف المنباغ                                        | فالنتين راسبوتين                    | نتأشا العجوز وقصص أخرى                  | <b>A</b> F-  |
| أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد فهمى                    | عبد الرشيد إبراهيم                  | العالم الإنسلامي في أولال القرن العشرين | -74          |
| عبد الصيد غلاب وأحمد حشاد                           | أوخينيو تشانج روبريجت               | ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية           | -V·          |
| حسين محمود                                          | داريو قو                            | السيدة لا تصلح إلا للرمي                | -٧1          |
| فؤاد مجلى                                           |                                     | السياسى العجوز                          | -۷۲          |
| حسن ناظم وعلى حاكم                                  |                                     | نقد استجابة القارئ                      | ٧٣           |
| حسن بيومي                                           | ل ، ا ، سیمینوفا                    | صلاح الدين والمماليك في مصر             | -٧٤          |
| حمد درویش                                           |                                     | فن التراجم والسير الذاتية               | -Va          |
| عبد المقصود عبد الكريم                              | مجموعة من الكتاب                    | چاك لاكان وإغواء التطيل النفسي          | -٧٦          |
|                                                     |                                     |                                         |              |

| -٧٧          | تاريخ النقد الأنبي الحديث (جـ٣)                         | رينيه ويليك                        | مجاهد عبد المنعم مجاهد     |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| ~VA          | العولة ، النظرية الاجتماعية رالثقافة الكرنية            | روبناك رويرتسون                    | أحمد محمود وبنورا أمين     |
| ٧٩           | شعرية التأليف                                           | بوريس أوسبنسكي                     | سعيد الغانمي وناصر حلاوي   |
| -A·          | بوشكين عند منافورة الدموع»                              | ألكسندر بوشكين                     | مكارم الغمرى               |
| -۸1          | الجماعات المتخيلة                                       | بندكت أندرسن                       | محمد طارق الشرقاري         |
| -44          | مسرح ميجيل                                              | مېچيل دى أونامونو                  | محمود السنيد على           |
| -84          | مختارات                                                 | غوتفريد بن                         | خالد المعالى               |
| -A£          | موسيعة الأدب والنقد                                     | مجموعة من الكتاب                   | عبد الحميد شيحة            |
| -40          | منصور الحلاج (مسرحية)                                   | صلاح زكى أقطاى                     | عبد الرازق بركات           |
| FA-          | طول الليل                                               | جمال میر صادقی                     | أحمد فتحى يوسف شتا         |
| - <b>X</b> V | نون والقلم                                              | جلال آل أحمد                       | ماجدة العنانى              |
| -**          | الابتلاء بالتفرب                                        | جلال آل أحمد                       | إبراهيم الدسوقى شتا        |
| -84          | الطريق الثالث                                           | أنتونى جيدنز                       | أحمد زايد ومحمد محيى الدين |
| -4.          | وسم السيف                                               | میجل دی ترباتس                     | محمد إبراهيم مبروك         |
| -11          | المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق                    | بارير الاسوستكا                    | محمد هناء عبد الفتاح       |
| -44          | أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى المعاصير           |                                    | نادية جمال الدين           |
| -17          | محدثات العولة                                           | مايك فيذرستون وسكوت لاش            | عيد الوهاب علوب<br>·       |
| 38-          | الحب الأول والصحبة                                      | صمويل بيكيت                        | فوزية العشمارى             |
| -90          | مختارات من المسرح الإسباني                              | انطونيو بويرو باييخو               | سرى ؎ عبد اللطيف           |
| -47          | ثلاث زنبقات ووردة                                       | قصص مختارة                         | إنوار الغراط               |
| -17          | هوية فرنسا (مج۱)                                        | فرنان برودل                        | بشير السباعي               |
| -44          | الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني                        | نخبة                               | أشرف المبياغ               |
| -11          | تاريخ السبنما العالمية                                  | ديڭيد روپئسون                      | إبراهيم قنديل              |
| -1           | مساطة العولة                                            | بول هیرست وجراهام ترمیسون          | إبراهيم فتحى               |
| -1.1         | النص الروائي (تقنيات ومناهج)                            | بيرنار فاليط                       | رشيد بنص                   |
| -1.7         | السياسة والتسامح                                        | عبد الكريم الخطيبي                 | عز الدين الكتاني الإدريسي  |
| -1.7         | قبر ابن عربی پلیه آیاء                                  | عبد الوهاب المؤدب                  | محمد بنیس                  |
| -1.1         | أويرا ماهوجنى                                           | برتوات بريشت                       | عبد الغفار مكاوى           |
| -1.0         | مدخل إلى النص الجامع                                    | چیرارچینیت                         | عبد العزيز شبيل            |
| -1-7         | الأدب الأندلسي                                          | ماریا خیسوس رویبیرامتی             | آشرف على دعدور             |
| -1.4         | مبورة الفدائي في الشعر الأمريكي المعاصر                 | نخبة                               | محمد عبد الله الجعيدي      |
| -1-4         | ثلاث براسات عن الشعر الأندلسي                           | مجموعة من النقاد                   | محمود علی مکی<br>ه         |
| -1-4         | حروب المياه                                             | چوڻ بولوك وعادل درويش<br>          | هاشم أحمد محمد             |
| -11-         | النساء في العالم النامي                                 | هسنة بيجوم                         | منى قطان                   |
| -111         | المرأة والجريمة                                         | قرائسیس هیندسون<br>داده به ایمان   | ريهام حسين إبراهيم         |
| -117         | الاحتجاج الهادئ                                         | ارلین علوی ماکلیود<br>ا. ۱۰۰ - ۱۰۰ | إكرام يوسف<br>د            |
| -117<br>-118 | راية التمرد                                             | سا <i>دی</i> پلائت<br>۱ م دی       | أحمد حسان                  |
| -110         | مسرحيتا حصاد كونجى وسكان الستتقع<br>غرفة تخص المرء وحده | وول شوينگا<br>فرحننا وواف          | نسیم مجلی<br>سمبة رمضان    |
| - , , ,      | غرقه نجص ادره وحدت                                      | فرجيت ويت                          | سنقبه رغصنان               |

| نهاد أحمد سالم            | سينثيا ناسون             | امرأة مختلفة (درية شفيق)                 | -117         |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|
| منى إبراهيم وهالة كمال    | لیلی أحمد                | المرأة والجنوسة في الإسلام               | -117         |
| ليس النقاش                | بٿ بارين                 | النهضة النسانية في مصر                   | -114         |
| بإشراف: روف عباس          | أميرة الأزهري سنيل       | النساء والأسرة وقوانين الطلاق            | -114         |
| نخبة من المترجمين         | ليلي أبو لغد             | الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط  | -17.         |
| محمد الجندي وإيزابيل كمال | فأطمة موسى               | الدليل الصنفيرعن الكاتبات العربيات       | -171         |
| منيرة كروان               | جرزيف فرجت               | نظام العبهبية القديم ونموذج الإنشان      | -177         |
| أنور محمد إبراهيم         | نينل ألكسندر وفنادولينا  | الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية | -177         |
| أحمد فزاد بلبع            | چ <b>ر</b> ن جرای        | الفجر الكائب                             | 37/-         |
| سمحة الفولى               | سيدريك ثورپ ديڤي         | التحليل الموسيقي                         | -170         |
| عبد الوهاب علوب           | قرلقانج إيسر             | فعل القراءة                              | F71-         |
| بشير السباعي              | مىقاء فتمى               | إرهاب                                    | -1 <b>YY</b> |
| أميرة حسن تويرة           | سوزان باسنیت             | الأدب المقارن                            | A77-         |
| محمد أبو العطا وأخرون     | ماريا بواورس أسيس جاروته | الرواية الإسبانية المعاصرة               | -174         |
| شوقى جلال                 | أندريه جوندر فرانك       | الشرق يصعد ثانية                         | -17.         |
| اويس بقطر                 | مجموعة من المؤلفين       | مصر القيمة (التاريخ الاجتماعي)           | -171         |
| عبد الوهاب علوب           | مايك فيذرستون            | تقافة العولة                             | -177         |
| طلعت الشايب               | طارق على                 | الخوف من المرايا                         | -177         |
| أحمد محمود                | ہاری ج. کیمب             | تشريح حضارة                              | 371-         |
| ماهر شفيق فريد            | ت. س. إليوت              | المختار من نقد ت. س. إليوت               | -170         |
| سحر ترفيق                 | كينيث كونو               | فلاحر الباشا                             | -177         |
| كاميليا صبحى              | چوزیف ماری مواریه        | مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية           | -177         |
| وجيه سمعان عبد المسيح     | إيقلينا تاريني           | عالم التليفزيون بين الجمال والعنف        | -\TA         |
| مصطقي ماهر                | ريشارد فاچنر             | پارسیڤال                                 | -171         |
| أمل الجبوري               | هربرت میسن               | حيث تلتقي الأنهار                        | -11.         |
| نعيم عطية                 | مجموعة من المؤلفين       | اثنتا عشرة مسرحية يونانية                | 131-         |
| حسن بیومی                 | أ. م. فورستر             | الإسكندرية: تاريخ ودليل                  | 731-         |
| عدلى السمري               | ديريك لايدار             | قضايا التنظير في البحث الاجتماعي         | -188         |
| سلامة محمد سليمان         | كارلو جولدونى            | مباحبة اللركاندة                         | -122         |
| أحمد حسان                 | كارلوس فوينتس            | موت أرتيميو كروث                         | -110         |
| على عيدالرءوف البميي      | میجیل دی لیبس            | الورقة الحمراء                           | F31-         |
| عيدالغفار مكاوي           | تانكريد دورست            | خطبة الإدانة الطويلة                     | -\£V         |
| على إبراهيم منونى         | إنريكي أندرسون إمبرت     | القصة القصيرة (النظرية والتقنية)         | <b>A37-</b>  |
| أسامة إسبر                | عاطف فضول                | النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس        | -181         |
| مئيرة كروان               | رويرت ج. ليتمان          | التجربة الإغريقية                        | -10.         |
| يشير السباعي              | فرنان برودل              | هرية فرنسا (مج ٢ ، جـ١)                  | -101         |
| محمد محمد الخطابى         | نخبة من الكتاب           | عدالة الهنود وقصيص أخرى                  | -104         |
| فاطمة عبدالله محمود       | فيولين فاتويك            | غرام القراعثة                            | -101         |
| خليل كلفت                 | فيل سليتر                | مدرسة فرانكفورت                          | 30/-         |

| أحمد مرسى               | نخبة من الشعراء                | الشعر الأمريكي المعاصر                        | -100 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| مي التلمساني            | جي أنبال وألان وأوديت فيرمو    | المدارس الجمالية الكبرى                       | -107 |
| عبدالعزيز بقوش          | النظامي الكنوجي                | خسرو وشيرين                                   | -104 |
| بشير السباعى            | قرنان برودل                    | هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ٢)                       | -101 |
| إبراهيم فتحى            | ديڤيد هوكس                     | الإيديولوچية                                  | -101 |
| حسين بيومي              | بول إيرليش                     | ألة الطبيعة                                   | -17. |
|                         | اليخاندرو كاسرنا وأنطونيو جالا | من المسرح الإسباني                            | -171 |
| صلاح عبدالعزيز محجوب    | يوحنا الأسيوى                  | ئاريخ الكنيسة -                               | -177 |
| بإشراف: محمد الجوهرى    | جوردن مارشال                   | موسوعة علم الاجتماع                           | -175 |
| نبيل سعد                | چان لاکوتیر                    | شامبوليون (حياة من نور)                       | -178 |
| سهير المسادفة           | أ. ن أفانا سيفا                | حكايات الثعلب                                 | -170 |
| محمد محمود أبو غدير     | يشعياهن ليأمان                 | العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل | -177 |
| شکری محمد عیاد          | رابندرانات طاغور               | في عالم طاغرر                                 | -177 |
| شکری محمد عیاد          | مجموعة من المؤلفين             | دراسات في الأدب والثقافة                      | -134 |
| شكرى محمد عياد          | مجموعة من المبدعين             | إبداعات أنبية                                 | -174 |
| بسام ياسين رشيد         | ميغيل دليبيس                   | <br>الطريق                                    | -17. |
| هدی حسین                | فرانك بيجر                     | وضع هد                                        | -171 |
| محمد محمد الخطابى       | مغثارات                        | عجر الشم <i>س</i>                             | -177 |
| إمام عبد الفتاح إمام    | ولِثر ت. ستيس                  | معن <i>ى الج</i> مال                          | -177 |
| أحمد محمود              | ايليس كاشمور                   | صناعة الثقافة السوداء                         | -178 |
| وجيه سمعان عبد السيح    | اورينزو فياشس                  | التليفزيون في الحياة اليومية                  | -\Yo |
| جلال البنا              | ترم تيتنبرج                    | نص مفهرم للاقتصاديات البيئية                  | -177 |
| حصة إبراهيم المنيف      | هنری تروایا                    | انطون تشيخوف                                  | -177 |
| محمد حمدى إبراهيم       | <u>نخ</u> بة من الشعراء        | مختارات من الشعر اليوناني العديث              | -174 |
| إمام عبد الفتاح إمام    | أيسوب                          | حكايات أيسرب                                  | -171 |
| سليم عبد الأمير حمدان   | إسماعيل قصيح                   | ۔<br>قصة جارید                                | -14. |
| محمد يحيى               | فنسنت ب، ايتش                  | النقد الأدبي الأمريكي                         | -141 |
| ياسين طه حافظ           | وب، بیش                        | المنف والنبوءة                                | -144 |
| فتحى العشرى             | رينيه چيلسون                   | چان كركتو على شاشة السينما                    | -147 |
| دسوقى سعيد              | هائز إبندورفر                  | القامرة حالمة لا تنام                         | -145 |
| عيد الوهاب علوب         | توماس توبسن                    | أسفار العهد القديم                            | -140 |
| إمام عبد الغتاح إمام    | ميخانيل إنووه                  | معجم مصطلحات هيجل                             | -147 |
| محمد علاء الدين متصور   | بُزرج علوى                     | الأرضة                                        | -\AV |
| يدر النيب               | القين كرنان                    | موت الأدب                                     | -144 |
| سعيد الغائمي            | پول دی مان                     | -<br>العمى واليصيرة                           | -144 |
| مح <b>سن سيد فرجاني</b> | كونفوشيوس                      | محاورات كونفوشيوس                             | -11. |
| مصطفى هجازى السيد       | الحاج أبو بكر إمام             | الكلام رأسمال                                 | -111 |
| محمود سلامة علاوي       | زين العابدين المراغي           | سياحت نامه إبراهيم بك (جـ١)                   | -197 |
| محمد عيد الواحد محمد    | بيتر أبراهامز                  | عامل المنجم                                   | -117 |
|                         |                                | • • •                                         |      |

| ماهر شفيق نريد                          | مجمرعة من النقاد           | مختارات من النقد الأنجلو-أمريكي         | -198       |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------|
| محمد علاء الدين منصور                   | إسماعيل قصيح               | شتاء ٨٤                                 | -110       |
| أشرف الصباغ                             | فالتين راسبوتين            | المهلة الأخيرة                          | -197       |
| جلال السعيد الحفناوي                    | شمس العلماء شبلي النعماني  | الفاريق                                 | -147       |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                   | ادوین إمری وأخرون          | الاتميال الجماهيري                      | -114       |
| جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقوب لانداري              | تأريخ يهود مصر في الفترة العثمانية      | -111       |
| فخزى لبيب                               | جيرمى سييروك               | ضمابا التنمية                           | -4         |
| أحمد الأتمياري                          | جوزایا رویس                | الجانب البينى الفلسفة                   | -4.1       |
| مجاهد عيد المنعم مجاهد                  | رينيه ويليك                | تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج.٤)         | -4-4       |
| جلال السعيد الحفناوي                    | ألطاف حسين حالي            | الشعر والشاعرية                         | -4-4       |
| أحمد محمود هويدى                        | زالمان شازار               | تاريخ نقد العهد القديم                  | 3.7-       |
| أحمد مستجير                             | لويجي لوقا كافاللي- سفورزا | الجينات والشعوب واللغات                 | -4.0       |
| على يوسنف على                           | جيمس جلايك                 | الهيولية تصنع علمًا جديدًا              | 7.7-       |
| محمد أيو العطا                          | رأمون خوتاسندير            | ليل أنريقي                              | -Y-V       |
| محمد أحمد صالح                          | دان أوريان                 | شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي       | A-Y-       |
| أشرف الصباغ                             | مجمرعة من المؤلفين         | السرد والمسرح                           | P-Y-       |
| يوسف عيد الفتاح فرج                     | سنائى الغزنوى              | مثنويات حكيم سنائى                      | -11.       |
| محمود حمدى عبد الفثى                    | جوناثان كللر               | فردينان درسوسير                         | -711       |
| يوسف عيدالفتاح فرج                      | مرزیان بن رستم بن شروین    | قصص الأمير مرزيان                       | -717       |
| سيد أحمد على الناصري                    | ريمون فالاور               | مصر منذ قدوم نابليون هتى رحيل عبدالناصر | -717       |
| محمد محمود محى الدين                    | أنترنى جيدنز               | قراعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع      | 317-       |
| محمود سالامة علارى                      | زين العابدين المراغي       | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ۲)             | -710       |
| أشرف المنباغ                            | مجموعة من المؤلفين         | جوانب أخرى من حياتهم                    | 717        |
| نادية البنهاري                          | من. بیکیت                  | مسرحيتان طليعيتان                       | -414       |
| على إبراهيم منوفى                       | خوليو كورتازان             | لعبة المجلة (رايولا)                    | <b>A/Y</b> |
| طلعت الشايب                             | كازو ايشجورو               | بقايا اليرم                             | -719       |
| على يوسف على                            | باری بارکر                 | الهيولية في الكون                       | -77.       |
| رفعت سنازم                              | جريجوري جوزدانيس           | شعرية كفافى                             | -771       |
| نسيم مجلى                               | رونالا جراي                | فرانز كافكا                             | -777       |
| السيد محمد نفادي                        | يول فيرايئر                | العلم في مجتمع حر                       | -444       |
| متى عبدالظاهر إبراهيم                   | برانکا ماجا <i>س</i>       | دمار يوغسلانيا                          | 377-       |
| السيد عيدالظاهر السيد                   | جابرييل جارئيا ماركث       | حكاية غريق                              | -770       |
| طاهر محمد على البريري                   | ديقيد هريت لورانس          | أرض المساء وقصائد أخرى                  | <b>577</b> |
| السيد عبدالظاهر عبدالله                 | موسى مارديا ديف بوركى      | المسرح الإسبائى فى القرن السابع عشر     | -444       |
| مارى تيريز عبدالمبيح رخالد حسن          | جانیت <b>رواف</b>          | علم الجمالية رعلم اجتماع الفن           | ~YYX       |
| أمير إبراهيم العمرى                     | نورمان كيجان               | مأزق البطل الرحيد                       |            |
| مصطقى إيراهيم فهمى                      | فرانسواز جاكوب             | عن النباب والفئران والبشر               | -47.       |
| جمال عيدالرحمن                          | خايمى سالهم بيدال          |                                         | -471       |
| مصطفى إبراهيم فهمى                      | توم ستيتر                  | ما بعد المطومات                         | -777       |
|                                         |                            |                                         |            |

| طلعت الشايب                         | آرٹر هومان                                | فكرة الاضمحلال                                           | -477         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|                                     |                                           | سره . ـ ــــــره<br>الإسلام في السودان                   | -772         |
| إبراهيم النسوقي شئا                 | ے و کرے . ۱ ،<br>مولانا جلال الدین الرومی | بیدان شمس تبریزی (جـ۱)                                   | -770         |
| أحمد الطيب<br>أحمد الطيب            | میشیل تود                                 | ديون سندن بريوي (ب. )<br>الولاية                         | -177         |
| ۔ .<br>عنایات حسین طلعت             | رويين فيرين                               | مصر أرض الواد <i>ى</i>                                   | -477         |
| ياسر محمد جادالله رعربي منبولي أحمد | الانكتاد                                  | العولة والتحرير                                          | -474         |
| تادية سليمان حافظ رايهاب مسلاح فايق | جيلارافر – رايوخ                          | العربي في الأدب الإسرائيلي<br>العربي في الأدب الإسرائيلي | -774         |
| صلاح عبدالعزيز محجوب                | ؟ یا داده<br>کامی حافظ                    | الإسلام والغرب وإمكانية الحوار                           | -78.         |
| ابتسام عبدالله سعيد                 | ے<br>ہے ، م کوینٹڑ                        | في انتظار البرابرة                                       | 137-         |
| مىپرى محمد حسن عبدالتبي             | وليام إمبسون                              | سبعة أنماط من الغموض                                     | -727         |
| على عيدالروف البميي                 | ليفى بروفتسال                             | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج1)                            | -727         |
| نادية جمال الدين محمد               | رس المدينيل<br>الاورا إسكيبيل             | الفليان                                                  | -721         |
| توفيق على منصور                     | إليزابيتا أديس                            | نساء مقاتلات                                             | -710         |
| على إبراهيم منوفى                   | جابرييل جارثيا ماركث                      | مختارات قصصية                                            | <b>-787</b>  |
| محمد طارق الشرقاري                  | والتر إرمبريست                            | الثقافة الجماهيرية والمداثة في مصر                       | -Y£V         |
| عبداللطيف عبدالمليم                 | أنطونير جالا                              | حقول عدن الخضراء                                         | -YEA         |
| رقعت سيلام                          | دراجو شتامبوك                             | لغة التمزق                                               | -784         |
| ماجدة محسن أباظة                    | ومنييك فينيك                              | علم اجتماع العلوم                                        | -40.         |
| بإشراف: محمد الجوهري                | جوردن مارشال                              | موسوعة علم الاجتماع (جـ٢)                                | -401         |
| على بدران                           | مارجو بدران                               | رائدات الحركة النسوية المصرية                            | -404         |
| حسن بيومي                           | ل، أ. سيميئوڤا                            | تاريخ مصر الفاطمية                                       | -404         |
| إمام عبد الفتاح إمام                | دیگ روینسون وجودی جروفز                   | الفلسفة                                                  | -Yo£         |
| إمام عبد الفتاح إمام                | دیگ روینسون وجودی جروفز                   | أفلاطون                                                  | -You         |
| إمام عبد الفتاح إمام                | ديف روينسون وكريس جرات                    | ديكارت                                                   | FoY-         |
| محمود سيد أحمد                      | وأيم كلى رايت                             | تاريخ الناسفة الحديثة                                    | YeY-         |
| عُبادة كُحيلة                       | سير أنجوس فريزر                           | الغجر                                                    | AoY-         |
| فاروجان كازانجيان                   | اقلام مختلفة                              | مختارات من الشعر الأرمني عبر العصور                      | -404         |
| بإشراف: محمد الجوهري                | جوردن مارشال                              | مسسهة علم الاجتماع (٣٦٠)                                 | -77.         |
| إمام عبد الفتاح إمام                | زكى نجيب محمود                            | رحلة في فكر زكى نجيب محمود                               | 177-         |
| محمد أبر العطا                      | إبرارد مندوثا                             | مدينة المعجزات                                           | 777          |
| على يوسف على                        | چون جريين                                 | الكشف عن حافة الزمن                                      | 777          |
| لویس عوش                            | هوراس وشلى                                | إبداعات شعرية مترجمة                                     | 377-         |
|                                     | أرسكار وايلد وصمونيل جونسون               | روايات مترجمة                                            | -770         |
| عادل عبداللثعم سويلم                | جلال أل أحمد                              | مدير المدرسة                                             | -777         |
| بدر الدین عروبکی                    | ميلان كونديرا                             | فن الرواية                                               | -۲7۷         |
| إبراهيم الدسوقي شتا                 | مولانا جلال الدين الرومي                  | دیوان شمس تبریزی (جـ۲)                                   | <b>A</b> \$7 |
| صبری محمد حسن                       | وليم چيفور بالجريف                        | رسط الجزيرة العربية رشرقها (جـ١)                         | -779         |
| صبری محمد حسن                       | رايم چيفور بالجريف                        |                                                          | -44-         |
| شوقی جلال                           | توماس سی. باترسون                         | الحضارة الغربية                                          | -771         |
|                                     |                                           |                                                          |              |

| إبراهيم سلامة                          | س. س والترز                    | الأديرة الأثرية في مصر                              | -777         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| عنان الشهاري                           | جوان أر. لوك                   | الاستعمار والثورة في الشرق الأوسط                   | -۲۷۲         |
| محمود على مكى                          | رومواو جلاجوس                  | السيدة باربارا                                      | -YYE         |
| ماهر شفيق فريد                         | أقلام مختلفة                   | ت. س إليوت شاعراً وناقداً وكاتباً مسرحياً           | ۵۷۷–         |
| عبد القادر التلمساني                   | فرانك جونيران                  | فنون السينما                                        | -۲۷٦         |
| أحمد فوزى                              | بريان غورد                     | الحِينات: المسراع من أجل الحياة                     | -444         |
| ظريف عبدالله                           | إسحق عظيموف                    | البدايات                                            | AVY-         |
| طلعت الشايب                            | ف.س. سوندرز                    | الحرب الباردة الثقافية                              | -444         |
| سمير عبدالحميد                         | بريم شند وأخرون                | من الأدب الهندي المديث والمعاصر                     | -77.         |
| جلال الحفناري                          | مولانا عبد الحايم شرر الكهنوى  | الفردوس الأعلى                                      | /A7-         |
| سمير حنا صادق                          | اويس وابيرت                    | طبيعة الطم غير الطبيعية                             | 787          |
| على اليميي                             | خوان روافو                     | السهل يحترق                                         | <b>-7</b> \% |
| أحمد عتمان                             | يوريبيدس                       | هرقل مجنونًا                                        | -788         |
| سمير عبد الحميد                        | حسن نظامي                      | رحلة الخواجة حسن نظامي                              | -YAo         |
| محمود سلامة علارى                      | زين العابدين المراغي           | سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ٣)                         | FAY-         |
| محمد يحيى وأخرون                       | انتونى كنج                     | الثقانة والعولة والنظام العالمي                     | -YAY         |
| ماهر البطرطي                           | دينيد لردج                     | الفن الرواني                                        | -۲۸۸         |
| محمد ثور الدين عبدالمتعم               | أبو نجم أحمد بن قوص            | ديوان منجوهري الدامفاني                             | -444         |
| أحمد زكريا إبراهيم                     | جورج مونان                     | علم اللغة رالترجمة                                  | -79.         |
| السيد عبد الظاهر                       | فرانش <b>سک</b> و رویس رامون   | المسرح الإسباني في القرن العشرين (جـ١)              | 187-         |
| السيد عبد الظاهر                       | فرانشسكو رويس رامون            | المسرح الإسباني في القرن المشرين (جـ٢)              | -747         |
| نخبة من المترجمين                      | روجر ألن                       | مقدمة للأدب العربي                                  | -747         |
| رجاء ياقوت صالح                        | بوالو                          | نن الشعر                                            | 387-         |
| بدر الدين حب الله الديب                | جوزيف كامبل                    | سلطان الأسطورة                                      | of7-         |
| محمد مصطفى يدوى                        | وايم شكسبير                    | مكيث                                                | FP7-         |
| ماجدة محمد أنور                        | ميونيسيوس ثراكس ويوسف الأهواني | فن النحو بين اليونانية والسريانية                   | -144         |
| مصطفى حجازى السيد                      | أبر بكر تفاوابليوه             | مأساة العبيد                                        | AP7-         |
| هاشم أحمد قؤاد                         | <b>جين ل. ماركس</b>            | ثورة في التكنرلوجيا الحيوية                         | -799         |
| جمال الجزيري ربهاء چاهين وإيزابيل كمال | لويس عوش                       | أسطورة برومثيوس في الأدبين الإنجليزي والفرنسس (مع١) | -۲           |
| جمال الجزيري و محمد الجندي             | لویس عوض                       | فسطورة برومتيوس في الأدبين الإشهليزي والفرنسس (مع؟) | -7.1         |
| إمام عيد الفتاح إمام                   | جون هیتون وجودی جروفز          | فنجنشتين                                            | -7.7         |
| إمام عبد المفتاح إمام                  | جِين هوب ويورين فان لون        | بوذا                                                | -7.7         |
| إمام عبد القتاح إمام                   | ريوس                           | ماركس                                               | 3.7-         |
| مملاح عبد الصبور                       | كروزيو مالابارته               | الجله                                               | -4.0         |
| ئېپل سىھد                              | چان فرانسوا ليونار             | الحماسة: النقد الكانطي للتاريخ                      | F.7-         |
| محمرد محمد أحمد                        | ديقيد بابينو                   | الشعور                                              | -٣.٧         |
| ممدوح عبد المنعم أحمد                  | ستيف جوئز                      | علم الرراثة                                         | -T.A         |
| جمال الجزيرى                           | أنجوس چيلاتي                   | الذهن والمخ                                         | -4.4         |
| محيى الدين محمد حسن                    | ناجی هید                       | بينج                                                | -71.         |
|                                        |                                |                                                     |              |

| فاطمة إسماعيل         | كولنجورد                      | مقال في المنهج الفلسفي                | -711         |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| أسعد حليم             | ولیم دی بویز                  | روح الشعب الأسود                      | -717         |
| عبدالله الجعيدى       | خابیر بیان                    | أمثال فلسطينية                        | -717         |
| هويدا السباعى         | جينس مينيك                    | الفن كعدم                             | 317-         |
| كاميليا صبحى          | ميشيل بروندينو                | جرامشي في العالم العربي               | -110         |
| نسيم مجلى             | أ.ف. ستون                     | محاكمة سقراط                          | -717         |
| أشرف الصباغ           | شير لايموقا- زنيكين           | عد عد                                 | -714         |
| أشرف الصباغ           | نغبة                          | الأدب الروسي في السنوات العشر الأغيرة | -214         |
| , حسام نایل           | جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس | مبور دريدا                            | -114         |
| محمد علاء الدين منصور | مؤلف مجهول                    | لمعة السراج في حضرة التاج             | -77.         |
| نخبة من المترجمين     | ليفى برو فنسال                | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ١)    | -771         |
| خالد مفلح حمزة        | دبليو يوجين كلينباور          | وجهات غربية حديثة في تاريخ الفن       | -777         |
| هانم سليمان           | تراث يوناني قديم              | فن السائورا                           | -777         |
| محمود سلامة علاوى     | أشرف أسدى                     | اللعب بالتار                          | 377-         |
| كرسنتين يوسف          | فيليب بوسان                   | عالم الآثار                           | -770         |
| حسن صقر               | جورجين هابرماس                | المعرفة والمسلحة                      | 777-         |
| توفیق علی منصور       | نخبة                          | مفتارات شعرية مترجمة (جـ١)            | -777         |
| عبد العزير بقرش       | نور الدين عبد الرحمن بن أحمد  | يوسف وزليخا                           | <b>A77</b>   |
| محمد عيد إبراهيم      | تد هیون                       | رسائل عيد الميلاد                     | -774         |
| سامى عبلاح            | مارنن شبرد                    | كل شيء عن التمثيل الصنامت             | -77.         |
| سامية دياب            | ستيفن جراى                    | عندما جاء السردين                     | -771         |
| على إبراهيم منوقى     | نخبة                          | القصة القصيرة في إسبانيا              | -777         |
| بکر عباس              | نبيل مطر                      | الإسلام في بريطانيا                   | -777         |
| مصطقى قهمي            | ارٹر ،س کلارك                 | لقطات من المستقبل                     | 377-         |
| فتحى العشري           | ناتالی ساروت                  | عصير الشك                             | -770         |
| حسن صابر              | نصرص قديمة                    | متون الأهرام                          | <b>-777</b>  |
| أحمد الأنصاري         | جرزايا رييس                   | فلسفة الولاء                          | -777         |
| جلال السعيد الحفناري  | نخبة                          | نظرات حائرة (وقصمس أخرى من الهند)     | -774         |
| محمد علاء الدين متصور | على أمىفر حكمت                | تاريخ الأدب في إيران (جـ٢)            | -774         |
| فخرى لبيب             | بيرش بيربيروجلو               | اضطراب في الشرق الأوسط                | -37-         |
| حسن حلمي              | راینر ماریا رلکه              | قصائد من رلکه                         | 137-         |
| عبد العزيز بقوش       | نور الدين عبدالرحمن بن أحمد   | سلامان وأبسال                         | 737-         |
| سمير عبد ريه          | ئادين جورديمر                 | العالم البرجوازي الزائل               | 737-         |
| سمیر عبد ریه          | بيتر بلانجره                  | اللوت في الشمس                        | -788         |
| يوسف عبد الفتاح فرج   | بونه ندائى                    | الركض خلف الزمن                       | -710         |
| جمال الجزيرى          | رشاد رشدی                     | سحر مصر                               | <b>737</b> - |
| بكر الحاو             | جان کوکتو                     | المنبية الطائشون                      | -TEV         |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | مصعه فؤاد كويريلى             | المتصوفة الأولون في الأدب التركي (ج1) | A37-         |
| أحمد عمر شاهين        | أرثر والدرون وأخرون           | دليل القارئ إلى الثقافة الجادة        | 137-         |
|                       |                               |                                       |              |

| 9-1 's # 3             | 7164 A17                                             | بانوراما الحياة السياحية                    | -70.             |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| عطية شحاتة             | أقلام مختلفة                                         | بادري المنطق<br>مبادئ المنطق                | -701             |
| أحمد الانصاري          | جوزایا رویس<br>تا داده کناه                          | مبدی منعق<br>قصائد من کفافیس                | -707             |
| نعيم عطبة              | قسطنطین کفافیس<br>مارید براید در این داد             | الفن الإسلامي في الأندلس (الزخرفة الهندسية) | -707             |
| على إبراهيم منونى      | باسیلیو بابون مالیوناند<br>مارینایی باید در البرداند | الفن الإسلامي في الأندلس (الزخرفة النباتية) | -To£             |
| على إبراهيم منوقى      | باسيليو بابون مالئوناند                              | التيارات السياسية في إيران                  | -700             |
| محمود سالمة علارى<br>  | حجت مرتضی<br>۱۱۱۱                                    | الميراث السياسية في إيران<br>الميراث المر   | Fa7-             |
| يدر الرقاعي<br>        | يول سالم                                             | بیوری بیر<br>متون هیرمیس                    | -TaV             |
| عمر الفاريق عمر        | ئصوص قديمة<br>                                       | سول ميرميس<br>أمثال الهوسا العامية          | -YaA             |
| مصطفى حجازى السيد      | <b>نخبة</b><br>نندا ،                                | محاورات بارمنیدس<br>محاورات بارمنیدس        | -To1             |
| حبيب الشاروني          | أفلاطون                                              | محاررات بارسيدس<br>أنثروبولوچيا اللغة       | -77.             |
| ليلي الشربيني          | أندريه جاكوب ونويلا باركان                           |                                             | -771             |
| عاطف معتمد وأمال شاور  | ألان جرينجر                                          | التصحر: التهديد والمجابهة<br>تلميذ بابنيبرج | -777             |
| سيد أحمد فتح الله      | هاینرش شبورال                                        |                                             | -r7r             |
| مىيرى محمد حسن<br>-    | ریتشارد جیبسرن                                       | حركات التحرير الأفريقية                     | -772             |
| نجلاء أبو عجاج         | إسماعيل سراج الدين                                   | حداثة شكسبير                                | -770             |
| محمد أحمد حمد          | شارل بودلیر                                          | سأم باريس                                   | -1 10<br>-777    |
| مصطفى محمود محمد       | کلاریسا بنکولا<br>-                                  | نساء يركفنن مع الذناب<br>                   | -1 1 1<br>-1 1 1 |
| البراق عبدالهادي رضا   | نخبة                                                 | القلم الجريء                                |                  |
| عابد خزندار            | جيراك برنس                                           | المنطلح السردي                              | _T7.             |
| غوزية العشماوي         | فورية العشماري                                       | المرأة في أدب نجيب محفوظ                    | -774             |
| فاطمة عبدالله محمود    | كليرلا لويت                                          | الفن والحياة في مصر الفرعونية               | -TV.             |
| عبدالله أحمد إبراهيم   | محمد فؤاد كويريلى                                    | المتصوفة الأولون في الأبب التركي (م.٢)      | - <b>TV</b> \    |
| وحيد السعيد عبدالحميد  | وانغ مينغ                                            | عاش الشباب                                  | _YVY             |
| على إبراهيم متوفى      | أميرتو إيكو                                          | كيف تعد رسالة بكتوراه                       | -777             |
| حمادة إبراهيم          | أندريه شديد                                          | اليوم السادس                                | 377-             |
| خالد أبو اليزيد        | ميلان كوندپرا                                        | الخلود                                      | -TV0             |
| إنوار الخراط           | نخبة                                                 | الغضب وأحلام السنين                         | -rv7             |
| محمد علاء الدين منصور  | على أصفر حكمت                                        | تاريخ الأدب في إيران (جـ ٤)                 | <b>-</b> TVV     |
| يرسف عبدالفتاح فرج     | محمد إقبال                                           | المساقر                                     | <b>_TYA</b> .    |
| جمال عبدالرحمن         | سئیل باٹ                                             | ملك في الحديقة                              | -۳۷٩             |
| شيرين عبدالسلام        | جونتر جراس                                           | حديث عن الخسارة                             | <b>-</b> 44.     |
| رانيا إبراهيم يوسف     | ر. ل. تِراسك                                         | أساسيات اللغة                               | -771             |
| أحمد 🚾 نادى            | يهاء الدين محمد إسفنديار                             | تاريخ طبرستان                               | -YAY             |
| سمير عبدالحميد إبراهيم | مصد إقبال                                            | هدية الحجاز                                 | -777             |
| إيزابيل كمال           | سوزان إنجيل                                          | القصيص التي يحكيها الأطفال                  | -TA1             |
| يوسف عبدالفتاح فرج     | محمد على بهزادراد                                    | مشترى العشق                                 | -TA0             |
| ريهام حسين إبراهيم     | جانيت تود                                            | دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى             | FA7-             |
| بهاء چاهين             | چون دن                                               | أغنيات وسوبناثات                            | -744             |
| محمد علاء الدين متصور  | سعدى الشيرازي                                        | مواعظ سعدى الشيرازي                         | -7.6.            |
|                        |                                                      |                                             |                  |

|            | سمير عبدالحميد إبراهيم        | نخية                       | من الأنب الباكستاني المعاصر          | <b>P</b> A7- |
|------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|
|            | عثمان مصطفى عثمان             | نخبة                       | الأرشيفات والمدن الكبرى              | -59.         |
|            | مئى الدرويي                   | مایف بینشی                 | الحانلة الليلكية                     | -111         |
|            | عبداللطيف عبدالطيم            | نخبة                       | مقامات ورسائل أندلسية                | -747         |
|            | زيئب محمود الخضيرى            | ندوة لويس ماسينيون         | في قلب الشرق                         | -797         |
|            | هاشم أحمد محمد                | بول ديقين                  | القوى الأربع الأساسية في الكون       | -742         |
|            | سليم حمدان                    | إسماعيل فصيح               | ألام سياوش                           | -440         |
|            | محمود سالامة علاوى            | تقی نجاری راد              | السافاك                              | <b>FP7</b>   |
|            | إمام عبدالفتاح إمام           | اورانس جين                 | نیتشه ۰                              | -797         |
|            | إمام عبدالفتاح إمام           | فيليب تردى                 | سارتر                                | AP7-         |
|            | إمام عبدالفتاح إمام           | ديفيد ميروفتس              | کامی                                 | -744         |
|            | باهر الجوهرى                  | مشيائيل إنده               | مومو                                 | -1           |
|            | ممدوح عيد المنعم              | زیادون ساردر               | الرياضيات                            | -1.3-        |
|            | ممدوح عبدالمنعم               | چ. ب. ماك ايفوى            | هوكنج                                | -£.Y         |
|            | عماد حسن بکر                  | تودور شتورم                | ربة المطر والملابس تصنع الناس        | -1.3         |
|            | ظبية خميس                     | ديفيد إبرام                | تعويذة الحسى                         | -1.1         |
|            | حمادة إبراهيم                 | أندريه جيد                 | إيزابيل                              | -1.0         |
|            | جمال عبد الرحمن               | مانويلا مانتاناريس         | المستعربون الإسبان في القرن ١٩       | F-3-         |
|            | طلعت شاهين                    | أقلام مختلفة               | الأدب الإسباني المعاصر يأقلام كتابه  | -£.V         |
|            | عنان الشهاري                  | جوان فوتشركنج              | معجم تاريخ مصر                       | -£ - A       |
|            | إلهامي عمارة                  | برتراند راسل               | انتصار السعادة                       | P-3-         |
|            | الزواوى بغورة                 | کارل بویر                  | خلاصة القرن                          | -13-         |
|            | أخمد مستجير                   | جيئيفر أكرما <i>ن</i>      | همس من الماضي                        | -811         |
|            | نخبة                          | ليقي بروقنسال              | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ٢)   | -217         |
|            | محمد البخارى                  | ناظم حكمت                  | أغنيات المنفى                        | -1/3-        |
|            | أمل الصبان                    | باسكال كازانونا            | الجمهورية العالمية للأداب            | -212         |
|            | أحمد كامل عبدالرحيم           | فريدريش دورنيمات           | صورة كركب                            | -610         |
|            | مصطفى يدوى                    | اً. أ. رتشاريز             | مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر     | F/3-         |
|            | مجاهد عبدالنعم مجاهد          | رينيه ويليك                | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـه)      | -£\Y         |
|            | عبد الرحمن الشيخ              | جین هاثوای                 | سياسات الزمر الحاكمة في مصر العشانية | -£\A         |
|            | نسيم مجلى                     | جرن مایو                   | العصر الذهبي للإسكندرية              | -614         |
|            | الطيب بن رجب                  | فولتير                     | مكرو ميجاس                           | -84.         |
|            | أشرف محمد كيلاني              | روى مقحدة                  | الرلاء والقيادة                      | 173-         |
|            | عبدالله عبدالرازق إبراهيم     | نخبة                       | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ١)          | 773-         |
|            | وحيد النقاش                   | نخبة                       | إسراءات الرجل الطيف                  | 773-         |
|            | محمد علاه الدين منصور         | نور الدين عبدالرحمن الجامي | لرائح الحق ولوامع العشق              | -171         |
|            | محمويد سلامة علارى            | محمود طلوعى                | من طاووس إلى قرح                     | -270         |
| حفيظ بعقرب | مجمد علاه النين منصور وعبد اأ | نغبة                       | الففافيش وقصص أخري                   | F77          |
|            | ثريا شلبى                     | بای اِنکلان                | بانديراس الطاغية                     | -£YV         |
|            |                               |                            |                                      |              |

| محمد أمان صافي                          | محمد هوتك                       | الغزانة الخفية                        | A73-         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| إمام عبدالفتاح إمام                     | ليود سېئسر وأندرزجي كروز        | ي .<br>هيجل                           | -274         |
|                                         | كرستوفر وانت وأندرجي كايمونسكي  | كانط                                  | -27-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | كريس موروكس وزوران جفتيك        | فوكو                                  | 173-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | باتريك كيرى وأوسكار زاريت       | ماكياثللي                             | -277         |
| حمدى الجابري                            | ديفيد نوريس وكارل فلنت          | جويس                                  | 773-         |
| عصام حجازي                              | دونكان هيث وچودن بورهام         | الرومانسية                            | -272         |
| ناجى رشوان                              | نيكولاس زريرج                   | ترجهات ما بعد الحداثة                 | -ET0         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | فردريك كوبلستون                 | تاريخ الفلسفة (مج\)                   | F73-         |
| جلال السعيد الجنناري                    | شبلى النعماني                   | رحالة هندي في بلاد الشرق              | -527         |
| عايدة سيف النولة                        | إيمان ضياء الدين بيبرس          | بطلات وضعايا                          | -£7A         |
| محمد علاه الدين منصور وعبد الجليظ يعقوب | صدر ألدين عيني                  | موت المرابى                           | P73-         |
| محمد طارق الشرقاري                      | كرستن بروستاد                   | قواعد اللهجات العربية                 | -88.         |
| فخرى لبيب                               | أرونداتي روى                    | رب الأشياء الصفيرة                    | -881         |
| ماهر جريجاتى                            | فوزية أسعد                      | حتشبسوت (المرأة الفرعونية)            | -££Y         |
| محمد طارق الشرقاري                      | كيس فرستيغ                      | اللغة العربية                         | 733-         |
| صبالح علماني                            | لاوريت سيجورنه                  | أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة    | -111         |
| محمد محمد پوئس                          | پرریز ناتل خاناری               | حول وزن الشعر                         | -810         |
|                                         | ألكستدر كوكيرن وجيفرى سانت كلبر | التحالف الأسود                        | <b>733-</b>  |
| ممبوح عبدالمنعم                         | ج. پ، ماك إيثرى                 | نظرية الكم                            | -£ £ V       |
| ممتوح عيدالمنعم                         | دبلان إيقانز وأوسكار زاريت      | علم نفس التطور                        | -££A         |
| جمال الجزيرى                            | نخبة                            | المركة النسائية                       | -229         |
| جمال الجزيرى                            |                                 | ما بعد الحركة النسانية                | -10.         |
| إمام عبد الفتاح إمام                    | ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون   | الفلسفة الشرقية                       | -201         |
| محيى الدين مزيد                         | ريتشارد إيجناتري وأوسكار زاريت  | لينين والثورة الريسية                 | 703-         |
| حليم طوسون وفؤاد الدهان                 | جان لوك أرنو                    | القاهرة: إقامة مدينة حديثة            | 7a3-         |
| سوزان خلیل                              | رينيه بريدال                    | خمسون عامًا من السينما الفرنسية       | -£0£         |
| محمود سيد أحمد                          | فربريك كويلستون                 | تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه)           | -200         |
| هويدا عزت محمد                          | مريم جعفرى                      | ¥ تئسنی                               | Fo3-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | سوزان موائر أوكين               | النساء في الفكر السياسي الغربي        | <b>V</b> a3- |
| جمال عبد الرحمن                         | مرثيدس غارثيا أرينال            | الموريسكيون الأندلسيون                | A03-         |
| جلال البنا                              | توم ئيتئبرج                     | نحر مفهرم لاقتصاديات الموارد الطبيعية | -209         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | ستوارت هود وليتزا جانستز        | الغاشية والنازية                      | -53-         |
| إمام عبدالفتاح إمام                     | داریان لیدر وجودی جروفز         | لكأن                                  | 153-         |
| عبدالرشيد الصادق محمودى                 | عبدالرشيد الصادق محمودي         | طه حسين من الأزهر إلى السوريون        | 773-         |
| كمال السيد                              | ويليام بلوم                     | اليولة المارقة                        | 753-         |
| حصة إبراهيم المنيف                      | مایکل بارنتی                    | ديمقراطية للقلة                       | 373-         |
| جمال الرفاعي                            | لويس چنزيرج                     | قصمص اليهود                           | -270         |
| فاطمة محمود                             | فيراين فانويك                   | حكايات حب ويطولات فرعونية             | 773-         |

| ربيع رهبة                   | ستيفين ديلو                | التفكير السياسي                             | VF3-         |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| أحمد الأنصاري               | جرزايا رويس                | روح الفلسفة الحديثة                         | AF3-         |
| مجدى عبدالرازق              | نصوص حبشية قديمة           | جلال الملوك                                 | -274         |
| محمد السيد الننة            | نخبة                       | الأراضى والجودة البيئية                     | -17.         |
| عبد الله عبد الرازق إبراهيم | نخبة                       | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ٢)                 | -141         |
| سليمان العطار               | میجیل دی ٹربانتس سابیدرا   | يون كيخوتي (القسم الأول)                    | -174         |
| سليمان العطار               | میجیل دی ٹربانتس سابیدرا   | دون كيخوتي (القسم الثاني)                   | -EVT         |
| سهام عبدالسلام              | بام موریس                  | الأدب والنسوية                              | -175         |
| عادل هلال عناني             | فرجينيا دائيلسون           | صوت مصر: أم كلثوم                           | -£Vo         |
| سحر توفيق                   | ماريلين بوث                | أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسي             | -173         |
| أشرف كيلاني                 | هيلدا هوخام                | تاريخ الصين                                 | -£VV         |
| عبد العزيز حمدى             | لیوشیه شنج و لی شی دونج    | الصين والولايات المتحدة                     | -274         |
| عبد العزيز حمدى             | لاوشه                      | المقهسى (مسرحية صينية)                      | -574         |
| عبد العزيز حمدى             | کو مو روا                  | تسای رن جی (مسرحیة صینیة)                   | -84-         |
| رضوان السيد                 | روي متحدة                  | عبامة النبي                                 | /A3-         |
| فاطمة محمود                 | روبير جاك تبيو             | موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية           | YA3-         |
| أحمد الشامى                 | سارة چاميل                 | النسوية وما بعد النسوية                     | 783-         |
| رشيد بنحدو                  | هائسن روپيرت ياوس          | جمالية التلقى                               | 343-         |
| سمير عبدالحميد إيراهيم      | نذير أحمد الدهلوي          | التوية (رواية)                              | -140         |
| مبدالحليم عبدالغنى رجب      | يان أسمن                   | الذاكرة المضارية                            | <b>FA3</b> - |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | رفيع الدين المراد أبادى    | الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية          | -£AV         |
| سمير عبدالحميد إبراهيم      | نخبة                       | العب الذي كان وقصائد أخرى                   | -114         |
| محمود رجب                   | مُسْرُّل                   | مُسْرِّل: القلسفة علمًا دقيقًا              | PA3-         |
| عبد الرهاب علوب             | محمد قادرى                 | أسمار البيفاء                               | -29.         |
| سمیر عبد ریه                | نخبة                       | نصوص تصصية من روائع الأنب الأفريقي          | -113         |
| محمد رفعت عواد              | جي فارجيت                  | محمد على مؤسس مصير الحديثة                  | -£4Y         |
| محمد صالح القبالغ           | هارواد بالمر               | خطابات إلى طالب الصوتيات                    | 773-         |
| شريف المنيفي                | نصوص مصرية قديمة           | كتاب الموتى (الخروج في النهار)              | -111         |
| حسن عبد ریه المسری          | إبوارد تيفان               | اللويى                                      | -290         |
| نخبة                        | إكوادو بانولى              | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ١)             | -297         |
| مصطفى رياش                  | نادية العليّ               | العلمانية والنوع والنولة في الشرق الأوسط    | -144         |
| أحمد على بدوى               | جوبيث تاكر ومارجريت مريودز | " النساء والنوع في الشرق الأوسط العديث      | AP3-         |
| فیصل بن خضراء               | نخبة                       | تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس              | -111         |
| طلعت الشايب                 | ئىتز رىرىكى                | في طفولتي (براسة في السيرة الناتية العربية) | -0           |
| سحر فراج                    | ارٹر جولد هامر<br>·        | تاريخ التساء في الغرب (جـ١)                 | -0.1         |
|                             |                            |                                             |              |

\_\_\_\_\_

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ١٦٩٩٦/ ٢٠٠٢